

بحلول يونيو عام 1940، خضعت معظم القارة الأوروبية للسيطرة النازية وظلت بريطانيا تناضل تحت قيادة ونستون تشرشل وتحاول الحروج من هذا المأزق من خلال ابتكار أساليب تمويه وخداع معقدة ومتطورة لمواجهة ألمانيا النازية، إلى جانب بث الأكاذيب واختراق الشفرات السرية للجيش الألماني وبناء مطارات مزيفة ونماذج لطائرات وهمية وتسريب معلومات مغلوطة إلى الاستخبارات الألمانية، وكان لهذا التضليل المذهل أثر واضح في عام 1944.

"ونستون تشرشل والحداع البريطاني" يعتبر عملاً تاريخيًا عظيمًا، يضم بين طياته قصصًا رائعة للشجاعة والإقدام وسبل التمويه المتنوعة، ويتناول الحداع العسكرى البريطاني خلال القرن العشرين من أربعة جوانب: الحداع والدعاية والاستخبارات وحرب العصابات، التي كان تشرشل متحمسًا لها لأنها تعتمد على الحداع والمفاجأة أكثر من الهجوم المباشر.

## ونستون تشرشل والخداع البريطاني

(1980-1918)

المركز القومى للترجمة تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز : أنور مفيث

- العدد: 2165

- ونستون تشرشل والخداع البريطاني (١٩١٤-١٩٤٥)

- نیکولاس رانکین

- على أمين على

- اللغة: الإنجليزية

- الطبعة الأولى 2014

### هذه ترجمة كتاب:

#### CHURCHILL'S WIZARDS:

The British Genius for Deception 1914-1945

By: Nicholas Rankin

Copyrigth @ Nicholas Rankin, 2008

Arabic Translation © 2014, National Center for Translation All Rights Reserved

مقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة.

الرع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة . ت: ٢٧٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El-Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo.

E.mail:nctegypt@nctegypt.org Tel.: 27354524 Fax: 27354554

# ونستون تشرشل والخداع البريطاني

(1980-1918)

تأليف: نيكولاس رانكين

ترجمة: على أمين على



بطاقة الفهرسة إعداد الهيئت العامت لدار الكتب والوثائق القوميت إدارة الشئون الفنيت رانكين؛ نيكولاس ونستون تشرشل والخداع البريطاني (١٩١٤-١٩٤٥)؛ تأليف: نيكولاس رانكين؛ ترجمة: على أمين على ط ١ - القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٤ ص؛ ۲٤ سم ١- الحرب العالمية الأولى (١٩١٤-١٩١٨) بريطانيا ٢- الحرب العالمية الثاني (١٩٣٩-١٩٤٥) بريطانيا ٣- تشرشل، ونستون (١٨٧١-١٩٤٧) (أ) على، على أمين (مترجم) 98 . . 7 (ب) العنوان رقم الإيداع ٩٥٤٥/٢٠١٢ الترقيم الدولي 5-007-216-977, I.S.B.N. 978 طبع بالهيئة العامة اشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العسربي وتعسريفه بها، والأفكسار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

## المحتسويات

| مقدمة                             | 7   |
|-----------------------------------|-----|
| ١- حرب الأعصاب                    | 13  |
| ٧- طبيعة التمويه                  | 45  |
| ٣- وجهة نظر هندسية متخصصة         | 59  |
| ٤- عمليات التخفى والقناصة         | 79  |
| ه– شراك مضيق الدردنيل             | 95  |
| ٦- أشجار الصفصاف الفولاذية        | 117 |
| ٧- الدهاء وحرب العصابات           | 141 |
| ٨– وعد أرض الميعاد                | 161 |
| ٩- التمويه بالألوان اللامعة       | 183 |
| ١٠– الكذب على لويد جورج           | 207 |
| ١١– تضليل المخادعين               | 231 |
| ١٧– عباقرة الحرب العالمية الثانية | 249 |
| ١٣ – رفع الستار                   | 281 |
| ١٤- عودة ونستون                   | 293 |

| ٥١- إخفاء الفضة                         |
|-----------------------------------------|
| ١٦ - صفعة على الوجه                     |
| ٧٧- خناجر الكوماندوز                    |
| ١٨- المقاومة البريطانية                 |
| ١٩ - نيران تملأ سماء إنجلترا            |
| ٢٠- الدعاية عبر الأثير                  |
| ٢١– الفرقة العسكرية "إيه" بشمال إفريقيا |
| ٢٢- انتجال شخصية                        |
| ٣٢– مفترق الطرق                         |
| ٢٤ القـدر                               |
| 70 الفداع                               |
| ٢٦– القـرين                             |
| ٢٧~ أوفرلورد وفورتيتيود                 |
| 773                                     |
| خـاتمةخـاتمة                            |
| 589                                     |

.

### مقدمة

يستمتع البريطانيون كثيراً بخداع أعدائهم، وعندما وضع كارل فون كلاوسفيتز الخبير الاستراتيجى تعريفًا للحرب عام ١٨٣٣ على أنها القوة التى ترغم أعداءنا على تنفيذ ما نريد منهم ، افتقر تعريفه إلى الأبعاد التى حددها الفيلسوف السياسى البريطانى توماس هويز منذ قرنين تقريبًا؛ وهي أن القوة والخداع عنصران أساسيان في الحرب .

أطلق السير آلان لاسلى على ونستون تشرشل لقب المشعود العجود ، حيث كان لديه ولع بالاستعراض، ولم يتم التقاط صور لأى سياسى بريطانى آخر فى القرن العشرين وهو يرتدى أنواعًا مختلفة من القبعات؛ مثل: تشرشل وهو يرتدى القبعة المصنوعة من الخوص والمستديرة السوداء والقبعة ذات القرنين وخوذة الطيارين والقبعة التى تشبه القلنسوة والقبعة المحسيكية العريضة، والقبعة المصنوعة من لب نبات السولا الهندى والقبعة الواقية ضد الماء والقبعة الواسعة والقبعة الرسمية وقبعة الجندى، فدائمًا ما كان يلبس تشرشل ما يناسبه من تلك القبعات.

ويعتبر التظاهر والتصنع من المواهب الراسخة لدى الشعب البريطاني، حيث أشار ريموند سايتز السفير الأمريكي السابق إلى أن البريطانيين يحبون التصنع. وأشار المخرج المسرحي ريتشارد أير إلى أن حبهم لوطنهم يتجلى في تقاليدهم الداخلية وارتداء الملابس الوطنية. ومع أنه يبدو أنهم منفتحون في الظاهر، كما ذكر الروائي جوفري هاوسهواد، فإنهم يتصرفون بالسليقة دون تحفظ تجاه الأمور التي تبدو مهمة بالنسبة إليهم، وأن إنكار الذات وسرعة البديهة والتعبيرات الساخرة هي أيضاً من أشكال التمويه لدى البريطانيين، فلا يصرح البريطانيون بما يقصدونه ولا يقصدون

ما يصرحون به، وغالبًا ما يظهرون الجدية في ثوب من المرح يوارى خجلهم أو ارتباكهم، حيث يقول الكاتب والشاعر الأرجنتيني جورج لويس بورخيس عن هربرت أش في رواياته: "إنه عانى من التطلع إلى الوهم شأنه شأن العديد من البريطانيين".

وفى ١٠ فبراير ١٩١٠؛ شقت مجموعة تتالف من ستة شُبّان الطريق المؤدية إلى بارجة الأدميرال فى الأسطول الرئيسى بالبحرية الملكية، إتش إم إس دريدنوت، بانتحال شخصية إمبراطور الحبشة وحاشيته، وقابل حرس الشرف القطار فى ويماوث واستقبلهم الأدميرال والقائد على السفينة، كان من بين هؤلاء المنتحلين الأمير مينداكس الذى صبغ بشرته باللون الأسود واستخدم لحية مستعارة من ويلى كلاركسون، أشهر مصممى الأزياء لمثلى المسرح الذى كان يمارس عمله فى شارع واردور ستريت، وارتدى الأمير ملابس كاملة إضافة إلى عمامة وقفطان وسلسلة ذهبية تقيلة، وكان الأمير مينداكس فى حقيقة الأمر روائيا معاصرًا والشخصية أساسية فى عمل فيرجينيا وولف، علاوة على ذلك فإن الخداع الذى كانت تمارسه الطبقة الأرستقراطية يعد من المهارات الفائقة التى ساعدت سكان جزيرة صغيرة فى تكوين إمبراطورية عالمية مترامية الأطراف.

واستخدم الخداع العسكرى الذى عرفته هيئة الأركان الأمريكية على أنه "عمل يقصد به تضليل أصحاب القرار فى صفوف الأعداء فيما يتعلق بالقدرات والنوايا والعمليات العسكرية". وجاء فى كتاب صن تزو "فنون القتال" – (The Art of War) أن جميع الحروب قائمة على الخداع، ويقال بأن "الحرب خدعة" كما جاء على لسان النبى محمد ( ولعل أشهر خدعة هى تلك التى أسقطت "تروى" وهى فكرة يونانية لحصان خشبى تصاحبه قوات خاصة، ويختبئ بينها الداهية أوديس.

للخداع جذور متأصلة في علم الأحياء، حيث لاحظ فلاديمير نابوكوف أن كل شيء يختلف جوهره عن شكله الظاهري... بداية من الحشرة التي تقلد ورق الشجر وصولاً إلى أوسع وسائل الإغراء انتشاراً ، كما يظهر الخداع أيضًا في العلاقات بين الحيوانات المفترسة وفرائسها، حيث تلجأ الحيوانات الأضعف إلى التنكر والتخفى

لحماية نفسها من الحيوانات الأقوى، إلا أن البشر يضيقون ذرعًا بفكرة الخداع لأنها تورث الظلم وتقضى على التعاون، كما يذكر أفلاطون فى كتابه المسمى "الجمهورية" (The Republic) أن الحكام فقط هم الذين يحق لهم الأكاذيب بما يصب فى مصلحة دولهم؛ وحتى يتسنى لهم الرد المباشر على الإجراءات التي يتخذها الأعداء أو المواطنون المثيرون للشغب.

طور البريطانيون أساليب الخداع في الحربين العالميتين لمواجهة المخاطر الناجمة عن التقنيات العسكرية الجديدة برًا وبحرًا وجوًا، وتزايد ذلك إلى حد بعيد في الحرب العالمية الثانية، فعندما وقعت الدولة الضعيفة في الفخ بعد أن سقطت بقية دول أوروبا فيما سماه تشرشل "قبضة البوليس السرى وأجهزة الحكم النازي البغيضة"، طورت بريطانيا بعضًا من أهم أساليب الخداع التاريخية الرائعة المعقدة لمواجهة ألمانيا النازية؛ لكن اهتمام ونستون تشرشل بالسرية والخداع يعود إلى بداية الحسرب العالمية الأولى.

ففى يوليو عام ١٩١١ وفى أثناء أزمة أغادير، كان تشرشل يشغل منصب وزير الداخلية، وكان يتحدث إلى رئيس مفوض الشرطة فى أثناء احتفال أقيم فى حديقة داوننج ستريت، وكانت ألمانيا تقوم بعملية استعراض للقوة فى المغرب، وذكر رئيس مفوض الشرطة أن وزارة الداخلية هى المسئولة عن حراسة اثنين من مخازن الذخيرة والمتفجرات الخاصة بالبحرية الملكية، وأن هناك عددًا قليلاً من رجال الشرطة يقومون بحراسة تلك المخازن؛ فتسامل تشرشل عما يمكن أن يحدث إذا وصل إلى تلك المخازن ليلاً عشرون ألمانيًا مدججين بالسلاح يستقلون سيارتين أو ثلاثًا فأجيب بأنه سيتعذر صد تلك المقوات، وهنا غادر تشرشل الاحتفال الذي أقيم فى الحديقة ومعه سلاحه الخاص وتعزيزات من شرطة العاصمة وطلب المساعدة من الجيش البريطاني فى تأمين

وهنا فكر تشرشل في التجسس والتجسس المضاد؛ وقام بالتوقيع على ضمانات جديدة تسمح بالاطلاع على رسائل البريد التي يشتبه في أنها لعملاء ألمان،

ويصدر قائد الأميرالية الأول عام ١٩١٤ – كما جاء فى إحدى مذكراته التى هى تحت عنوان "سرية للغاية" ( Most Secret) – تعليمات ببناء أسطول وهمى يتكون من عشرة مراكب تجارية يتم تصميمها بالحجم الطبيعى من الخشب والخيش لتشبه إلى حد بعيد السفن الحربية لتستخدم فى إرباك طائرات وغواصات العدو، وفى فـبراير عام ١٩١٥، أرسلت ثلاث من هذه السفن الحربية إلى مضيق الدردنيل لإغراء الأسطول الألمانى بالتوجه إلى بحر الشمال.

وكان تشرشل وهو شاب يسخر من خيانة الأمانة حيث يقول: "لم تكن لدى أدنى فكرة خلال تلك الأيام عن ذلك الجانب العظيم الذى سيقدم المساعدة على نحو لا يرقى إليه شك والذى يلعب دوراً كبيراً فى الحياة الاجتماعية للعظماء الذين يقطنون الدولة الحرة الديمقراطية"؛ لكن تشرشل حصل على موافقة رسمية لممارسة أعمال الخداع فى أثناء الحرب، ومن ثم يناقش هذا الكتاب الخداع العسكرى البريطانى خلال القرن العشرين من أربعة جوانب هى: الخداع والدعاية والاستخبارات وحرب العصابات، وكان تشرشل متحمسًا لفكرة تى إى لورنس بشأن حرب العصابات التى تعتمد على الخداع والمفاجأة أكثر من الهجوم المباشر، وكان من بين ما أنجزه تشرشل عندما تولى رئاسة الوزارة تأسيس القوات الخاصة (الكوماندوز) وقوات الخدمة الجوية الخاصة، كما غدا أيضًا مسئولاً عن الدعاية، فوفق ما يقوله المذيع إدوارد أر مورو عنه: "كان تشرشل يحشد اللغة الإنجليزية بما يخدم ميدان المعركة".

فعباقرة تشرشل هم أعوانه من الوطنيين البارعين الذين استخدموا كل مهاراتهم لمساعدة بلدهم في صراعه من أجل البقاء، حيث كانت الحربان العالميتان عاملين من عوامل اكتشاف مواهب هذه الأمة جمعاء، وليس فقط تلك الطبقة المحدودة من العسكريين النظاميين. كما يتناول هذا الكتاب الفنائين والعلماء والمسرحيين والروائيين وعلماء الطبيعة إضافة إلى الفدائيين وأفراد الحرس الوطني الذين قاموا بتنكير المنصات التي تطلق منها نيران المدافع الرشاشة لتبدو في صدورة مراحيض أو مقاه.

ويتناول النصف الأول من الكتاب الحرب العالمية الأولى التى أصقلت من خلالها الإبداعات البريطانية الأولى فى مجال الخداع؛ مهارات صائد الحيوانات الكبيرة هيسكث بريتشارد والمسرحى أوليفر برنارد ورسام المجتمع سواومون جوزيف سواومون، حيث تنكر عالم آثار أكسفورد تى إى لورنس فى ثوب أبيض ليصبح لورنس العرب"، بينما أرسل جورج برنارد شو (الذى يرتدى زيًا كاكيًا وخوذة فولانية) برقيات الفتراضية من الخنادق، كما أصبح المؤلف الشهير جون بوشان رئيسًا للدعاية البريطانية. أما النصف الثانى من هذا الكتاب فيتناول الحرب العالمية الثانية مقدمًا لنا عباقرة أقل شهرة، (الصحفى بصحيفة ديلى إكسبرس الذى يتحدث الألمانية بطلاقة سيفتون ديملر والعسكرى النظامى المحب السينما دودلى كليرك)، حيث قام كل من ديلمر وكليرك ومجموعتيهما بوضع مراوغات تكتيكية وخداع استراتيجي ودعاية سوداء لم يسبق لها مثيل لمساعدة الطفاء في الفوز بتلك الحرب. وتبدأ قصتنا من صيف عام ١٩٧٤...

على أمين على

### حسرب الأعصساب

عندما كان ونستون تشرشل يقرأ الصحف في بورتسماوث اعتراه شعور مفاجئ بأن "شرا مستطيرًا" قد وقع، ذلك بأنه في يوم ٢٨ من شهر يونيو لعام ١٩١٤ انعطف ابن أخي الإمبراطور فرانز جوزيف الأول ووريث العرش الأرشيدوق فرانز فيريدناند وزوجته الحبلي صوفي منعطفًا خطأً في مدينة سراييفو، وعندنذ خيمت غمامة من الشر، لم تعد في حجمها حجم يد رجل، على المكان لتتحول إلى عاصفة هوجاء تورط فيها ملايين من البشر من عشرات الدول،

كان الأرشيدوق فرديناند الرمز الكريه للإمبراطورية النمساوية – المجرية التى استحوذت على أراضى البوسنة والهرسك فى شهر أكتوبر من عام ١٩٠٨، لتسلخها بذلك مما كان يعرف بمنطقة صربيا الكبرى. هنالك ضربت اليد السوداء... حيث عزمت خلية إرهابية مؤلفة من الوطنيين الصربيين على اغتيال الأرشيدوق لدى مسيرة فى موكبه فى شوارع سراييفو. ألقى أحد المتآمرين قنبلة من بين الحشود المجتمعة، لكن السائق ارتكز بقدمه على بدال التسارع حتى آخره، فانطلقت السيارة السوداء عابرة القنبلة فانفجرت خلفها مصيبة عددًا من أشراف القوم الذين أقلتهم السيارة التالية إضافة إلى بعض الأفراد من الحشود المجتمعة. وبعد ساعات، وفى أثناء القيادة عائداً من زيارة المصابين فى المستشفى، اتخذ السائق منعطفاً خطأ كلفه حياته.

عندما كانت السيارة فى وضعية الرجوع البطىء فى شارع غيبيت ستريت، مرّت السيارة بشاب مسلول شديد النحول يدعى غافريلو برينسيب وبيده شطيرة يقضمها فى مقهى يحمل اسم مورتيز تشيلرز. ما كاد البوسنى الصربى نو ١٩ ربيعًا يصدق ما آل إليه حظه، ذلك لأنه كان من سبعة تتالف منهم العصابة القوية التى منيت بالفشل فى تحقيق المراد من إلقاء القنبلة سالفة الذكر. كان برينسيب يحمل فى أحد جيبيه كبسولة مصنوعة من مادة السيانيد، وفى الآخر مسدسًا نصف أوتوماتيكى طراز برونينغ ٩مم بلجيكى الصنع. ولما كانت السيارة النمساوية مكشوفة السقف، طراز برونينغ ٩مم بلجيكى الصنع. ولما كانت السيارة النمساوية مكشوفة السقف، حظى الشاب بفرصة ثانية لإتمام هدفه وتسجيل بصمته على صفحات التاريخ، فما كان منه إلا أن أطلق النار على الأرشيدوق وزوجته من مدى قريب.

وعلى امتداد شهر يوايو من العام ١٩١٤، دفعت التبعات المتعاظمة للحادث الذى اقترفه الشاب فى منطقة البلقان بلدانًا أخرى صوب أتون الحرب. وفى شارع فليت ستريت بالعاصمة لندن، حيث تُحرر وتُطبع كل الصحف الوطنية البريطانية، كان وجه فيليب غيبز وجهًا مألوفًا، وهو الرجل كريم الأصول المفعم بالعاطفة. غير أن أصابعه اصفرت وتأثر جسده بفعل شراهته فى التنخين وهو فى سن ٣٧، لكنه كان نجمًا فى عالم الصحافة كثير الانفرادات عظيم السبق، وكتب أول رواية حظيت بافضل المبيعات عن مراسلى الصحف تحت عنوان "The Street of Adventure". وعندما بدأت الأحداث تتكشف، كتب غييز عن "اللا مصداقية المحبرة" فى وسط إنجلترا، والتخبط فى أروقة السلطة فى وايتهول، و"الجهل الطام" الذى يدفع باتجاه كل الأنشطة المحمومة فى مكاتب الصحف بشارع فليت ستريت. وليست باريس عن ذلك ببعيد، فإليها وقد غيبز بتكليف مهنى على مدار الأيام الأخيرة من شهر يوايو، وكانت الوصف عندئذ "مستحيل"!

وفى إنجلترا كانت مسرحية "Much Ado About Nothing" باكورة الأعمال فى الفتتاح المهرجان الصيفى فى "ستراتفورد أبون أفون"؛ وكان العمل الأدبى "Wimbledon" قيد الإعداد؛ كما كانت المنافسة على أشدها فى "غودوود" والتدريبات تجرى على قدم وساق للعمل الأدبى "Henley" بدت الحرب مستبعدة على نحو صادم

شأن الحرارة التي عمت الأجواء في عطلة نهاية الأسبوع واستراحة البنوك في أغسطس إبّان تلك الفترة. من جانب آخر، كان الكاتب الاسكتلندي جون بوكان يتحرك في أروقة نجوم الحكومة الليبرالية، ويتناول إفطاره مع وزير الخارجية السير إدوارد غرى يوم السبت الموافق الأول من شهر أغسطس حين وجده "شاحبًا مضنى القوى ولكن غير مفتقر الثبات كما الصخر". كما يذكر بوكان نفسه عن ذلك اليوم "الروح المعنوية العالية للسيد تشرشل التي انتابتها الصحوة حينئذ وحين تذكر القضايا الملحة المثبطة".

قارب تشرشل حينها عامه الأربعين من العمر، وبات أول قائد للأدميرالية منذ العام ١٩١١. وما كانت بريطانيا متروكة برأيه لأهوال الحرب دون استعداد، فقد شرع في حراسة مواطن تفريغ الذخائر ومستودعات النفط وتحميلها، كما استحدث الدوريات الساحلية للحراسة، وتم إرسال الأسطول الأول في هدوء وسرية من بورتلاند إلى بحر الشمال تحسبًا لهجوم ألماني مباغت. وفي يوم السبت المذكور كان تشرشل مجالسًا أف إي سميث وماكس أيتكن في مقر الأدميرالية يلعبون الورق، وما أن دقت أجراس العاشرة مساء حتى وافاهم صندوق أحمر كبير مرسل من وزارة الخارجية وبداخله ورقة صغيرة حملت سطرًا واحدًا من الأخبار: أعلنت ألمانيا القيصرية الحرب على روسيا القيصرية. عندئذ دق تشرشل جرسًا مستدعيًا خادمًا، وبدَّل سترة العشاء التي كان يلبسها ثم ترك الغرفة قاصدًا زيارة رئيس الوزراء. يتذكر أيتكن (المغامر الكندى الذي أصبح لاحقًا اللورد بيفربروك، ومالك صحيفتي "ديلي" و"صنداي إكسبرس") أن تشرشل كان في تلك اللحظة هادئًا هدوءًا غريبًا وما اعتراه إلا طبيعة العمل المعتادة. دخل تشرشل مقر رئيس الوزراء في ١٠ داوننج ستريت "من بوابة الحديقة" ووجد أسكويث بصحبة غرى وهالدين واللورد كرو، وأخبرهم من فوره بعزمه على إعلان التعبئة الشاملة للأسطول الكبير في البحرية الملكية. ومن مقره في الأدميرالية كتب تشرشل إلى زوجته في تمام الواحدة صباحًا:

"حبيبتى كات، بلغ السيل الزُّبَى، فقد أطاحت ألمانيا بآخر أمل فى السلام بإعلانها الحرب على روسيا، كما أن إطلاق إعلان مماثل ضد فرنسا متوقع فى أى لحظة... لقد أصيب هذا العالم بالجنون...".

وصف جون بوكان اللورد هالدين، الذي كان نائبًا في وزارة الحرب عن رئيس الوزراء، على أنه يظهر "هدوءًا غريبًا"؛ كيف لا وذلك ما كان يستعد له على وجه التحديد. لقد شغل هالدين منصب وزير الدولة لشئون الحرب من عام ١٩٠٥ إلى عام ١٩٠٧، فاستحدث مناصب الأركان العامة والقوة البرية والقوات الاحتياطية الخاصة وفيالق تدريب الضباط في الكليات والجامعات، كما استحدث عام ١٩٠٧ القوة الاستكشافية البريطانية (المعروفة اختصارًا باسم BEF)؛ كانت بريطانيا حينها الدولة الأوروبية الوحيدة التي لا تأخذ بنظام التجنيد الإجباري، غير أن جيشها الصغير، والمحترف في الوقت ذاته، كان في وضع "التدابير الاحترازية" فعلاً لعدد من الأيام، كما جرى استدعاء كل الجنود النظاميين من الإجازات.

شهد يوم الأحد الثانى من أغسطس؛ تبادل الأعيرة النارية الأولى بين فرنسا وألمانيا عند منطقة بيتى – كروى بالقرب من بيلفورت، وأعلنت ألمانيا القيصرية حربها على فرنسا فى اليوم التالى، وكان ذلك يعنى شروع الألمان فى حملات عسكرية على جبهتين: جهة الشرق ضد روسيا، وجهة الغرب ضد فرنسا. ولما كان الألمان على يقين من أن روسيا المتخلفة ستحشد قواتها بوتيرة أبطأ من فرنسا، فقد جرى ترجيه سبعة جيوش من أصل ثمانية جيوش ألمانية إلى مهاجمة الجبهة الفرنسية. استعان الجنرال فون مواتكى بخطة الكونت فون شليفين لشن هجومه الأساسى الذى تمثلت أهدافه فى ضرب قلب فرنسا من خلال محاصرة العاصمة باريس والاستيلاء عليها. كان السبيل الأمثل إلى ذلك هو التحرك عبر مملكة بلجيكا المحايدة ثم توجيه جُل قواته المسلحة من اليسار إلى غرب باريس. وفى الثالث من أغسطس؛ طالب الألمان بمرور حر عبر الأراضى البلجيكية، غير أن الملك ألبرت الأول وحكومته رفضوا "التضحية بشرف أمتهم وضيانة واجبهم تجاه أوروبا"، فما كان من ألمانيا إلا أن أعلنت الحرب على بلجيكا أبضاً.

بدت الطلقات النارية في العاصمة بروكسل كما لو كانت أول مسدس صوبً نحو الملكة المتحدة، فسارعت الحكومة البريطانية حينئذ إلى طلب تطمينات من الحكومة

الألمانية باحترام رغبات المملكة البلجيكية. تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا كانت من الدول الموقعة على معاهدة لندن لسنة ١٨٣٩ التى ضمنت استقلال وحيادية بلجيكا، ولا شك أن وجود قوة معادية أعلى القنال في بلجيكا إنما يشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح البريطانية وطرق الشحن البريطانية. تلك كانت نظرة بريطانيا، أما بيثمان وهولويغ، الذي كان يشغل منصب المستشار في ألمانيا القيصرية خلال تلك الفترة، فكانت المعاهدة المذكورة مجرد "قصاصة ورق"؛ لكن بريطانيا قالت إن كلمتها ملزمة ومحل احترام.

"سبق السيف العذل"؛ كانت تلك كلمات القائد الأول فى نهر "التايمز" يوم الاثنين الموافق للثالث من أغسطس، مضيفًا: "ستكون أوروبا مسرحًا لأفظع حرب تشهدها منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية". أما جون بوكان فرأى أن إجازة الاثنين للبنوك التى شهدت تلك التحركات "هى الأغرب فى ذاكرة الإنسان":

ثمة لوثة من قتامة وأحداث فظيعة تلوح فى الأفق طغت على أبرأ الزائرين، فهناك حشود تغص بها مكاتب البرق (التلغراف) ومحطات السكة الحديد؛ والرجال موزعون على مجموعات صغيرة تجوب الشوارع؛ ولم يكن كثير كلام يدور بينهم، بل حلّ وجومٌ من الصمت الرهيب. وعمّ القلق البلاد.

أما السير إدوارد غرى، وزير الخارجية، فطرح القضية برمتها على البرلمان فلم يعارض الحرب دفاعًا عن بلجيكا سوى خمسة أصوات كان من بينهم الأرستقراطى المنشق ونصير السلام آرثر بونسونبى، وجاء الفصل الأول من كتابه الذى حقق أفضل المبيعات عام ١٩٢٨ تحت عنوان "Falsehood in War-Time"؛ معنيًا بالمسكوت عنه فى أروقة البرلمان ونقاشاته: الترتيبات العسكرية السرية التى اتخذتها بريطانيا مع فرنسا عام ١٩١١ بخصوص سبع فرق من قوات القوة الاستكشافية البريطانية (BEF) لدعم ميسرة القوات الفرنسية، ولتشرع البحرية الملكية فى حماية الساحل الفرنسى الشمالى فى حال التعرض لهجوم ألمانى. "هذا الالتزام لم يكن معروفًا للناس؛ ولا للبرلمان الموقر نصريح في حال ولا لأى فرد من أعضاء مجلس الوزراء". وأضاف بونسونبى: إن تصريح

السير إدوارد غرى كان مشوبًا بالمكر والخداع، فلو كانت خطط الطوارئ تلك معروفة للعامة لكان من المحتمل أن تردد ألمانيا بدلاً من أن تندفع إلى إعلان الحرب. ومن ثمّ، رأى بونسونبى أن الأمر برمته كان "ذريعة يرثى لها" من غرى كونه مصراً على حرية البرلمان في اتخاذ قراره.

طرح تشرشل على وزير الخارجية سؤاله: "ماذا سيحدث الآن؟" لدى خروجهما من البرلمان. عندئذ كتب غرى وأسكويث طلبًا إلى ألمانيا القيصرية فيما بينهما داخل مقر رئاسة الوزراء جًاء فيه أنه إن لم تنسحب القوات الألمانية من بلجيكا بحلول منتصف الليل بتوقيت ألمانيا (الموافق الحادية عشرة مساءً بتوقيت جرينيتش) من يوم الثلاثاء الموافق الرابع من أغسطس، فإن بريطانيا ستعلن الحرب.

لكن ألمانيا دفعت بخمسة جيوش لتنتهك حيادية بلجيكا فجر ذلك اليوم، وعلى الرغم من أن القوة الغازية تألقت من مليون رجل مشكّلة بذلك واحدًا من أكبر التشكيلات التي سبق تجهيزها، فإن الجنود البلجيك والحرس المدنى شرعوا في دحر الهجوم الألماني. تطلب الأمر من الألمان ثماني فرق لإخضاع ليغ بحلول يوم ١٦ من أغسطس. اعترى الفزع والغضب الجنود الألمان السكاري من شجاعة المقاومة البلجيكية، وبدا عليهم الخوف الشديد من الجنود غير النظاميين أو حروف العصابات التي تشنها مجموعات غير نظامية معروفة باسم "francs-tireurs" أو "القناصة الأحرار"، وزاد من غضبهم خروج شائعات تفيد بالتمثيل بالأسرى الألمان، الأمر الذي دفع الغزاة إلى تحريق المباني واستخدام مدنيين بلجيك كدروع بشرية، فضلاً عن طعنهم بالحراب أو قتلهم بالرصاص.

أصدر اللورد هالدين فى لندن أمره بدخول الحرب فى تمام الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس، وهنا فُتِح "كتاب الحرب". ومن خلية العمل المفعمة بالفوضى فى وزارة الحرب ورد الكثير من البرقيات المختصرة: أعلنوا التعبئة، بتوقيع المسئولين. ومع إصدار تلك الرسالة واتساع نطاقها من الجيش إلى الفيالق إلى الفرق إلى الكتائب، أرسلت برقيات إضافية إلى كل جنود الاحتياط بالجيش البريطانى

تأمرهم بتسليم أنفسهم إلى مراكز تجميع أفواجهم القديمة مطلع اليوم التالى. وبات كل جندى وضابط صف قدير راغبًا في الانضمام إلى القوة الاستكشافية البريطانية وخوض بعض المعارك قبل انقشاع ظلمة الحرب،

تذكر الكثيرون المزاج الاحتفالي العام بوضعه الغريب في مستهل الحرب في ظل صيحات الوطنيين والحشود مرنّمين "حفظ الله الملك" خارج قصر باكينجهام. وفي خضم الأحداث كان الرسام سولومون جيه سولومون، الذي دخل القصر حديثًا لعمل بعض الدراسات عن العائلة المالكة في إطار الإعداد لجدارية ضخمة لصالح قاعة غيلدهول – حاضرًا في اجتماع كئيب الجنة تابعة للأكاديمية الملكية في دار برلينغتون هاوس في بيكاديلي في وقت متأخر من مساء يوم الرابع من أغسطس تحت أضواء اثنى عشر عامودًا من الشمعدان الفضى المضاءة بالشموع التي سطعت على وجود أعضاء المجلس الذين اجتمعوا بعددهم الضنيل حول طاولة الاجتماع، مع إفادات من توماس غينسبورو والسير جوشوا رينولدز. تخللت الاجتماع مناقشات ختامية حول الإفادات وما ينبغي عمله في الحال، حتى إنه تمت تعبئة الحمّالين والعوام. ومما يؤثر في أن سولومون قال: "ولما قارب اجتماعنا على الانتهاء، قرع آذاننا صياح مروّع من بعيد من تجمهر لشباب يصيحون ويتمايلون على قارعة شارع سان جيمس متريت، ذلك بأنه صدر عن قصر باكينجهام إعلان مفاده: "إننا أيضًا سنرفع السلاح في وجه ألمانيا الغازية".

وفى فرنسا كان فيليب غيبز يستشيط غضبًا، فقد أرسلته صحيفة "ديلى كرونيكلز" خارج البلاد مراسلاً حربيًا، لكن السلطات العسكرية الفرنسية أوقفته وهو في طريقه إلى جبهة المعارك، فترجّه غربًا إلى نانسى؛ حيث رأى الرماة الفرنسيين يطئون الأرض الترابية وتشكيلات الخيول تجر بطاريات المدافع عبر طرق محدودة بالأشجار. كما طالعته تشكيلات المشاة الفرنسية بالمسير باتجاه حد ألزاس؛ وقد اعتمر أفرادها القبعات الفرنسية العسكرية ومعاطف لامعة بزرقة الأفق وسراويل حمراء فضفاضة يقودهم ضباط يأتزرون بالسيوف ويرتدون قفازات بيضاء، صدرت الأوامر من ضباط الجنرال فوش إلى المراسل بالعودة إلى العاصمة باريس، ولم يُسمَح لغيبز

برؤية الجيش الفرنسى ومدافع الهاوتزر الألمانية تشق صفوفه وتدك عتاده، ولا برؤية تشكيلاته ورصاص الأسلحة الآلية الألمانية تمزق صفوفها.

شهد يوم الاثنين السابق عودة اللورد المتجهم كيتشنر إلى مصر بعد استدعائه إلى لندن. وفي هذا السياق كتبت فيوليت بونهام كارتر، ابنة أسكويث، قائلة: "كان اللورد كيتشنر أكثر من مجرد بطل وطني، فقد كان مؤسسة وطنية". كان هربرت هوراشيو كيتشنر الجنرال الذي هندس عوامل الرفاهية البريطانية الملكية، وقد استدعى إلى مقر رئاسة الوزراء لاجتماع يعقده مجلس الحرب يوم الأربعاء. رأى الجنرال هربرت أنه لا يمكن الفوز بالحرب بالقوة البحرية وحدها، بل بمعارك كبرى على أرض القارة الأوروبية، وأن الحرب ستستمر لثلاث سنوات وستتطلب جهود الملايين من البشر. إلى ذلك طلب رئيس الوزراء أسكويث من الجنرال هربرت تولّى مهام وزير الدولة الشئون الحرب، وبعد ثلاثة أيام فقط أطلق الرجل دعوته الرجال من أجل الانضمام إلى الجيوش الجديدة". وأعقب ذلك تعليق ملصقات كثيرة كبيرة في أماكن مثل ميدان ترافالغار سكوير؛ وقد ظهر عليها وجه نو شارب وإصبع موجّه صوب الناظر مع عبارة: "وطنك بحاجة إليك".

ولما كان يوم الثلاثاء الموافق ٦ أغسطس من العام ١٩١٤؛ وافق مجلس الوزراء البريطانى على إرسال ١٠٠ ألف رجل من القوة الاستكشافية البريطانية، بقيادة المشير السير جون فرينش قائدًا عامًا، إلى منطقة الحدود الفرنسية – البلجيكية من أجل تقديم الدعم إلى مسيرة الجيوش الفرنسية الثمانية ومواجهة الميمنة الألمانية المهاجمة. ومع توفير الحماية بفعل البوارج الحربية التابعة للبحرية الملكية والطائرات المزودة بأجهزة اللا سلكى، أبحرت السفن الغاصّة بالجنود من ساوتهامبتون إلى روين وبولون خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ أي خلال يومي الثامن والتاسع من أغسطس. وصلت معظم القوة الاستكشافية البريطانية بسلام إلى مواقعها المحددة لها في شمال فرنسا وجنوب بلجيكا بحلول يوم العشرين من الشهر نفسه.

وصلت القوات المذكورة بون تغطية إعلامية أن صحفية، وذلك لأن الرقابة البريطانية، تحت قيادة كيتشنر، كانت شاملة جامعة. صاغت لجنة الدفاع الملكي القانون الأول للدفاع عن الملكة (المعروف اختصاراً باسم DORA) الذي كفل للحكومة صلاحيات رقابية وقسرية زائدة "لمنع الأشخاص من الاتصال بالعدو أو تحصيل معلومات لذلك الغرض". أقرت الصياغة وأصبحت قانوناً نافذًا يوم الشامن من أغسطس لعام ١٩١٤، ثم خضع للتمديد أو "التعزيز"، حسب اللفظة المستخدمة إبّان تلك الفترة، عدة مرات في زمن الحرب. تمخض ذلك عن أوامر نافذة جديدة تقضى بمنع العسكريين "من تقديم أي معلومات عسكرية للمراسلين الصحفيين أو الملحقين العسكريين "من المنبن".

أتاح هذا الحجب الإعلامي للقوة الاستكشافية البريطانية التحرك سرًا دون قراءة المخابرات الألمانية أي شيء عن تلك القوة في الصحف، لكن فيليب غيبز يتذكر كيفية إحكام الرقابة على الصحافة و خنقها بضربة واحدة؛ بل ويفيد بأنه كان يجرى مكالمة هاتفية من باريس إلى مكتب لندن فإذا بالخط ينقطع في وسط المحادثة. وعلى ذلك، عاش الصحفيون العسكريون في تلك الفترة حياة العمل الحر المتسارع التي لا تخلو من كثير من الإحباط وتخلو من التقدير والتكريم والدعم، لكنهم أبدوا ذكاء لافتًا في استحداث أساليب لإرسال ما لديهم، مع الحرص في الوقت ذاته على تجنب التوقيف من السلطتين العسكريتين الفرنسية والبريطانية على حد سواء.

أما على المستوى الميدانى، فأبرم غييز صداقة بمراسلين اثنين آخرين أولهما دبليوتى ماسى، الذى أطلق عليه غيبز اسم "الخبير الاستراتيجى"، وثانيهما إتش إم توملينسون الذى لُقب بـ "الفيلسوف". وفي غضون الشهرين الأولين من الحرب، قطع هؤلاء الثلاثة آلاف الأميال في فرنسا وبلجيكا بركوب القطارات والحافلات وسيارات الأجرة بل وسيرًا على الأقدام متعلقين بأضعف الآمال أو متفكّرين في الهزيمة:

"لكننا مضينا قدُمًا، مندمجين بصفة دائمة فى أوساط اللاجئين الهارعين هربًا من جحيم الحرب، وفى صفوف القوات المتقدمة صوب الجبهة أو المتقهقرة من الهزيمة، أخذين بلمحات بسيطة عن الوقائع الحقيقية مطلّين عليها من خلف ستار السرية والكتمان".

ٹیلیپ غیبڑ، فی کتابہ (1915) The Soul of the War

اضطر المراسلون، في بعض الأحيان، إلى حمل ما جمعوا عائدين بأنفسهم إلى شارع الصحافة، شارع فليت ستريت، ماكثين بضع ساعات قبل عبور القنال مجددًا للعودة إلى ساحات الوغى في فرنسا، وقد ارتدوا لباسًا مدنيا مفتقرين إلى جوازات سفر عسكرية وحاملين حقائب من الأموال لاستئجار السيارات بأسعار باهظة، كما اضطروا إلى العيش في الفنادق ورشوة الحرّاس في الأماكن المقابلة لمسرح العمليات الحربية. لكن كل ذلك لم يحل دون تهديد دائم بإمكانية تصفيتهم باعتبارهم خونة، وليس أدل على ذلك من أن غييز نفسه تعرض للتوقيف خمس مرات، فالكثير (من الصحفيين) تعرضوا للتوقيف والزج في غياهب السجون ثم الإفراج ثم الاعتقال مجددًا في أماكن محظورة ثم إعادة التوقيف مجددًا وصولاً إلى الطرد من الأراضي الفرنسية".

أدى هجوم القوات الألمانية الزاحف إلى تقهقر الجيوش البلجيكية والفرنسية والبريطانية خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الحرب، فيما بثت الفظائع التى ارتكبها الألمان الرعب والفرع في نفوس ألاف المدنيين؛ فخرجوا من مأمنهم لاجئين على الطرقات أو متقاتلين فيما بينهم للوصول إلى القطارات، وفي ذلك يقول أتش أر نيكربوكر:

"حيثما وجدت مئسات وألاف من الفزعين السساعين إلى الهرب من المكان وفي مقابلهم ثلة قليلة من المجانين الساعين إلى بلوغ المكان نفسه، فاعلم أن تلك الثلة ما هي إلا المراسلون".

لكن الصحفيين، على ما كانوا فيه، أبلوا بلاءً حسنًا، فهذا ليود جورج يقول في إصداره "War Memoirs" – (مذكرات الحرب): إن رسائل كيتشنر العسكرية المختصرة كانت موجزة حتى درجة اللا فهم، فكان أول خبر واضح عن الحرب يتلقاه مجلس الوزراء البريطاني نفسه مفاده التقهقر المحبط في القتال للجيش البريطاني، وجاء من تقرير أرثر مور في طبعة الأحد الخاصة من صحيفة "ذا تايمز" يوم ٣٠ من شهر أغسطس لأنها "نجت من مقص الرقيب". سرت عدوى الخوف والفزع من مسرح الحرب

سريانًا واضحًا، "فألقت الحرب بظلالها القاتمة ومكنونها من الرعب الوشيك على كل حقول فرنسا"، كما قال غيبز سنة ١٩١٤: "على الرغم من اكتسائها بلون الذهب من أشعة الشمس في شهر الحصاد".

فى الجهة المقابلة، أراد الألمان أن تدق صحفهم وصحف البلدان الأخرى أخبار زحفهم المرعب الجبار. وعندما رأى مراسل الحرب الأمريكى المخضرم ريتشارد هاردينغ ديفيس زحف الجيش الألمانى بلا مقاومة فى شوارع بروكسل يوم ٢٠ أغسطس سنة ١٩٩٤، لاحظ الرجل القوة المربكة الكامنة فى لباسهم من حيث قدرتها على الخداع والتضليل، فكان "اللون الرمادى المخصص للميدان ناطقًا بسر الضباب وما ينضوى عليه من تهديد وخوف، فكأنه يزحف صوبك عبر البحر":

تحرك الجميع تحت ستار الخفاء، وما كان هذا اللون الرمادى ليُكتشف أبدًا إلا بعد اختبارات عديدة ومتنوعة وقاسية من مختلف الأبعاد والمسافات مع الاستعانة بكل المواد وتراكيب الألوان حتى الخروج بنتيجة كأنها اللا لون...

وبعد رؤية المرء لهذا الزى العسكرى الرسمى... يقر فى نفسه أن هذا الزى ولونه هو السلاح الأقوى فى يد الجندى الألمانى، ذلك بأن أكثر القناصة خبرة واحترافًا عجز عن إصابة هدف تعذر عليه رؤيته... إنه اللون الرمادى الذى شاكل لون الأفق قبيل بزوغ النهار، أو لون الصلب غير المصقول... فكان زحف الألمان كما لو كانوا نهرًا من الصلب المنهم، بلون الرماد وشكل الأشباح.

"ذا نيوز كرونيكل"، لندن، ٢٣ أغسطس سنة ١٩١٤

لا شيء يحفز البريطانيين على العمل كما يفعل احتقار الألمان لهم، وعلى ذلك بادر ضابط أركان ماكر في مقر قيادة الأركان العامة البريطاني إلى حفز القوة الاستكشافية البريطانية بإخبارهم (كذبًا) إن القيصر فيلهلم الثاني قد أطلق عليهم لقب "الثلة العسكرية الحقيرة النازلة على أمر الفرنسيين"، وبذلك صار لقب "الحقير العجوز" شارةً وأمارةً على الشرف لدى البريطانيين.

كان والد أمى، جيفرى بيج، ضمن أفراد تلك القوة الاستكشافية، فانطلق إلى فرنسا مع باقى أفرادها فى شهر أغسطس من العام ١٩١٤، أما رتبته فكانت ملازم ثان، علمًا بأنه كان ابن كاهن ماونتفيلد فى منطقة ساسيكس. لم يبعد الملازم ثان فى حياته كثيرًا عن قرية ساندهيرست، وكان مما ملأ نفسه بالفخار والعزة أنه، وهو بعد ابن ٢٠ ربيعًا، تولى قيادة خمسين رجلاً أو نحو ذلك من الفصيل الثالث، وفى ركاب الكتيبة الثانية لانغشاير فيزيلايرز. عندما ترجّل الملزم ثان من مركبه فى فرنسا عام ١٩٩٤، كانت تلك المرة الأولى له فى حياته لمغادرة وطنه، بل ولم يسبق له أن سمع صوت رصاصة تُطلق بدافع من الغضب. إن عين القارئ الحديث لتقع على أمرين يبرزان من اليومية التي ما كان له أن يحتفظ بها أبدًا، أولهما: الصدمة المترتبة على التقنيات القوية الحديثة التي خرجت بها حروب القرن العشرين، وأقصد بذلك الطائرات والمدفعية والمدافع الآلية، وثانيهما: حاجة الجند الحقيقية إلى الاحتماء منها.

وفى صبيحة يوم ٢٦ من شهر أغسطس، تمكن فصيل المالازم ثانٍ من نبش خنادق لوضع الاستلقاء فى جنور وأكوام حقل من حقول القمح إلى الشمال من مزرعة لونغستار قرب مدينة إسنس، وإذا بهم يفاجئون بقنيفة مدفعية ألمانية فوق رءوسهم، وأعقبها رصاص المدافع الآلية ممزقًا ما نصبوا من أستار من التراب والقش. اتخذ الفصيل موقعه أقصى يسار الخط البريطانى على مبعدة ه أميال فى معركة لو كاتو، وهى المعركة التى لم ينج منها سوى ٩ أفراد. وفى خضم التقهقر المتواصل من منطقة مون إلى منطقة مارن، تظهر مذكرة جيفرى بيج اهتمامًا منقطع النظير بالجواسيس، ذلك بأن رؤية أولئك الجنود ورصد مواقعهم كان يعقبه نزال عنيف.

رصدت أعمال جون بوكان روح العصر التي اكتنفت عام ١٠١٤، وكذا الهوس بأمر الجواسيس والخوف المرضى من الغزو، وكلها عناصر مميزة لبداية الحرب الكبرى، لا سيما على طول ساحل بحر الشمال بين كرومر ودوفر. وعلى بعد نحو ١٢٠ ميلاً من مسرح العمليات في لو كاتو، وعلى الجانب الآخر من القنال الإنجليزي في مدينة برودستيرز المتاخمة للبحر في منطقة كنت، حل يوم الأربعاء الموافق ٢٦ من

أغسطس اسنة ١٩١٤؛ إيذانًا بيوم ميلاد بوكان التاسع والثلاثين. كان الرجل في معرض التعافى من هجمات القرح في المعى الاثنى عشرى، فأخذ يكتب حكاية سريعة الأحداث عن القوات السرية والأيادى الخفية الكامنة وراء الأحداث السياسية، فكان كتابًا جمع فيه نسيج أفكاره وحمله عنوانًا موازيًا لعمره إذ سمًاه "The Thirty - Nine Steps".

أدخل جون بوكان مادة الرواية القصصية عن السير الذاتية (أو ما يعرف بالإنجليزية باسم "Who's Who") لمرحلة الدراسة الجامعية في أوكسفورد، وكان مديرًا من فئة النخبة في جنوب إفريقيا، وكتب قصصمًا قصيرة ومقالات وقصائد شعرية وتاريخًا وسيرة ذاتية، وأسهم في تحرير وتنقيح مجلة "ذا سبكتيتور" باعتباره نائبًا لرئيس التحرير، وبات حينها مرشح حزب الاتحاد المرتقب عن المقعد البرلماني في بيبليسشاير وسيلكريك. ومنذ عام ١٩٠٧ عمل الرجل أيضاً مستشارًا أدبيًا لدار النشر الاسكتلندية التي تحمل اسم توماس نياسون أند سنز". ورغبة منه في الإبقاء على عجلة العمل دائرة في عالم الصحافة، وافق بوكان على تحرير وكتابة مجلة مصورة تصدر أسبوعيًا تحت اسم 'ذا وور' - (الحرب) - عرفت طريقها إلى النور بعد سنة أشهر، فضلاً عن شروعه بمفرده تقريبًا في البحث والكتابة اصالح إصدار شهرى جزئي بعنوان "نيلسنز هيستوري أوف ذا وور" أو "تاريخ نيلسون عن الصرب"، وكان عبارة عن أكثر من مليون كلمة من التاريخ القصصي المعاصر، وانتهى هذا العمل إلى إخراج أربعة وعشرين مجلدًا أحمر، وفيها قارن بوكان (الذي تبرع بكل ما أل إليه من أرباح ومكرمات ملكية على خلفية تلك الإصدارات إلى الجمعيات الخيرية المعنية بالمتضررين من الحرب) بالمؤرخ اليوناني ثوسيديدس الذي كتب كتاب تاريخ الحرب البيلوبونيسية"، وهي الحرب التي شارك فيها بنفسه.

وفى هذا الإصدار الأخّاذ الجديد، أعنى كتابه الثّامن عشر، تصوات بلدة "برودستيرز" بغرابة إلى "برادغيت" حيث تجرى ذروة الأحداث، وبالمضى قدمًا حتى أعالى الساحل الشرقى لإنجلترا، قُدمت بلدى فرينتون أون سى الراقية، من أعمال

إسيكس، في حالة من الإثارة الشديدة مطلع شهر أغسطس من عام ١٩١٤؛ عندما عاد صبى يبلغ من العمر ١٥ ربيعًا ملتحق بإحدى المدارس الحكومية يدعى دودلى ورانغيل كلارك إلى منزله من المخيّم الصيفى افيالق تدريب الضباط فى الدار المختصة بمنطقة ستافوردشاير. ولمّا كان الصبى قد عزم فى قرارة نفسه على أن يصبح جنديًا محترفًا، فإنه لم يكن قد اكتسب بعد المواهب التى سيظهرها فى وقت لاحق بما يؤهله لأن يكون عبقرى الخداع الاستراتيجى البريطانى فى الحرب العالمية الثانية. لكن الصبى كان مسروراً حتى ذلك الحين برؤية الجنود وهم يحفرون على الجبهة لإقامة الدفاعات ورؤية المدمرات البحرية وهى تجوب البحر بعنف وشموخ فى مواجهة هبوط افتراضى محتمل العدو فى منطقة إيست إنغليا، وبالتوغل شمالاً، نجد منطقة غريت يارماوث عامرة بالصحفيين التواقين إلى سبق صحفى عن قصة المراكب المتوقع وصولها قريبًا من جرز فريزيان آيلاندز، مليئة بالجنود الألمان المعتمرين خوذات مدببة، ومغيرين على الشواطئ البريطانية المخصصة المصطافين فى شهور الصيف.

أما الأكاديمى المسلكى سولومون جيه سواومون، مؤلف of Oil Painting and Drawing" وهو في عقده والحماسة وهو في عقده الخامس من العمر، يقضى الصيف في ضواحي سان ألبانز في منطقة هيرتفوردشاير، بيد أن حمى الحرب التي انتشرت في صيف ذلك العام الحار دفعته إلى النظر في الكيفية التي يمكن بها استغلال الرسم والفن في إخفاء الأشياء عن عيون مناطيد "زبلين" التي يستخدمها العدو محلقًا في سماء البلاد. وفي الحديقة الكبيرة التي كانت تملكها حماته شرع سواومون في تجارب عمله بحماسة، فاستخدم الدهانات والأصباغ التي الشتراها إضافة إلى التشكيلات الطينية والأوراق المسحوقة وقطع صوف الموصلين المشربة بالزبد التي جفّت على الحشائش وشبكة التنس؛ ثم علّق الرجل نتائج الرسم بين النباتات والجنوع أو ثناها على عصى الخيزران إلى جوار الأشجار وحلقاتها، ناظرًا إليها من علو السلالم متامّلاً ألوانها وظلالها مع تغيّر الضوء الساقط عليها شيئاً فشيئاً.

ولما كان شهر سبتمبر من العام ١٩١٤، كان ونستون تشرشل في غاية انشغاله بمسألة التجسس خاصته في شمال غربي اسكتلندا. وفي هذا الشان أفاد تشرشل في إصداره "My Spy Story" - (قصتي مع الجاسوسية) التي نشرت في "My Spy Story" (أفكار ومغامرات) عام ١٩٣٢؛ عن الكيفية التي سلكها للاتجاه شمالاً بقطار مخصوص باتجاه هايلاندز، إذ كان مسافراً غربًا بالسيارة لزيارة الأسطول عندما أشار قائد الأسطول الصغير، الذي كان جالسًا في الخلف إلى جوار مدير المخابرات البحرية، إلى مصباح كشف ضخم مثبت على السقف البرجي لقلعة بارونية اسكتلندية في غابة تقطنها الغزلان بالقرب من أتشناشين. ومع تسارع حركة السيارة في قلب ويستر روس، حاول الجميع حل اللغز الماثل في الغرض الفعلى من استخدام الجهاز.

وفى نهاية المطاف، أخذت الطريق فى الالتفاف بانحدار حول تل أرجوانى، ووجدنا أمامنا على بعد سحيق خليجًا براقًا من المياه الزرقاء؛ حيث كانت ترسو عشرون مدرعة بحرية ومدرعة بحرية متطورة بدت من بعيد كما النقاط المحددة على خريطة، فيما كانت هى ركيزة القيادة البحرية، وانتشر حولها وفيما بينها الكثير من القوارب الصغيرة. كانت السفن مطلية للمرة الأولى بأسلوب الرقط الغريب الذى آذن وقتئذ ببدايات فن التمويه. أماط الطريق اللثام فجأة عن هذا المشهد البديع، فحدقت فيه العين وامتلأ العقل بما نقلته إليه العين من صور مشهودة ليس إلى نسيانها من سبيل...

عندئذ قلت لمرافقي: "ما عساه الإمبراطور الألماني يدفع ليرى هذا المشهد؟"،

ناقش ضباط الأدميرالية الوسائل الأنسب لعودة النشاط الاستخباراتي إلى ألمانيا. كانت النواصات سببًا في قلق بالغ، فبعد أن شق الطراد الخفيف "إتش إم إس بيرمنغهام" الغواصة الألمانية "يو" يوم التاسع من أغسطس على بعد مئات الأميال من أقرب قاعدة بحرية ألمانية، بدأت البحرية الملكية في استيعاب حقيقة مفادها أن تلك السفن لها مدى أوسع نطاقًا مما أدركه أي أحد من قبل، ومن هنا كان قلق تشرشل بشأن قدرة اعتراض الغواصات الألمانية رسائل لا سلكية:

"... لنفترض أن أسطولاً صغيراً من الغواصات كان كامنًا خلف بعض الجزر، ولنفترض أيضًا أن منطادًا من نوع "زيبلن" حلق فوق المنطقة ورأى الأسطول، أفلا يكون بمقدوره إخبارهم وكشف الأمر فورًا؟ لنفترض وجود جاسوس على الشاطئ يلوح لمنطاد زيبلن ليقوم المنطاد بدوره بإرسال إشارة للغواصات دون الاقتراب من الخليج... لنفترض مثلاً... أن شخصاً كان بحوزته نور كاشف...".

هل تعد الصورة الذهنية الحية التي قدمها تشرشل عن السفن، عقب مرور ثمانية عشر عامًا من المشهد، قائمة على ذاكرة دقيقة، أم شابها تداخل بعض المستجدات ذات الصلة؟ يذكر أن التمويه البحرى بالترقيط أو التشتيت لم يسجل كنهج معروف حتى سنة ١٩١٥، أقيمت مأدبة غداء على سفينة الأدميرال السير جون جيليكو "إتش إم إس أيرون ديوك" وتخللها طرح الموضوع مجدداً. وأدت الشائعات المنتشرة عن قصف الممتلكات، بما في ذلك الأجانب والطائرات، إلى ترسيخ عزم تشرشل على التحقيق في الأمر، فطلب أربعة مسدسات من تسليح السفينة تحسبًا لأن يكون النور الكاشف إشارة يستخدمها العدو أو أن تكون المنطقة الاسكتلندية منصة تصويب واستهداف لجواسيس ألمان تقطعت بهم السبل.

قاد تشرشل مجموعة بحرية مسلحة في زيها الرسمى عائدًا إلى لوتشروسك لودج، ثم استدعى صاحبها. دهش عضو البرلمان السابق، الليبرالى النقابى، وعضو نادى كارلتون السير أرثر بيغنواد للاستدعاء من على مأدبة العشاء؛ حتى يشرح أنه قد نصب بالفعل نورًا كاشفًا قطره ٢٤ بوصة على الثكنات لا لشيء إلا أن شعاعه رصد عيون غزال خضراء براقة على المنحدرات التلية في جنح الظلام حتى يتمكن الكشافة والصيادون من رصد مواقعها بسهولة في اليوم التالى لمصلحة المجموعات الصائدة.

وأيًا ما كان السبب، فقد كان للقلق البالغ ما يبرره. لم يكن أحد يعلم مدى المغواصات الألمانية، ولم تكن هناك دفاعات وقائية مضادة جاهزة في الموانئ والمراسى مثل سكابا فلو في منطقة أوركني. وإذا كان لدى أي أحد أي إثارة من شكوك بشأن

تعرض السفن الكبرى لتهديد الطوربيدات، فقد استطاع الألمان التعرض لها أيما تعرض في بحر الشمال بتاريخ ٢٢ سبتمبر ١٩١٤؛ عندما استطاع الكابتن الملازم أوتو ويدينغن على متن الغواصة الألمانية يو - ٩، إغراق ثلاث سفن بريطانية مدرعة هي أبوقير أو هوغ وكريسي، ومات على متنها ١٤٦٠ بحارًا.

واعتبارًا من شهر نوفمبر ١٩١٤، شجع تشرشل المساعي الرامية إلى بناء سفن تمويهية مسلحة تسمى "السفن الغامضة" أو "سفن كيو" بهدف المساعدة في مواجهة خطر الغواصات الألمانية في أعالى البحار. استند مفهوم الخداع إلى رصد تحركاتها. ولأن الألمان قلما كانوا يحافظون على طوربيداتهم لاستهداف السفن الكبرى المسلحة بها، فقد أدى ذلك إلى طفو الغواصات الألمانية المستهدفة للسفن التجارية، مما كان يجبر البحارة التجار على إخلاء سفنهم وركوب قوارب النجاة ليعقب ذلك إغراق السفينة بتوجيه مدفع ٢٧ مم إلى صدرها. ومن ثمّ، أخذت سفن "كيو" التي اقترحها تشرشل شكل السفن البحرية التجارية أو سفن البضائع سيئة المظهر أو السفن الساحلية أو ناقلات الفحم أو سفن الترول، واعتلتها طواقم مدنية ضعيفة المستوى ورفعت الراية الحمراء (البحرية التجارية)، لكنها حملت أيضًا أسلحة مخفية "أمكن استخدامها فجأة بفضل الخداع التمويهي الماثل في الأبواب والغوالق المخادعة" حسب وصف تشرشل نفسه في إصداره "The World Crisis".

أبحر ما يزيد على ٢٠٠ من "سفن كيو" بحلول نوفمبر من العام ١٩١٨، وعلى الرغم من أنه ينسب لها إصابة ١٨٢ غواصة ألمانية فقط خلال الحرب العالمية الأولى، فإن أوجه استغلالها الكبرى أثارت خيال البريطانيين المبهور أصلاً بقصص القراصنة؛ فكان إصدار "The Wonder Book of Daring Deeds" لقصص العجائب والمغامرات الذي احتل مكانها كإصدار مميز لحقبة الثلاثينيات من القرن المنصرم وفق معايير الدعاية الإمبريالية البريطانية المبهجة إبان تلك الفترة، وهو الإصدار الذي بين الكيفية التي التبعها الملازم ستوارت وسيمان ويليماز الفوز بميدالية "صليب فيكتوريا"؛ ليكون رأساً برأس مم قبطانهم، غوردون كامبل، الذي فاز بها سلفاً، وذلك عندما استهدفت غواصة

ألمانية سفينتهما "بارغست" بطوربيد قبالة سواحل أيرلندا يوم الثانى من يونيو ١٩١٧، إذ انتظرا حتى انقضت موجة الرعب وزالت عن السفينة، وأعقب ذلك صعود الغواصة المعادية إلى سطح البحر، وعندئذ رفعت الحُجب لتظهر من خلفها الأسلحة المخبأة وبطلق النار على العدو.

لكن "الخداع لم يكن حكرًا على البريطانيين" كما يقول إدوين إيه غراى، مستكملاً القصة في كتابة "The U-Boat War 1914-1918" حيث قال:

رد القبطان أول روزناو بإرسال بعض أفراد طاقمه إلى السطح رافعين أيديهم إيذانًا بالاستسلام، عندئذ أصدر كامبيل أوامره بإيقاف النار فورًا، وما كاد يفعل ذلك حتى أدرك أن الغواصة (29-UC) كانت تحاول الهرب تحت مظلة الهدنة المؤقتة. عندئذ زارت أسلحة "بارغست" مجددًا، ولم يكن من سبيل عندئذ لطلب الرحمة أو عرضها. لم تكن القفزة الهائلة في التمويه والخداع خلال القرن العشرين مجرد رد على ترسانة الأسلحة الحديثة على الأرض وفي البحر والجو، بل وجاءت كذلك كرد فعل لتقنيات المعلومات التي باتت مصدر خطر داهم في أوقات الحروب؛ ومن ثم، هدف مفهوم الحرب السرية منذ البداية إلى تدمير اتصالات العدو أو قطعها.

وفى ساعة مبكرة من الخامس من أغسطس ١٩١٤، تعامل طاقم سفينة الاتصال البريطانية تيلكونيا مقبلة سواحل إمدين على الساحل الألماني الهولندي، مع خمس برقيات تلغرافية ألمانية وجدت طريقها إلى فرنسا وإسبانيا وإفريقيا والأمريكتين عبر القنال الإنجليزي؛ حيث تم رصدها وإيقافها وتحويلها عبر تجهيزاتهم البسيطة ذات أغلفة الغاتبرشا المطاطية.

كان ميلاد التلغراف الكهربائي المغناطيسي في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٤٦، لكن الإمبراطورية البريطانية كانت أول جهة يبرق إليها. وفي عام ١٨٦٦، حملت سفينة برونل العظيمة "جريت إيسترن" البرقية العابرة للأطلنطي بنجاح والتي حملت شفرة صامويل مورس بما تضمنتها من نقاط وشرط. وفي عام ١٨٧٠ ارتبطت الملكة المتحدة بمومباي، ثم زاد امتداد هذا الخط عبر جافا الألمانية وصولاً إلى أستراليا في ١٩٧١.

ولقد تم تأسيس المجلس الباسيفيكي للبرقيات مع بدايات القرن التاسع عشر؛ ولقد أسس بالتعاون بين حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلاند لتدشين خدمة التلغراف داخل الإمبراطورية البريطانية.

بعد ثلاثين عامًا من اختراع مورس التاغراف، ظهر اختراع أديسون وهو الهاتف المحدث ورأى النور، فإنه كان لا بد من استخدام الأسلاك مع هذا الاختراع الحديث أيضًا. ولكن بعد عشرين عامًا من اختراع الهاتف السلكي ظهر، وبكل ما تحمل الكلمة من معان، الاتصال اللا سلكى: سحر الراديو. إن العالم الفيزيائي الألماني هينريتش هيرتز هو من اكتشف موجات الراديو، كما كان هو أول من أخرج الموجات الكهروم فناطيسية ولكن على نحو نظرى، إلا أن عالم الفيزياء الإيطالي، غوليلمو ماركوني، أكمل تجاربه في بريطانيًا جاعلاً غايته إنشاء أول محطة لا سلكية دائمة. وبحلول يوليو ١٩٠٠، كانت قد ثبتت أجهزة الراديو في إحدى السفن الملكية وإحدى السفن الملكية وإحدى السفن المربية، وقد نجح هذا الأمر نجاحًا باهرًا؛ حتى إن البحرية البريطانية سرعان ما طلبت تثبيت أجهزة الراديو فوق العشرات من السفن الحربية.

يذكر أن إرسال الإشارات اللا سلكية/إشارات الراديو، أو قطع إرسالها، كان له دور بالغ الأهمية في أحداث الحرب العالمية الأولى. إن أول جندى بريطاني يطلق النار على الألمان، في الشاني عشر من أغسطس ١٩١٤، كان الرقيب الميجور ألهاجي جرونشي من فيلق الساحل الذهبي، وذلك أثناء حملة قطع اتصال المحطة اللاسلكية الألمانية في كامينا بتوجولاند. ولقد كانت هذه المحطة تربط ألمانيا بويندهوك في مستعمرتها الموجودة جنوب غرب إفريقيا، وبدار السلام في مستعمرتها الموجودة شرقي إفريقيا، وبالسفن الألمانية في جنوب الأطلنطي وبالعملاء الألمان في كل أرجاء أمريكا الجنوبية. وقد نجحت قوات الإمبراطورية البريطانية في أغسطس وسبتمبر أمريكا الجنوبية. وقد نجحت قوات الإمبراطورية البريطانية عن أغسطس وسبتمبر أبيا – رابول، ونورو.

أما رد ألمانيا على حرب الاتصالات هذه؛ فكان اختراق الكابلات البريطانية العالمية وقطعها، أينما ترامت خطوطها وكان من الصعب إصلاحها. وفي السابع من سبتمبر ١٩١٤؛ رست إحدى السفن الحربية ذات مداخن ثلاث، وترفع علمًا فرنسيًا، بالقرب من الجانب الغربي الجنوبي لإحدى الجزر المرجانية وسط المحيط الهادي. ويعدها نزل إلى الشاطئ مركبان محملان بالرجال. أخرج البحارة والمارينز الذين اعتلوا السفينة الحربية الألمانية نورنبيرج مسدساتهم ومدافعهم الآلية ويدءوا في تدمير المحطة البرقية الموجودة تحت أشجار جوز الهند. لم يصب أي شخص بضرر جراء هذا الهجوم، فإن الطاقم الذي تولى مهمة هدم المحطة فجر المولدات والمركمات. كما حطمت الفئوس معدات غرف التحكم وأطلقوا كلوريد الألمونيوم من خلاياه. ليس هذا وحسب، بل وقامت هذه العصبة من الرجال الذين هبطوا على الجزيرة بنهب النقود الذهبية كافة من خزانة المراقب، حيث وضعوا أيديهم على خريطة كنز ألفريد سميث؛ إذ تبين المكان المخصص لإخفاء المعدات الاحتياطية واحتياطي الأسلحة والنخيرة على هذه الجزيرة... وهكذا حفر هؤلاء الرجال وأخرجوا هذه الأسلحة ولم يكتفوا بذلك فدمروها. وفي تلك الأثناء، رست السفينة المرافقة اسفينة نورنمبيرج، السفينة الحربية ليبزج وهي من طراز بيرمن، ثم قطعت الكابل الخاص بكندا وسحبت طرف الكبل المترامى وألقت به داخل مياه المحيط. وبعدها قطع هؤلاء الرجال الكبل الفيجي، إلا أنهم سحبوه إلى منطقة شعاب قريبة... وهكذا سرعان ما تمكن البريطانيون من إخراجه وإعادة توصيله.

توجهت سفينة حربية ألمانية أخرى من الصين، إمدين، غربًا داخل مياه المحيط الهندى وباتت هذه السفينة أشهر السفن المقاتلة في هذه الحرب، وذلك لما أحدثته من خسائر بملايين الجنيهات؛ إذ قصفت حاويات النفط في مادراس، فضلاً عن هجومها لمرسى بينانج وأسرها لسفن تجارية بل وإغراقها. ولقد كان قبطان هذه السفينة داهية من دواهي هذه الحرب. نجحت هذه السفينة بتثبيت مدخنة رابعة زائفة وبما رفعته من أعلام بحرية ملكية؛ فإن تعبر على أنها السفينة البريطانية إتش إم إس يارموث إلى أن تصل إلى المسافة التي تريدها داخل النطاق البريطاني؛ وحينها تكشف الستار عن ماهيتها وألوانها الحقيقية.

وفي التاسع من نوفمبر ١٩١٤؛ خرجت السفينة إمدين في غارة أخرى من غارات قطع الكيلات. وفي هذه المرة، كانت مهمة ممتطى هذه السفينة هي قطع اتصال البرقيات عابرة المحيط الهندى بين جنوب إفريقيا وأستراليا عند إحدى نقاط الاتصال، احدى جزر كوكوس (كلينج). ومجددًا، هبطت عصبة من الرجال على أرض الجزيرة، ولم يلحق الضرر بأي شخص جراء غارتهم، وكما هي الحال مم غير ذلك من الغارات حطم هؤلاء الرجال المعدات البرقية وقطعوا كبلين؛ إلا أن هذه الغارة تضمنت مهمة إضافية: تفجير البرج اللا سلكي، ذلك لأنه في تلك الأحيان كانت الموجات اللا سلكية التي تصل بين الشاطئ والسفن بعضها بعض أحد سبل مساعدة الطفاء على تنسيق تعقيهم للعبو. (دائمًا ما كانت سفينة إمدين تتحرى إخفاء موجاتها اللا سلكية إلا أنها كانت تطرق السمع لأي موجات لا سلكية، إذ لا تحدد المسافة الفاصلة بينها وبين غيرها من السفن إلا بقوة الإشارة وحسب). نفذت مهمة تدمير المحطة السلكية بحرص شديد وباحترام تام؛ إذ اتفق الألمان على عدم إسقاط البرج وسط ملعب التنس الوحيد على الجزيرة.. إلا أن الوقت داهمهم؛ إذ استطاع المسئولون عن الشركة الشرقية لمد البرق إرسال إشارة وصفها جون كي جان بأنها "ربما تكون الإشارة الأولى التي تعبر عن دهاء العصر الإلكتروني". وصلت هذه الرسالة التي كان محتواها "دخول سفينة غريبة" إلى قافلة أسترالية بعد ساعتين من إرسالها، مما حدا بهذه القافلة إلى إرسال السفينة الحربية إتش إم إيه إس سيدني لتحرى الأمر ... وهكذا اضطرت السفينة إمدين إلى رفع المرسى واللوذ بالفرار؛ إلا أن السفينة سيدنى لحقتها وأطلقت عليها الأعيرة النارية وأسقطت شراعها فمنيت بالفشل، فضلاً عن إصابة نصف طاقمها وتعرضهم للقتل.. هذا عن السفينة إمدين، أما عن السفينتين الأخريين، نيرنبيرج وليبزج، فقد تعرضا للغرق في الثامن من ديسمبر ١٩١٤ في معركة جزر فالكلاند.

قررت بريطانيا التحكم في الموجات الهوائية ومراقبتها. وقتها كانت البحرية الألمانية قد استطاعت التحدث إلى مركباتها المتناثرة في البحر عبر الموجات اللا سلكية، باستخدام الشفرات. كما استطاعت المركبات الألمانية التي تأخذ شكل حرف "U" الاتصال بمركز التحكم الخاص بها في ويلهيملزهافين، على بعد مئات الأميال،

عند نطاق موجى يبلغ ٤٠٠ متر. وفي الثاني من أغسطس ١٩١٤، كانت الحكومة البريطانية قد فرضت سيطرتها على نقل الرسائل عبر البرقيات اللا سلكية، ما أسفر عن تعطيل تشغيل السفن التجارية وغيرها من السفن العادية. وفي أواخر صيف ١٩١٤؛ نجح مدير إدارة المخابرات البحرية بالبحرية الملكية، الجنرال البحري هنري أوليفر، زيادة عدد المحطات المعترضة للموجات اللا سلكية إلى أربع عشرة محطة على طول الساحل البريطاني. ولقد كان الغرض من هذه المحطات هو مراقبة نقل إشارات البحرية الألمانية جميعها وإمداد البحرية البريطانية بالمعلومات المفيدة اللازمة لها. ولقد تولى العمل في هذه المحطات مهندسون سبق لهم العمل داخل مكتب البريد العام (GPO) العمل في هذه المحطات مهندسون سبق لهم العمل داخل مكتب البريد العام (GPO) فما بعد، طبق البريطانيون تقنية تحديد اتجاه الإشارات اللاسلكية (GF) وذلك لتحديد مواضع الناقلات الألمانية ولقطع الاتصالات اللاسلكية. كان الموقع الرئيسي لتطبيق مواضع الناقلات الألمانية ولقطع الاتصالات اللاسلكية. كان الموقع الرئيسي لتطبيق مواضع الناقلات التي تبث في فلاندرز وشمال فرنسا وبحر الشمال وإرسال معلومات عسكرية غير بحرية بشأن الجبهة الغربية إلى مكتب الحرب؛ ومن ثم إلى إدارة المضابرات بفرنسا.

كما طلب الجنرال البحرى أوليفر من مسئول التدريب البحرى، السير ألفريد إيونج، تأسيس قسم لفك الأكواد والشفرات التى كانت تستخدمها البحرية الألمانية. ولم يأل إيونج جهدًا إذ اختار لهذه المهمة أكثر المعلمين والأكاديميين مهارةً وذكاءً ممن يعرفهم. وكان من بين هؤلاء لاعب الهوكى الاسكتلندى ألاس تير دينيستون، فلقد كان دينستون ممن يدرسون الألمانية فى كلية البحرية الملكية فى أوسبورن بجزيرة وايت. ولقد أصبح دينيستون بعدها من أمهر مفككى الشفرات إلى أن ترأس مدرسة الرموز والشفرات التابعة للحكومة "جى سى أند سى إس" والتى سبق تأسيسها تأسيس المركز الرئيسى تصالات الحكومة "جى سى إتش كيو" الذى أسس بليتش بارك.

في سباق فك الشفرات وفك الرموز، سرعان ما حالف الحظ البريطانيين. فبنهاية الامراء استحوذت البحرية الملكية على ثلاثة كتب للشفرات للبحرية الألمانية، استحوذ البريطانيون على أحدها في أستراليا، فيما استحوذ الحلفاء الروس على كتاب آخر، أما الثالث؛ فقد علق في شباك الصيد البريطانية بالقرب من إحدى المدمرات الألمانية على الساحل الهولندى. ولكن الألمان، بمنتهى الغباء، لم يغيروا شفراتهم... وهكذا استطاعت البحرية البريطانية، في الغرفة ٤٠ من البناية القديمة بالبحرية في لندن، مستعينة بنهايات الشفرات وبداياتها أن تفك شفرات رسائل العدو وتقرأها مما ساعدها في كسب الحرب. لم يتعرف تشرشل على الإشارات الاستخبارية أو استخبارات الإشارات إلا عندما تقلد منصب اللورد الأول للبحرية البريطانية في الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي سيشكل أهمية بالغة بالنسبة إليه عند تقلده منصب رئاسة الوزراء في أثناء الحرب العالمية الثانية.

ينقل عن دوق ويلينجتون أنه قال ذات مرة: "يرتبط النجاح في الصرب، بل وفي حياتنا، بالسعى وراء كشف ما لا نعلم بما يمكننا فعله؛ وهذا ما أسميه افتراضًا ما يحمله الجانب الآخر من التل".

إذا استطعت التحليق عاليًا، يمكنك رؤية ما يضمره الجانب الآخر من التل، ومع تمكن الفرنسيين من اختراع المنطاد في ١٧٨٢، بات هذا الأمر ممكنًا، بدأ عهد استخدام المنطاد في الجيش البريطاني في عام ١٨٧٨، ولقد كانت شركة رويال إنجينيرز للمنطاد هي أول من استخدم المنطاد في الميدان، إذ أبقت على أحد الملاحظين سبع ساعات داخل منطاد لها في عام ١٨٨٨ في أثناء حملتها على المهدى في السودان. وفي حرب البوير، استطاع المهندسون العسكريون التقاط صور استطلاعية وهم على سطح المنطاد، فيما تمكن المهندسون العسكريون من إرسال واستقبال أول رسائل غير سلكية وهم داخل المنطاد في ١٩٠٤، بحلول ١٩١٤، كان كل المناطيد المثبت بالأرض يعود إلى فيالق الجوية الملكية، فيما كان المربوط بالسفن يعود إلى

الخدمة الجوية بالبحرية الملكية. وفي عام ١٩١٥، تمكن معتلو المناطيد التابعة البحرية في الدردالين، على سبيل المثال، من توجيه مسار إطلاق الأعيرة النارية للبحرية ومن رصد غواصات العدو.

وكان من المعتاد في هذه الفترة؛ رؤية تلك المناطيد ذات المحركات التي كانت تستخدم المراقبة على طول خطوط الجبهة من مقدونيا إلى بلجيكا. ولنا أن نعلم أنه في نوفمبر ١٩١٤ تم تدمير كاتدرائية يبرس وقاعة كلوث هول التاريخية إثر قصف نارى بتوجيه من مناطيد المراقبة الألمانية. تمكن المراقبون البريطانيون ممن اعتلوا المناطيد من الاتصال بالكتائب الميدانية على الأرض عبر الهاتف، كما تمكنوا من الاتصال بالمقار الرئيسية وبأى بقعة من بقاع الأرض. في إحدى العطلات في ١٩٩٧، أعطى الحد المراقبين رقمه الشخصى إلى المشغل... وهكذا، بعد ربع ساعة، كان له أن يتحدث أحد المراقبين رقمه الشخصى إلى المشغل... وهكذا، نعد ربع ساعة، كان له أن يتحدث أصبحت مناطيد المراقبة هدفًا للعدو هي الأخرى. ذات ليلة من ليالي ١٩٩٧، حينما ورسم وميض البنادق ليلاً، وجد نفسه هدفًا لأعيرة باراشوت ضخم... وهكذا استعد اللهبوط حال إشعال الطلقات للهيدروجين الموجود بـ "صندوق الغاز" المثبت أعلاه. (كان نيفينسون هو أول فنان بريطاني يرسم المناظر الجوية. وقد التقطت لوحاته التي رسمها في ١٩٩٧، "النظر إلى حقول باتش ودرك من راوية منحدرة من طائرة صغيرة مفتوحة).

نهض الألمان بتقنية البالون ومضوا بها قدمًا وذلك بتطويرهم مناطيد الكونت زيبلن ذات المحركات والقابلة للنفخ بالهواء، إلا أن الفرنسيين كان لهم السبق والريادة في تطوير الطائرات والنهوض بها لاستخدامها في الحرب. فبحلول صيف ١٩١١، كانت الفيالق الجوية الفرنسية تضع تحت يدها ٢٠٠ طائرة، كما أن التنسيق بين سلاح الطيران وسلاح الفرسان والمشاة والمدفعية على الأرض إبان المناورات العسكرية في معسكر دو شالون قد أدهش المراقبين الأجانب. وبحلول ١٩١٤، ضم سلاح

الطيران الألمانى ٢٤٦ طائرة وأحد عشر منطادًا بمحرك مقارنة بالأسطول الجوى البريطانى الذى كان يضم حينها ١١٠ طائرات وستة مناطيد بمحركات. قد نلاحظ تأخر البريطانيون عن الركب فى هذا السباق، إلا أنهم لحقوا بالركب وتقدموا عليه. تشكلت فيالق الجوية الملكية (RFC) فى ربيع ١٩١٢؛ ولم تكن تضم سسوى ثمانى عشرة ماكينة، إلا أنها كانت تهدف إلى تكوين سبعة أساطيل جوية تضم عشرات الطائرات، فضلاً عن أسطول من المناطيد ذات المحركات فى جناحها العسكرى.

ولنا أن نعلم أن أولى الطائرات الخفيفة التابعة لفيالق الجوية الملكية لم تتضمن أى نخائر أساسية؛ إذ كان الغرض منها هو الاستطلاع. إن من تولى قيادة الفيالق الجوية الملكية في عام ١٩١٤ هو القائد الجنرال السير ديفيد هندرسون الذى كان قائد إحدى فرق المخابرات في حملات السودان ومدير المخابرات العسكرية في حرب البوير الشانية. لم يتعلم هندرسون التحليق بالطائرات إلا في ١٩١١، عندما أثبتت الطائرات جدواها في كل من مناورات الجيشين الألماني والفرنسي، ثم أصبح، عند عامه التاسع والأربعين، من أكبر الطيارين في العالم. كتب هندرسون أحد الكتب الإرشادية المهمة حول جمع المعلومات، "Field Intelligence"، وفي عام ١٩٠٣ ثم نشر كتاب "The Art of Reconnaissance"

أثناء مناورات الجيش البريطانى أو تدريباته فى سبتمبر ١٩١٢، لم تثبت طائرات في فيالق الجوية الملكية فعاليتها فى عمليات الاستطلاع التى أجريت فوق نورفولك. فمن بين ذلك ما روى عن جيمى جريرسون، ممن تولوا الزود عن ثيتفورد، إذ كان جريرسون على اتصال بالمنطاد الحربى جاما (اتصالاً لا سلكيًا، لما يقرب من خمسة وثلاثين ميلاً عن بعد) لمعرفة جميع التحركات الليلية لفريق الجنرال دوجلاس هيج، الفريق الذى يهاجم من الشرق، محاولاً التحرك متخفيًا تحت الشجيرات الممتدة على جانب الطريق. فإن هذه الخطوات لم تحقق ما هو مرجو منها بل العكس، فأصبحوا أكثر ظهورًا وأصبح من السهل تمييزهم من قبل الراصدين في الجو؛ إذ استخدموا أسلوبًا بدائيًا من التمويه، محاولين إخفاء المركبات والمدافع بأغصان الأشجار.

تضمنت الطبعة الثالثة من كتاب "Art of Reconnaissance" لهندرسن، الذى نشر فى مايو ١٩١٤، فصلاً كاملاً عن "الاستطلاع الجوى". توقع هندرسون أنه مع وجود الطائرات الحديثة يصبح حظر مراقبة العدو أمراً مستحيلاً؛ ذلك لأنه مع المراقبة الجوية تنزع الحركات الاستراتيجية رداء السيرية، كما يصبح القيادة أكثر حنراً إذ بات من الصعب مباغتة العدو، ولقد توقع هندرسون أنه مع ظهور سلاح الجوية يغيب دور سيلاح الفرسان.

كما أسر تشرشل أيضاً بسحر الجووما يمنحه للمرء من حرية. في ١٩١٧، صعد تشرشل على متن الطائرة باعتباره أحد ركابها، وبعدها توالت الرحلات. كان لتشرشل دوره في تشجيع الجناح الملاحى في فيالق الجوية الملكية على تعزيز البرق اللاسلكي في المناطيد الحربية؛ فضلاً عن رصد تحركات الغواصات من الجو. ولما كان تشرشل معجبًا بأسلوب الجوية الملكية في الهجوم، تنبأ لسلاح الطيران بدور بالغ الأهمية في الحرب يتجاوز مهمة جمع المعلومات وإيفاد التقارير التي توقعها هندرسون.

فى أوائل الحرب، عندما كان يلتقى طيارو أحد طرفى الحرب مع طيارى الطرف الآخر فى الجو؛ ما كان منهم إلا أن يتجاهل بعضهم بعضًا أو يلقوا إلى بعضهم التحية كما الأصدقاء، فإن هذه الأخلاق سرعان ما اختفت. ذكر جون ماسترز أن هؤلاء الطيارين شرعوا فى إلقاء أشياء كالطوب على بعضهم بعض فى بادئ الأمر؛ ثم بعدها شرعوا فى استخدام أسلحة صغيرة... وهكذا مع الشروع فى مثل هذه الأمور، كان من الطبيعى أن يستعد كل منهم للهجوم على الطرف الآخر وإسقاطه أرضًا ... وهكذا أصبح تثبيت مانع إصابة الأجنحة بالرصاص داخل المدافع الآلية لإطلاق النيران عبر المدافع المثبتة بالطائرات تطورًا منطقيًا.

سرعان ما تحوات المعارك الفردية في الجو إلى ملحمة. ففي مايو ١٩١٥ وبعد أسبوع من شروع الألمان في إسقاط القنابل فوق لندن، اصطدمت إحدى الطائرات أحادية السطح، بقيادة الملازم ثان ريجينالد ورنفورد، تابعة للفيالق الجوية الملكية، بمنطاد زيلين "١٣٦٥" فوق بروج، بينما كان المنطاد عائدًا إلى قاعدته؛ إذ منعه الضباب من

قصف إنجلترا. وفي المعركة التي تلت هذه الحادثة، استخدم ورنفورد "ريكس" تقنيةً أوصى بها تشرشل في بادئ الأمر وشجع على استخدامها. عندما أقصت مدافع المنطاد زيلن الملازم ورنفورد بعيدًا، ارتفع بمظلة طيارته، طراز "Morane-Saunier"، بعيدًا ثم يعدها هيط من مسافة ١١٠٠٠ قدم مخترقًا وابل الطلقات النارية الخارجة من المدافع المثبتة أعلى سطح المنطاد إلى أن أصبحت المسافة الفاصلة بينه وبين الظهر الرمادي للمنطاد ١٠٠ قدم. عندما تأهب ورنفورد وأخذ وضعه، حرك محرر القنابل وأطلق القنابل الست التي ببلغ وزن كل منها ٢٠ رطلاً على طول المنطاد زيلن. أسفرت التفجيرات اللاحقة عن تفجير طائرته هو أيضنًا، وأسقطتها رأسًا على عقب، على ارتفاع مئات الأقدام في الجو (لم ينقذه من السقوط سوى أحزمة الأمان)، وأوقف هذا الانفجار المحرك الخاص به. تمكن ورنفورد من الهبوط بالمظلة على إحدى المناطق التابعة لأراضي العدو، حاول جاهدًا إصلاح خط الوقود بحامل سيجار ومنديل إلى أن نجح في الإقلاع مجددًا والتحليق دون محرك حتى اصطدم بالأرض بالقرب من كاب جريز نيز. في تلك الأثناء تحطم المنطاد التابع للألمان فوق دير سينت إليزابيث في جينت، ما أسفر عن مقتل راهبتين وأحد الأيتام. ولم ينج من هذا الانفجار سوى شخص واحد وهو ستيرمان ألفرد موهلر الذي استطاع أن يقفز من المدفع المشتعل وأن يصطدم بقوة في أحد الأسقف ومنها إلى سرير مكسو بالريش. أصبحت الشظايا التي خلفها أول منطاد حربي تحطم للعدو تذكارًا للوطنيين البلجيكيين. إلا أن إحدى الكتل المعدنية المحروقة انتهى بها المطاف لتكون ثقالة ورق على مكتب أول رئيس للبحرية، السير ونستون تشرشل.

بعد هذه الملحمة أصبح ورنفود، أول طيار يدمر منطاد زبلن تدميرًا كاملاً، بطل الساعة. ولقد تلقى هذا الطيار البطل برقية من قصر بيكنجهام: "أهنئك من أعماق قلبى على ما حققته من إنجاز منقطع النظير بالأمس؛ إذ استطعت وبمفردك أن تدمر واحدًا من مناطيد زبلن التابعة للعدو. وكم أشعر بكامل الفخر والسعادة إذ أمنحك وسام صليب فيكتوريا تقديرًا منا لهذا العمل البطولي، جورج الأول".

ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فبعد عشرة أيام مما حققه هذا الطيار من انتصار ساحق وبعد الاحتفال بإنجازه وتكريمه من قبل المجتمع الباريسي، وبعد أن تسارعت إليه السيدات الفرنسيات وتنافسن الوصول إليه، لقى ورنفورد الذى كان يبلغ من العمر ٢٤ ربيعًا حتفه بالقرب من فيرساى. كان ورنفورد على متن طائرة "F-27" فارمان الاستطلاعية ذات المقعدين (دون حزام الأمان)؛ إذ انقلبت الطائرة إثر انعطاف شديد الانحدار وانفجرت في الهواء. كان ورنفورد لا يزال على قيد الحياة عندما عثروا عليه مغشيًا على وجهه وشارة فارس وسام جوقة الشرف مغروسة في جانبه الأيمن.

قد يخيل إلينا أن عمليات الاستطلاع هي عمليات بسيطة وسهلة إلا أنها ليست كما يبدو لنا. ففي يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من أغسطس ١٩١٤؛ ضل طياران من طيارى الفيالق الجوية الملكية، في أول استطلاع لها فوق الأراضي الفرنسية أثناء الحرب، أحدهما الآخر وضلا طريقيهما وسط السحاب. حلق أحدهما فوق مدينة بروكسل البلجيكية دون أن يدرك أي المدن يحلق فوقها، أما الآخر فاضطر إلى الهبوط مرتين ومعرفة الاتجاهات من الضباط الفرنسيين. إن ما أوحى إلى الطيار الضال الذي كان يدعى جيلينجز أنه يحلق فوق أرض العدو وقطع له الشك باليقين أن كانت الرصاصة التي استقرت في ساقه من أحد بنادق العدو في الثاني والعشرين من أغسطس. ليس هذا وحسب، بل وإن المراقبين الجدد لا يكونوا على يقين من حقيقة ما يرونه في كل الأحوال. ففي مدينة إبرس البلجيكية في عام ١٩٩٤، أبلغ أحد المستطلعين عن مدرجات الإقلاع عن أنها قوات متحركة وبعض الأضرحة عن أنها معسكرات للعدو. مدرجات الإقلاع عن أنها قوات متحركة وبعض الأضرحة عن أنها معسكرات للعدو. وهو تقريبًا النطاق الذي تصل إليه طلقات البنادق الموجهة من الأرض.

منذ تسعينيات القرن التاسع عشر وحشو قذائف سلاح المدفعية يتغير شيئًا فشيئًا... وهكذا لم يعد طيارو الاستطلاع في الحرب العالمية الأولى قادرين على رؤية السحب الدخانية البيضاء المميزة التي كانت تخرج من المدافع الكبيرة. مع ما أضفاه الدفع الذاتي عديم الدخان على المدافع المستخدمة في الحرب من زيادة في القوة والمدى

بات من غير الضرورى إطلاق هذه المدافع "من مناطق مفتوحة"، تكشف الهدف المصوب نحوه الأعيرة النارية، بل وأصبح من الممكن إخفاء هذه المدافع وإبقائها على بعد أميال من الهدف، إذ يوجه مسئول المراقبة إطلاق النار عبر الهاتف. بدأ هذا الاتجاه في ستينيات القرن التاسع عشر في الحرب الأهلية الأمريكية، حينما تمكن راصدون مستخدمين شارات في مناطيد مثبتة تابعة لقوات الاتحاد من مساعدة المدفعيين على الأرض على قصف مواطن الكونفيدراليين وبدقة.

مع استخدام طائرات الاستطلاع المتنقلة؛ أصبحت حياة الكثير من المدفعيين محفوفة بالمخاطر. يمكن لأحد الطيارين رؤية كتيبة من كتائب العدو وبعدها يسقط قذيفة دخان لتمييز مكان الكتيبة. يحدد جنود المراقبة بعد ذلك المسافة الفاصلة بمقياس البعد ويرشدون سلاح المدفعية إلى مكان القصف. وإذا كانت الطائرة تتمتع بالاتصال اللا سلكي، يمكن إرسال إشارات الخريطة المرجعية. إليك الرسائل اللا سلكية التي أرسلتها إحدى طائرات فيالق الجوية الملكية ممن يوجهون مجموعة من المدفعيين الإنجليز على الأرض في أثناء قصفهم إحدى الكتائب المدفعية للعدو في الرابع والعشرين من سبتمبر ١٩٩٤:

- ٢, ٤ مساءً، أقصر بعض الشيء. أطلق النار، أطلق النار،
  - ع ع مساءً، أطلق النار محددًا. أطلق النار مجددًا،
- ١٢, ٤ مساءً، أقصر بعض الشيء؛ الموقع المحاذاة جيدة.
- ٥ / ١ مساءً، أقصر، أعلى، أعلى وإلى اليسار بعض الشيء.
- ٤,٢٠ مساءً، كنت على نقطة بين كتيبتين، تحرك مئتى ياردة عند كل اتجاه من أخر طلقة، المدى جيد،
  - ٤,٢٢ مساءً، تمكنت منهم.
  - ٢٦ ، ٤ مساءً، اضرب، اضرب، اضرب،

٢٠, ٤ مساءً، أقصر ٢٠ ياردة وإلى اليمين.

٤,٣٧ مساءً، صوبت نحو مركز ثلاث كتائب متحركة؛ تحرك في نطاق ٣٠ ياردة من أخر ضربة وستتمكن منهم.

٤,٤٢ مساءً، إنى عائد أدراجي الآن.

الخوف من جنود المراقبة كان هو الفكرة الرئيسية التى دارت حولها رواية جون يوتشن عن الحرب العالمية الأولى "Mr Standfast" (١٩١٩). ففى هذه الرواية التحق بيتر بينار، أحد الكشافة الفريكان، بفيالق الجوية الملكية وبات من أمهر رائدى حروب الطائرات. "كان يعرف كيف يتخفى فى الفضاء الشاغر تمامًا كما يتخفى وسط حشائش سهول الليبومبو الطويلة". تظهر ذروة هذه الرواية، فى أثناء الهجوم الألمانى الشرس فى أبريل ١٩١٨، مع رحلة بينار الرائعة والبائسة فى أن واحد والتى قام بها فى طائرته الصغيرة شارك جلاداس لإيقاف إحدى طائرات الاستطلاع التابعة للعدو من العودة إلى القاعدة الألمانية بما تحمله من أخبار عن الوهن والضعف الذى أحل بصفوف الحلفاء، "الأنباء التى حملت موتنا معها".

كان الشيء الأكثر خطرًا من جنود المراقبة هو الكاميرا. أتاح الاستطلاع الجوى الفوتوغرافي أدلة أكثر مصداقية من انطباعات جنود المراقبة ورواياتهم؛ ذلك لأنه مع وجود مثل هذا الاستطلاع بات من السهل وضع تسجيل علمي للأرض المراد مراقبتها عن طريق الصور الأفقية والمنحرفة التي يمكن دراستها والتدقيق فيها ومضاهاتها بالخرائط. مع بداية الحرب العالمية الأولى كان الفرنسيون، وهم أول من التقط صورًا بالاون في عام ١٨٥٨، يلتقطون صورًا للمواقع الألمانية. ذكر روديارد كيبلنج، في أثناء زيارته للقوات الفرنسية وقت إعداد تقريره "France at War" في عام ١٩١٥؛

لم يتطرق هندرسون في طبعة عام ١٩١٤ من كتابه "The Art of Reconnaissance"؛ إلى التصوير الفوتوغرافي إذ كان وقتها تطبيقًا جديدًا بل وسريًا من تطبيقات تقنية

الطيران، فإن بعض الضباط البريطانيين، ذات يوم من أيام ١٩١٤، قد استطاعوا التقاط صبور لكل مواطن الدفاع في جزيرة وايت وبورتسماوت والمنطقة الفاصلة بينها وبين بريطانيا من ارتفاع ١٩٠٠ه قدم. كما استطاع هؤلاء الطيارون تحميض هذه الصور حتى تكون جاهزة للطباعة فور الهبوط.

تم تأسيس قسم التصوير الفوتوغرافي الجوى التابع لفيالق الجوية الملكية بصفة رسمية في يناير ١٩١٥. عندما شن دوجلاس هاى أولى الهجمات البريطانية على نيف تشابيل بعد هذا التاريخ بشهرين، كان سلاح المدفعية والمشاة والجوية يعملون وفقًا لخريطة الأخاديد الألمانية ذاتها، وقد أعدت هذه الضريطة من ألواح تصويرية، وفقًا لخريطة الأخاديد الألمانية ذاتها، وقد أعدت هذه الضريطة من ألواح تصويرية، لما بوصة × ه بوصة والتي التقطت من كاميرات ترونتون بيكارد التي صممت خصيصاً الطائرات الفيالق الجوية الملكية، فإن هذا الهجوم، كغيره، قد منى بالفشل ليس لجهل الأشخاص المسئولين عن الهجوم بالمكان القابعين فيه، إنما لتعذر اتصالهم ببعض. ففي ذلك الوقت لم يكن الاتصال بالهاتف على وتيرة القياس عن بعد. مع نهاية الحرب العالمية الأولى أخرجت مئات الكاميرات الجوية ما يقرب من ستة ملايين صورة غير ملونة لتوزيعها، وحينها اعتقد الطفاء أنه لا يمكن حفر أي أخدود ألماني دون أن يكونوا على علم به.

إن الحاجة الماسة إلى خداع أعين الطيارين؛ كانت هي السبب الذي عرف من أجله التمويه.

## طبيعية التميويه

لم يظهر التمويه في الطبعة الحادية عشرة الشهيرة من الموسوعة البريطانية "بريتانيكا" ١٩٠٠-١١، إلا أن كارثة الحرب العالمية الأولى عرفت الجميع بماهيته. ولقد أوردت الطبعة الثانية عشرة من الموسوعة ذاتها في ١٩٢٢؛ مقالات عدة عن هذا الموضوع، ومن بين هذه المقالات مقال الفنان البحرى نورمان وينكنسون الذي ابتكر طريقة مذهلة لإخفاء السفن الموجودة في البحر عن أعين العدو. إن كلمة "camouflage" تمويه هي كلمة فرنسية نطق بها إريك بارتريدج اشتقاقًا من الفعل الباريسي العامي "Camouflage" بمعنى "التخفي"، أو ربما اشتقت هذه الكلمة من الكلمة الإيطالية "Camouflage" بمعنى "تغطية الرأس". دخلت كلمة "camouflage" إلى اللغة الإنجليزية وأصبحت من بين مفرداتها في غضون الحرب العالمية الأولى، فيما كان أول استخدام لهذه الكلمة في قاموس أوكسفورد مقتبسًا من "Daily Mail" تمحيفة "Daily Mail" قي مايو ١٩٩٧: "إخفاء أي شيء عن أعين العدو يطلق عليه "camouflage" تمويه.

ثمة روايتان لأول استخدام للتمويه في عام ١٩١٤، وكلاهما مرتبط بسلاح المدفعية والفنانين والطائرات. يقال إن رسام صور فرنسيًا يبلغ من العمر واحدًا وأربعين ربيعًا، ويدعى لوسيان – فيكتور جويراند دو سيفولا، وكان يعمل جندى مدفعية من الدرجة الثانية، هو أول من وردت إلى ذهنه فكرة تغطية المدفعية بأوراق مطلية حتى لا يمكن

العدو تحديد موقعها. إن ما دفع هذا الجندى إلى التفكير في مثل هذا الأمر هو حماية أرواح أصحابه من الجنود؛ فبعد أن سقطت إحدى القنابل على مدفعيته وأسفرت عن إصابة أصحابه إصابات بالغة، فكر في أنه من المكن أن يمنع حدوث مثل هذا الأمر مجددًا إذا استطاع إخفاء ملامح الأسلحة وتغيير شكلها ولونها. وفي رواية أخرى أسقطت طائرة ألمانية قنبلة فوق سرية من الكتيبة السادسة اسلاح المدفعية بتاول، غرب نانسي، ما أسفر عن إصابة بعض من أصدقاء الرسام لويس جوينجوت والرقيب يوجين كوربين. وكان مع كوربين بضع لفائف من أقمشة الخيام التي كانت تستخدم في ورش المخازن ذات الملة حيث كان يعمل كوربين مديرًا. وبعدها وضع هذا القماش في ورش المخازن ذات الملة حيث كان يعمل كوربين مديرًا. وبعدها وضع هذا القماش جوينجوت قد استحوذ على مجموعة من الأرواب التي صبغها باللون الأصفر ثم نشر عليها بقعًا خضراء اللون تحيط بها خطوط سوداء صنعت خصيصًا ليرتديها رجال عليها بقعًا خضراء اللون الأزرق الزاهي.

وقد اعتمد الضابط المسئول، الكواونيل فتر، كل هذه الإجراءات؛ فقد وضع هذا الأمر قيد التجربة؛ إذ جعل ابنه الطيار يطير فوق كتيبة حديثة "التمويه" على ارتفاع ٢٠٠ متر. وقد أسقط الطيار رسالة تفيد بأنه لا يستطيع أن يحدد سوى موقع الرجال الخمسة الذين أبقوا على زيهم الأزرق الزاهى متعمدين. وبعدها استعان الكولونيل فتر بكوربين وجوينجوت، ويصحبتهما هنرى روجر ويوجين رينين، الشروع في صنع الأغطية والأرواب سعيًا وراء إخفاء الأسلحة التي يبلغ قياسها ١٢٠ و١٥٠ مم وطاقمهم، وذلك مع تقدمهم نحو متز.

بدءًا من أكتوبر ١٩١٤ فما بعد، باتت حرب الجبهة الغربية منغمسة داخل الخنادق... وهكذا أصبحت حروب الستقبل صورة مكررة من حروب القرون الوسطى، ومع انغماس الجنود داخل الطين، بدأت طلقات التمويه الحقيقى فى الظهور. يمكنك، بالطريقة المعتادة، أن تضع سياجًا من العيدان حول الأسلحة لتخفيها عن الأنظار، فإن ذلك لا يعد تمويهًا حقيقيًا، بل عملية إخفاء تمامًا كتلك "الكتائب المقتعة" ذات مدافع الميدان

التى قصفت مركبات المريخ فى رواية إتش جى ويلز "The War of the Worlds" ١٨٩٨. فالتمويه هو فن جديد أسهم الرسامون فى رمى بذوره الأولى وخروجه للنور.

تلقى قسم التمويه بالجيش الفرنسى فى مدينة أمينز أمرًا رسميًا، فى الثانى عشر من فبراير ١٩١٥، بإعطاء الأولوية القصوى لإخفاء الأسلحة والجنود عن أعين العدو. ولقد تولى قيادة هذه المهمة جويراند دو سيفولا، فيما كان الرسام الانطباعى جين لويس فورين، الذى يبلغ من العمر ٦٣ ربيعًا، المفتش العام. كما تمكن الجنرال جوفر من توسعة نطاق التمويه بإرفاق ورش عمل لكل فيلق من فيالق الجيش، ليس فى أمينز وحدها، بل ووصلت ورش العمل هذه إلى أماكن أخرى منها غراس ويورجيت وتشالونز سير مارن وشانتيلى وإيبيرناى ونانسى وفى ٣٤ رو دو بلاتو باريس.

بدأ قسم التمويه وقوامه ثلاثين ضابطًا وسبعة رجال من مجالات المسرح والرسم والتحنيط والتصميم. ارتدى الفنانون جميعهم شارة تجمع بين اللونين الأحمر والأبيض أو عضادة مثبتة بحبل في شارة الوحدة التابعين لها - حرباء فضية، سحلية إفريقية يمكنها أن تبدل لون جلدها المحصب، إن العيون الدوارة المجهرية لهذه الحرباء التي توجد على جانبي الرأس تساعدها في تحديد المسافة الفاصلة بينها وبين فريستها من الحشرات كما تمكنها من إطلاق لسانها اللزج بسرعة البرق فتقع الفريسة في شباكها ... وهكذا، نرى أن هذه الحرباء تجمع بين مهارات التمويهيين والمراقبين والمدفعيين.

إن فن التمويه الذى حظيت به الحرب العالمية الأولى تقلد مبادئ قانون البقاء الأصلح فى الطبيعة. فالتمويه يضفى التفوق الاستراتيجى والتكتيكى فى سباق التسلح بين المخلوقات التى تستغل بصرها؛ إذ يمكن المفترس والفريسة كليهما أن يخدع بعضيهما الآخر بالتلوين الذى يتيح لهما إمكانية مزج ملامحهما الشكلية مع ملامح الطبيعة المحيطة أو باتخاذ أشكال مغايرة لأشكالهما بما يغير شكلهما المعتاد تمام التغيير... وهكذا تصبح القدرة على الرؤية والقدرة على التخفى مسألة حياة أو موت، عندما تستقر واحدة من الفراشات البيضاء فوق شجيرة مغطاة بخطوط خضراء

وبيضاء اللون، يمكن لأجنحتها المطوية أن تتماشى تمامًا مع حواف الأوراق الباهتة المرقة. يقول ونستون تشرشل فى كتابه "In My Early Life" محاضرت المحباح السحرى التى تلقاها فى مدرسة "Harrow school" محاضرتين عن المعارك، وأخرى عن الإمبراطورية، وأخرى عن الجغرافيا وتلك التى تبين كيفية حماية الفراشات أنفسهن بالألوان. ومع قدرة بعض الحيوانات والطيور على الخداع والتمويه، فإن الجنس البشرى تفوق عليها، إذ يستخدم البشر عقلهم وذكاءهم التفوق على بعضهم فى الدهاء، وعلى غيرهم من الفصائل، التنافس من أجل ما يلزمهم من موارد... وهكذا نجد أن ما استخدمه القناصة الأوائل من شراك وسبل التخفى ساعدتهم فى خداع فرائسهم وإيقاعهم فى الشرك. أول من فكر فى دراسة هذا الأمر أبوت إتش ثاير (١٨٤٩-١٩٢١)، وهو فنان أتوقراطى غريب الأطوار من ماندوك، هامسفير الجديدة. فلقد أورد فى مقاله فنان أتوقراطى غريب الأطوار من ماندوك، هامسفير الجديدة. فلقد أورد فى مقاله بمجلة "The Law Which Underlines Protective Coloration" التى تهتم بدراسة الطيور فى ١٨٩٦، أن التمويه هو إدراك العمق بمجلة "The Auk" عن تلوين السطح، ولقد رسم ثاير صوراً طبيعية دفعت الناس إلى الاعتقاد أن المحة زيتية ثنائية الأبعاد هى لوحة صلبة ثلاثية الأبعاد. ليس هذا وحسب، بل وأدرك هذا الفنان نفسه أن الطبيعة بوسعها أن تجعلنا نعتقد العكس فى بعض الأحيان.

وعلى أرض الواقع، نجد أن خطوط محيط أى جسم يقع فى منطقة مضيئة تظهر على نحو زاه فى الجانب المواجه لمصدر الضوء وتظهر على هيئة ظل فى الجانب الآخر. وكان ثاير هو أول من لاحظ أن العديد من الحيوانات تتمتع بما سماه 'الظل المعاكس' – الألوان الأكثر قتامة تظهر أعلى الحيوان، على الظهر حيث تكون مواجهة الشمس، ثم تخف قتامة الألوان مع الاتجاه لأسفل وصولاً إلى منطقة البطن. ولما كان ترتيب هذه الألوان مغايراً للتوقعات البصرية المألوفة، الأزهى نحو الأعلى والأكثر قتامة نحو الأسفل، تشكل أمامنا مخلوق دائرى الجسد يظهر وكأنه مسطحاً قبالة البيئة المحيطة. كان العالم البيولوجي البريطاني إدوارد باجنول بولتون هو أول من لاحظ في ثمانينيات القرن التاسع عشر أن النقاط البيضاء المنثورة على الجانب المظلل والأكثر قتامة من يرقة فراشة الإمبراطور الأرجوانية تجعلها تبدو كورقة شجر، مم أنه لم يكن قد

اكتشف حينها أن هذه السمة لا تقتصر على هذه الفراشة وحسب إنما هي سمة شائعة في مملكة الحيوان.

في عام ١٩٠٩، نشر ابن ثاير جيرالا، كتبابًا بعد اكتشافًا في حد ذاته، "Concealing-coloration in the Animal Kingdome, An Exposition of the Laws of Disguise through Color and Pattern: Being a Summary of Abbot H. Thayer's "Discoveries (الإخفاء - التلوين في مملكة الحيوان، شرح لقوانين التخفي بالألوان والأشكال: ملخص لاكتشافات أبوت إتش ثاير). ولنا أن نعلم أن مقدمة ثاير كانت تضفو عليها المبالغة والقابلية الجدال. لم يتمكن علماء الحيوان ولا علماء الطبيعة من فهم ما أدركه الرسامون: "إن الأشكال التنكرية التي تتشكل بها الحيوانات إنما هي... إذا أردنا التماس الدقة، انتصار للفن." إن كلاً من ثاير الأب والابن أصرا إصرارًا شديدًا على أن سبل تمويه الحيوانات كافة إنما هي ترتبط بتخفي الكائن وامتزاجه ببيئته، ولم يقرأ أي منهما كتاب داروين "The Origin of Species" أصل الفصائل أو يفهماه، حيث أرجع داروين في هذا الكتاب اون الريش الزاهي إلى الاختيار الجنسي وليس للتخفي. وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال هذا العمل من أبرز الأعمال، فهو يعد نصًّا مرجعيًّا التمويه قبل أن تعرف الكلمة نفسها، كما بعد تعريفًا بأفكار تطرق النها الفن الحديث. ويذكر أن تطرق ثاير لما سماه "العلامات المشوشة أو التخريبية"، على سبيل المثال تلك الخطوط البيضاء والسوداء التي تخفي الهيكل الخارجي لطائر الزقاق الذي يعشش بين الحصباء، كان مع شروع بعض الفنانين ومن بينهم جورج براك في باريس في تخريب وتشويه التشابه السطحي والرؤية الفردية بتوصلهم إلى التكعيبية.

ولا شك أن فنانى الطليعة الفرنسيين كان لهم بالغ التأثير فى الجيش الفرنسى فى الحرب العالمية الأولى، فى إحدى كتابات جوينراد دو سيفولا بعد الهدنة بفترة قصيرة أوضح أن أول من ورد إلى ذهنه عندما فكر فى إخفاء شكل الأسلحة هم التكعيبيون، ولنا أن نعلم أن الأساليب الصارخة التى استخدمها كل من بارك وبيكاسو لتغيير ملامح الأشخاص، والربط بين الرؤى والمنظورات لإظهار الأشياء بصورة جديدة وأضواء مختلفة، يمكن استخدامها كذلك لتغيير هيئة الأجسام فيصعب التعرف عليها.

أظهرت إحدى الصور التى تضمنتها مجلة "The War Illustrated" (7 يوليو ١٩١٥)، والتى جاءت تحت عنوان "لعبة التخفى مع المدفعية الثقيلة" الأشكال والخطوط التشويهية التى تعلو المدفعيات، كما جاء التعليق الموجود أسفل هذه الصورة على هذا النحو: أخر خدعات الحرب التى طبقها حلفاؤنا المهرة. ولقد بينت هذه الصورة المدفعيين الفرنسيين وهم يطلون مدفعيات "755" بألوان المناظر الطبيعية التى تحيط بهم، سعيًا وراء إخفاء مدافعهم عن طائرات الاستطلاع.

إن بيكاسو الذي عرف التكعيبية ذات يوم بأنها رسم الأشياء كما نعرفها ونفكر بها وليس كما نراها، عرف التمويه بأنه ابنه غير الشرعى. تذكر جيرترود شتاين إحدى المرات التي قضتها مع بيكاسو في بوليفارد راسبيل ذات ليلة في باريس في عام ١٩١٥ حينما سحبت إحدى المدفعيات الثقيلة المتخفية وراءهما. حينها نظر بيكاسو بإعجاب إلى المدفعية بما يضفو عليها من أشكال تخفي ملامحها وصاح قائلاً: "نحن من ابتكرنا هذا الأمر!". ليس هذا وحسب، بل وبينت شتاين بعد ذلك، في ألزاس، كيفية اختلاف التمويه باختلاف الثقافات:

"من بين الأمور الأخرى التى باتت محل اهتمام لنا هو مدى اختلاف صور التمويه الفرنسية عن تمويه صور التمويه التى استخدمها الألمان، بل ولاحظنا بعدها شكلاً أخر من أشكال التمويه الذى غلب عليه الإتقان والترتيب وكان أمريكيًا ... اختلف اختيار الألوان وترتيبها، واختلفت التصميمات بل واختلفت كيفية ترتيب التصميمات، بما يجعل من السهل علينا فهم نظرية الفن وما تتسم به من حتمية...".

أورد لويس مافورد في كتابه "Technics and Civilization" – (١٩٣٤)، فكرة أنه مع ابتكار الكاميرا الفوتوغرافية أصبح الناس أكثر انفتاحًا، إذ بدأ الناس يقفون بعض الشيء لالتقاط صورة متحركة، كما لو أنهم اعتابوا الوقوف على خشبة المسرح أو الوقوف أمام الشاشة. وهو يعتقد أن هذه النقلة التقنية، من الفحص الذاتي للمرآة إلى العرض الذاتي للكاميرا، جعل من العرض أمرًا بالغ الأهمية، فإذا طبقنا هذا الأمر على الحرب وعلى الواجهة اللازمة لمواجهة العدو، تتجلى أمامنا إمكانات العرض الزائف، الخداع.

هكذا فهم البريطانيون فكرة التمويه مع نهاية الحرب العظمى، إذ صرح بذلك المتحدث الرسمى فيما يتعلق بمبادئ التمويه وممارساته "الخداع، وليس التخفى، هو سر التمويه". كما يعرف كتاب 1921 (All Arms) "Manual of Field Works" (التمويه على أنه "فن إخفاء شيء ما، فهو يعتمد أساسًا على الخداع". وقد أظهر استخدام التمويه في السنوات الأخييرة من الحرب أن: أنصاف الأكاذيب وأنصاف الحقائق قد تكون "حقيقة مموهة" و"وطنية زائفة" وأحد الجنود الألمان المموهين". وفي مجال الصحافة يعرف المقال الذي يضم معلومات خاطئة لتوصيلها العدو "تمويهً".

على الرغم من أن ممارسة التمويه ادى البريطانيين أضفيت عليها الرسمية في ١٩١٥، فأم كلمة "تمــويه" لم يعرفها الجمهـور وتتناقلها السنتهم إلا في عـام ١٩١٧. فلما أضفيت على هذه الكلمة السرية وقت الحرب، كانت وقتها سرًا من أسرار الدولة، تحميه إدارة الوكالات الرقابية... وهكذا كان لا بد من فرض الرقابة على فن إخفاء الأشياء لإبقائه بعيدًا عن كل من قد يهتم بما هو مخفى.

عندما زار الأخ الأصغر لتشيستيرتون، الصحفى السياسى المشاكس سيسيل تشيستيرتون، جورج برنارد شو لآخر مرة كان يرتدى الكاكى وتكسو ملامحه حرقة الشمس كما تضفو عليه ملامح الجندى اليائس:

حينها كانت كلمة "التمويه" قد باتت كلمة شائعة تتناقلها الألسنة؛ و...صور لى خيالى الجامح صورة لسيسيل متخفيًا على هيئة شمندر وسط حقيبة من البطاطس بوقوفه ثابتًا بينها.

اقتبس البريطانيون كلمة تمويه من الرسامين الفرنسيين، وبعدها ساعد الرسامون البريطانيون جيشهم في إدخال هذه الفكرة حيز التنفيذ. ومن أبرز هؤلاء سولومون جيه سولومون، الأكاديمي الملكي الذي رأيناه يفرد أوراقًا من صوف الموصلين الملون فوق أشجار حديقة حماته إبان نشوب الحرب، ولطالما استحوذ هذا الموضوع على تفكير سولومون ولم يأل جهدًا في الدعوة إليه.

ولد سواومون جوزيف سواومون في باراجون، أحد الأحياء الراقية في بلاك هيث، جنوبي لندن، في السادس عشر من سبتمبر ١٨٦٠، وهو الابن الخامس بين اثني عشر ولدًا لوالده وزوجته المثقفة هيلينا ليتشتنستادت من براج. كان سواومون ولدًا مفعمًا بالحيوية يشع ذكاء وكان يؤمن بمعانى الأرقام، كان الرقم ٦ هو رقم حظه. كان الجد الأكبر استواومون صائغ فضة في أمستردام وكانت عائلته إحدى العائلات الأنجلو يهودية ذائعة الصيت، ممن انتقلوا للعيش بأحد معابد اليهود إلا أنهم كانوا من الأرثوذوكس المعتدلين. ولما كانت الوصية الثانية تحرم "الصور المحفورة"، فلم يكن من المعتاد في تلك الفترة أن يتقلد أحد اليهود الرسم كوظيفة له، إلا أن سواومون التحق بمدارس الأكاديمية الملكية، وهو في السابع عشر من عمره، في برئنجتون هاوس. ومن بين أساتذة سواومون، كان أستاذه جون إيفيت الأكثر اهتمامًا به وعطفًا عليه. لم يلتحق بالأكاديمية الملكية إلا يهودي واحد: سولومون هارت من ليموث، ولقد تم اختياره للالتحاق بالأكاديمية في عام ١٩٤٠. إلا أن سواومون قرر أن يلتحق هو الآخر بالأكاديمية. ولم لا يلتحق بها وهو شخص ملائم؟ فها هو بينيامين دزرائيلي يهودي الأصل وتدرج في أعلى المناصب إلى أن وصل إلى رئاسة الوزراء مرتين، فكونه ينتمي إلى عائلة أنجلو يهودية يعنى التركيز على أصله "الإنجليزي"، وليس على كونه مختلفًا عن البقية أو كونه غير لائق... وهكذا كان التوحيد بين فئات المجتمع ضربًا من ضروب التمويه الاجتماعي،

بعد السفر عبر القارة الأوروبية وانتقاله إلى طنجة، وبعد دراسة سولومون للصور، بدأ في رسم أعمال فنية رفيعة المستوى. ظهر اسم سولومون للنور للمرة الأولى في عام ١٨٨٧ من خلال لوحته الرائعة "Samson" (توجد هذه اللوحة الآن في معرض "Walker" للفنون، ليفربول) التي تمثل رجلاً مفتول العضلات جاحظ العينين تحت سطوة فلسطيني قوى البنية؛ فيما تلوح دليلة الفلسطينية بشعره المقطوع. كان من بين الكلمات التي جاءت في نعى سولومون في جريدة التايمز أنه مع شغفه وعمله في هذا المجال عاني من النزعتين، الحسية والعاطفية". أما كاتب هذا النعى فكان يؤمن بأن

موهبة رسم الأشخاص كانت هي موهبته الحقيقية، ذلك لما تمتع به سولومون من "دراية وفهم للإنسانية".

ومما لا شك فيه أن مثل هذا الشخص كان مرحًا سهل المراس. التحق سواومون بنادى الترفيه "savage Club"، كما كان أحد أعضاء نادى الفن الإنجليزى الحديث، والمعهد الملكى لرسامى الزيت، ونقابة الفنانين والجمعية الملكية لرسامى صور الأشخاص وأخيرًا تقلد منصب رئيس الجمعية الملكية للفنانين البريطانيين، حيث قال حينها:

"حينما تلقى السير صامويل مونتيج، نصير الفن وواحد من يدعمون المجتمع اليهودى، خطابًا يحمل توقيع "إس. سولومون" يلتمس المساعدة لما يمر به من ضائقة، هب لمد يد العون الطالب الشاب. إلا أن صاحب هذا الخطاب لم يكن الشاب سولومون سولومون، إنما سايمون سولومون. كان سايمون أحد الفنانين المبدعين ممن انضموا إلى جماعة ما قبل الرفائيلية إلا أنه مع كونه فنانًا كان قد تم القبض عليه فى أحد المراحيض العامة بتهمة السطو، وانتهى به الحال فى آخر المطاف إلى الموت كأحد مدمنى الكحول فى إصلاحية بسينت جيلز. وبعد زيارة سايمن، نصح السير مونتيج سولومون وبشدة بأن تحمل خطاباته التوقيع سولومون جى سولومون. (وبعد بضع سنوات، تزوجت ابنة سولومون من حفيد السير مونتيج): "شعرت بأنه كان على أن أقبل هذا المنصب الأننى يهودى". ولقد كان سولومون مغنيًا جيدًا وراقصًا ومجدف قوارب ماهرًا فضلاً عن كونه فارسًا.

ولكون سولومون أحد اليهود الذين تغلب عليهم الثقة بالنفس، كان أول رئيس لجمعية المهنيين من اليهود الإنجليز، فضلاً عن كونه عضوًا في منظمة الأراضي اليهودية التي أنشئت خصيصًا لتأسيس وطن اليهود بعدما فشل المخطط الأول لاستقرارهم داخل أوغندا. ولم يعرف سولومون بنشاطه اليهودي وحسب، إلا أنه كان يفخر بكونه إنجليزيًا. ففي عام ١٩٠٦، أحد أعوام حظه وهو يضم الرقم ٦، اختارته المؤسسة الفنية داخل الأكاديمية الملكية ليكون أحد الأكاديميين المنضمين إليها.

التحق سولومون بالأكاديمية الملكية وهو في أوج ازدهاره وذلك بعد رسمه صورة للسينت الجماهيري، سينت جورج.

ومع اقتراب سواومون من عامه الرابع والخمسين إبان الحرب العالمية الأولى، كان رسامًا طموحًا ذائع الصبيت، إذ بدأ في رسم صور للشخصيات الغنية وذوى السلطة، حتى إنه كان يرسم لمؤسسات كبرى مثل مبنى البرلمان. وقد سبق لسواومون أن ذهب إلى قصر بيكنجهام في يوليو من عام ١٩١٤ لرسم صور تمهيدية من الزيت على ألواح لشخص الملك جورج الخامس والملكة ميرى والأمير إدوارد (دوق ويندسور المستقبلي) استعدادًا لرسم لوحة كبيرة على قماش الكانفاس لتمثيل غداء تتويج ١٩١٠ الذي عقد في جويلدهال.

عند اندلاع الحرب العالمية الأولى، التحق سولومون بالجيش باعتباره جنديًا خاصاً فى أول الفيالق المتطوعة للدفاع عن الوطن، وتشكلت هذه الفيالق من كبار عالم الفن ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بكتائب المرابطين ولا النظاميين. تولى قيادة فيالق الفنون المتحدة الكاتب المسرحى السير أرثر بينيرو وقد أطلق عليهم اسم "المتحدين" لما كانوا يرتدونه من قمصان من الصوف الأبيض كأول زى تدريبي لهم. صمم سولومون الشارة الخاصة بهذه الفيالق، حمامة ترفرف نحو سيف (والتي أطلق عليها المستهزئون "البط والسيخ")، كما استطاع سولومون أن يحصل على الإذن بالتدريب في ساحة منزل بيرلنجتون، فضلاً عن إمكانية استخدام نصف معرض الأكاديمية الملكية، فيما استخدمت غرفة المرطبات كمكان لتناول الطعام وكمخزن لبنادقهم اليابانية، رغم حظر ترك الذخيرة في الموقع.

حشد سواومون مطلبًا عامًا للالتفات إلى مجال التمويه الذى لم يكن يحمل اسمًا في ذلك الوقت، بأن أرسل خطابًا مهيبًا إلى جريدة التايمز. ظهر هذا الخطاب في عدد الأربعاء ٢٧ يناير ١٩١٥، تحت عنوان "الزي الرسمي والألوان":

سيدى، إن ما تمنحه الطبيعة الكائنات الحية من قدرة على الدفاع عن نفسها بما وهبته إياها من قدرة على التوحد مع اون البيئة المحيطة بها قد يستفيد منه المسئولون عن إعداد جيش من الجيوش، وذلك لما يحمله التخفى من أهمية بالغة فى استراتيجية الحرب الحديثة. إن التخفى والغياب عن ناظرى العدو يعنى عدم وجودنا بالنسبة إليه. وقد تكون محاولتنا، نحن الفنانون، فى هذا الاتجاه أكثر علمية بعض الشىء. إن المعرفة بالضوء والظل وتأثيرها فى المنظر يعد عاملاً لا غنى عنه لتخيل مصمم الزى العسكرى بصفة خاصة ومعدات الحرب بصفة عامة.

يبدى جليًا أن سولومون قد قرأ نظرية ثاير عن الظل المعاكس؛ إذ ينتقد سولومون فى خطابه تماثل الزى العسكرى: "... إن لون الكاكى هو اختيار جيد للصيف، أما فى الشتاء فهو شديد الاصفرار، إلا أننا نلاحظ تدثر الجنود من رأسهم إلى قدمهم بلون القماش ذاته. وهنا يأتى دور المعرفة بالضوء والظل".

لقد اقترح سواومون تغميق قلنسوات الجنود ومنطقة الكتف مع تفتيح سراويلهم وأحذيتهم، كما أبدى استغرابه من تماثل الزى بهذه الدرجة. ولقد رأى سواومون أنه إذا اختلف لون السترة أو المعطف فى كل قسم ما بين اللون الأزرق الذى يغطى معاطف الحراس، واللون الأخضر الرمادى ولون الكاكى الموجود حاليًا، قد يتحقق انكسار الألوان بما يمنحه من مزايا، كما حذر سولومون من مخاطر الشكل والظل: أن لون القلنسوات التى يرتديها الجنود حاليًا يعزلهم تمامًا عن البيئة المحيطة بهم مما يجعلهم هدفًا سهلاً للعدق.

## وهكذا اقترح سولومون صورًا جديدة لاستيعاب الألوان:

آإن ضابط المدفعية يخفى سلاحه بقماش رمادى اللون حتى لا يميزه العدو، إلا أنه مع وجود مجموعة مكونة من ستة جياد إلى ثمانية أمامه، فلن يتخيل الطيارون أن هذه عربة جزار. وعليه ينصبح بتغطية الجياد بأشياء خضراء رمادية حتى تتساوى درجة التخفى. كما نلاحظ طلاء الأسلحة بلون الرصاص – الرمادى، بخلاف أى من مكونات البيئة المحيطة... وهكذا قد تكون تغطيتها بلون من ألوان الرمال الدافئة أكثر اتساقًا مع الطبيعة. يمكن تطبيق الملاحظة ذاتها على السفن الحربية. يشتهر بحر الشمال بلونه

الأخضر اللؤلؤى الثابت... وهكذا من الأفضل أن نبتكر لها لوبًا أكثر رقة من لون المعدن المطلية به.

وأنهى سواومون خطابه باعتقاده بأنه من المكن أن يعود الفنانون والرسامون "صانعو فنون السلم" بالنفع على "مصممى أسلحة الحرب".

منذ بدايات الحروب البشرية المنظمة والغرض من الأسلحة المستخدمة جميعها، مثل: أغطية الرأس المعقدة والدروع البراقة والألوان اللافنة هي إنذار العدو وإخافته، تمامًا كإبداء مواطن التهديد لدى الفصائل غير البشرية... وهكذا نرى أن التفكير في اتصال الوحدات المحتشدة بعضها ببعض، كالفيالق الرومانية التي كانت تتخذ شكل السلحفاة، وهي تدرأ عن نفسها سهام العدو بما تشكل من هيكل صلب من الدروع، أو الصياح عاليًا، أو استعراض تصادم الدروع لمقاتلي الزولو أو جنود المشاة البريطانيين بما يرتدونه من معاطف حمراء وقبعات مصنوعة من جلد الدببة، كان الغرض منها إلقاء الرعب والذعر في قلب العدو وإجبارهم على الفرار.

وفقًا لما أورده مانسيل في كتابه "Dressed to Rule"، صمم الزي العسكري الذي انتشر في أرجاء أوروبا بين ١٦٥٠ و١٧٢٠، من بين أشياء أخرى، لغرس:

النظام والشجاعة وروح القتال... ولأسر قلوب المشاهدين.... وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء؛ وكما تظهر ملصقات التجنيد، لجذب الشباب للانضمام إلى الجيش.

لم يدفع الجنود الجدد إلى تغيير زيهم الضخم ذى الألوان الزاهية بزيهم رمادى اللون لشىء مثل تطور الأسلحة الحديثة. فى نهاية القرن الثامن عشر كان بعض وحدات المقدمة، مثل: الكشافة والمناوشين والقناصة كوحدات الرينجرز الأمريكية ووحدات جاجيرباتيلون الألمانية وفيالق البنادق البريطانية؛ قد بدأ فى ارتداء أزياء تميل فى لونها إلى اللون الأخضر لتضخيم غطائه. ليس هذا وحسب، بل وإن البنادق، "نتاج العلم المجيد"، قد أيقظت المناطق المعزولة من سباتها العميق، كما يقول ونستون تشرشل فى كتابه "In My Early Life":

لم تقدر فائدة البنادق وقيمتها، بل وقيمة خزانتها، فى أرض على وجه الأرض كما قدرت فى هضاب الهنود. ذلك لأن هذا السلاح الذى يمكنه القتل ويدقة على بعد ألف وخمسمئة ياردة قد فتح أفاقًا من النشوة والسعادة أمام كل أسرة تمتلكه أو قبيلة يمكنها الاستحواذ عليه. فمع هذا السلاح، يمكن لأى شخص أن يمكث فى داره ويطلق النار على جاره الذى يبعد عنه مسافة ميل. بل يمكن لأى شخص متربص على صخرة مرتفعة أن يصيب أحد الفرسان على مسافة بعيدة أسفل الصخرة.

عندما باتت خوذات الجنود البريطانيين وأحزمتهم بيضاء اللون هدفًا للرماة، لجأ هؤلاء الجنود إلى تلطيخها بالشاى. ويذكر أن أول ظهور للكاكى كان فى الجيش الهندى ولقد اشتقت هذه الكلمة من "Khak"، كلمة فارسية أو أردية تعنى ترابية اللون". ولنا أن نعلم أن فيالق هارى لمسند الإرشادية الشهيرة، واحدة من القوات الهندية غير النظامية التى شكلها البريطانيون فى بونجاب عام ١٩٤٨ والتى استخدمت لجمع المعلومات والاستطلاع، هى أول وحدة عسكرية ترتدى الزى الكاكى، على الرغم من أن العديد من الجنود البريطانيين الذين كانوا يقاتلون فى الهند عام ١٨٥٧ تحت أشعة الشمس الحارقة؛ شرعوا فى صباغة زيهم الصيفى القطنى أبيض اللون بالشاى، والطمى ومسحوق الكارى.

تعد الثورة الهندية مرحلة رئيسية فى تحول الزى الحربى فى أوروبا من عرض رمزى إلى سبل للتخفى. فبحلول عام ١٨٨٥ كانت أقمشة الكاكى القطنية قد انتشرت فى جميع أرجاء الجيش الهندى وبين جنود الجيش البريطانى داخل الهند، وفى عام ١٨٩٦ تمت الموافقة على ارتداء الجنود البريطانيين خارج أوروبا أقمشة الكاكى ذات اللون البنى الرملى (سواء من القطن أو الصوف). ليس هذا وحسب، بل وإن حرب جنوب إفريقيا التى اندلعت فى عام ١٨٩٩-١٩٠٢ ضد البوير، الذين ارتدوا ملابس ريفية بسيطة طليت بلون الأرض التى يقاتلون فوقها، جعلت البريطانيين يؤمنون بأنه من الأفضل لهم الاحتفاظ بزيهم الأحمر الزاهى لمواكب الاستعراض ليس إلا، فلقد كان من المفترض أن يرتدى المشاركون فى المناورات الميدانية التى نفذت على فلقد كان من المفترض أن يرتدى المشاركون فى المناورات الميدانية التى نفذت على

أراض طينية زيًا أكثر قتامة أو أكثر اتساخًا، إلا أنهم لم يبلغوا الدرجة المثالية من اللون... وصف كيبلينج لون زى الجيش البريطانى فى الحرب العالمية الأولى بأنه عشب غازى. عقب الحروب الاستعمارية فى كل من كوبا والفلبين، جعل الجيش الأمريكى من الكاكى زيًا له فى ١٩٠٢، كما هى الحال مع اليابانيين الذين كانوا يحاربون الروس فى منشوريا عام ١٩٠٥، وفى عام ١٩٠٠، تحول زى جيش الإمبراطورية الألمانية إلى الرمادى القاتم. ولقد صنع زيهم من خليط من الأنسجة الرمادية والزرقاء والخضراء.

لم تكن الألوان الخاصة بملابس الجنود هي كل ما يشغل تفكير سولومون، إذ إنه مع بدايات الحرب كان يجرى تجاربه الخاصة بألواح البامبو والموسلين التي يمكن استخدامها لتغطية الأخاديد، حسب ما ذكر سولومون في مفكرته غير المؤرخة:

"أرسلت بعضًا من هذه الألواح، مع الرسومات، إلى الإدارة المسئولة عن الحرب أنذاك، أعجبتهم الألواح، وطلبوا منى صناعة ألواح تغطى خمسين ياردة فى حوض بناء السفن فى وولويش، حيث تتوافر المواد اللازمة فضلاً عن وجود أيد مساعدة.....".

وهكذا تم حفر خمسين ياردة من الأخاديد، ويحضور مجموعة كبيرة من الضباط، بما في ذلك الجنرالات، ثبت سولومون الألواح التي صنعها على جزء من هذه الأخاديد. طلب من أحد الطيارين أن يحلق فوق منطقة الأخاديد، وأفاد هذا الطيار بأنه يمكنه رؤية الأخاديد غير المغطاة، إلا أنه لا يرى تلك التي أخفاها سولومون. وفقًا لرواية سولومون، تحمس الضباط الموجودون تمامًا لهذه الفكرة، كما أرسلت الرسومات الخاصة بالأخاديد المغطاة إلى فرنسا. في ذلك الوقات، رفض القائد المسئول، السير جون فرينش، اعتناق أفكار سولومون؛ إلا أن وقت الاستعانة به واعتناق أفكار سيائي يومًا ما.

## وجهة نظر هندسية متخصصة

استدعت عمليات التمويه خلال الحرب العالمية الأولى الاستعانة بالرسامين والمصممين والفنانين، وكذلك تطلبت جهود الدعاية الاستعانة بالمؤلفين والنقاد والشعراء والكتاب المسرحيين لتقديم يد العون والمساعدة. وكما هو الوضع مع كلمة "تمويه" لم تذكر كلمة "دعاية" في الطبعة الحادية عشرة من موسوعة بريتانيكا، ولكن مع نهاية الحرب العالمية الأولى ومع صدور الطبعة الثانية عشرة، عرف الجميع هذه الكلمة، وبالطبع لم يكن هذا المفهوم جديدًا بالكلية، وكما ذكر صامويل جونسون في القرن الثامن عشر: "من بين ما يمكن اعتباره بحق من ويلات الحرب تدني نسبة إيثار الحقيقة. فكانت تطلق الأكاذيب التي كانت تقتضيها المصلحة وتدفعها السذاجة... ولست أدرى أيهما أكثر رهبة! الشواع الملوءة بالجنود الذين اعتبادوا النهب، واست أدرى أيهما أكثر رهبة! الشين اعتادوا النهب،

وقد أكد أرثر بونسونبى، صاحب كتاب التزييف فى وقت الحرب "التربيف فى وقت الحرب "Falsehood in War-Time"، أن الكذب كان سلاحًا قويًا وذا جدوى كبيرة فى الحرب، فتلجأ إليه كل دولة عمدًا من أجل خداع شعبها وجذب المحايدين وتضليل العدو. وخط أرثر هذا الكتاب لظنه أن كيان الكذب المتسلط وقت الحرب لم يكن معترفًا به على النحو الكافى، وكان يقول: إن خداع كل الناس ليس بالأمر الهين، وعلم بونسونبى أن الكتّأب المشهورين كانوا أقدر على تزيين الأكاذيب بالعبارات الأدبية البراقة من رجال السياسة أنفسهم.

وقد دعا تشارلز مسترمان، عضو مجلس وزراء أسكويث، في الثاني من سبتمبر عام ١٩١٤، إلى اجتماع كبار الكُتُّاب البريطانيين من أجل التعاون على مواجهة نشرات وبيانات الدعاية الألمانية. وتجمَّع الجميع في غرفة واحدة، وكان بينهم عدد من الأسماء اللامعة مثل جي إم بارى وأرنولد بينيت وجي كيه شيسترتون وأرثر كونان دويلي وجون جالسورثي وتوماس هاردى وجلبرت مورى وجورج تريفليان وإتش جي ويلز وإسرائيل زانجويل. كما وجهت الدعوة لكل من أرثر كوار – كوتش وروديارد كيبلنج، إلا أنهما لم يتمكنا من الحضور.

وعقب الاجتماع الثانى المنعقد في ٧ سبتمبر ١٩١٤ مع كتاب ومحررين من الصحافة البريطانية، على الرغم من أن الدعوة لم توجه إلى دعاة السلام ولا إلى دعاة الاشتراكية، أسس تشارلز مسترمان مكتبًا للدعاية الحربية في ويلنجتون هاوس، ببكنجهام جيت، للترويج للمخطط البريطاني والتصدي للذرائع البروسية التي لا يمكن وصفها من أجل مخاطبة الصفوة في الدول المحايدة والحليفة، بخلاف الموجودين في بريطانيا وألمانيا والنمسا. وبحلول يونيو ١٩٩٥، نجح هذا المكتب المتميز في توزيع م. ٢ مليون نسخة من الرسائل والكتيبات والبيانات الرسمية مترجمة إلى سبع عشرة لغة مختلفة. وبعد مضى عام واحد كان يتم توزيع مليون صحيفة مزودة بالرسم التوضيحي كل أسبوعين، وساعد المكتب في نشر ٢٠٠٠ كتاب وكتيب.

عمل أنتونى هوب هوكنز صاحب كتاب "سجين زندا" – (The Prisoner of Zenda)، مستشارًا أدبيًا لمكتب الدعاية الحربية، وكان أرنولد توينبى ولويس نامير من الخبراء التاريخيين، وكان ويليام أركر مترجم إبسن يترأس قسم الاسكندينافيين. وقد كتب جى كيه شيسترتون رسالة بعنوان "همجية برلين"، وتناول آرثر كونان دويلى تاريخ الحملات فى فرنسا وفلاندرز. ويُذكر أن جون جالس ورثى كتب عددًا من المقالات، وكذلك المؤرخ جى إم تريفيليان، وألقى محاضرات عن الصرب والنمساويين قبل رحيلهم إلى إيطاليا، وكتب جون ماسفيلد كتابًا حول جاليبولى وكتابًا حول السوم (نهر فى فرنسا)، كما نشرت الروانية المشهورة السيدة همفرى وارد عام ١٩١٦ أنشودة الشكر للجنود

المحاربين، تحت عنسوان "جهود إنجسلترا: رسائل إلى صديق من أمريكا حول رحلة في الولايات المتحدة" (England's efforts: Letters to an American Friend on Tour in the United states).

وقد نُظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكثر الدول حساسية من حيث التواصل معها، ولذا أوكل مكتب الدعاية الحربية إلى الروائي الرومانسي الكندى المولد المعروف باسم جيلبرت باركر قيادة حملة العلاقات العامة التي كانت تستهدف كل دول المحيط الأطلنطي. وتمثلت الرسالة الأساسية من تلك الدعاية الحربية في دعم الاعتقاد بأن الإمبراطورية البريطانية العظمى والحلفاء صامدون أمام القيصر الألماني المحارب وشعبه المغولي القاسي. وكان احتلال دولة بلجيكا الصغيرة هو أول عمل وحشى يمكن أن يذكر، حيث قتل الجيش الألماني ما لا يقل عن ٥٥٠٠ مدنى بلجيكي، واتهم الألمان باتهامات أقرب إلى الخيال. وكتب بونسونبي يقول: وإنما تدور رحى الحرب في مثل هذا الضباب المليء بالأكاذيب... ويأتي الضباب من الخوف ويترعرع ويكبر على الذعر".

وفى الحقيقة؛ حمل عام ١٩١٥ حصاداً غنيًا من قصص الحرب الوحشية التى دارت فى بلجيكا، والتى كان من أبرزها قصة إعدام المعرضة البريطانية إديث لويس كافيل فى أكتوبر ١٩١٥، وهى المرأة التى شغلت منصب رئيسة المعرضات بمؤسسة بيركندايل فى بروكسل، وظلت فى وظيفتها عندما تحولت تلك المؤسسة إلى مستشفى للصليب الأحمر بعد اندلاع الحرب. وكانت السيدة كافيل، وهى الابنة العانس لنورفولك فيكار، تبلغ من العمر ٤٩ عامًا عندما حوكمت رسميًا ورميت بالرصاص من قبل القناصة الألمانيين فى بروكسل بتهمة مساعدة الجنود البلجيكيين والبريطانيين والفرنسيين على الفرار من المناطق التى استولت عليها القوات الألمانية إلى هولندا المحايدة. ولم ينكر البريطانيون أبدًا أنها كانت تقوم بذلك، إلا أن الألمان قد جلبوا على أنفسهم كارثة جراء محاكمة وإعدام إديث كافيل بتهمة جديدة وهى إضعاف جهود الحرب للجيش الألمانى دون الاستجابة للنداءات الرحيمة، ودون النظر لمدى انتشار الخبر وما سيحدثه من صدى.

تسبب الإعدام بتلك الطريقة في إحداث حالة من الغضب داخل الملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وأدى مقتل الممرضة في وقت الحرب إلى حدوث توافق شعبي، واستغل رجال الدعاية البريطانيين موت إديث كافيل، ووصفه بأنه مقتل "ملاك الرحمة"، وصارت إديث كافيل رمزًا لتضحية شعب بلجيكا ومبررًا للحرب. ونشرت في ٢٠ أكتوبر ١٩١٥، صورة لشخصية بروسية بارزة، متجهمة تقترب من شخص ملقى على الأرض، وتحمل تعليق: "لم يكن بمقدور تلك المرأة تعيسة الحظ أن تقف أمام قاذفي النيران، وسرعان ما أغشى عليها أمام الجنود، ودنا إليها الضابط المسئول وقتلها ببندقية المهام الثقيلة، وحقق هدفه الغاشم، على مرأى ومسمع من الجميع".

ثم أقامت الملكة ألكسندرا تمثالاً يخلد ذكرى كافيل فى مارس ١٩٢٠، فى سانت مارتين، بوسط لندن، إلى الشمال من ميدان ترافالغار، قلب الإمبراطورية البريطانية، بين متحف الفن الوطنى وكنيسة سانت مارتن.

وقد أشار إم آر دى فوت – وهو أحد ضباط الاستخبارات الحربية، فى كتابه "إم أى الهروب والمراوغة ١٩٤٠–١٩٤٥ (الذى كتبه بالاشتراك مع جى إم لانجلى) – إلى أن نورمان كروكت رئيس المنظمة السرية التى أنشئت فى الحرب العالمية الثانية لمساعدة الجنود فى الخروج من مناطق العدو؛ عزا المنافسة التى كانت بين أجهزة الخدمات السرية البريطانية المختلفة إلى إيدث كافيل. كانت إيدث كافيل تعمل فى خدمة الاستخبارات السرية (إس أى إس أو إم أى آ)، لكنها خاطرت بنفسها فى محاولة لمساعدة أسرى الحرب فى الهروب، ولذلك لم يرغب كبار رجال خدمة الاستخبارات السرية أي إجراء ضد إم أى الاستخبارات السرية على عدم اتخاذ أى إجراء ضد إم أى الم الاستخبارات السرية على عدم اتخاذ أى إجراء ضد الهاربين.

وقد تم الكشف أيضًا عن دور إيدث كافيل السرى في كتاب بول روتليدج "الموظف العام، والعميل السرى: الحياة الغامضة والموت العنيف لـ "أيرى نيف" (Public Servant Secret Agent: the Enigmatic Life and Violent Death of Airey Neave). وقد ذكر فوت من خلال تي إل إس في مايو عام ٢٠٠٢ قائلاً: "إنها قصة أرويها للأجيال؛

كانت المرضة كافيل، التى اغتالها الألمان فى بروكسل عام ١٩١٥، بدعوى تقديمها العون والمساعدة إلى الجنود البريطانيين للهروب إلى هولندا، كانت تعمل جاسوسًا أهينت فى الخدمة السرية لأنها تركت عملها من أجل العمل الخيرى".

ولم يتم الاعتراف بعمل كافيل لسبب معروف؛ وهو عدم الكشف عن الخدمات السرية لتحتفظ بفاعليتها، إلا أن كافيل عانت كذلك بسبب ما شاع عنها في وسائل الإعلام باعتبارها امرأة. فلم يكن للمرأة في ذلك الوقت حق التصويت، ولم تكن تخدم في القوات المسلحة، وكانت البطولة النسائية تنحصر غالبًا في التضحية بالنفس، ومن ثمّ فإن مطالبة كافيل بالعمل كجاسوسة – مع كل العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك - يعني الحط من مكانتها أمام إنجازات الإناث وبعيدًا عن الشخصيات البارزة مثل فلورنس نايتانجل ونحو نساء مثل ماتا هاري، ومحاولة تسوية الوضع قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الدعاية الخاصة بها. وعندما تناول رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون؛ إيدث كافيل في كتابه "الشجاعة: ثماني صور" – (Courage: Eight Portraits)،

لعل أهم القضايا التى استغلتها الدعاية فى الحرب العالمية الأولى؛ كان نسف سفينة الركاب كانارد أر إم إس لوسيتانيا التى دمرها قارب "U-20" تجاه أيرلندا فى ٧ مايو ١٩٩٥، حيث فقد نحو مئة وثمانية وعشرين أمريكيًا، وأثارت تلك الحادثة غضب الأمريكيين، واحتجت الحكومة الأمريكية على اعتبار أن هذا الهجوم على سفينة الركاب يُعد خرقًا فاضحًا لقواعد الحرب، وعلى حد تعبير مساعد وزير الشئون البحرية إف دى روزفلت بأنه "عمل قرصنة شديد الوحشية، بل وعمل إرهابي".

احتجت قوات الدفاع الألمانية على أن لوسيتانيا كانت سفينة تجارية مسلحة بتمويل من الحكومية البريطانية وتحمل مدافع خفية وتستعد لإطلاق النار على الغواصة، وكانت تقل قوات كندية إلى "الجبهة الغربية"، إلى جانب آلاف من صناديق الذخيرة المحظورة، وكما قيل بأنها كانت تحمل طوربيدات تسببت في نسف السفينة وغرقها خلال ١٨ دقيقة. وقالوا: إن السفينة كانت تبحر في منطقة قتال وفي أثناء الحرب، وإن السفير

الألماني في واشنطن العاصمة الكونت بيرنستورف أطلق تصريحات في الصحف الأمريكية تفيد بأن السفن البريطانية الخاصة بالحلفاء ربما تتعرض للهجوم، ومن ثمّ كانت هناك تحذيرات كافية.

ولا غرو بأن كل هذه الادعاءات ليست صحيحة، فلم تكن سفينة لوسيتانيا مسلحة ولم تكن عليها مدافع خفية، وإنما كانت تقل جنديًا كنديًا واحدًا فقط على متنها هاربًا مع امرأة، أما باقى الادعاءات فكانت عارية تمامًا من الصحة. كانت لوسيتانيا تنقل بالفعل أربعة ملايين مجموعة من نخيرة المدافع عيار ٣٠٣ و ٥٠٠٠ عيار ٣,٣ من قذائف الفولاذ الخاصة بمدافع بيلهام، إلا أن علماء الآثار البحرية لم يجدوا دليلاً على انفجار الذخائر الموجودة على متن السفينة، ولم تكن الحكومة البريطانية بالتأكيد متشوقة إلى الإعلان عن وجود نخائر حربية على متن سفينة الركاب، الأمر الذي يضعف من قوة موقفها. وعلى أي حال؛ لم تنل تبريرات القوات الألمانية أي تعاطف من جانب الرأي العام العالى لشدة بشاعة الموقف، حيث قُتل ألف ومئتان من الأبرياء من بينهم العديد من النساء، إضافة إلى مئة طفل تأثيم من الرضع. وكانت تلك هي إحدى القصص المرعبة التي تصدرت عناوين الصفحات الأولى من الصحف: "إغراق السفاحين الألمان السفينة لوسيتانيا"، كما ذكرت ديلى سكيتش في عددها الصادر في ٨ مايو، "القصة الكاملة لحادثة القتل الإرهابي"، و"الناجون من لوسيتانيا"، و"حداث مرعبة".

عندما أبحرت لوسيتانيا في رحلتها الأخيرة، كان من ضمن قائمة الركباب مصمم صغير أصم غاضب يدعى أوليفر بيرسى برنارد، وكان السبب المباشر لغضبه على متن سفينة خطوط كونارد الملاحية هو التكبر الطبقى، لكن نيران غضبه كانت قد اشتعلت منذ زمن بعيد بسبب صور الإحباط التى واجهها في الحياة.

ولده ملاكمًا، يلعب مبارياته عارى اليدين، وقد تم إيفاد أوليفر "بانى" برنارد وهو في الثالثة عشر من عمره، بعد وفاة والده، لتعلم الفنون المسرحية على خشبة المسرح في مانشستر، وهناك تعلم بنفسه الرسم، وكان يطيل التأمل في الأشجار ويرسم بعناية

جذوعها وأغصانها وأوراقها. وقضى أوليفر برنارد فترة ما قبل العشرين من العمر وحيدًا منعزلاً محبًا للمسرح ومستاءً من غرور الممثلين المشهورين ونفاق النجوم من الممثلات... فلا شك أن من يخادع كثيرًا ما يُخدع، ومن يجتهد في إلحاق الأسى بالآخرين هو أول من يبكى، ومن يكذب يهلك بسب كذبه.

ويحلول عام ١٩١٥؛ كان أوليفر أحد مهندسى المسارح الناجحين وأحد كبار الفنانين التصويريين. أحب أوليفر برنارد التأثيرات الموسيقية والمسرح وما يمكن أن يحققه بهما، لكنه كره الخداع الكبير الذى كان يراه فى دار الأوبرا الكبيرة فى بريطانيا وبوسطن ونيويورك، حيث كان يراه عالمًا من "الوحوش والبغايا والدجالين والمحتالين".

لم يكن أوليفر محبوبًا، وكان غير سعيد في حبه، مستاءً من الأغنياء الذين يقودون السـ فينة، ويشعر بالخجل لكونه لم يشارك في الحرب، وتذكر كيف أن الأساليب التمييزية في انتقاء المجندين قد منعته من أن يصبح رجل مدفعية عام ١٩١٤؛ وفي الواقع يبدو أن "باني" البائس الثائر هو من زاد سرعة سفينة لوسيتانيا حين انطلقت صافرتها لتخترق غياهب ضباب الأطلنطي.

فى اليوم السادس من انطلاق السفينة، كانت الشمس تشرق على جنوب غرب أيرلندا، وكان جميع الحاضرين من الركاب فى الفندق الضخم تغمرهم حالة من السعادة والبهجة. وبعد تناول الغداء وفى تمام الساعة ٢, ١ مساءً؛ اعتلى برنارد سطح السفينة، حيث كان البحر هادئًا، ويبدو على مرمى البصر وكأنه لوحة سميكة ملونة بألوان البحر البراقة، وكان الأفق هادئًا لم يعكره دخان أو يظهر فيه شراع مركب أخرى. وبينما كان برنارد مستغرقًا فى تأملاته إذ بصوت يشق المياه خلسة... كما لو كان صوت قطار سريع، كان الطوربيد يبلغ طوله سبعة أمتار ويزن ما يزيد على الطن، ويحمل فى مقدمته ١٦٠ كجم من المواد شديدة الانفجار، كما كان يشق المياه بسرعة تتجاوز ٨٠ كم فى الساعة متجهًا صوب السفينة.

شعر أوليفر برنارد بصدمة خفيفة على السطح كما لوكان أحد قوارب السحب قد اصطدم بالمركب العملاق، ثم دوى انفجار رهيب. وانطلق عمود من المياه إلى الأعلى في الهواء وتبعه انفجار وانتشر الحطام في كل مكان. وانطلقت قطع الفحم المستعلة إلى أعلى السفينة. لم يعد برنارد وحده، حيث صعد الكثيرون من ركاب السفينة القاطنين بالفندق العائم إلى ظهر السفينة من كل مكان وهم يندفعون ويطئون بأقدامهم كل مكان، وضبج الركاب وعلا صوت النحيب والعويل والصراخ. وانطلق برنارد إلى سطح السفينة الثاني "ب" لانتشال حزام النجاة من مقصورته. وانطفأت كل الأضواء، وشعر بعدم التوازن وسقط أسفل السلالم، وهو يمضى نحو مقصورته سالكًا تلك المرات المظلمة، وعند عودته إلى سطح السفينة المزدحم، كانت هناك امرأة تصرخ من الخوف وانتزعت حزام النجاة منه، ولم يدر أحد ماذا يفعل ولم تكن أجهزة تكبير الصوت تعمل لإخبار الناس بما يتعين عليهم القيام به، ولم تكن لدى الركاب سترات نجاة، ومن كان لديه ارتداها بشكل خاطئ من هول الموقف. ومع ميل السفينة أكثر جهة اليمين وغرق مقدمتها، بدأ برنارد في خلع ملابسه وطي معطفه وياقته ورابطة العنق بشكل منظم وحذر؛ حيث وضع دبوس رابطة عنقه في جيب سرواله كما لو كان يستعد للاستحمام. لكن برنارد لم يكن يعرف السباحة، وانزلق من على سطح السفينة المرتفع ك "نقطة ماء" متجهًا صوب قارب النجاة الذي انقطع عن المرساة، ونجا من الغرق هو ومن معه، وكادت مدخنة السفينة التي غاصت في المياه تغرقهم، وشاهد الجميع البحر الهائج وهو يبتلع السفينة وتغوص إلى الأعماق، واختفى أعلى جزء من لوسيتانيا، وفقاقيع كبيرة من المياه تنبعث من الأسفل إلى الأعلى، كما لو أن هناك بركانًا أسفل البحر الهادئ.

اشتعل الغضب الشعبى لفترة طويلة على خلفية قصة لوسيتانيا، واستمر الخوف الشديد من الحدث لأسابيع، وأقيمت المقابر الجماعية وأماكن التعرف على الجثث في كونستون؛ وكانت الجثث المنتفخة التي شوهتها طيور النورس ترسو على شواطئ أيرلندا، إلى جانب القصص المرعبة والمحزنة الأخرى. استغلت صحافة الدعاية هذا الحدث واستفاضت فيه بالرسومات والكلمات، ونهبت الحشود الثائرة في ليفربول

ولندن المتاجر التى تحمل أسماءً ألمانية، وفى هذا الثوران العاطفى أعلن دى إتش لورنس قائلاً: "أكاد أجن من الغضب الذى أعانيه. وأود قتل مليونًا أو مليونى شخص من الألمان."، وأمرت الحكومة الليبرالية فى بريطانيا باعتقال نحو ٢٠٠٠٠ من الرجال الذين يحالفون الأعداء.

لم تدمر حادثة لوسيتانيا أمال الدعاية الألمانية في أمريكا فحسب، لكنها خدمت هدف مكتب الدعاية الحربية الرامي إلى وضع الألمان في موقف حرج، ولم يكن هناك نقص أو افتقار في الموضوعات المثيرة المهمة في ذلك الشهر. وفي ١٥ مايو ١٩١٥ أضافت جريدة التايمز مزيدًا من التفاصيل إلى القصة غير الحقيقية بالمرة التي نُشرت في ١٠ مايو حول الجندي الكندي الذي صلبه الألمان على حائط إسطبل في بلجيكا، كانت تلك القصة كقطعة من اللحم العفن تضاف إلى ما ارتكبه الألمان في بلجيكا – حسب ما جاء في تقرير برايس الرسمي الذي نشر في ١٣ مايو ١٩١٥، وقامت ويلنجتون هاوس بتوزيعه على كل الصحف المعروفة في أمريكا، وبأكثر من سبعة وعشرين لغة على العديد من الدول حول العالم. كان كاتب التقرير جيمس برايس قاضيًا مشهورًا وعضوًا في مجلس اللوردات وسفيرًا سابقًا في واشنطن العاصمة، وهو الذي ساعد من قبل روجر كيسميت في كشف تورط الشركات التي تملكها بريطانيا في الاستغلال البشع لعمال الأشجار في الأمازون عام ١٩٠٧، لكن تقرير المفوضية الملكية حول بلجيكا جاء ساذجًا للغاية في سرد قصص الشهود عن حالات النهب والاغتصاب الجماعي وعمليات البتر وطعن الأطفال، دون التحقيق أو التأكد.

كتب تشارلز مسترمان إلى لورد برايس قائلاً: "لقد هــز تقريرك أمريكا كلها... كما تعرف فإن أكثر المتشككين في الأمر قد أعلنوا تراجعهم بسبب توقيعك على هذا التقرير"، ورد مكتب الدعاية الحربية في أمريكا على مسترمان قائلاً: "حتى في الصحف المعادية للحلفاء لا يوجد أدنى محاولة لتكذيب صحة الحقائق المزعومة، إذ إن هيبة واحترام اللورد برايس في أمريكا تزيل كل الشكوك في القضية".

وتمنى بعض المشككين تشويه تلك القصص التى أثارت الرعب، ومن بينهم روجر كيسميت الثائر، لكنه لم يكن سوى مجرد شخص متقلب وحيد من الأيرلنديين القوميين، وسريعًا ما حكم عليه بالشنق فى سجن بينتونفيللى فى ٣ أغسطس ١٩١٦، واتهامه بالخيانة العظمى؛ ثم زار فيما بعد المحامى الأمريكى كلارنس دارو فرنسا عام ٥١٩، ولم يعثر على شاهد واحد من شهود برايس، وعرض مبلغ ١٠٠٠ دولار نظير مقابلة أى طفل بلجيكى مبتور الأطراف ممن أخبر عنهم برايس، وأبدى البابا ورئيس وزراء إيطاليا وديفيد لويد جورج تساؤلات مشككة، ولم يعثر أى شخص على هؤلاء الأطفال مبتورى الأطراف المزعومين، وكان هدف القصص التى تحكى عن تلك الأعمال الوحشية هو توحيد الناس ضد العدو فى ذلك الوقت.

لم يُجمع كل شعب بريطانيا على هذا، وكانت رسوم الكاريكاتير الرائعة والمعبرة الرسام ويليام هيث روبنسون المولود عام ١٨٧٧ لعائلة فنية، تقدح في طرفي المعركة كليهما، وقال ذات مرة: إن الرعب الإعلامي الذي أثير حول الجيش الألماني أتاح له كفنان - فرصة من أفضل الفرص. وسخر ويليام كثيرًا في بعض الكتب مثل "صور الحرب المرعبة" - (frightful War Pictures) في عام ١٩١٥، و هونلايكلي" - (Hunlikely) في عام ١٩١٥ و أهونلايكلي" - (١٩١٥ عالم ١٩١٠ و القديس الألماني: كتاب الماثر الألمانية" ١٩١٨ و القديس الألماني: كتاب الماثر الألمانية مناهم شياطين باتهام الألمان في عام ١٩١٠ و القديس الألماني: كتاب الماثر الأعداء على أنهم شياطين باتهام الألمان بأنهم السبب في كل هذه الإخفاقات، ولكنه كان يظهرهم كذلك بصورة غير لائقة. ومن بين رسوماته هناك صورة طيارين ألمان يحمون امرأة إنجليزية شابة وهي في منزلها، وهناك رجل ألماني عطوف "يرد الشر خيراً" يعرض سيجارًا لأحد الجنود جائع، وهناك رجل ألماني عطوف "يرد الشر خيراً" يعرض سيجارًا لأحد الجنود البريطانيين، بينما يطعنه الأخير بحربته. ويُعتبر هيث روبنسون أحد الإعلاميين البريطانيين، بينما يطعنه الأخير بحربته. ويُعتبر هيث روبنسون أحد الإعلاميين البريطانيين الواعين الذين كانوا يقاومون الدعاية المبتذلة.

"كانوا ملوكًا متوجين في الإعلام، فهل فكرت يـومًا عزيزي في قنـوات الإعلام المعالم وتضلل عقول البشر؟ إنه أخطر ما يكون، وأظن أن الجميع يستخدمونها

فى الحرب، ويختلقون أشر الأكاذيب." كما جاء فى رواية جون بوشان، "الرهائن الثلاث" - (The Three hostages) - عام ١٩٢٤.

لم يكن جون بوشان معروفًا بصورة كفاية تمكنه من حضور اجتماع تشارلز مسترمان الأول للكُتاب في وايتهول ٢ سبتمبر ١٩١٤، ولكنه أصبح – بعد فترة – رائد الإعلام والملك المتوج في عالم الصحافة والرواية والتاريخ، وكتب بوشان العديد من الكتب لمكتب الدعاية الصربية بقيادة مسترمان، وفي فبراير ١٩١٧ أصبح الكاتب الرئيسي عندما اختاره رئيس الوزراء ليترأس قسم المعلومات ويضول بتنسيق كل شئون الدعاية البريطانية.

يذكر أن بوشان هو ابن قس الكنيسة الاسكتلندية، وكان يدرك تمامًا أن الدعاية الفعالة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإيمان العميق، كما أن كلمة دعاية (propaganda) كلمة دينية في الأصل؛ وهي مشتقة من عبارة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية "congregation de propaganda fide"؛ ومعناها (طائفة الدعوة إلى الإيمان)، وهي هيئة تم تأسيسها لمساعدة الأنشطة التبشيرية التي تقوم بها الكنيسة، غير أن بوشان ربط الدعاية بشكل أقل بالروحانية الأرثوذكسية في روايته "الرهائن الثلاث" التي نشرت عام ١٩٧٤ في الفترة التي ظهر فيها لينين وستالين وهتلر.

وفى مارس ١٩١٨؛ تولى السير بيفربروك وزارة الإعلام وطرح اسم جون بوشان باعتباره مديرًا للمخابرات خلال فترة الأشهر الثمانية الأخيرة من الحرب. حيث يقول أنتونى ماسترز فى "عملاء الأدب: الروائى فى صورة جاسوس" :the Novelist as Spy) دلم عمل بوشان فى "كشف الغموض"، غير أنه تم جمع بعض الأفكار الجاهزة من أنتونى كلايتون: "الإعداد المسبق: تاريخ فيالق الاستخبارات" (Forearmed: A History of the Intelligence corps)

تم تعيين جون بوشان، الذي صار بعد ذلك أورد تويدزموير، ملازمًا بفيالق الاستخبارات عام ١٩١٥، بهدف تقديم المساعدة بخصوص معركة سومي، ثم فيما بعد لجمم البيانات والمعلومات الرسمية الخاصة بها، وخطط الخداع ومعلومات التضليل

المستخدمة من جانب القيادة العامة السرطة الاستخبارات في مناسبات مختلفة، وإعطاء التقارير الكاذبة الصحافة أو وضعها بشكل ذكي في الخطابات السياسية.

كان بوشان يمتلك حلولاً أخرى، وكان يعتبر معلمًا من الطراز الأول، له دور فى تثبيت نوع أدبى جديد فى رواية الجاسوس الذى يعانى من اضطرابات – نشرت على نطاق واسع فى بداية القرن العشرين، وتعتبر الرواية مؤامرة شريرة تهدد إنجلترا؛ حيث كان جون بوشان مفتونًا بالخداع ونذير السوء الخفى وراء مشاهد الأزمات، وكانت مغامراته غالبًا ما تتمثل فى العمل على ربط أجزاء منفصلة من المعلومات فى محاولة منه لكشف صورة المشكلة أو الخطر الذى يجب العمل على حله من خلال إجراءات حاسمة ودقيقة وبطولية، مثل تلك الكتب ذائعة الصيت التى تكون نهاياتها سعيدة، لأن البطل دائمًا ما كان ينتصر ويعيد النظام مرة أخرى، لكنها مع ذلك كانت تنقل بطريقة مثيرة للقلق والتعصب المجموعة الخاصة بالمؤلف.

ظهر بطل بوشان الجديد للمرة الأولى في أكتوبر ١٩١٥؛ في عمله المثير في رواية الخطوات التسع والثلاثين، (The Thirty Nine Steps)، والتي بيع منها نحو ٢٥٠٠٠ نسخة بحلول أعياد الميلاد. كان البطل ريتشارد ديك هاني الذي ظهر في البداية على أنه أحد المهندسين القاسيين في مجال التعدين لكنه كان نشيطًا وهو من روديسيا، ولد في لندن في مايو ١٩١٤؛ حتى تورط في مغامرة قتل وهرب ليحل لغز دائرة التجسس الألماني "الحجر الأسود" – (Der Schwarzestin). وفي الفصل الخامس يتذكر هاني السير بيتر باينار وهو الشاعر الاسكتلندي القديم في روديسيا وهو يخبره بأن السر الكامن وراء أن تلعب جزءًا من الحدث؛ هو أن تفكر وتتخيل نفسك فيه بالفعل، "لن الكامن وراء أن تلعب جزءًا من الحدث؛ هو أن تفكر وتتخيل نفسك فيه بالفعل، "لن هاني نصيحة باينار في أن السر وراء التنكر الفعال هو التعايش والامتزاج الكامل مع الأشياء المحيطة بك. يتذكر هاني بعد ذلك اصطياد ذلك الظبي البني باستخدام كلبه في بالى هيلز في روديسيا، تسلل ذاك الظبي من السهول... وأمام صخور كوبجز الرمادية، لم يكن سوى غراب في مهب السحب، لم يتطلب الأمر الركض بعيدًا، بل ما كان يجب فعله هو الوقوف بثبات والاختفاء في الخلفية.

كان قائد مجموعة التجسس الألمانية "الحجر الأسود" هو الآخر رائدًا في التنكر، حيث تقمص بنجاح شخصية أول أورد بحرى بريطاني أمام عدد من زملائه العسكريين، ولأنهم كانوا يتوقعون رؤيته، سلموا بأنه هو، لكن أو كان أي شخصية أخرى لنظروا عن قرب، لكن لما كان من الطبيعي وجوده هنا أعماهم هذا.

فى الفصل الأخير يدرك هانى أن مجموعة الجواسيس الألمانية العنيفة نجحت فى التخفى خلال الطبقة الوسطى الكبيرة الرغدة، تلك الفئة التى تعيش على أطراف المدن فى القصور. هنا يتذكر هانى نظرية التكيف مع "المحيط الخارجى" التى أخبره بها صديقه الاسكتلندى القديم: الأحمق يحاول أن يبدو مختلفًا، لكن الشخص الماهر هو الذى يبدو مثل الآخرين بينما هو مختلف عنهم.

وفى مغامرة ريتشارد هانى الثانية لجون بوشان، رواية "جرينمينتال" – (GreenMantle)، يتظاهر هانى بأنه أحد البوير المؤيدين الألمانيا والمعادين البريطانيا ويسمى نفسه كورنيليوس براند؛ وذلك حتى يتسنى له السفر إلى ألمانيا القيصرية. هذه القصة تحاكى واقعة حقيقية لصديق جون بوشان الاسكتلندى ويدعى إدموند أيرونسايد الذى يصبح فيما بعد رئيس هيئة الأركان الإمبراطورية. وفى عام ١٩٠٣؛ وقت أن كان إيرونسايد ضابطًا شابًا ذهب متنكرًا إلى جنوب غرب إفريقيا التابع الحكم الألمانى (ناميبيا حاليًا) عام ١٩٠٠ لتقصى الأنشطة الألمانية خلال ثورة شعب الهيريرو. وساعد قسم الاستخبارات فى تنكر أيرونسايد ذى القوام الضخم فى صورة سائق عربة ثيران يرتدى قبعة قديمة وحذاءً إفريقيًا من جلد غير مدبوغ، وأطلق لحيته وأخذ يدخن التبغ البويرى فى أنبوب كريه وصار يتحدث بلغة ألمانية عامية وسريعًا ما نال القبول؛ لكنه أصيب برعب شديد يوم أن رأى كلبه الأبيض معلقًا إلى جانب عربته وعليه قلادة بيضاء أصيب برعب شديد يوم أن رأى كلبه الأبيض معلقًا إلى جانب عربته وعليه قلادة بيضاء بها اسمه الخاص "إل تى أيرونسايد: المدفعية الملكية"، ومع ذلك قرر أيرونسايد أن يستمر فى تنكره بل وحتى يحصل على الميدالية الألمانية (التى عرضها فيما بعد على المولف هتلر).

رواية جرينمينتال هى الرواية العاشرة لجون بوشان والكتاب الثلاثين له، ولا تزال تُعتبر واحدة من أفضل الروايات الإمبراطورية "Great Game"، وربما تكون الثانية بعد رواية روديارد كيبلنج "كيم" (Kim) في عام ١٩٠١، وهناك إشارة لحقيقة أن كيم ذلك الغلام الجاسوس عمل مع أحد تجار الخيول الأفغان ذي لحية حمراء ويدعى محبوب على؛ حيث يقول رئيس الخدمة السرية في جرينمينتال السير والتر بوليفانت:

"لدى تقارير من عملاء لنا فى كل مكان، باعة يجوبون جنوب روسيا وتجار الخيول فى أفغانستان والتجار التركمان والحجاج فى الطريق إلى مكة ومشايخ شمال إفريقيا والبحارة على ضفاف البحر الأسود ولابسى جلود الغنم من المغول والفقراء الهندوس والتجار اليونانيين فى الخليج، إلى جانب مجموعة قناصلة لهم مكانتهم ممن يستخدمون لغة الشفرات".

اختار كل من أوف جرين وجراهام جرين فصل الافتتاح فى رواية جرينمينتال "مهمة مقترحة"؛ ليكون أول مختارة من مجموعة الروايات الأدبية الخاصة بهما عام ١٩٥٧ "كتاب على طرف سرير جاسوس" – (The Spy's Bedside Book)، اعترافًا بجهود هذا الكاتب الذى كانت مذكراته "تبقى النكريات" – (Memory Hold-The-Door)، أن جانبًا من واجباته فى الحرب العالمية الأولى جعلته على اتصال مع العالم السرى والغريب "الخدمة السرية".

وجاء على السان العميل الأمريكي جون إس بلينك أيرون في رواية جرينمينتال:
"ليس لديكم أيها البريطانيون أدنى فكرة عن مدى يقظة مخابراتكم"، وقال أيضًا: "إذا
كان عليًّ أن أعالج أمرًا جللاً وكان لي أن أختار من يعاونني، فإنني سألجأ إلى قسم
المخابرات التابع للبحرية البريطانية". ومنذ نوفمبر ١٩١٤؛ رأس قسم المخابرات التابع
للبحرية البريطانية العميد البحرى دبليو رينجهال الذي قاد الطراد الحربي إتش إم إس
كوين مارى في معركة هيلجولاند بايت والذي خلف ألفريد إيونج في رئاسة القسم الكودي
"OB40" الذي ضرب العسكرية الألمانية والرموز الدبلوماسية. وكتب السفير الأمريكي
في لندن إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويلسون: "هول هو ممن أصقلت الحرب
مواهبهم"، "لا يمكن أن تجد في عالم الواقع أو حتى عالم الخيال من يشبه هول".

تمثل شخصية والتر بوليفانت كبير الجواسيس في رواية جرينمينتال لجون بوشان؛ نموذجا شديد الشبه بالأميرال السير ريجينالد هول. وعلى الرغم من صغر حجمه كان هول نموذجا الضابط البحرى بداية من رأسه الأصلع إلى ذقنه الحليق، وعينيه المحملقتين من تحت حواجبه الكثيفة وأنفه المعقوف. هذا المظهر الذي يحاكى صورة صقر مترقب، مع ارتعاش جفونه أكسبه لقب "بلينكر" (الضوء المتقطع). ووفقاً لما قاله إف إنش هينسلى – الكاتب لتاريخ الاستخبارات البريطانية – استخدم هول براعته ونشاطه بشكل مكثف؛ حيث أسس نظامه الجاسوسي الذي كان يتبعه ليقرر لنفسه متى وكيف يبدأ التخابر بشكل مستقل عن وكيف يبدأ التخابر مع الأقسام الأخرى، ومتى وكيف يبدأ التخابر بشكل مستقل عن تلك الأقسام في الشئون المتعلقة بالسياسة التي تكون على خلفيات وكواليس الأحداث التي تتخطى مجال اهتمام البحرية. وبلغة البيروقراطية هذا يعنى أنه كان فيلاً متشرداً قاسياً وشريراً، وذكر السير الأميرال ويليام جيمس: "لا يوجد شيء يستمتع به هول أكثر من التخطيط للخداع، أعنى خداع الألمان".

كان هول "بلينكر" يتمتع بالذكاء الشديد في اختيار الأشخاص، فقد وظف العديد من المدنيين ممن كان عملهم يتمثل في التحليل بشكل غاية في الدهاء وكان بينهم أكاديميون ومحاسبون ومحامون والعلماء؛ حيث وضعهم مع الفنانين والمؤلفين والمصممين والهواة... كما قام بتوظيف سيدات ماهرات في وقت كان هذا الأمر من الأمور غير المعتادة مثل السيدة "مدخنة السجائر" هامبرو التي كانت تتولى تسيير أعمال السكرتارية.

عرف جون بوشان جيدًا ريجينالد هول، ويمكن التعرف على ذلك من خلال قراءة جرينمينتال التى تدور حول عمليات الاستخبارات البريطانية الخيالية وأساليب الخداع، والتى تعتمد على معرفة أسرار عمليات أخرى. وبعد عام من نهاية الخطوات التسع والثلاثين؛ عاد الجنرال ريتشارد هانى (بالرواية) لينوكس هاى لاندرز إلى إنجلترا حتى يتماثل الشفاء جراء الإصابات التى لحقت به فى معركة لووز الحقيقية التى اشترك فيها فى أواخر سبتمبر ١٩١٥. لم تكن "لووز" نزهة كما يقول هانى فى

تصريح له عن تلك الكارثة التى خلفت نحو ٨٠٠٠ قتيل. كانت لووز الهجوم الكبير على مقاطعة منجم الفحم البلجيكى؛ حيث استخدم البريطانيون للمرة الأولى غاز الكلور السام واستخدموا فيها ما يقرب من ١٤٠ طنًا منه بعد خمسة أشهر من استخدام الألمان للغاز في إبرس. وكانت هذه المعركة السادسة للجنود الاسكتلنديين المسلحين بالبنادق والتى فقدوا فيها ثلاثة أرباع الضباط الموجودين معهم ونصف الرتب العسكرية الأخرى. وظهر القائد الجديد في فرنسا أوائل عام ١٩١٦؛ المقدم ونستون إس تشرشل.

يظهر جون بوشان في جرينمينتال مع ريتشارد هانى؛ وهو يتعافى من الإصابات التى لحقت به من معركة لووز في ريف هامشير مع صديقه الضابط الذي أنقذ حياته من الموت المحقق "ساندى" أربوثنت الابن الثانى السيد كلان رويدن وأربوثنت شديد الولع بالصحبة الغريبة. نعرف أنك الآن في لندن ويمكن أن تجمع أخبار ساندى أربوثنت من الرجال السود الموجودين في أقاصى الأرض... والملابس المجعدة.. إذ يمشون بخطوات غريبة خفيفة يتسللون إلى النوادي كما لو كانوا لا يتذكرون الانتماء إليها أم لا. ويذكر أن ساندى أربوثنت كان شغوفًا بالخيال الإمبراطوري الرومانسي؛ ثم ركب راحلته وسافر عبر اليمن وهو ما لم يفعله شخص أبيض من قبل. تركه العرب يمر لظنهم أنه مجنون، واقتنعوا بأن قضاء الله معه أشد من قدرتهم عليه. وهو شقيق للصوص ألبانيا، ومشارك في السياسة التركية، بل وذاع صيته في هذا... "نحن نعتبر أنفسنا معزولين عن الأخرين غير أن الحقيقة هي أننا الجنس البشري الوحيد على وجه هذه الأرض الذين يمكنهم تقديم أناس قادرين على التنكر بمظهر أي شخص في أي

استوحى بوشان شخصية ساندى أربوثنت من نموذج واقعى الشخص مدافع عن الدول الصغيرة، إنه النبيل أويرى هربرت، الابن الثانى لإيرل كارنارفون. عاش هربرت في إيتون وكان شبه أعمى، ودرس في أكسفورد واتسمت حياته فيها بالتهور ونال الدرجة الأولى في التاريخ، ثم التحق بالعمل الدبلوماسي كملحق شرفي، وكان عضواً

بالبرلمان لمدة سبع سنوات. وفي بداية الحرب استطاع الحصول على زي ضابط قام بصنعه له أحد الضياطين العسكريين، ثم التحق بأقراد الحرس الأيرلندي أثناء مغادرتهم إلى فرنسا، ومن خلال تهريبه في سفينة من سفن الجند الموجودة حينذاك في ثاوث هامبتون عن طريق أحد الضباط المقربين له غادر هربرت إلى الحرب مع القوات الخاصة البريطانية باعتباره مترجمًا. وفي غضون شهر واحد أصيب هربرت واعتقل ثم أطلق سراحه وأعيد مرة أخرى إلى أرض الوطن.

وفى سالونيكا، عثر أوبرى هربت على أحد الحراس الألبانيين الأشداء يسمى كاظم الذى كان يجيد استخدام الخناجر والمسدسات، واصطحبه إلى أوكار الحشيش. تعلم أوبرى تحدث التركية بطلاقة فى القسطنطينية وسافر مثل نظيره فى رواية بوشان إلى أماكن كثيرة. لا يُعرف لهربرت أى تعليق على الشخصية التى استوحاها بوشان من قصته سوى قوله: "لقد قدم جسارتى كما ينبغى، أليس كذلك؟".

تنتهى جرينمينتال بسقوط أرضروم فى تركيا عام ١٩١٦؛ حيث ينكشف الخداع الكبير. فى الواقع كانت كل من روسيا وبريطانيا تحاربان ألمانيا وتركيا، وفى رواية بوشان يحاول مخادع بريطانى تسريب الثورة الإسلامية المستوحاة من الألمان. وساعد كل من ريتشارد هانى والاسكتلندى بيتر بينار والأمريكي جون بلينكرون؛ حلفاءهم الروس فى التعرف على ثغرة فى الدفاعات التركية والالتحاق بالفرسان القوازق فى الجولة الاخيرة عبر الجليد ويتقدمهم فى عربة الشحن رجل واحد...

كان الرجل معممًا ينطلق كما لو كان به مس من الجنون، وأمام الجليد رأيت بريق الزمرد، وبينما هو يسير بدا أن الأتراك الهاربين لا تزال جروحهم غائرة، وأنهم غاصوا بجانب الطريق، وأعينهم ترمق هذا الشخص غير المبالى.... ثم عرفت أن النبوءة كانت صحيحة وأن رسولهم لم يخذلهم. ثم ظهرت جرينمينتال أخيرًا لمن ينتظرونها.

يتحول النذير "الإسلامي" الراديكالي في جرينمينتال إلى ضابط استخبارات بريطاني متخصص في التمويه، ساندي أربوثنت. لكنه يظهر تمامًا بمظهر لورنس العرب، متتبعًا الطريقة البريطانية في التنكر. وكان تي إي لورنس مثالاً يحتذي به في أناقته، متأثرًا بكتب بوشان المتعاقبة رائعة النظم، وفي عام ١٩٣٣؛ كتب إلى إدوارد جارنت حول روايات جون بوشان:

قد لا تعنى كتابات جون بوشان فى عصرنا شيئًا سوى كونها مجرد لهو، لكنها بعد قرن من الزمن ستخرج للنور لتتوج الكاتب الرومانسى العظيم لهذا الجيل الذى سينظر إليه على أنه كان أعمى ولا يستحق مثل تلك الموهبة.

وتعتبر مغامرات جون بوشان من الروايات الرائدة في عمليات التمويه والخداع في القرن العشرين، حيث يظهر البسطاء على أنهم من النبلاء ويتنكر الأبطال. وكما يذكر جراهام جرين "وبالنسبة إلى من يعيشون حياة محفوفة بالمخاطر؛ تكون هذه الكتابات مألوفة للغاية". وتتمثل فكرة بوشان الأساسية بومًا في التحايل والادعاء والخداع التكتيكي.

اكتشفت أنه من الخطأ التام في الحرب الاستهانة والاستخفاف بعقول الخصوم. فبالتأكيد يتوقع الخصم أنك تتظاهر بخداعه وأنه لن يُخدع بهذا. إنني أعمل لما هو أدق من هذا.

ماذا يعنى ذلك؟"

يعنى أنك تتظاهر بأنك تهاجم خصمك فى موقع ما فيعتقد الخصم أن ذلك كان خدعة ولا يعير هذا الأمر اهتمامًا، ومن ثم تتقدم بجسارة وتشرع فى عملك فى ذات الموقع". جون بوشان وجون ماكناب (١٩٢٤).

كان لمغامرات ريتشارد هانى تأثيراً لا شعورى شديد على الجيل الذى خاض الحرب العالمية الثانية، فقد كان الأطفال والشباب جميعهم يقرءون كتب وروايات جون بوشان، وقد تحدث إليهم أحد معاصريهم وهو جورج أورويل قائلاً: أعتقد شخصياً أن معظم الأشخاص يتأثرون إلى حد كبير بالروايات والقصص المتسلسلة والأفلام وغيرها تأثراً يفوق بكثير ما يتوقعون… وليس من غير المتوقع أن معظم من يعتبرون أنفسهم نوى عقلية معقدة ومتقدمة يحملون في الواقع خلفية خيالية اكتسبوها صغاراً مثلاً من سابر وإيان هاى.

كتب ريتشارد أوزبورن 'أبطال كلابلاند' – (Clubland Hereos)، وهي دراسة عن روايات جون بوشان ودورنفورد ياتس وسابر، حيث كان يعمل بنفسه في إدارة العمليات الخاصة، وقد تم تعيينه من قبل ونستون تشرشل في ١٩ يوليو ١٩٤٠ لتنسيق جميع إجراءات تدمير وتخريب أهداف العدو. وذكر أوزبورن أن كل ضباط إدارة العمليات الخاصة الذين راهم في الحرب العالمية الثانية تقريبًا كانوا يتخيلون أنفسهم ريتشارد هاني أو ساندي أربوثت.

تضرب روايات ديك هانى لجون بوشان أمثلة على نجاح البريطانيين فى الخداع فى الحربين العالميتين الأولى والثانية: "انظر هنا ديك! كيف نريد التعامل مع بوتش؟ لماذا، كى نخدعه بأبرع الأكاذيب حتى يعمل على أساسها". جون بوشان والسير ستاندفاست (١٩١٩).

## عمليات التخفى والقناصة

عندما رأى جون بوشان مدينة إبرس للمرة الأولى من مسافة بعيدة، وكان ذلك فى مايو ١٩١٥، أدرك بوشان أن تلك المدينة الصغيرة جميلة وفاتنة، فهى تكتسى بثوب من الخضرة، وتزدان بأشعة شمس الربيع مع تغاريد الطيور، وذلك أن الحرب الموحشة لم تكن قد بدأت بعد. ولكن مع سيره نحو وسط المدينة المقفر، شعر بوشان وكأن زلزالاً قويًا ضرب ذلك المكان وألقى كل من فيه إلى خارجه. تعرضت إبرس لحرب ضروس، وأصبحت منازل البلدة التى كانت جميلة يومًا ما مجرد هياكل، فقد دمرتها القذائف الحربية التى أسقطت واجهاتها وتركت أثاثها وما بها من مقتنيات رائعة تعانى العراء.

كانت مهمة القسم البريطانى من خط المواجهة الذى انتشر بكثافة عبر الجهة الشرقية ممتدًا من بوسينف حتى سانت إلوى، هى حماية الحوض المنخفض فى مدينة إبرس، وكان هذا المستنقع الذى تحيط به تلك القوات يعرف باسم "نتوء إبرس". كانت هذه المنطقة من شتاء عام ١٩١٤ حتى ربيع عام ١٩١٥؛ تغمرها المياه بصورة لا تسمح بعمليات حفر الخنادق العميقة، لذا كان على الجنود القيام بعمليات بناء المتاريس والحواجز والجدران الحجرية لتوقى نيران مدافع الأعداء قدر المستطاع.

وفى الجيش الثانى؛ كان أرشيبالد وافيل من البلاك ووتش قائد فرقة المشاة التاسعة فى منطقة هوج، وكان أفضل الضباط الذين عرفوا فى ذلك الوقت، وهو من أصر على زيارة كل جزء من خط المواجهة التابع له عندما كان فى نتوء إبرس فى

الفترة من نوفمبر عام ١٩١٤ حتى يونيو ١٩١٥. أحبط وافيل بسبب قيام القيادة بحفر الخنادق بطريقة غير منطقية من غير اعتبار لمدى مناسبة المكان من عدمه، وما أن كانت الأرض رخوة أم جافة، وسواء كانت هذه الأماكن متسترة وتوفر لهم الحماية أم لا. كان من الأجدى من الناحية التكتيكية أن يتم نقل الخط عدة ياردات جهة الشرق إلى مكان جيرى أكثر صلابة، لكن الرفض المطلق للانتقال ولو مسافة بسيطة كان يعنى عدم القدرة على تنفيذه أو أن الأمر غير ممكن رسميًا؛ ولذلك مات الكثيرون بسبب الأوامر الصادرة لهم بالثبات والاستمرار في المقاومة مهما كان الثمن دون توفير حماية للمنطقة التي تقع في مرمى الأعداء، والتي صارت مقبرة هؤلاء الجنود الموحلة.

أظهر ونستون تشرشل إحساسه العملى بالمشكلة عندما كتب إلى رئيس الوزراء هربت أسكويث في ٧ يناير ١٩١٥: "ألا يمكن أن ننتقل إلى خط أكثر راحة، حيث تكون تربته أكثر جفافًا، حتى إن استلزم الأمر الانسحاب إلى الوراء عدة أميال؟ إن قوات جيشنا تتعرض للإبادة". وبمجرد أن رأى وافيل الموقع العسكرى بالكامل وتعرف على الخنادق والمتاريس والحواجز الموجودة فضل المخاطرة في التعرض للرصاص على تحمل جليد المستنقع، وبدأت فرقته سريعًا في صنع قوارب برمائية مطاطية، ووضع الحواجز وجوالق الرمل، والحصول على المواد الضرورية المطلوبة لخططهم، وخلال الشهور والسنوات التى تلت ذلك أصبح هذا المكان موقعًا صناعيًا.

فى ١٦ يونيو ١٩١٥؛ هاجمت فرقة وافيل ثلاثة خطوط من الخنادق قرب بحيرة بيلليوارد بالطرف الشرقى من نتوء إبرس، وقد كانت إحدى هذه الهجمات على أحد خطوط المواجهة القريبة من أجل دعم الهجمات البريطانية والفرنسية التى كانت على بعد أميال نحو الجنوب، لكن قوات العدو أدركت الأمر برمته وأطلقت النار فى اتجاههم من ثلاث جبهات. وعلى الرغم من الدقة البالغة التى أعدت بها هذه الخطط فإن ارتباكًا ما حدث أدى إلى أن تفقد الفرقة العسكرية نحو ٢٥٠٠ من رجالها، ومع تواصل القصف الألمانى الدقيق أصيب ثلثى الفرقة التاسعة بمن فيهم ٧٢ ضابطًا من مجموع ٩٦٠. كان من المصابين أرشى وافيل، حيث أصيب بشظية قذيفة أو رصاصة في عينه اليسرى،

ولما لم يستطع أن يفتح عينه اليمنى إلا بأن يمسكها بيديه، قرر أن يتوجه إلى مركز الإسعاف، وهناك تم حقنه بالمورفين وأفاق فى مستشفى روالبندى العام فى ويميروكس بالقرب من بولونى. كانت الحماقة التى ارتكبت فى الخطط العسكرية التقليدية فى الحرب العالمية الأولى دافعًا لوافيل إلى ضرورة استخدام طرق جديدة فى شن الحرب تتضمن أساليب الخداع والتمويه بهدف تجنب وقوع مثل تلك المذبحة الكبيرة. وسوف نتقابل معه مرة أخرى وهو فى الشرق الأوسط بعد تركيب عين زجاجية.

بحلول يونيو ١٩١٥؛ كانت السلطات قد نظمت دور الصحفيين في الجبهة الأمامية، فقد أجبر الضغط الذي مارسه أصحاب الصحف الرئيسية الثلاث في لندن اللورد كيتشنر؛ على السماح باختيار مراسلين للحرب بدلاً من المتحدث الرسمي الوحيد الرائد إيرنيست سوينتون الذي كان قد كتب مئة مقال بعنوان ("شاهد عيان" توضيح الأمر أمام النقاد)، وكان يتم عرضها على كيتشنر نفسه قبل نشرها. وبداية من مارس ١٩١٥؛ ارتدى الصحفيون المعتمدون الجدد الزي الكاكي، وهو زي ضباط الجيش البريطاني، مع شارة خضراء تعلق على الذراع اليمني، وحصلوا على رتبة نقيب شرف، لكنهم كانوا في داخلهم يدركون أنهم مدنيون يعملون من أجل إخبار الناس بمجرد عودتهم بما يجرى على الجبهة وما يقوم به الجنود.

كان فيليب جيبس الذى يمثل صحيفتى "ديلى كرونيكل" و"ديلى تليجراف" واحدًا من بين ستة مراسلين بريطانيين، إلى جانب بيرسيفال فيليبس مراسل صحيفة مورنينج بوست، وويليام بيتش توماس مراسل صحيفة ديلى ميل، وإتش بيرى روبنسون مراسل صحيفة التايمز، وهربرت راسيل مراسل وكالة رويترز الإخبارية، وباسل كلارك مراسل وكالة أمالجميتيد. بدأ المراسلون العمل في أحد القصور الفرنسية المعروفة بالسلالم الدائرية في تاتنغهام، وهي ليست بعيدة عن مقر القيادة العامة في سانت أومير، حيث كان يقيم كبار الضباط الذين لم يعجبهم البقاء هناك، وكانوا يحاولون إضاعة الوقت؛ كان المراسلون دائمًا يرافقون ضباط الجيش وكل ما يكتبون لا بد أن يمر على مراقب من الجيش.

كان من بين المراقبين الأوائل مساعد ملحق صحفى طويل القامة يسمى هيسكث بريتشارد، وهو هندى المولد، وابن أحد الضباط المشهورين فى فرقة البنجاب الرابعة والعشرين، والذى كان قد مات جراء إصابته بمرض التيفود قبل ستة أسابيع من ولادة ابنه. وباندلاع الحرب عام ١٩٩٤؛ كان بريتشارد البالغ من العمر ٣٧ عامًا قد كتب العديد من الكتب حول رحلته إلى هاييتى – حيث يحكم السود البيض)، وإلى جنوب أمريكا (عبر وسط باتاجونيا قبل ٧٠ عامًا من قدوم بروس شاتوين)، وكندا (عبر تراكلس لابرادور)، وقد نالت مغامراته فى صيد الحيوانات الكبيرة التى ذكرها فى كتاب معسكرات الصيد فى الغابات والبرارى" – (Hunting Camps in Wood and Wilderness) (١٩١٠) إعجاب تيدى روزفات.

ذاع صيت هيسكث بريتشارد بوصفه لاعب كريكيت محترفًا ولاعب الجناح الأيمن السريع لفريق هامشير في الفترة ١٩٠٠-١٩١٣، وكان قد اختير ثلاث مرات في فريق النبلاء لنادي مارليبون الكريكت، كما كان راميًا بارعًا وقناصًا رائعًا، حتى قال عنه أحد رفاقه: "إنه لم يخطئ أبدًا في رمية رماها؛ يستطيع إصابة أصغر الأهداف ومن على بعد وفي الضوء الخافت"؛ مع اضطراب الآخرين كان هيسكث يزداد ثقة.

عندما شرع جون بوشان فى كتابة سلسلة من المقالات اصحيفة التايمز فى مايو ١٩٩٥؛ كان يرافقه فى الجبهة هيسكث بريتشارد الذى أخبره عن قناصى الأعداء مغامرى الغابات القادمين من جنوب ألمانيا". يوضح أول هذه المقالات والذى نشر يوم الاثنين ١٧ مايو؛ التباين بين هدوء الريف والصراع الحربى السرى الذى يجرى فى الخنادق وبين التلال، فهدوء الريف قيد يسبب اليأس، أم صمت صراع الحرب فهو يسبب الهلاك.

وبحلول أواخر الشهر التالى؛ قام بريتشارد بمرافقة إتش إم توملينسون مراسل جريدة ديلى نيوز، وهو ليس من النوع الذي يألفه بريتشارد، فقد كان اشتراكيًا يفخر بكونه من الطبقة العاملة، وباتصالاته مع الاتحاد التجارى، كما كان يميل لوجهات النظر المتطرفة التي عبر عنها جورج برنارد شو في نوفمبر ١٩١٤ في مسرحيته

"رجل الدولة الجديد" - (New Statesman): "يجب على كلا الجيشين قتل ضباطهما والعودة إلى وطنيهما ومحاصيلهما، والقيام بثورات في مدنهما".

عجب كل من بريتشارد وتوملينسون بالآخر، وفى أثناء سيرهما بخطوات يحدوها الحذر والانتباه بالقرب من أرض الجبهة، أسر بريتشارد "الطويل" إلى توم لينسون "الصغير": "إنه كان يعتقد أنه لا يفعل ما يكفى، فلم يكن يقتل الألمان، مع أن القناصين الألمان كانوا يحدثون الكثير من الجراح والألم برجالنا. وأنه يرغب أن تكون لديه بنادق مزودة بتلسكوب مكبر، إضافة إلى أشخاص مدربين جيدًا على المطاردة والقنص". لم يكن بمقدور الضابط المرافق أن يقوم بالكثير حيال ضربات المدفعية أو غاز الكلور السام، لكنه قرر استخدام مهاراته الشخصية ومهاراته في القنص في تجنيب رفاقه أن يصيبهم قناصة الأعداء في الرأس؛ قرر هيسك بريتشارد أن يتغلب على القناصين.

كان بريتشارد قد أحضر معه بالفعل من إنجلترا عددًا من بنادق الصيد المزودة بتلسكوب، وكان يحملها معه خلال مهماته العسكرية، أو يعيرها للوحدات المتواجدة في الجبهة، كما كان يقضى الساعات الطوال في مراقبة وحدات الألمان المتواجدة على الجبهة الأمامية عبر التلسكوب الخاص به، وكان يقوم بعمل محاولاته الأولى في إعادة إطلاق النار، وكان من المناسب أن يقوم شخص رياضي بأداء هذه المهمة. بدأ "القنص" كهواية في المستعمرات من خلال إطلاق النار بمهارة من مسافة طويلة لإسقاط الطيور ذات المنقار الطويل، والثغاء التي تحلق حول المستنقعات بسرعة في حركة متعرجة.

سيطر الألمان على حرب القنص التى دارت بين الخنادق منذ بداية عام ١٩١٥. وكانت لدى كل من الشاعر روبرت جرافيس وآلان لاسلى "رجل الحاشية" مناظير متقنة تم التدريب عليها باستخدام رصاص قناصين، وكان الشاعر سيجفريد ساسون قد أصيب برصاصة في الصدر، كما أصيب جون ريث، الذي سيصبح فيما بعد قائد بي بي سي، في وجنته، كما قتل القناص الأبيض الشهير فريدريك كورتني سيلوز والكاتب الساخر "ساكي" – (إتش إتش مونرو) برصاص قناصين. وفي عام ١٩١٥؛ كان الجنود يغنون أغنية "خذني أعلى البحر: "أريد أن أعود إلى المنزل حيث لا يمكن القناصين أن يقتنصونني،

فأنا لا أريد أن أموت، أريد أن أعود إلى المنزل: أجبرت عمليات الجنود على البقاء تحت الأرض وجعلتهم من سكان الكهوف، وعودتهم الحذر، وأخيرًا جعلهم يفكرون بعقلية التمويه.

كان القناصة الألمان هم الأفضل من حيث المعدات، حيث كانت ألمانيا من الناحية العلمية أكثر تطورًا من بريطانيا في صنع المعدات البصرية. وبحلول نهاية عام ١٩١٤ كانت لدى الألمان فعليًا ٢٠٠٠٠ جهاز تلسكوب صنعتها شركات مثل كارل زيس كانت لدى الألمان فعليًا ٢٠٠٠٠ جهاز تلسكوب صنعتها شركات مثل كارل زيس الألمانية التستخدم مع بنادقها موسير جويهر ٩٨، وكان القناصون الألمان والنمساويون المهرة الذين كان لهم باع طويل في الصيد يحملون ألواحًا من الصلب، تبلغ قدمين في ثلاثة أقدام، وكانت قوية بدرجة كفاية لمقاومة رصاصات البنادق البريطانية عيار ٢٠٢، ويها فتحة في المنتصف لإخراج البندقية والقنص من خلالها. تفوق الألمان كذلك في تلك المرحلة من الحرب في عملية التمويه الحربي، فلقد نجحوا في عمل فتحات أدق وأخفى في خنادقهم التي تعمدوا بناءها بشكل غير منظم وغير منتظم. كما كانت خنادقهم ذات سواتر رملية مصنوعة من جوالق الرمل الملونة بألوان مختلفة مثل الألوان الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر والأسود والوردي، وكانت تتخللها خطوط من الحديد المموج والعلب الخزفية والمعدنية القديمة وأنابيب تصريف المياه والألواح المزيفة وهي أشياء كانت تعمل في مجموعها على خداع العين، لذا كان من الصعب الغاية اكتشاف مكان القناصين المختبئين فيها.

استغرق ذلك الأمر وقتًا بجانب الكثير من الأرواح التي حُصدت؛ حتى أدرك المنظمون البريطانيون المستتون أن الحنكة البالغة أمر ضروري، إن تسوية الصف الأعلى من أكياس الرمال تسهل من مهمة قناصى الأعداء في اكتشاف قبعات الجنود في بريق ضوء القمر، وفق ما أشار إليه سولومون جوزيف سولومون مما يجعل هؤلاء الجنود هدفًا سهلاً للغاية.

كان للقناصة تأثيرهم السيئ على معنويات الجنود، حيث كان الموت الفجائى العنيف والإصابات المرعبة يوقع في نفوس من يرون هذه الأحداث خليطًا من مشاعر

الضوف والصدمة، وأى رد فعل غاضب يحدث بالرد بالقنص ما كان يعنى إلا وقوع خسائر مماثلة، كان أغلب المصابين من الجنود طوال القامة؛ لأنهم كانوا يغفلون الانحناء على طول الجبهة، وبعض كان يصاب أثناء خروجهم لقضاء الحاجة، وكما كتب جورج كوبارت: "لقى العديد من الجنود البريطانيين حتفهم فى مراحيض الخنادق". وفى أوائل عام ١٩٩٥؛ فقدت إحدى الكتائب العسكرية نحو ثمانية عشر رجلاً من رجالاتها فى يوم واحد بفعل القناصين، إلا أن تلك الأعداد القليلة بمسرور الأيام، يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع، وشهراً بعد شهر كلفت الحلفاء آلاف الخسائر

كانت هذه الواقعة استمرارًا للدرس الذى تعلمه البريطانيون من البوير فى حرب جنوب إفريقيا. يفتتح هنرى تشارلز بوسمان قصته القصيرة المسماة "ذا رونك" – (The Rooinek) بوصف اثنين من البوير يرتديان ثيابًا رثة، وهما يختبئان ويقتنصان الضباط البريطانيين باستخدام بنادق موزر عديمة الدخان؛ حيث يفر الضباط البريطانيون على ظهور الخيل للنجاة بأنفسهم، كان تشكيل آخر فوج بريطانى من قبل زعيم العشيرة الجبلية، فريق كشافة لوفات" – (Lovat Scouts) ردًا على قناصى حرب العصابات فى جنوب إفريقيا.

تم عمل مشروع كشافة لوفات الأولى عام ١٩٠٠؛ من قبل سيمون فراسر واللورد لوفات الرابع عشر والقائد الحادى والأربعين كلان فراسر. وتضمنت الفرقة ١٥٠ صيادًا وقناصًا من أنحاء البلاد فى اسكتلندا (حيث تملك عائلة فراسر ما يربو على ١٨٠٠٠٠ فدانً من الأراضى) ممن يتمتعون بمهارة عالية لمواجهة جنود الكوماندوز فى البوير. تكيف هؤلاء القناصة المهرة الذين أمضوا حياتهم فى صيد ذكور الحيوانات النادرة وجلبها للفيكتوريين الأغنياء، مع عمل الاستكشاف والمراقبة والملاحظة والإشارة والإرشاد والترجيه والقنص فى جنوب إفريقيا، غير أن العيب الوحيد كان يتمثل فى أن بعضًا من ضباطهم الذين انطبعوا بالطابع الإنجليزى كانوا لا يزالون يتحدثون الغة الغلدة.

اعتبر هيسكث بريتشارد قناصى لوفيت المهرة أفضل المراقبين في المعارك وفرق الكشافة في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى قائلاً:

"...خلف الجبهات لم يكن الجنرال وقائد الفيالق وقائد الجيش والقائد العام ذاته يطلعون على الخطوط الأمامية، الكل كان أعمى، لقد حولت عقولهم المعركة، لكن هذا لم يكن إلا بأعين ساندى ماكتوش".

كان كشافة لوفات أفضل المراقبين، وكما فعل هيسكث بريتشارد، استخدموا التلسكويات النحاسية التى صنعها روس فى لندن والتى أحضروها معهم (كانوا يفضلون النظارة المعظمة مزدوجة العينين التى شاع استخدامها على كلا الجانبين فى الحرب العالمية الأولى)، وقد استطاعوا باستخدام هذه التلسكويات قراءة شارة القبعة أو عقدة شريطها على بعد ١٤٠ ياردة، كما استطاعوا كذلك تحديد شارات أكتاف الأعداء المقلوية من خلال تلسكويات الأفق المثبتة أعلى خنادق العدو. كتب هيسكث بريتشارد: إن الأعوام التى قضاها هؤلاء الرجال فى الزحف بين النباتات ومواجهة الرياح الهوجاء، وملاحظة الحركات الصغيرة، وإحصاء العلامات الموجودة على ذكور الحيوانات البعيدة، كل هذا لم يجعل رجال "لوفات" يدعون شيئا، أن أخبرونا عن شىء فلا بد أن يكون كما أخبرونا به".

كان كشافة لورد لوفات بمثابة إعادة اكتشاف، يأتى بعد مئة عام، للفيالق التجريبية المسلحة بالبنادق الفاصة بالكولونيل البريطانى كوت ماننجهام والتى عُرفت فيما بعد باسم "الفيلق الخامس والتسعين الشهير، حيث ارتدى الرماة المهرة الزى الأخضر الفاتح والزى الأسود واستخدموا المخابئ بأفضل الطرق، ومضوا كمستطلعين يراقبون ويكتبون التقارير بل وينزلون الدمار البالغ بصفوف الأعداء باستخدام بنادقهم صغيرة الحجم من نوع إيزيكل باكر. تدرب هؤلاء الرجال على يد ضباط مهرة مثل السير جون مورى؛ مما أثقل مهارتهم وأشعل نشاطهم بعد أن كانوا مجرد حاملى بنادق لا دركون سوى هذا.

مع مرور الوقت تطور هؤلاء الرماة المهرة حتى أصبحوا من أمهر القناصة. بدأت شارات الضباط التى تدل على رتبهم تختفى، ولم تعد تستخدم بعد أن بدأ اختيار الرماة نوى الأنظار الحادة الذين يجيدون التوارى عن العيون بدهاء. تفوق الألمان فى قدرتهم على إطلاق النار على الأرجل الرفيعة خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك لأن الضباط كانوا يرتدون سراويل قصيرة. وكانت وظيفة القناصين الحربيين الذين كانوا يعملون – غالبًا فى أزواج – يتناوبون فى عمليات الرصد والقنص هى انتقاء قادة وضباط الأعداء، وضباط الصف، وأطقم المدفعية والهاون، وضباط المراقبة، وضباط الاستطلاع، والمستطلعين، والقناصة الآخرين وذلك لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من خسائر العدو بأقل جهد ممكن، كما كانوا يضربون بقوة المجموعات العسكرية.

بعد حرب البوير والهزائم التى كان من بينها هزيمة ماجريسفونتين عام ١٨٩٩، تحسنت قدرة تصويبات فرق المشاة التابعة للجيش البريطانى بشكل كبير بفضل مدرسة موسكيترى فى هيزى فى كينت، حيث كان المعلم الرئيسى بها فى الفترة من ١٩٠١ إلى ١٩٠٧ وقائدها فى الفترة من ١٩٠٧ إلى ١٩٠٧ القائد المحنك الجنوب إفريقى السير تشارلز كارمايكل مونرو. فبفضل أفكاره حول تدريب القوات على ظروف المعارك، إضافة إلى التنافس فى إصابة الأهداف، فشل الألمان فى التعامل مع بنادق المشاة البريطانية فى مونس عام ١٩٠٤؛ نظرًا لتكتل نيران البنادق والمدافع، كما ربط مونرو بين قوة النيران والتحرك التكتيكي للتقدم، وكان استخدام الأساليب التكتيكية الجديدة بالاعتماد على الأرض فى أثناء إطلاق النيران بسرعة ودقة أمرًا ممتعًا وشيقًا ومجالاً للتنافس للقادة الصغار. ويحلول عام ١٩٠١؛ تم إقرار تطبيق فكرة مونرو القتالية داخل كل وحدات الجيش البريطاني.

فى أغسطس ١٩١٤، تولى الجنرال مونرو وهو فى الرابعة والخمسين من عمره قيادة الفرقة الثانية، وبحلول يناير عام ١٩١٥ أصبح قائدًا عامًا للفيالق الأولى، وفى ١٥ يوليو ١٩١٥ اختير قائدًا للجيش الثالث الذى تم تشكيله أنذاك. كانت هذه هى فرصة هيسكث بريتشارد؛ فلم يكن مونرو مهتمًا فقط بأفكار الرمى الجديدة بل وأحب رياضة

الكريكيت وكان يلعبها، لذلك قدر مونرو ما كان بريتشارد يحاول فعله، بل وأمن له مهمة التجول في الجيش الثالث في محاولاته لتطوير فن القنص المضاد. أسندت مهمة القنص الميداني إلى الجنود لكونها شيئًا متقنًا تعتمد على المهارة الفردية أكثر من نيران المجموعات، وتعامل أوبرى هربرت مع الأمر وكانه رياضة أكثر من كونه حربًا دائرة:

فى مكان واحد وعلى الطريق كنا نجرى ونراوغ مثل الظباء، كان الجنرال يجرى هو الآخر ومعه بعض الرصاصات، وكان القنص أكثر متعة من إطلاق قذائف الشظايا بل وأكثر إنسانية، حيث تتنافس مع العدو في استخدام مهارتك بطريقة أقل عدوانية".

ثم زار آلان لاسلى فوج يورك شير في سبتمبر ١٩١٥:

مكثنا في خندق أعمق من بقية الخنادق، وكان هناك رقيب يجلس أسفل أحد المتاريس المزودة بتلسكوب وبندقية يوجهها من بين جوالق الرمل التي بناها وأعدها بمهارة وبراعة خصيصًا لهذا الغرض. قال النقيب الذي يقودنا في هذه الجولة. "ذلك الرجل هو قناصنا الماهر؛ فقد قتل ١١ من الألمان منذ أتينا من قرابة ه أيام، فقال الرقيب: "بل اثنى عشر يا سيدى، لقد أتوا به توًا إلى هنا".

يذكر أن مشروع القنص المضاد أطلق مرة ثانية في يونيو ١٩٩٥؛ عندما ذهب الجنرال هيسكث بريتشارد لرؤية صديقه القديم النقيب ألفريد كاثرين – هاردى في أقصى الجنوب قرب الجبهة في نايف كابلي والذي كان معه بنادق اسكتلندية عيار الثم قتل بعد عدة أشهر في لوس). لقد زحفا معًا على أرض غير مهيأة لسرقة عدد من الألواح الحديدية الكبيرة لتستخدم في التوقي من رصاص العدو، والتي كان بها فتحات يقوم القناصة الألمان من خلالها بإطلاق النيران. أخذ بريتشارد تلك الألواح معه خلال الإجازة في يوليو ليقوم بعمل اختبار لها ضد بنادق القنص والرصاصات المختلفة، اكتشف بريتشارد أن الرصاصات ذات الحجم الكبير (من نوع ٧٧٥ أو ٧٧٠ نايترو إكسبريس) التي يمكن إطلاقها من بندقية مزدوجة الماسورة من نوع إيليفنت أو حتى البنادق السريعة الأصغر حجما مثل جيفريس ٣٣٣، تخترق وتمـزق الألواح المعدنية كما لو كانت قطعة من الشعكولاتة.

اتفق هيسكث بريتشارد مع جون بوشان في لندن على توفير الأموال لشراء المزيد من تلك البنادق. وأصدر المحقق طلبًا، كما طلب بوشان المساعدة من اللورد هالدين وعدد من الأغنياء الآخرين لتمويل الأمر، وفي الوقت نفسه قام بريتشارد بزيارة ويلى كلاركسون (صانع الثياب اللندني المشهور الذي صنع الثياب التي ارتدتها فرجينيا وولف لعمل خدعة – dreadnought hoax) وحصل منه على مجموعة من الرءوس التي كان يستخدمها لعرض الشعر المستعار. في سبتمبر ١٩٨٥؛ رتب هيسكث بريتشارد لترك عمله باعتباره حارسًا بمقر القيادة العامة وبدأ في تعليم "القنص والمراقبة والاستكشاف" لضباط ورجال الجيش الثالث. وفي صيف عام ١٩٨٦؛ بدأ في إنشاء مدرسة القنص للجيش الأول في لينجهام في بلجيكا، وعندها كان معلمه تشارلز مونرو عائدًا من جاليبولي ورئاسة الجيش الأول.

كان على بريتشارد أن يتغلب على ما يجده من توانٍ لدى القيادات العليا، وكذلك عدم خبرة الجنود، لذا بدأ عمله بشكل فردى دون أى مؤسسة أو سلطة يستند إليها أو قانون يقويه، كما كان عليه أن يتخلى عن رتبته كجنرال إلى رتبة نقيب مشاة دون أن يتلقى أموالاً لفترة ٨ أشهر. كانت تلسكوبات الرؤية الخاصة بالبنادق بكميات قليلة وكانت نسبة ٨٠٪ منها لا تصلح للاستخدام بسبب عدم انضباط المرايا وعدم الصيانة، ولم يكن أحد يعلم أى شيء عن أمور التمويه والمراقبة. لكن مع تنقله ببطء من فرقة إلى أخرى وجد هيسكث برتشارد حلفاء ومؤيدين، مع أن بعضاً قد يقولون: "من هذا التافه الذى يأتينا هنا؟ إنه لاعب الكريكيت، أليس كذلك؟"، وذلك بسبب إظهاره الحيل الجديدة لواجهة القناصة الألمان، ومساعدة القناصة / المستكشفين على اكتساب المزيد من مهارات القنص والقتل.

استخدمت الرءوس التى حصل عليها برتشارد من كلاركسون فيث فى خداع الألمان، والمساعدة فى تحديد مواقع القناصة، فكانت الرأس توضع على عصا تنزلق للأعلى والأسفل فوق الأخاديد وكان يتم دفعها ببطء وحرص إلى أعلى المتاريس لتظهر وكأنها شخص يقوم بالمراقبة، فإذا أصيبت برصاص القناصة كانت تُسحب بسرعة.

ومن خلال إدخال عود تنظيف البندقية (الحربي) إلى الفتحة الناتجة عن دخول وخروج الرصاصة برأس التمثال، يمكنك حساب الزاوية المناسبة وكذلك وقفة القناص الذي قام بإطلاق الرصاصة، أو يمكنك وضع منظار الأفق على الأخدود في مكان الرأس واكتشاف مكان القناص.

عندما زار بريتشارد مركز الأعمال التمويهية التي كانت تتم في الجانب الفرنسي في اميان عام ١٩١٦؛ أعجب بخبير التمويه هنري بوتشارد، وكان في هذه المدينة نحات يصنع رءوسًا وأكتافًا لجنود فرنسيين وبريطانيين من معجون الورق، وكانت تلك النماذج أكثر وفرة من نماذج كلاركسون التي تأتي من لندن، وقد كان من المستحيل التعرف على حقيقتها من على بعد ٣٠٠ ياردة. حصل هيسكث بريتشارد على نماذج لأفراد من الجوركا السيخ لعمل تنوع في الأهداف وإرباك الاستخبارات الألمانية الذين يجمعون معلومات عن المعركة أو قوات العدو. كانت لبعض التماثيل فتحة تشبه الفم لإيقاد سيجارة يمكن نفثها من الأسفل من خلالها تدخن سيجارة ثم تطلق رصاصة من بندقية موزر فجأة".

ساعد خبراء التمويه القناصين في الميدان من خلال صنع نقاط مراقبة واختفاء حقيقية متماثلة تمامًا مع طبيعة الأرض والخنادق؛ هناك قطع طوب متهشمة ومعالم فرنسية وأخشاب وخيول منتفخة وجثث لجنود فرنسيين أو بروسيين. كما قام هؤلاء الخبراء كذلك بعمل ثياب كاملة للقناصة تحاكي ألوانها ألوان النباتات في المنطقة وبها رسوم على غرار الأرضية.

فهم الجنود الألمان بشكل أسرع من الجنود البريطانيين أنه ليس من المناسب وضع شيء مختلف عما حوله. يصف فيليب جيبس الجزء المكسو بالأخشاب على طول الجبهة بين فوكس ساسومي وكوراو؛ حيث كانت الحرب دائرة في صيف ١٩١٥، إذ دخل نحو ثلاثين أو أربعين رجلاً من القوات المغيرة إلى أدغال هذه الأرض الخالية وهناك وجدوا:

"مجموعة من الألمان... يزحفون نحو الجانب الآخر في الاتجاه نفسه متنكرين في ملابس متعددة الألوان ومزركشة بألوان خضراء وحمراء وينية؛ كي لا يمكن اكتشافهم بين الأشجار وعلى وجوههم أقنعة بنية، ثم دوى صوت البنادق الكثيف والمختلف ليقطع الصيمت الذي يخيم بين الأشجار إضافة إلى أزيز رصاصات وصيحات الرجال المصابين الذين استسلموا".

"حقائق الحرب" (Realities of War) عام ١٩٢٠.

بدأ الرائد أندر هيل من كتيبة "كينج شرويشير لايت إنفانترى"؛ يعيد بناء موقع فى أرض فضاء مرة أخرى لمتدربي قوات الحلفاء للقيام بالزحف ليلاً فى موقع حقيقى عن طريق تفجير لغم فى حقل قديم، ومن حولهم أسلاك وفتات صخور حقيقى. كان مع الدمى التى مثلت جثث الألمان كتيبات المرور إلى جانب عدد من الأوراق المهمة لتحديد الهوية، وفى حين كان يطلق المدافعون النيران يكون على المهاجمين الزحف إلى أقرب مكان ممكن وتثبيت وتد حتى يمكن التعرف فى الصباح على مكانهم الذى وصلوا إليه.

يتم التدريب على المطاردة والاختباء والاندماج مع البيئة والانتظار والتمويه والتصويب الدقيق؛ إنه يشبه عالم صيد الحيوانات الكبيرة، إلا أن الأمر يختلف هنا حيث يمكن أن تقوم الفريسة بالرد بإطلاق النيران. كان كتاب بريتشارد القنص في فرنسا - (snipping in France) يشبه إلى حد كبير كتاب أساليب القناص الهندى أو الإفريقي، أو ما ورد في أدب القنص، وكما ورد في روايات القصص التي كان يرويها جيم كوربيت والعقيد باترسون وأخرون، حيث كان على الصياد أن يتظاهر كما لو كان أحد الحيوانات في الحقول في محاولة للإغواء بقتله، إنه يقوم بدفع القناص إلى إطلاق النار من خلال الجرى على نحو غير مدروس ولا مخطط وبلا حيطة وحذر، وهو ينظر إليك من فوهة لوحه ليقتنصك؛ في حين ينتظير الرفاق الآخرون بحكمة وترور في أماكنهم المحددة يسترقون النظر من جانبك على نقطة محددة من خلال استخدام التلسكوب لمعرفة حركة العدو وفوهة البندقية أو الدخان الذي ينبعث منها.. فكل ذلك ما هو إلا جزء من عملية رياضة وإن كانت ممينة.

كان سعى هيسكث بريتشارد إلى ما سماه 'روح القناص' فى الجيش هو ما قاده أولاً إلى تشكيل فريق كشافى لوفات؛ حيث كانوا قد أسهم فى صنع سترة مموهة من ألوان شبيهة بألوان جلد الأيل كانت تستخدم فى التمويه. وكان القناصون الجدد فى الجيش البريطانى لا يزالون يرتدون ذلك النوع من السترات فى الميدان؛ وكان يغطيها بعض الأشرطة غير المترابطة المصنوعة من النايلون وتتدلى من البنطال خطوط من الحلقات الخشنة الطويلة من الحرير المقطع والمشذب بفروع مشعبة؛ وكانت تلك تمثل سترة مموهة تحجبهم وتجعلهم كما لو كانوا جزءًا من الطبيعة، كانوا يبدون كالنباتات أو كحيوان يسمى الكسلان حين يتحركون، وكانوا يظهرون وكأنهم مجموعة الأشجار الكثيفة المتلاحمة عندما يتجمعون ويستعدون للقتال.

أدرك الصيادون قيمة التمويه؛ حيث كان ذلك جزءًا من ممارساتهم المنتظمة. بعد يومين من خطاب سولومون جوزيف سولومون عن التمويه والذى ألقى فى يناير ١٩١٥، نشرت صحيفة التايمز ردًا من والتر وينانس، أحد محبى ركوب الخيول وبطل الرماية الأوليمبى، وقد ولد فى سانت بطرسبرج عام ١٩٨٥؛ وكان والده قنصلاً الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى كونه من عائلة غنية تنحدر من بالتيمور، ولها الكثير من الأموال، وتجيد التربح وتقيم فى إنجلترا، ولها أملاك كبيرة فى بلجيك، وكانت تمارس الصيد فيها وكان والتر يحب هذه الرياضة جدًا ومغرمًا بها إلى أبعد الحدود.

## الأزياء المصدة وتنوع الألوان

إلى محرر صحيفة التايمز،

سيدى، هناك نقطة تركها "سواومون جوزيف سواومون" فى خطابه، ومن جهتى أتفق معه تمامًا، وهنا تكمن أهمية الخروج على المآلوف، فعلى قدر جودة طبيعة الملابس التى يرتديها الشخص؛ فإنها قد تجعله متماشيًا مع ما حوله من الطبيعة ومن ثم تجعل من الصعب اكتشافه فى محيطه.

وبوصفى فنانًا وصائد حيوانات، وجدت أنه إذا كانت صدرية الرجل من لون واحد وكانت السترة من لون وسرواله من لون أخر، يكون من الصعوبة بمكان التعرف على

ذلك واكتشافه، فعلى سبيل المثال إن جلست يومًا في إحدى الغابات تنتظر أيلاً، وكانت قبعة رأسك بلون الحجر وقميصك بلون الجماد الذي حولك وسروالك القصير بلون العشب وجواربك وحذائك باللون الأسود، وظللت ساكنًا بلا حركة؛ فإنك لن تكون هدفًا أو كائنًا أو شيئًا، بل كتلة حجر صغيرة وقطعة خرقاء وقطعة عشب وقطعة جلد مكشوفة، إلا أن الوجه يمثل المشكلة حينئذ ويمكن تمويهه هو الآخر بقطعة من الغطاء قد تكون خضراء اللون أو رمادية. ويذكر أنني كنت أمشى في اتجاه رجل يرتدى على النحو الذي وصفته وقد غطى وجهه بقطعة طويلة من القماش رمادى اللون، فلم ألحظه على الرغم من أنه هو ذلك الرجل الذي أعرفه وكنت أبحث عنه عندما خرج متتبعًا أيلاً بين الأشجار. فالمهم في هذا كله هو الخروج عن المالوف، هذا مع افتراضى أن ماسورة البندقية قد صدئت وإلا سوف يكون من الأفضل أن تطلى هي الأخرى باللون الرمادي أو الأخضر، حيث كانت تميل إلى اللون الساطم في الحرب العالمية.

وافق هيسكث بريتشارد في رأيه بعض الرياضيين الآخرين، وعندما عاد المحرر جورج إيه بي ديوار محرر ساتر داي ريفيو ومؤلف العديد من الكتب عن صيد الأسماك وحيوانات البرية، من واحدة من زياراته المتعددة إلى الجبهة الغربية في صيف ١٩١٧، كتب مقالاً عن مدارس القنص لصحيفة التايمز يذكر فيها فضائل ومزايا الصيد والقنص في الاستعداد للحرب.

يكمن أفضل أنواع التدريب الطبيعى فى الاستعداد للحرب، فى الرياضة 'القاسية'... فأفضل قناص فى الحرب هو من لا يستطيع فقط قنص فريسته، بل من يستطيع أن يكتشفها بنفسه، فى الوقت نفسه الذى يختبئ ويوارى نفسه تمامًا عنها.

إن رجال القناصة الذين نريدهم اليوم ليواجهوا الأعداء هم من لا يجيدون ممارسة القنص الصائب فقط، ولكن من يستطيعون الزحف والتسلل لساعات في خفاء، ومن يستطيعون استغلال كل ساق نبات ورقعة عشب كحجاب، علاوة على ذلك، هم أيضًا من يستطيعون التجسس والتعرف على التفاصيل.

زار اللورد لوفات مدرسة هيسكث بريتشارد، وكان متأثرًا لدرجة أنه أراد من المتخصص في القنص بإصابة الرأس، كوربورال دونالد كاميرون، أن يعلمه تفاصيل المراقبة الدقيقة وعمل البوصلة واستخدام التلسكوب في التجسس. وقد حدث ذات مرة أن أخبر الطلاب بوجود "جنود في أزياء زرقاء على بعد ٢٠٠٠ ياردة، نظر كاميرون عبر المنظار وكان قادرًا على التحقق من أنهم برتغاليون، حيث كانت تصميمات أزيائهم تأخذ الشكل الفرنسي، لكن خوذاتهم البريطانية مكتوب عليها بوضوح "حلفاؤنا القدامي"، البرتغاليون.

كانت المعلومات التى تأتى من خلال المراقبة؛ تتطلب نوعًا من الاستخبار أدق وأعمق استنتاجًا للاستفادة منها قدر المستطاع، إن التفكير فى طريقة سير قطة التورتوشيل بهدوء وتؤدة فى خنادق صيد الفئران تقودنا إلى فكرة يمكن أن تساعدنا فى زعزعة خط المواجهة الألمانى من خلال التصوير الجوى لمواقع الضباط ثم قصف هذه المواقع بالقذائف.

## شراك مضيق الدردنيل

لم يكن لغاز الكلور السام في إبرس تأثيرًا يذكر على دور دوف كوبر اللامع بوزارة الخارجية أواخر أبريل ١٩١٥، لكنه كان حزينًا وضجرًا للغاية عندما لطمته سيدة جميلة تسمى ديانا مانرز على وجهه في شجار نشب بينهما في عطلة نهاية الأسبوع في فندق كافنديش (لكنهما تزوجا فيما بعد). أصيب دوف كوبر بصدمة عندما قرأ في صحيفة يوم الاثنين أن "الشاعر الجيد" و"الوسيم" روبرت بروك قد مات بسبب "ضربة شمس"، (لكنه أصيب في الحقيقة بلاغة بعوضة في شفته) في جزيرة يونانية تقع في البحر الأبيض المتوسط عندما كان في طريقه إلى قتال الأتراك. كان ونستون تشرشل نفسه قد نعى بروك في جريدة التايمز، ذلك الرجل الذي كان يعمل في قسم البحرية الملكية الذي أسسه تشرشل، وتوفي روبرت بروك عند بداية حملة مضيق الدردنيل الاستراتيجية التي أشار إليها تشرشل.

فلو نظرت إلى خريطة للبحر الأبيض المتوسط عام ١٩١٥، فستجد ثلاثة مداخل فقط للسفن، يتحكم البريطانيون في اثنين فقط هما مضيق جبل طارق ومضيق السويس، وأما الثالث فكان بحوزة الأتراك العثمانيين الذين صاروا فيما بعد أعداءً بانضمامهم إلى ألمانيا وبولة النمس المجرية. وفي المنطقة الشمالية الشرقية من الخريطة، ستجد مضيقًا صغيرًا يسمى الدردنيل يصل بحر إيجيه مرورًا بشبه جزيرة جاليبولي (جليبولو في اللغة التركية) وبحر مرمرة حتى البحر الأسود. تكمن أهمية مضيق الدردنيل للحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى فى أنه كان يمثل الطريق الحيوى للإمبراطورية الروسية، إضافة إلى كونه المسار البحرى الوحيد من البحر الأبيض المتوسط إلى ميناءى أوديسا وسيباستوبول بالبحر الأسود، وبعد انضمام القوات التركية – العثمانية إلى دول المحور كان ذلك بمثابة إغلاق طريق روسيا عبر البحر الأسود. ومع تجمد الموانئ الشمالية فى فصل الشتاء، فإن ذلك يعنى عدم إمكانية تصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية وعدم وصول الإمدادات العسكرية. وعند هجمات الألمان فى الغرب، كانت قوات الأتراك العثمانيين تهاجم روسيا فى القوقاز، وهنا ناشد القيصر الروسى حلفاءه البريطانيين والفرنسيين باستخدام قواتهم لإخراج قوات الأتراك العثمانيين من بلاده.

ومع بداية عام ١٩٩٥، أراد ونستون تشرشل – كأول لورد بالبحرية – تدعيم الروسيين من خلال مهاجمة مضيق الدردنيل. كان كل من اللوردين كتشنر وجاك فيشر أول لوردين بالبحرية الملكية يدعمانه في ذلك، غير أن الفكرة تحولت في عقل تشرشل إلى رؤية واقعية؛ هجوم جرىء عبر مضيق الدردنيل بهدف الاستيلاء على القسطنطينية التي يسميها الأتراك اسطنبول وضربها مما يخرج الأتراك العثمانيين من الحرب تماما. علقت الأمال الكبرى (أو ما كان يسميه السير إيان هاملتون بصندوق الهلوسة) على تلك الضربة؛ حيث سيتم منع الألمان من التطفل على الشرق، كما ستتم مساندة اليونان والإبقاء على صربيا ومصر وستتم حماية الخليج الفارسي، ولم شعث البلقان والاستيلاء على بداية نهر الدانوب وإنقاذ روسيا وتحرير مخازنها من دول المحور التي تطوق دول الحلفاء. وكانت هنالك رؤية خاصة تشبه رؤية إرنست رايموند عام ١٩٢٢، تلك الرواية التي كانت الأكثر رواجًا في ذلك الوقت، والمسماة أخبر إنجالترا" (Tell England): "إنه الصليب ضد الهلال مرة أخرى، إنه الصليب الإنجليزي العظيم، نعم العظيم!".

حاولت البحريتان البريطانية والفرنسية فرض ممر بالقوة عبر مضيق الدردنيل فى ١٨ مارس ١٩١٥ باستخدام ١٠ سفن حربية (من السفن القديمة المستنفدة المخصصة المناوشات)، وبدءوا تفجير الحصون المقامة على الشواطئ ومواقع المدفعية التركية

الواقعة على بعد عدة أميال من شبه جزيرة جاليبولى واليابسة الأسيوية. أطلقت سفينة البالونات المقيدة إتش إم إس مانيكا بالونات تحمل مراقبين مرتفعًا فى الهواء ليراقبوا سقوط القذائف على مسافة تقارب سبعة أميال، كما اختبرت السفينة الحربية المدرعة المسماة الملكة إليزابيث (كوين إليزابيث) مدافعها الجديدة عيار ١٥ بوصة التى تتمين بصوتها الشديد وقوتها الفاتكة وفاعليتها الأكيدة. وبفرض أنه قد تم القضاء على المدفعية التركية، كان يفترض استخدام سفن الصيد المدنية لفتح ممر بمساحة ١٠٠ ياردة عبر حقول الألغام التركية، ولكن بعد الوقوف فى سلسلة تتكون من عشرين لغمًا بحريًا لم تكتشفها الطائرات المائية ولا قوارب الطوارئ أدت إلى إغراق السفينة الحربية الفرنسية "بوفيت" إضافة إلى السفينتين الحربيتين البريطانيتين "إريزستيبل وأوشن"؛ ما أدى إلى مقتل ما يزيد على ١٠٠ جندى (كان أغلبهم من الفرنسيين)، هنا قام العميد البحري جون دى روبيك بإيقاف العمليات البحرية.

فى يوم هجوم الحلفاء نفسه، كان تشرشل يزور الخنادق الفرنسية المتواجدة بين كثبان الشواطئ الرملية البلجيكية؛ حيث وجد الأسلاك الشائكة تمتد نحو بحر الشمال حيث توجد الجثث المغطاة بطحالب البحر وتتدلى جيئة وذهابًا بفعل الأمواج، وذكر تشرشل أنه حاول عدم التفكير فيما حدث فى مضيق الدردنيل؛ حيث أيقن أنهم كما استطاعوا النجاح فإنهم سيتمكنون من اجتياز مأزق فرنسا فلاندرس، وبالعودة إلى لندن فى اليوم التالى، كان السياسيون وكبار المسئولين مصرين على المثابرة، وهنا قال فيشر: كيف يمكن أن تخسر البحرية عشرات السفن الحربية دون وجود أى خطورة.

وفى ٢٣ مارس؛ فقد العميد البحرى دى روبيك أعصابه وأرسل برقية إلى تشرشل يقول فيها: إن مضيق الدردنيل لا يمكن الاستيلاء عليه دون تدمير الجيش للمدفعية المتواجدة على الشواطئ، فبعض المدفعية التركية متحرك وبعضها الآخر خفى يتعذر تدميره من البحر أر الجو باستخدام أساطيل البحرية الملكية أو الطائرات المائية المحمولة بحرًا،

وملا هذا الخطاب قلب تشرشل رعبًا، واستغلت القوات المعادية التأخير لتعزيز صفوفها، وعندما فك رئيس الغرفة رقم ٤٠ شفرة الرسائل بين برلين والقيادة الألمانية لدى المثمانيين، أرسل تشرشل تلغرافًا إلى دى روبيك:

"نعلم أن هناك نقصاً في الذخيرة وإمدادات الألغام داخل الحصون، ولا نعتقد أن الوقت قد حان بعد للتخلي عن فكرة الاستيلاء على مضيق الدردنيل من خلال عملية بحرية خالصة".

إلا أن ثلاثة من كبار عمداء البحرية في لندن أيدوا رأى دى روبيك، الرجل الذي كتب برقية تشرشل ولم يرسلها، منذ ذلك الحين، بأنه لن يتم استئناف هجوم البحرية، وملأ الحزن قلب تشرشل عندما علم بقرار عمداء البحرية.

شكل ذلك الحدث مشكلة تاريخية، فما الذى يمكن أن يحدث إذا استمرت سفن قوات الحلفاء في المرور عبر الدردنيل في الأسبوع الثالث من شهر مارس ١٩١٥؟ إلا أن بعض الأشخاص الموثوق بهم مثل روجر كيز قائد إحدى غواصات الهجوم حاول إعادة فكرة تشرشل من خلال هجوم البحرية فقط عبر المضيق لتستولى على القسطنطينية، لكن ذلك لم يحدث. ويعد عشرة أعوام من قيادة أسطول البحر المتوسط، تسلل كيز وتغلبه عاطفته عبر ممرات ضيقة قائلاً: "يا إلهي، لقد كانت أسهل كثيرًا مما ظننت وما كان علينا أن نخطأ، وحيث إننا لم نحاول، فقدنا حياة مليون واستمرت الحرب لثلاث سنوات أخر".

ظل تشرشل بقية حياته يتحمل تبعات موتى الدردنيل وكوارث جاليبولى، فربما كان هذا اليوم يمثل ما كان يأمل تشرشل فى حدوثه أحد أعظم الأحداث فى تاريخ البشرية إلا أن ذلك لم يقع، ثم كان الإنزال البر مائى على شبه الجزيرة فى أبريل ١٩١٥؛ حيث لم يكن ذلك من بين مخططات تشرشل ولا من بين تصوراته؛ فقد وضع كل ثقته فى قدرة السفن وحدها على إيجاد طريقها عبر المضيق لتستولى على القسطنطينية.

عندما أعلن كتشنر – وهو إيرل الخرطوم – أن الجيش سيكمل عملياته، كان القول أسهل من الفعل، وتم إرسال فرقة المشاة البريطانية التاسعة والعشرين، التى لا تضاهيها قرة والتى انضمت إلى قوات الحملة، كقوة أكثر ضراوة من قوات الغول البر مائية. كان التنظيم المطلوب لكلا الدورين مختلفًا قليلاً، وكانت خطط قوات الحملة في القسطنطينية استثنائية تمامًا، ذلك أن قوات البحرية الملكية هي المعنية بعملية اقتحام مضيق الدردنيل، ومن ثم قامت السفن عشوائيًا بتحميل وحدات منفصلة عن معداتها وتحميل بنادق منفصلة عن الذخيرة الخاصة بها، ولم يكن هناك أدنى تفكير بالأولويات والمطلوب أولاً. كان هناك عدد قليل من المهندسين، ولم يكن هناك عدد كاف من القوارب الصغيرة لنقل الأفراد والإمدادات إلى الشاطئ، إضافة إلى كون الإمدادات الطبية غير كافية، ولم يفكر أي شخص في إمدادات المياه. كما لم تكن هناك (حيث ميناء كبير في مودروس) لم تكن بها مياه كافية. لذلك كان على السفن الإبحار مسافة ٨٠٠ ميل إلى الإسكندرية في مصر الحصول على احتياجاتها. وكما يقول بعض الجنود: "توجد هنا ثلاث جزر هي ليمونز وإيمبروس وشوز".

أتاحت كل تلك العوامل نحو ٤ أسابيع القائد ليمان فون ساندرز قائد المهمة الألمانية من أجل تنظيم الجيش الخامس التركى ليدافع عن مضيق الدردنيل. ولم تكن نوايا البريطانيين خافية، غير أن ليمان فون ساندرز لم يعرف تمامًا أين سينزل البريطانيون، لذا قسم قواته إلى ثلاثة أقسام متساوية يتكون كل منها من نحو البريطانيون، لذا قسم قواته إلى ثلاثة أقسام متساوية يتكون كل منها من نحو جادي لتغطية الجزء الشمالي من شبه الجزيرة في بولير والجانب الجنوبي من جاليبولي إضافة إلى الجانب الآسيوي. وتم تلغيم ووضع أسلاك وإقامة حاميات بأماكن الإنزال المكشوفة في جنوب شبه الجزيرة. وكذلك توفير قوات احتياطية تنتقل عند الضرورة. تولى قيادة ١٠٠٠ جندي، من الفرقة ١٩ من قوات الاحتياط بالجيش التركي في بيجالي أسفل جنوب شبه الجزيرة، مقدم تركى يدعى مصطفى كمال الذي عرف فيما بعد بأتاتورك مؤسس الجمهورية التركية ورئيس تركيا في الفترة من ١٩٢٣.

حمل أسطول يتكون من ٢٠٠ سفينة القوات البريطانية من ليمونز عبر ظلمات البحر تجاه شاطئ مدينة طروادة. وقام القائد إيان هاملتون بنشر ست فرق حيث أنزل الفرقتين الفرنسيتين منهما في كوم كال على الجانب الأسيوى من المضيق؛ إلا أن ذلك كان هجومًا مخادعًا، كما كان هناك هجوم مضلل أيضًا من قبل فرقة البحرية الملكية في بولير على ضفاف شبه الجزيرة في الشمال. إلا أن الهجوم الرئيسي كان على جنوب شبه الجزيرة من خلال ٢٠٠٠٠ جندى من الفرقة البريطانية التاسعة والعشرين وفرقتي أنزاك (من فرق الجيش الأسترالي والنيوزيلندي).

كان مخططًا أن يتم إنزال البريطانيين على خمسة شواطئ حول كيب هيالز ليعسكروا على مرتفعات أكى بابا؛ وكان على فرقتى أنزاك النزول على بعد عشرات الأميال في جابا تيب السيطرة على شاطئ سارى بير. ومن هناك يتقدم الجميع باتجاه سهل باشا داغ الذي يتحكم في الجزء "الضيق" من مضيق الدردنيل، كان بحوزتهم خرائط، غير أنه لم تكن لديهم صور استطلاعية. واعتقد كتشنر أن الأتراك سيفرون، لذا فلا حاجة الطائرات.

كان أول من نزل على شبه الجزيرة هو واحد من آخر من خرجوا منها بعد ٩ أشهر، وكانت مهمته الأولية هى الخداع. وقد ولد الرائد البحرى بيرنارد فريبرج الذى عمل فى فرقة البحرية الملكية فى لندن، لكنه نشأ فى نيوزيلندا، وكان ضمن قوات باناكو فيللا الثورية فى المكسيك عند اندلاع الحرب، وشق بيرنارد فريبرج طريقه إلى البحرية الملكية عندما أعجب به تشرشل فى عرض الفرسان. ولم تمض أربع وعشرين ساعة بعد دفن أخيه الضابط الشاعر روبرت بروك فى بستان الزيتون فى ليلة مقمرة على جزيرة سكايروز؛ حتى سبح لميلين لينزل إلى شاطئ بولير. وفى يوم السبت ٢٤ أبريل ١٩٨٥؛ كان فى غرفة المحركات شبه عار وعليه طبقة كثيفة من شحم كأنه يرتدى قناعًا بنيًا لا يبدو منه سوى عينه البيضاويين، كان فريبرج يجر حقيبة بها سبعة أعمدة مضيئة ليثبتها على الشاطئ حتى يوق نالأتراك أن عملية إنزال قوات الحلفاء جارية إلى الشمال من مواقع الإنزال الحقيقية، ويفضل هذا نال المرتبة الأولى فريبرج الأول في ترتب الخدمة المميزة.

كان يوم الأحد يومًا ربيعيًا جميلاً، وكان بحر إيجيه أزرق وهادئًا واطيفًا. وحدثت عملية الإنزال المثالية هذه قبل الفجر مباشرة. وفي جابا تيب في الشمال نزل أول مدر المنزل المثالية هذه قبل الفجر مباشرة. وفي جابا تيب في الشمال نزل أول مدر المنزل أبيد الذي كان من قوات أنزاك أسفل جرف صخرى على بعد ميل من شمال شاطئ زيد الذي كان من المقرر النزول به. لم يكن ذلك اليوم بالكارثة الكبرى، بل تمت مواجهة بعض المشكلات، حيث وصف جون بوشان القوات الأسترالية وهي ترمي بحمواتها ومعداتها ليصعدوا نحو مئة قدم عبر أشجار الآس وحدائق الصخور الصفراء المليئة بأزهار وقمم الشواطئ الصخرية البنفسجية والصفير المتعالى ونبات شقائق النعمان ونبات البرقوق والنرجس ليتحصنوا من النيران التي تعلوهم وهم يحملقون بأنظارهم والشمس متألقة عند الشروق.

"والآن عليك أن تحفر وتحفر وتزيد الحفر حتى تكون فى مأمن من النيران"، على حد قول الجنرال هاملتون إلى جنود فرقتى أنزاك، ومن هنا أطلق على الأستراليين لقبهم الدائم "الحفارون"، وكان عليهم صد الهجمات المضادة بالحراب، وبعد أشهر من النزول إلى خليج أنزاك كان المكان أشبه بأحد مخيمات التعدين فقد اقتلعوا الصخور وتلونوا بلون البرونز بفعل الشمس.

وفى النقاط إس وواى وإكس حول خليج كيب هيللز؛ نزل الآخرون على نحو أسهل فلم تكن هناك مقاومة، إلا أن الغزاة لم يفعلوا الكثير حيال ذلك الأمر. تجولت قوات من النقطة واى على بعد عدة ياردات من قرية كريثا المهجورة ثم عادوا إلى الشاطئ حيث كانوا يفوقون في هذا الوقت القوات التركية المدافعة عددًا في كيب هيلز. ولم يقترب أي من قوات الحلفاء من كريثا مرة أخرى.

عند شاطئ النقطة دبليو توقف دوى للقصف البحرى، وكان جنود كتيبة لانكشاير فوسيلرز الأولى ثقيلة التسليح لا يزالون مجهزين في مجموعتين من القوارب القوية ومعهم اثنان من قوالب الحبال، حيث يجدفون نحو الشاطئ وعلى متن كل منها أربعة من الجنود، بينما بدأت رصاصات بنادق موزر المقبلة من المتاريس التركية تصيبهم، ولم يكن النصر حليف شارلز سامسون القائد في البحرية الملكية في موريكا فارمان،

حيث كتب: "لقد رأيت الحفر وهى تتفجر، وكان البحر ثائرًا ومغطى بالزبد الذى أتاه من سيل الرصاص وقذائف المدافع الصغيرة. وصل قاربان فقط إلى الشاطئ وقفز الجنود مذهولين من على السفن التي لم تكن لترسو حيث كانت تحمل أكثر من ٧٠ رطلاً من الأطقم والخوذ، وكان الرجال يناضلون على عمق نحو أربعة أقدام من المياه ليبحروا في اتجاه السلك الشائك والحفر ليستقروا على الشاطئ. حتى إذا ما ملا الرمل المبلل بنادقهم، لم يبق لهم سلاح سوى الحراب. قتل وجرح أكثر من ٥٠٠ جندى وكان من بين القتلى نحو ٦٣ من رجال البحرية من إجمالي عددهم البالغ نحو ٨٠ جنديًا.

كانت الخطة على الشاطئ في النقطة "ڤي" تقضى عمل ما يسمى بحصان طروادة باستخدام السفن على الشاطئ والدخول بها في شكل هلالي بين حصني تركيا والقلعة المقاتلة، ثم إنزال القوات من السفن عبر فتحات مربعة إلى الجوانب اليمني واليسرى لصنادل (مراكب تفريغ) تعمل بقوة البخار باستخدام ممرات خشبية وعوامات. كانت ناقلة الفحم إس إس ريفر كلايد تزن نحو ٤٠٠٠ طن، وكانت مموهة باستخدام زركشة من الألوان الرملية الصفراء والسوداء، كما كانت تحمل فرقة جنود تلقب بالبقرة الداكنة. كانت ناقلة الفحم ريفر كلايد تحمل ٢٠٠٠ من الجنود واثنى عشر مدفعًا ٱليًّا مخبأة خلف أكياس من الرمل، وكانت ترافقها مراكب مكشوفة يملؤها "جنود نوى قبعات زرقاء" من طليعة الفرقة الملكية من حملة البنادق في دبلن وتسحب خلفها زوارق بخارية. ومن فوق قمة سينولباهر أطلق جماعة من الجنود الأتراك نيران البنادق والمدافع الآلية إضافة إلى قدائف الشظايا والمدافع السريعة، ما أدى إلى حدوث مذبحة بين جنود دبلن وكذا بين رفاقهم من الدفعة الثانية من مقاتلي هامبشير وطليعة الجنود الملكيين ثقيلى التسليح الذين هرواوا إلى القفز من ناقلة الفحم ريفر كلايد وكانوا يتساقطون فوق بعضهم وهم يفرون إلى الزوارق البحرية الخفيفة. وعندما انزلقت عوامات الشاطئ بعيدًا، قفر الجنود في المياه وغرقوا وقامت الأطقم المساحبة لهم بسحبهم. وذكر الملاح الجوى سامسون الذي كان يحلق عاليًا أن نحو خمسين ياردة من مياه البحر "تلونت بشكل كامل بلون الدم".

أما من بقى من الجنود على متن الناقلة ريفر كلايد، فقد سقطوا فريسة للكوابيس، ثم عثروا في النهاية على الطعام والشراب الذي لم يحصل عليه المئات المحاصرون على الشاطئ. ثم غامرت سفن البحرية الملكية الكبيرة بالاقتراب من سيدولباهر لقصفها، وحاولت القوارب الصغيرة جمع الجرحى بعد الظهيرة وفي المساء، وبعد حلول الظلام، تطوع أحد ضباط الأركان الذين كانوا على متن إحدى السفن بالذهاب إلى الشاطئ ليقيم الموقف.

كان المقدم ريتشارد "نيل" داوتي ويلي البالغ من العمر ٤٦ عامًا ابن أخ المستكشف العربي تشارلز داوتي متزوجًا من جيرترود بل. قضى داوتي ويلي عشرين عامًا كجندي محترف في آسيا وإفريقيا قبل أن تضطره جراحه إلى العمل "قنصل عسكري" في تركيا والحبشة، فالجنود القدامي لا يستسلمون أبدًا. وفي عام ١٩٠٩؛ وقبل حدوث عداوة خلال الحرب العالمية الأولى ضد تركيا استخدم داوتي ويلي القوات التركية النظامية لمنع حدوث مذبحة ضد الأرمن في أدما، وكان داوتي ويلي يتحدث اللغة التركية وجاءت معرفته بشئون الإمبراطورية العثمانية من خلال قائد عسكري مصري؛ ما جعله يعهد بقيادة قوات الحملة البريطانية المرابطة بالبحر المتوسط إلى طاقم السير

وجد داوتى ويلى جنودًا على قيد الحياة يختبئون تحت ركام الشاطئ أسفل منطقة سيدواباهر، وفي الصباح قام بحشد الضباط الذين كان معهم، وبعد جمع بقايا الكتائب الثلاث التي تضمنت مقاتلي هامبشير ودبلن ومونستر، حثهم على الهجوم على الحصن التركي المتواجد يسارًا والقرية المتهدمة، ثم عاد داوتي ويلي ليرتب لقصف ما تبقى من الحصون التركية الضخمة المتبقية على التل ١٤١ المطل على الشاطئ عن طريق المدافع الثقيلة. وعندما أنهت البحرية قصفها في الساعة الثانية بعد الظهر، قاد بنفسه هجومًا لكتيبة المشاة على الحصن الأخير، وهناك فقد لفافة ساقه ولم يكن يحمل سوى عكاز، لأنه لم يرد أن يشهر السلاح في وجه أصدقائه القدامي من الأتراك. وقد دفن في المكان الذي سقط فيه، في قمة أحد التلال؛ ما اعتبر علامة فارقة في

تحقيق النصر عندما أصابت وجهه رصاصة قناص لترديه قتيلاً على الفور. وتنتهى سيرة حياته فى "السجل الوطنى بقاموس أكسفورد" (Oxford Dictionary) (oxford Dictionary) بالقول: "لقد منح داوتى ويلى بعد موته صليب الملكة فيكتوريا، وكان أعلى الضباط الذين فازوا بالجائزة فى حملة جاليبولى".

لقد كان ربيعًا قاسيًا على شبه الجزيرة، فقد قتل عددًا كبيرًا من الجنود في الشهر الأول يفوق عدد من قتلوا في الأعوام الثلاثة الأولى من حرب البوير كما قال جون بوشان، ولذلك اتفق البريطانيون والأتراك على هدنة مدتها يوم واحد في ٢٤ مايو لدفن موتاهم، وكان أوبرى هربرت من بين المجموعات "التي أبيدت بشكل جماعي، فالجميع لقوا حتفهم بنيران المدافع". فكانت رائحة الموتى من الرجال والبغال كريهة للغاية خصوصًا عند سطوع الشمس، الأمر الذي جعل الجنود يتقيئون. وهنا صعد ضابط الأركان كومتون ماكنزي إلى متراس سارية السفينة كوين في ذلك اليوم: "عندما نظرت إلى الأسفل رأيت هلاكًا كبيرًا بالأرض على الجانب الآخر من السفينة، كانت الأجساد قد تعفنت، وتلونت رءوس الجنود الأتراك باللونين الأخضر والأسود". كانت رائحة الموتى وتحلل الأجسام أمرًا ملموسًا، وكان الندي يشبه أجنحة الخفافيش، وصرح ماكنزي بأنهم كانوا يغطون أنوفهم لمدة أسبوعين لا يستطيعون كشفها سوى لساعتين ماكنزي بأنهم كانوا يغطون أنوفهم لمدة أسبوعين لا يستطيعون كشفها سوى لساعتين فقط، وعندما كان يأتي الليل، تحمل الرياح المقبلة من جهة الشاطئ رائحة العفن إلى السفن الراسية بالبحر.

صار التمويه من الأن ضرورة حتمية، فمنذ اللحظة التى وطأت فيها أقدامهم شبه الجزيرة، أصبح جنود الحلفاء فى مرمى نيران بنادق الأتراك. كانوا يبحثون عن مأوى أو يحفرون لأنفسهم مأوى باستخدام أدوات حفر الخنادق، ولأنهم لم يقوموا بأى تمويه أو إخفاء، فقد وضعهم ذلك فى مأزق مواجهة خصومهم. يقول الأسترالى ألبرت فيسى فى سيرة حياته الرائعة "حياة سعيدة" – (A Fortunate Life) وهو يتذكر حياته على شبه الجزيرة فيقول: "لقد كانت أسوأ أربعة أشهر فى حياتى كلها"، فقد وجد نفسه مع مجموعة أخرى من فرقتى أنزاك يزحفون فى مجموعات صغيرة، كما وجد نفسه بين ضباط الصف الذين كانوا يعدون الخطط لأن جل الضباط قد أصيبوا:

"فقدنا العديد من جنودنا على يد القناصة ووجدنا أن بعضهم قد أطلقت عليه النار من الخلف، وكان الأمر مربكًا للعديد منا، فتراجعنا للتحقق من الأمر، فوجدنا أنه من الحكمة أن نعلم الخدع التى يستخدمها الأتراك. كانوا يجلسون ويقفون بين الأشجار كثيفة الخضرة مرتدين زيًا أخضر بالكامل. كما كانت أيديهم ووجوههم وأحذيتهم وبنادقهم وحرابهم ملونة باللون الأخضر وهو نفس لون الأشجار والأغصان. وكان من المكن أن تسير بالقرب منهم دون أن تعرفهم، وأخيرًا وجدنا طريقة لاستفزاز أولئك القناصة؛ قمنا بإطلاق العديد من الأعيرة النارية على كل مجموعة من مجموعات الأشجار؛ وهو ما أدى إلى وقوع أحدهم في الأسر، وعندما فعلنا ذلك مرات عديدة قفز القناصة الأتراك واستسلموا أو سقطوا قتلى".

فى كتاب "تفسير الحرب" -- (War Illustrated)؛ ترجد صورة فوتوغرافية لقناص تركى بين صور حرب ٢١ أغسطس ١٩١٥ ويظهر فيها واقفًا بين اثنين من الجنود الأستراليين واللذين كانا يرتديان سروالين قصيرين، وعلى كتف كل منهما بندقيته الخاصة. لم تظهر من ذلك القناص سوى رأسه الصلعاء تكسوها أوراق الشجر التى كانت تخفى جسده، ويقول الضابط:

"إن الأتراك مخادعون كعامة الشرقيين يسارعون فى تنفيذ أفكار أسيادهم المعاصرين". لقد راج القنص الذى كان سمة الحرب العالمية الأولى فى أوروبا، رواجًا إلى حد كبير فى مضيق الدردنيل، حيث يبدو أن القناص التركى الأسير كان لديه تنكر قوى، لكن ليس بالدرجة الكافية التى تجعله يستطيع الهروب من خصومه المتيقظين.

## قال أويري هربرت معلقًا:

"تكمن أولى الدلائل المقنعة للخدعة التي تعرضنا لها، في قصة الفتاة التركية التي لونت وجهها باللون الأخضر من أجل أن تبدو كالشجرة التي عليها، وقامت بإطلاق النار على العديد من الجنود اليونانيين من بين أغصان إحدى أشجار البلوط...".

يعد "المكر" و"الخديعة" اسمين من أسماء التمويه إضافة إلى التضليل، حيث استخدمه العدو ولم نستخدمه نحن. قام صيادو حيوان الكنجارو في المناطق الأسترالية النائية وصيادو الأيائل في جبال نيوزيلندا بتطويع أشكال جديدة للقنص. كان بيلى سينج – وهو من مجموعة لايت هورس الخامسة – أشهر قناص أسترالي. لقد كان زنجيًا يشبه الهنود وله شارب سميك ولحية تشبه ذقن الماعز، وتخصص في القنص السريع على يد قادته، كما سجل رقمًا قياسيًا في القنص؛ حيث استطاع قتل تسعة جنود في يوم واحد، وعندما كان الجنود يعانون نقصًا في القنابل اليدوية؛ كانوا يقومون بتصنيع قنابلهم اليدوية الخاصة من الديناميت ويضعونها في علب المربى المصنوعة من القصدير وإضافة قطع الحديد القديمة وبعض قصاصات السلك الشائك. وكانت المسافة مين خنادقهم وخنادق القوات المعادية تصل في بعض الأحيان مسافة ما بين لاعبى فريقي الكريكيت.

لكن هؤلاء الجنود الذين كان يحارب بعضهم بعضًا بكل ما أوتوا؛ لم يكونوا يكرهون عدوهم، فكانوا يتقاسمون الابتسامة في وجوه بعضهم بعض ويبدون شجاعتهم على الرغم من الظروف السيئة. وقد قارن ألان مورهيد ذلك بتلك الصداقة القوية الكائنة بين الفقراء المعدمين. كان كبار الضباط من أمثال هنرى بارنز ينظر الجندى التركى عبدول أو "جوني تركى" أو "جاكو" كما كان رجال فرقة يصفونه بقولهم:

لم أره أبدًا يسخر من أى جندى، فقد كان محاربًا شريفًا ومن أكثر الرجال شجاعة في العالم؛ فعندما قدم إلى هناك لم يتخف بين الأشجار، بل واجه نيران البنادق الكثيفة التي لا يمكن إيقافها بكل جسارة، ولكن المفارقة أننا عندما قابلناه وقت الهدنة في ٢٤ مايو؛ تأكد لنا أنه بالفعل شخص صالح، وقضينا معه الكثير من الوقت.

غنى لاركز فوق التلال الزرقاء التى تغطيها نبات الخشخاش القرمزى والتى كانت نقطة انطلاق لإيه بى هربرت، الذى غدا شخصًا معروفًا بالفكاهة، وعمل بالمحاماة وكان عضوًا فى البرلمان. وعندما اعتقلت إحدى الدوريات لاركز ذات ليلة فى منطقة غير مأهولة، قام باستنفار أحد القناصة الأتراك الذى أطلق النار على رفيقه المستطلع

هربرت فى منطقة الشريان الفخذى، فاضطر هربرت إلى حمل الرجل الذى شارف على الهلاك إلى خندقه، وحيث سجلت فى رواية "المعركة السرية" - (The Secret Battle) (١٩١٩) (١٩١٩) التى وصفها ونستون تشرشل: "بأنها رواية من أكثر الروايات التى ظهرت خلال الحرب إثارة للمشاعر... تتناول حياة جندى كان مرابطًا فوق إحدى الصخور".

عرض هربرت فى روايته تباين الظروف والأحوال فى مسرحين من مسارح العمليات اللذين خدم فيهما، حيث خدم فى فرنسا وشبه الجزيرة. لم يرجع أى شخص إلى الوطن فى عطلة قادمًا من جاليبولى، كانوا ينامون على نقالات ويطانيات رقيقة. كان بعض القطاعات الفرنسية تبدو كأن الهدوء مخيم على خطوط القتال، ولكن القتال الحقيقى كان يدور فى شبه الجزيرة بين فرق المشاة "من فجر إلى أخر":

"فى تلك الخنادق الواقعة على تلال جاليبولى، كان القتال الدائر بين الأتراك ومن سماهم الأتراك بالكفار مستمراً طوال اليوم بالبنادق والقنابل ثم يزحفون ويطعن بعضهم بعضاً فى ظلمة الليل... كان الجندى التركى مرابطاً بشكل دائم فوق قمم المرتفعات وكان يعرف كل شبر فى تلك الوديان وحقول العنب والمنحدرات والطرق الوعرة، كما كان يتمتع بدقة خارقة فى إصابة الهدف. وأظهر العديد من الجنود الأتراك القوة دائماً... وكانوا راضين عما يقال لهم من أكاذيب ومستعدين لصراع الكفار حتى الموت. لقد كانوا رجالاً شجعاناً، لكن العمليات التى قام بها القناصة الأتراك لم تقتصر على هؤلاء الرجال المعتومين الذين تنكروا فى شكل الأشجار فى وضح النهار، وعرفوا الصورة الورقية، بل كان كل خندق من خنادقهم مليئاً بالقناصة على الرغم من عدم بلوغهم درجة منافسيهم فى الاستعداد. كانوا يزحفون ليلاً بطريقة تشبه الأشباح، ويقتربون من خطوط القتال الخاصة بنا ويقومون بقتل حراسنا وتدمير حواجزنا.

وخلال حملة جاليبولى المروعة، ازداد اشمئزاز هربرت من ونستون تشرشل، وفي أثناء فترة الانتظار لغزو أبريل الذي كتب عنه تشرشل في مذكراته: "كان الجميع يستشيط غضبًا عند سماع اسم ونستون تشرشل.. فإذا كان الأباطرة الرومان

يقتلون العبيد ليجعلوا من أنفسهم محبوبين، فقتل تشرشل الأحرار ليجعل من نفسه شخصًا مشهورًا".

وعلى مسافة ثلاثة آلاف ميل في لندن، أدت الاستقالة المثيرة للجدال التي تقدم بها العميد البحرى الطاعن في السن جاك فيشر إلى حدوث أزمة سياسية، فقد اضطر رئيس الوزراء الليبرالي هربرت أسكويث – الذي ذكرت الأخبار أن عشيقته كانت متزوجة من عضو آخر في حكومته – إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع خصومهم من حزب المحافظين المعارض بزعامة أعضاء حزب بونار لو، وهو ما وصفه كومتون ماكنزي "بذي السياسة العقيمة التي تتميز بالجشع والمحسوبية". وطلب الأعضاء المحافظون انضمام شخصين مقابل الدخول في الائتلاف، هما اللورد هالدين وونستون تشرشل.

وفى ٢٦ مايو ١٩١٥؛ استبعد تشرشل من القيادة البحرية على الرغم من احتفاظه بمقعد بمجلس الوزراء وعضوية لجنة الدردنيل. كان هذا بمثابة صدمة مروعة لتشرشل. وكما ذكرت فايلوت بونهام كارتر أن ذلك كان "أكثر الجروح التى عانى منها تشرشل في كامل حياته المهنية عمقًا وإيلامًا"، أخبرت كليمنتين زوجة تشرشل السيدة مارتن جلبرت التى كتبت سيرة تشرشل الذاتية: "ظننت أن زوجى سيموت حنئًا". جلست السيدة مارى فيسى زوجة أوبرى هربرت يومًا إلى جانب ونستون تشرشل وهى تتناول العشاء في داوننج ستريت، وكان هذا في يونيو ١٩١٥، وقالت:

"كان في حالة فضول ويشعر بالمرارة رغم تظاهره بالتماسك. وبدا كل من تشرشل وكليمي في حالة انكسار كبيرة، وليس هكذا تنتهي مسيرته بهذه الطريقة".

وقال أوبرى هربرت من شبه الجزيرة وهو في حالة غضب شديدة: "لأن يعذب ونستون ويموت من شدة التعذيب كأخرين خير له من أن يخسر منصبه كرئيس للوزراء".

ثم قام المحافظون في الحكومة الائتلافية بمنع تشرشل من السفر شخصيًا لتنشيط الحركة في جاليبولى خلال شهر يوليو. ولم يكن بمقدور ونستون فعل أي شيء، فقد خرج الأمر من يده، ولكن التراجع منحه شيئًا ملموسيًا يشغل به وقته، فبدأ يرسم.

"مثلى مثل وحش البحر الذى يخرج من العمق، أو أحد الغواصين الذى يصعد فجأة؛ لأن عروقه كادت تنفجر بسبب الضغط الذى تعرض له.... كان على أن أراقب ذلك الرجل المنبوذ الذى كان يشعر بعدم السعادة جراء ما فاته من فرص وبسبب التنفيذ غير الفعال للخطط التى طرحتها وكنت مؤمنًا بها أشد الإيمان... ثم جاء وقت الرسم لينقذني من ذلك الخطر...".

بدأ تشرشل الرسم باستخدام علبة الألوان الخاصة بأطفاله فى أحد أيام الأحد من شهر يوليو ١٩١٥، وفى اليوم التالى تحصل تشرشل على حامل وقماش وألوان زيتية ولوحة وفرش ومعطف أبيض فضفاض. بالنسبة إلى تشرشل، كان الرسم أشبه بخليط من القتال ونوع من أنواع السحر – ولكن "دون وجود مصير محتوم" التخلص من دوامة العنف. تقول ابنته مارى سومايس: "عندما كان يمسك فرشاة الرسم، كان يشعر وكأنه يمسك بعصا الساحر".

عندما عاد إلى بحر إيجيه في أغسطس ١٩١٥، صعد رسام آخر يسمى نورمان ويلكنسون إلى سارية السفينة ليراقب من مسافة آمنة إنزال الفيالق البريطانية التاسعة التى تدافع عن سلاف باي في آخر هجوم كبير في حملة الدردنيل. حيث سماه "البث السينمائي المباشر للمعركة":

كانت المناظير ضرورية حتى أتمكن من تمييز اللون الكاكى الفاتح لجنودنا فى خلفية الشجيرات والرمال. كانت القوات تسير فى تشكيل مفتوح نحو البحيرة المالحة.... ثم عبرت سطحها الذى بدا كالفضة المتلألئة. كانت شظايا القذائف تنفجر دون توقف، تاركة أشكالاً صغيرة مجعدة على الأرض؛ حيث كانت واحدة أو أكثر منها تتدحرج نحو الشاطئ ببطء بينما يظل الباقى ثابتًا فى المكان الذى سقط فيه.

تعتبر رواية جاليبولى للكاتب ألان مورهيد إحدى تحف السرد التاريخى، حيث تشتمل على رسومات نورمان ويلكنسون التى صور فيها الجنود وهم يعبرون البحيرة المالحة، وبعد ذلك بأربعين عامًا كتب مورهيد عن قاعدة تم الكشف عنها فى حملة جاليبولى:

"نجح كل شيء تم تنفيذه خلسة وبترو، بينما فشل كل شيء تم القيام به عن طريق وسائل الهجوم الأمامية المتهورة".

كان ذلك صحيحًا بالنسبة إلى إنزال فرق الجيش المهاجمة في اليونان في أبريل ١٩١٥، كما قام البريطانيون في ١٢ مايو بتنفيذ أسلوب جورخا بلوف. كذلك نفذت مبادرة الخداع التي قام بها كومتون ماكنزي بشكل صحيح في لشبونة في شهر يوليو، حيث تم إرسال الكاتب وهو يرتدي الزي الخاص بأفراد البحرية الملكية من مقر القيادة العامة إلى ميتلين في جزيرة لشبونة. وكانت الأوامر الصادرة له تتمثل في إعداد خطط لتأسيس قاعدة عسكرية "سرية" استعدادًا لهجوم وشيك كبير من قبل الحلفاء على سميرنا في عقر الأراضي التركية. لم يكن هناك تخطيط لمثل هذا الهجوم؛ لذا يعد ذلك الأمر كله تحولاً. لكن ماكنزي أخبر العديد من الأشخاص، مثل القنصل البريطاني ومراسل جريدة التايمز والحاكم المدني، عن هذه الخطط وقدم الكثير من صغار رجال الأعمال اليونانيين رشاوي بالدراخمة (العملة اليونانية) على أمل الفوز بتعاقدات في المستقبل مع القوات المسلحة، إلا أن ماكنزي رفض ذلك بطريقة تنم عن دماثة خلق الكنها كانت غير مقنعة. وتم التخطيط لعملية الخداع التي استمرت لثلاثة أسابيع قبل أن تنفذ من قبل أحد ضباط الأركان ويدعى جاي دوني وكانت فعالة ولها أهمية كبيرة من الناحية التاريخية.

راجت الشائعات من مصادر متعددة فى القيادة العامة العثمانية، التى تدعمها القوات الألمانية، عن التحركات التى تقوم بها القوات البريطانية والتى كشفت عن معلومات استخباراتية تحذر من هجوم وشيك على سميرنا. عززت القوات المعادية استعداداتها وتحصنت فى أماكن خاطئة، ولذا لم يكن بمقدور زوارق أليو وقف الغزاة عندما وصلت فى نهاية المطاف إلى سلاف باى فى شهر أغسطس، وفى الوقت نفسه، هبط ٢٥٠٠٠ جندى سررًا، فى جنح الليل، إلى خليج أنزاك ثم احتشدوا فى خنادق مجهزة. وقام العديد من عمال حفر الأنفاق الأستراليين، الذين عمل أغلبهم فى السابق كعمال لحفر مناجم الذهب، بحفر خنادق عميقة وضيقة باتجاه خطوط الأتراك من أجل

إحداث هجوم سريع ومفاجئ على نحو واضبح في ٦ أغسطس، وكانت هناك آمال كبيرة من أجل إحداث ثغرة مناظرة.

وبشكل مأساوى كانت عمليات الإنزال والهجمات التى تتم فى سلاف قد أجهدت! لأن مجموعة القادة لم ينفنوا ما كان يفترض أن يتم تنفيذه، وفى سلاف ظن الجنرال الطاعن ستوبفورد أن وظيفته تتمثل فقط فى إعداد معسكر بجوار الخليج ثم انتظار شحنة مدافع الهوتزر التى سيتم إمداد قواته بها، وقد أحدثت خطة، يشوبها اليأس، بفرقتى أنزاك إصابات مروعة شملت مجموعة من أمهر الجنود، وذلك لأن السواد الأعظم من القوات الإنجليزية الذين كان مطلوبًا منهم تمشيط المنطقة حول سلاف ومساعدة الأستراليين والنيوزيلنديين فى احتلال المرتفعات، وكانوا لا يزالون يستحمون على الشاطئ.

كانت خيبة الأمل كبيرة، حيث قتل وجرح نحو ٤٠ ألف جندى فى شبه الجزيرة فى شهر أغسطس لمجرد احتلال عدة أميال مربعة، ثم جاء شهر سبتمبر وعانى الجنود من الموسنتاريا والإسهال؛ فكانوا يترددون بين الحمامات، وفى الوقت ذاته؛ كان مشروع مضيق الدردنيل يختنق ببطء، لكن الأقدام ظلت راسخة. وفى شهر أكتوبر، اقترح تشرشل استخدام الغاز السام ضد الجنود الأتراك، وأراد روجر كيز الدخول بالسفن فى مضايق شاناك، وفى نوفمبر أقر كتشنر الهجوم على بولير كما كانت هناك مخططات وحشية أخرى.

كان سكان الجزر الواقعة في بحر إيجيه لا يزالون مستمتعين بالنظر إلى ما يدور في فصل الخريف. شكلت رسومات نورمان ويلكنسون في جاليبولي التي استخدم فيها الألوان المائية ما يقرب من ٣٠ صفحة في كتابه المسمى الدردنيل ١٩١٥، والتي توضح ذلك البحر ذي المنظر الخلاب وتلك المناظر الطبيعية مع عدم وجود أي رعب يعكر الصفو، وبجوار الخيمات البيضاء كانت توجد محطة لتضميد الجروح أقيمت على رمال شاطئ سلاف البيضاء التي ترى منها الرايات مرفوعة فوق القضبان للحصول على الظل الذي يساعد في الخداع، وليس تلك الضمادات الملطخة بالدماء، كما يمكنك أن

تدرك وجود مغامرة إنسانية عظيمة يقوم بها الأقزام في مساحات شاسعة في البحر والسيماء والأراضي التي استعصت عليهم. فهناك مشاهد لأسراب طويلة من المناطيد والغواصات والطائرات المائية التي حوات إيكوانتانيا إلى مستشفى عائم كبير الحجم. ويشبه السكون المخيم على المكان والعمق الموجود في اللوحات ذلك الخمول الذي يشعر به المرء في فترة القيلولة أثناء قضائه العطلة.

فجأة أبحر الأسطول بشكل كامل، واختفى الجميع على صوت المفرقعات، وفى طروادة كان رحيل أسطول اليونانيين مقدمة لخطة خداعية؛ حيث تركوا حصان طروادة وراءهم على الشاطئ، مع وجود وحدة من القوات الخاصة التى تختبئ بالداخل. وبالمقابل، كان الإبحار بعيدًا عن جاليبولى يمثل ذروة الخداع؛ حيث تركوا الخنادق الفارغة على التلال والذبائح المحترقة على الشاطئ للأتراك.

كانت عملية إخلاء جاليبولى أفضل شيء بالحملة؛ فقد سماها إيه جي بي تايلور "النهاية الناجحة لمغامرة حزينة" كما قال العميد جون موناش المهندس اليهودي، الذي حارب في شبه الجزيرة وغدا أعظم جنرال أسترالي في الحرب العالمية الأولى: "كانت أروع خطة قمت بإعداد تصور وتنظيم لها وقمت بتنفيذها، وأنا على يقين من ذلك، وستصبح أكبر مزحة في التاريخ العسكري بأسره...".

فى ١١ أكتوبر ١٩١٥؛ طلب كتشنر من هاملتون تقدير حجم الخسائر المتوقعة فى حالة سحب الجيش، وهنا كانت الإجابة القاسية "٥٠٪"، وبناء عليه تم استبعاد السير إيان هاملتون فى ١٦ أكتوبر من رتبته وخلفه السير تشارلز مونرو الذى زار سلاف وأنزاك وهيللز فى يوم واحد، ثم أوصى فى اليوم الثانى الموافق ٣١ أكتوبر بإخلاء شبه الجزيرة، وهنا قال تشرشل: "لقد أتى وعاين ثم أذعن للأمر". (أطلق معظم المعلقين على ذلك بالنكتة المنحازة). زار اللورد كتشنر الميدان بنفسه، حيث كان مهتمًا بمواصلة العمل، ولكنه أرسل برقية إلى أسكويث بعد رؤيته للتدريبات القاسية فى الميدان يقول فيها: "الحال فى هذه البلاد أصعب كثيرًا مما تخيلت".

وفى لندن ألقى المهندس الذى قام بتنفيذ مشروع مضيق الدردنيل كلمة الوداع الأخيرة أمام مجلس العموم أعلن فيها استقالته من الحكومة الانتلافية بزعامة أسكوبث. كان ونستون تشرشل فى طريقه للالتحاق بالفوج المسافر إلى فرنسا؛ إذ كان برتب رائد، وكان كتشنر الوحيد من زملاء تشرشل الذى زاره رسميًا عندما ترك القيادة البحرية، وكان هذا صنيعًا طيبًا لم ينسه تشرشل الذى كان شابًا فى ذلك الوقت؛ لكن حياة كتشنر انتهت بشىء من التناقضات، فوجهه الذى يعبر عن الرجولة بشاربه الكثيف الذى يضفى عليه جمالاً يشبه جمال الأوانى والأثاث الصينى الجميل، وكلامه الحاسم يغلفه شىء من المزاج المتقلب، لم يستطع ببساطة تحديد ما يمكن القيام به فى جاليبولى. يتحسس كتشنر جبينه نتيجة الشعور بالبرد تارة ونتيجة الشعور بالبرد تارة ونتيجة الشعور بالحرارة تارة أخرى؛ ثم أخذ يداعب الحضور بالأفكار وهو يحاول توضيح بعض الرموز. وهنا لاحظ لويد جورج أن كتشنر يخفى قيوده تحت عباءة من الغموض والسرية.

ذكر جون بوشان أن كتشنر لم يكن يتمتع بقوة الإدارة؛ حيث كان مبهمًا قليل الكلام، لكنهم كانوا يرتبطون معه بصداقة حميمة لكونه جنديًا عظيمًا. تركت مارجوت زوجها هربرت أسكويث لأنه "محتال كبير"، وقد كان رئيس الوزراء يخطط للتخلص منه، كما تمت ترقية السير ويليام روبرتسون ليسكن في قصر في سي إي جي إس الذي كان يمتلكه كتشنر.

حل شتاء قوى وقاس على جاليبولى فى ٢٧ نوفمبر عام ١٩١٥، وتسبب سقوط الأمطار الغزيرة المتواصلة على مدار ٢٤ ساعة فى حدوث فيضانات فى سلاف، وغمرت الوديان والخنادق والمخابئ بالماء، وغرق ما يزيد على ٢٠٠ جندى، وتسببت عاصفة مقبلة من الجنوب الغربى فى تدمير الأرصفة وإحداث ضرر بالشواطئ، ثم انحرف اتجاه الرياح شمالاً وحدث انخفاض فى درجات الحرارة على مدار يومين؛ ما جعل الآلاف من فرقتى أنزاك يعيشون تجربة أول عاصفة جليدية لهم على الإطلاق وتعرضوا لبرد الثلج القارص والصقيع والغرغرينا. لقى بعض الحراس الملكيين مصرعهم وعُثر على

جثثهم فى حالة تجمد عند الحواجز التى قاموا بنصبها. وكان الجنود يتمسكون بأهداب بعض البطاطين ويحاولون إشعال نيران صغيرة للتدفئة لمقاومة ما يجدونه من برودة ورعدة، بينما يقوم بعض الرماة من الأعداء بكسح هذه التلوج فى الخلاء.

فى ٧ ديسمبر؛ قررت الحكومة البريطانية الجلاء من سلاف وأنزاك والتحصن فى هيللز على حافة شبه الجزيرة، لكن ساورهم القلق من ضياع هيبتهم أمام جيوش العالم الإسلامى الذين وقفوا الند بالند أمام التفوق العسكرى. وفى اليوم التالى أمر مونرو الجنرال بيردوود بتنفيذ الخطط التى وضعها بعناية كل من العقيد أسبينال أوجلاندر والمقدم برودنيل وايت، وبعد إصابات بلغت نحو ربع مليون جندى خلال ثمانية أشهر حان وقت اتخاذ القرار.

كانت السرية التامة أمرًا ضروريًا في تلك الفترة، فربما يتسبب أى حديث غير مدروس في فقد آلاف الأرواح، وفي اجتماع مجلس الوزراء في لندن بتاريخ ٢٤ نوفمبر؛ أوضح اللورد كرزون الذي بدت عليه علامات الخوف خطورة الانسحاب؛ حيث يمكن أن يتعرض الجنود لقصف بالمدافع مما تكون له نتائج سياسية سيئة، لكن كان لمناقشة كل من اللورد ميلنر واللورد رابلز ديل فكرة "الجلاء من شبه الجزيرة" بشكل علني في مجلس اللوردات في شهري أكتوبر ونوفمبر أثر في تضليل الأتراك والألمان، لكنهم لم يستطيعوا الثقة في تلك الحماقة واللا مبالاة التي تعتري هؤلاء الأشخاص الأذكياء في تصرفاتهم، لذا افترضوا أن تكون المناقشة مجرد دعاية فقط.

وفى الأيام التى سبقت أعياد الميلاد عام ١٩١٥، بدت الحياة وكأنها عادت إلى حالتها الطبيعية فمع بزوغ ضوء النهار فى كل من سلاف وأنزاك نزل جنود أقوياء من السفن وتوجهوا إلى خط القتال صفًا واحدًا وهم يركبون بغالهم، إنهم القناصة. فى الحقيقة، كانت الفرق نفسها من الجنود تنزل كل يوم وكانت الصناديق والمخالى التى يحملونها فارغة. ووفقًا للخطة، كان آلاف الجنود ينزلون فى كل ليلة إلى الشاطئ ويتخذون طريقهم إلى القوارب، مع مراعاة تقدم المرضى والمصابين للصفوف، ثم بعد ذلك الجنود المحاربين وأخيرًا دفعات المشاة. كانت هناك منافسة ضارية حول آخر

جندى يغادر الميدان، كما فاز الجنود الذين كانوا ضمن فريق الإنزال الأولى فى ٢٥ أبريل بشرف المخاطرة. وبعد أن تم إخلاء الخنادق، ظل جنود الصغوف الخلفية وداء المدافي المثبتة فى المتاريس. وكانوا مستعدين لإطلاق النيران من تلقاء أنفسهم باستعدام سلك أو حبل يوضع حول زند البندقية وفق آلية هيث روينسون التى تقضى بوضع علب من الصفيح وتملأ بالمياه أو الرمال حتى الوصول إلى وزن مناسب يقلل الضغط الواقع على الإصبع المستخدم فى الضرب. وقرر عدد قليل من الأفراد زيارة قبور أصدقائهم للمرة الأخيرة وتنقلوا بين فتحات الرمى واضعين الشراك والألغام وسحبوا الأسلاك الشائكة عبر خنادق الاتصالات ثم تسللوا إلى الشاطئ متجهين نحو قواربهم يرتدون سترات قصيرة. كانت عملية الانسحاب محفوفة بالمخاطر، وكان التقدير المبدئي للخسائر يتراوح بين ٢٠٠٠ وأكثر من ٢٠٠٠، وفي ذات الوقت استطاع البريطانيون الانسحاب تدريجيًا في سرية تامة حتى الساعة ٤ من صباح يوم الاثنين ٢٠ ديسمبر ١٩٨٥؛ رحل ٤٠٨ه جنديًا من سلاف وأنزاك مع وجود عدد قليل من الجرحى الذين كان معظمهم ممن يتعاطون الكحول.

وبشكل لا يصدق، تكررت المعجزة في هيللز بداية من يوم ٢٨ ديسمبر والانتهاء في وقت مبكر من يوم ٩ يناير ١٩١٦ وبعد يومين من تصدى الطفاء لهجوم تركى. ومن خلال السفينة الضخمة ريفر كلايد ووسائل النقل الأخرى تم سحب نحو ٣٥ ألفًا من الجنود و٤ آلاف من الحيوانات و١١٠ مدافع و١٠٠٠ طن من المؤن بحلول الساعة ٤٥ .٣ صباحًا. وحاول البريطانيون تدمير كل شيء تركوه خلفهم؛ مثل مستلزمات البنادق وأكياس الرمال، كما سكبوا الشراب والدقيق والوقود الذي خلفوه وراءهم، وأطلق الجنود النيران على ما يزيد على ٥٠٠ بغل وحصان على الشاطئ (على الرغم من أن الجنود الذين غلبهم عطفهم تركوا الحمير مع أعلافهم للأتراك حتى يستطيعوا العثور عليهم)، وأخيرًا فجروا شحنات ناسفة تحت أحد جبال المعدات الغارقة في الزيت وكانت النتيجة حدوث فجروا شحنات ناسفة تحت أد جبال المعدات الغارقة في الزيت وكانت النتيجة حدوث عطام القوارب التي انسحبت أو بدأت في الانسحاب بسبب المفرقعات والقذائف التي كان جيش العدو يقوم بإطلاقها. وإذا كان الأتراك قد استطاعوا في النهاية إطفاء

ألسنة اللهب، فقد استفادوا بشكل أكبر من المواد التي استغرق شحنها إلى أسطنبول نحو سنتين.

اعتبرت الاستخبارات الألمانية ذلك بمثابة ضربة موفقة وقاموا بترويج شائعة منطقية تقول: إن البريطانيين قد قدموا رشوة للأتراك ليسمحوا لهم بالإفلات. وكتب تشرشل إلى زوجته في ٢١ يناير ١٩١٦؛ قائلاً: "ربما تسبب قلة المال في إيقاف الأعمال، ووصف ذلك الحدث الذي يمثل ذكرى خالدة بأنه كان أقل خطورة مما توقعوه، أنكر هينرى نسفينسون، صاحب التفكير الرفيع: "تعتبر تلك الإهانة الخبيثة التي لحقت بذلك المشروع تشهيراً بالأعداء ويجنودنا على حد سواء، وليست بها مثقال ذرة من الحقيقة ولا دليل على وجود أي صفقة".

وفى عام ١٩١٦؛ عرض البريطانيون مليونى جنيه إسترلينى كرشوة أو مكافأة للأتراك العثمانيين لإطلاق سراح جنودهم المحاصرين فى العراق فى كوت العمارة، وهو أمر مشهور ومعروف. وفى غرفته رقم ٤٠ - من مقر الاستخبارات البحرية البريطانية فى الفترة ١٩١٤-١٩١٨؛ أخبر باتريك بيسلى بما سماه القصة التى لا يمكن تصديقها عديث إنه فى أوائل عام ١٩١٥ فوض العميد ريجينالد هول وكيلين تاجرين فى تركيا لإنفاق نحو ٤ ملايين جنيه إسترليني لمحاولة شراء ممر عبر الدردنيل من الشباب الأتراك، تلك الصفقة كان إتمامها يعنى عدم وجود حاجة إلى حملة جاليبولى على الإطلاق.

## أشجار الصفصاف الفولاذية

ذكر المؤرخ جيمس أى إدموندز في كتابه "لمحة تاريخية مختصرة عن الحرب العالمية الأولى" – (A Short History of World War I)؛ أنه في يونيو ١٩١٥ تم الاعتراف رسميًا بأساليب التمويه التي كانت تمارس بالفعل، ويحلول الأول من يناير ١٩١٦؛ تم تنظيم الخدمة الخاصة بإعداد عمليات التمويه. وفي هذا السياق، قام القائد السابق لسلاح المهندسين الملكيين بالجيش البريطاني في فرنسا بكثير من أنشطة التمويه اشترك فيها الموظفون الحكوميون.

وصرح الجنرال روبرت بورتر، بالجيش الثانى المرابط فى فرنسا، بأنه تسلم فى أواخر عام ١٩١٥ من أحد ضباطه ملفًا به كمية كبيرة من الأوراق، ويحتوى على العديد من الرسومات والأوصاف التى توضح كيفية تمويه المدافع والبنادق والمخيمات لإخفائها عن أعين الأعداء. كان ذلك الملف من الرسام سولومون جوزيف سولومون الذى بدا عليه الضيق عند خروجه من مقر جريدة التايمز، حينما كان يجرى بعض التجارب فى منطقة وولتش، كما أرفق سولومون مع هذا الملف خطابًا يشتكى فيه من تردده على أبواب وزارة الحربية البريطانية لمدة ٦ أسابيع يحاول إجراء مقابلة مع أى شخص للتعريف بأهمية التمويه.

وبطريقة ما وصلت أوراق سولومون جوزيف سولومون إلى قائد الجيش الثانى الجنرال هربرت بلومر، ذلك الرجل الذى تحاكى شخصيته شخصية العقيد بليمب الكارتونية، سريع الغضب ذى الوجه الأحمر والشارب الأبيض والبطن المتلئة،

لكن بلومر عرف أهمية ذلك الستار من خلال خبرته؛ حينما كان قائدًا للقوات غير النظامية في ماتابليلاند تحت قيادة بادين باول في حرب البوير جنوب إفريقيا.

كان بلومر يملك حساً عاليًا من الضمير جعله يصافظ على حياة جنوده، فرأى أن يدعو سولومون جوزيف سولومون إلى اجتماع في فرنسا لتنفيذ فكرة التصويه. وفي أوائل ديسمبر رتبت وزارة الحربية البريطانية لسولومون جوزيف سولومون زيارة إلى الجبهة في فرنسا لتحديد ما ينقص خبراء التمويه الفرنسيون هناك وإبداء الآراء حول ما إذا كان ينبغي على البريطانيين القيام بالشيء نفسه أم لا.

عبر سواومون القنال الإنجليزى إلى منطقة الحرب على متن سفينة حربية تعج بالجنود، وكان يرتدى صدرية منتفخة تحت معطفه المصنوع من الفرو؛ خشية أن تتعرض السفينة إلى قصف باستخدام الطوربيدات. ولاحظ سواومون بالقرب من الميناء وجود مجموعات من الطائرات الصغيرة المصنوعة من الفولاذ التى تستخدم فى الاستطلاع المائى لدعم سفن القوات ضد الغواصات الألمانية. وفى بولونى قابله ملازم من سلاح المهندسين الملكى، حيث قرر الجيش البريطانى وضع خبراء تمويه جدد جنبًا إلى جنب مع خبراء المتفجرات عند بناء المنشآت، ليتمكنوا من إخفائها فى الوقت ذاته. وفى سيرته وضع فيليب وارنر أن المهندسين العسكريين هم من قاموا بعمليات التمويه والخداع، أوضح فيليب وارنر أن المهندسين العسكريين هم من قاموا بعمليات التمويه والخداع، اليس فقط لأنهم كانوا يمتلكون المواد اللازمة لعمل هياكل وأهداف خداعية؛ ولكنهم أيضنًا كانوا ينظرون إلى الطبيعة المحيطة بهم بمزيد من الوعى مقارنة بما يفعله الجنود.

كان الضابط الذى تم إرساله للقاء سولومون هو الملازم مالكولم وينجيت من السرية الميدانية رقم 803 التابعة لسلاح المهندسين الملكى، وهو الابن الأصغر لحاكم السودان العام والسردار (القائد العام) للجيش المصرى سابقًا ريجينالد وينجيت، مضى مالكولم وينجيت في طريقه رغبة في الحصول على وسام الخدمة المميزة وصليب الحرب، حتى قتل في عملية قرب أراس في ٢١ مارس ١٩١٨، لكن سولومون كان يكثر من ذكر منثر وينجيت. لم يكن سولومون معتادًا على الحياة العسكرية، وقد كان كثيرًا

ما يخطئ في التمييز بين رتب الجنود، وهو ما اعتبره حماقة لا معنى لها. وعلى الرغم من ذلك، رافق وينجيت سولومون بلطف بالغ واصطحبه في سيارته إلى مقر القيادة العامة في سانت أومير لتناول العشاء مع القائد العام لسلاح المهندسين الجنرال فوك، وفي اليوم التالى توجها إلى المرسم الفرنسي الذي كانت تتم فيه عمليات التمويه في إميان؛ حيث كان يعتبر مركزًا للابتكار والتجارب. كان الفنانون في ذلك المكان يعملون من أجل التوصل إلى ألوان تناسب التنكر والتخفي وكان يقومون بصنع دمي تحاكي الواقع، فشملت هذه الدمي أشجارًا مدرعة تستخدم كأبراج للمراقبة، وقام سولومون بتصوير ذلك ببراعة مع العديد من الرسامين الفرنسيين، حيث كان بعضهم قد التحق بمدرسة الفنون الجميلة كما فعل هو من قبل، لكن سولومون كانت لديه فكرة خاطئة تتمثل في عدم ضرورة وضع خبراء التمويه تحت القيادة العسكرية. وقد كانت هذه الفكرة هي السبب وراء الكثير من حالات الإحباط والفشل التي تعرض لها سولومون.

وصل سواومون بالقرب من مقر القيادة العامة في سانت أومير، وتم اصطحابه لتناول العشاء في قصر رئيس الأركان المشير جون فرنش. ولكن فرنش كان في باريس يتناول العشاء مع ضيفه ونستون تشرشل في تلك الليلة خارج المنزل، لذا لم يستطع سواومون أن يقابل أيًا منهما.

ويحلول ديسمبر عام ١٩١٥، جرى نقل صفائح القيادة البريطانية بالجبهة الغربية، ووصل سلولومون إلى مقر فرنش فى أواخر هذا العام، ومكث هناك عقب المعركة المشئومة فى أوس نهاية سبتمبر، فلحقت به الهزيمة فى أكتوبر ونوفمبر بالجنرال دوجلاس هيج (الذى كان يخبر أصحاب النفوذ، ومن بينهم الملك جورج الخامس، بأن جون كان سببًا فى الهزيمة، فلم يؤد الدور المطلوب منه فى لوس).

كان الجنديان يعارض بعضهما الآخر، وصرح فيليب شيت وود بما يلى:
"كان فرنش رجلاً يعشق الحياة والمرح والنساء، بينما كان هيج اسكتلنديًا عنيدًا،
وكان من أكثر الرجال فتورًا في الإحساس ما جعلني لم أشعر بالسعادة عند لقائه.
كانت هناك حالة من الاشمئزاز والبغض بين هيج وفرنش رغم أنهما كانا صديقين حميمين في السابق.

مع ذلك بقى تشرشل مقربًا من فرنش، وبعد استقالته وصل فرنش، الوزير السابق فى الحكومة، ومعه الرائد ونستون إل إس تشرشل إلى بولونى فى ١٨ نوفمبر؛ وقد أخبره الضابط المسئول عن عمليات الإنزال العسكرى بأن رئيس الأركان أرسل له سيارة من سيارات الهيئة. استخدم تشرشل السيارة للتواصل مع مالكى الأراضى وفرقة الفرسان الخاصة بالملكة قرب بولونى قبل أن يحل ضيفًا فى قصر فرنش. وعندما ساله فرنش عما يود فعله، أخبره تشرشل بأنه يود قضاء بعض الوقت بالجبهة الأمامية مع قوات الحرس، وانضم الابن المسرف مرة أخرى إلى الجيش، ولكنه كان يعرف أنه كان عليه أن يتغلب على الظروف الخاصة المتعلقة بحرب الخنادق؛ لأنه كان من ضباط الفيلق الخاص قبل توليه مسئوليات أخرى فى القيادة. وبعد يومين زار تشرشل كتيبة الحرس الثانية المسلحة بالقنابل بالقرب من مارفل، دون إيلاغ تلك الكتيبة بهذا والذين لم يسعدوا بوجود ذلك السياسى بينهم، على الرغم من أنه كان من سلالة بهذا والذين الم يسعدوا بوجود ذلك السياسى بينهم، على الرغم من أنه كان من سلالة بهذا والذين الم يسعدوا بوجود ذلك السياسى بينهم، على الرغم من أنه كان من سلالة بهذا والذين الم يسعدوا بوجود ذلك السياسى بينهم، على الرغم من أنه كان من سلالة بهذا والذين الم يسعدوا بوجود ذلك السياسى بينهم، على الرغم من أنه كان من سلالة بهذا والذين الم يالقتال، والذى كان قائدا لهذا الفيلق ذات يوم.

استغرق وصول سواومون إلى خطوط الجبهة الأمامية ثلاث ساعات تحت هطول المطر، وامتطى الضباط خيولهم تحت رذاذ الجليد في فترة ما بعد الظهيرة وكان هذا في أواخر نوفمبر، وأضاءت ومضات المدافع الحمراء السهول المظلمة؛ حيث كان الخراب قد حل بالثكنات وتزايدت القذائف وأكياس القمامة وانتشرت في الحقول أشجار متهتكة بلا أوراق إضافة إلى الأعشاب الضارة.

وبعد أن حل الظلام؛ نزل الجنود النظاميون عن خيولهم واستمروا في السير على أقدامهم مسافة ميلين آخرين فوق أرض منزلقة حتى وصلوا إلى مقر قيادة الكتيبة في مزرعة إبنيزر التي تبعد نحو ألف ياردة خلف خط الجبهة الأمامية، حيث يوجد صرح محطم من قطع الطوب المثبتة على جوالق الرمل، هنا بدأ تشرشل يتعلم أسلوب حرب الخنادق، وكتب إلى زوجته يقول:

"تنتشر القذارة والقمامة في كل مكان، وتبنى القبور داخل التحصينات الدفاعية، وبطريقة غير منتظمة، كما لطخت الملابس والأحذية بالوحل والمياه إضافة إلى وجود

الروث في كل جهة، وفي أثناء هذا الموقف بدأت أعداد كبيرة من القوات تزحف في ضوء القمر ومعها بنادق ومدافع ألية وعلا الأنين وأزيز الطلقات فوق رءوسنا".

وفى الوقت نفسه تقريبًا، قابل سولومون جوزيف سولومون قائد الجيش الثانى الجنرال هربرت بلومر الذى أخرجه من فرنسا وذهب معه إلى مقر القيادة الكندية، حيث طلب الجنرال إتش أى بورستال قائد سلاح المدفعية الكندى والخبير فى عمليات التمويه والتخفى من سولومون أن يقدم تصورًا لنقاط المراقبة "OPs" أو "Oh Pips"، وأن يقدم تصورًا للتخفى فى شكل أشجار مثلما فعل الفرنسيون.

وبالقرب من التل ٢٦ بين غابة بلوجستريت وميسن جنوب إبرس، رسم سواومون شجرة فوق التل أثناء هطول الأمطار، وفي اليوم التالي وجد سولومون نفسه في مقر قيادة الفرقة ٢٩ في بريلين شمال غرب إبرس ومعه حقيبة نوم وقناع واق من الغاز، حيث أخبر الجنرال بيرسيفال سولومون بأنه في حاجة إلى أجهزة "On Pips" الخاصة بالمراقبين في سلاح المدفعية، حتى يمكنه قصف الجبهات الألمانية بدقة أكبر. أدرك أفراد المدفعية أنه لو تم إحلال أشجار مقلدة ذات لب فولاذي محل بعض أشجار الصفصاف، فإن هذا الأمر يمكن أن يخدم أغراضهم.. فهل سيذهب سولومون لإلقاء نظرة على ذلك؟

لمعت أشعة الشمس فوق مياه قناة "يسر" باللون الأصفر، وكان قد أقيم على هذه القناة اثنا عشر جسرًا عائمًا. وعلى الضفة المقابلة، وبالقرب من الخطوط الألمانية، تراكمت كومة من الطين الأصفر اللزج بارتفاع اثنى عشر قدمًا وتم جمعها من خلال حفر طبقتين من المخابئ. وفي الخلف نمت أشجار الحور والبتولا الطويلة التي تسببت نيران قذائف المدفعية في تكسير بعضها. شاهد سولومون قذيفة ألمانية تسقط على أحد المعالم المعروفة باسم "القصر الأبيض" ليغرق في سحابة من الدخان الأسود، وهنا قام برسم المشهد على ورقة بنية.

عبروا أحد هذه الجسور المستدة فوق القناة، وسمعوا في ذات الوقت صوت ارتطام رصاصة طائشة بالخشب أو بالحديد قام بإطلاقها أحد القناصين الألمان.

وهنا لاحظ سواومون أن قطعة الخيش البالية المتدلية على أحد القضبان الحديدية المثبتة بالكوبرى تشبه المنشفة؛ وأن الأجزاء التى تحتها تبدو كساقى جندى، بينما تعذر تغطية الرأس والكتفين أعلى تلك القطعة. كان المقصود من وضع ذلك الحاجز، هو إعطاء الثقة للجنود، إلا أن سواومون اعتقد – ويحساسية شديدة – أن الدعامة القوية المبنية باستخدام جوالق الرمل على جانبى كبارى الأعداء تشكل حماية حقيقية كبيرة.

تسلق الجميع قمة الضفة المنزلقة للقناة، ثم أخنوا ينظرون وهم في صمت شديد، ودرس سولومون كيف تنمو جنوع الأشجار على المنحدر الشديد في الجانب الآخر في مواجهة الألمان، وكان سولومون يرتدي معطفًا سميكًا واقيًا من المطر، بدأ الجميع يتحركون على طول الممر وهم مطأطئي الرءوس ينتقلون من شجرة إلى أخرى، ووجد سولومون أن هذا العمل كان صعبًا وشاقا بالنسبة إليه، كما التصق الطين الأصفر السميك بقدميه، وبينما كان يلهث نظر سولومون من خلال فتحة إلى مدفعية الأعداء المثبتة على دشم الخرسانة المعروفة بـ "الفطر". كانت خمائل أشجار الصفصاف أقل مما يريده سولومون، لذلك عرض سولومون على الجنرال بيرسيفال أن يصنع سترتين من قضبان الفولاذ عند عودته إلى الملكة المتحدة.

عند عودته إلى لندن؛ قابل سولومون الجنرال سكوت مونكريف فى وزارة الحربية البريطانية الذى أوصى بالعمل مع هولبورن وميسرز رونيو الذى يعمل فى صناعة الفولاذ. أعطاهم سولومون مقاييس الرسم وطلب منهم صناعة نموذجين من رقائق الخشب. كان سولومون يريد صنع برج قيادة بيضاوى الشكل من الفولاذ المجوف، يتكون من جزءين يتم الربط بينهما على أن يكون عريضًا حتى يتمكن أى شخص من تسلقه لرؤية ماذا يحدث فى الخارج. كان سولومون فى حاجة إلى لحاء شجر من الفارج حتى يتمكن من عمل نقطة المراقبة تلك، وهنا قرر سولومون الاستعانة بالقيادة العليا، فطلب إذن الملك جورج الخامس الحصول على أشجار الصفصاف البالية فى وندسور.

فى يوم السبت ١٨ ديسمبر وفى منزله القريب من بوابة حديقة هايد، كتب سواومون الرسالة التالية إلى القائم بأعمال مخصصات الملكية:

سيدى،

عدت التو من مقر القيادة العامة؛ حيث دعيت الكتب تقريرًا عن "التخفى في الحرب...

يقوم الفرنسيون بعمل ما يسمونه بـ "التمويه" لخدمة نقاط مراقبة سلاح المدفعية وعرضوا تنفيذ الشيء نفسه في الجيش البريطاني، وسوف يأخذ الأمر وقتًا طويلاً قبل أن نتمكن من استخدام الأشياء التي قاموا بعرضها علينا...

كما عبر ضباط قادة في الجيش الثاني عن حاجتهم الماسة إلى نقاط أمامية محصنة، وبشكل رئيسي عمل نموذج يحاكي تلك الأشجار المتواجدة بالمكان، وأرسلوني إلى الجبهة لدراسة متطلباتهم، وقد وافقوا بسرور على اقتراحي بالتجربة وسعيى (لمدهم بالمعاونين من مهندسين وغيرهم) ما يجعل تلك النقاط هي الأفضل قبل حدوث تطور في الحياة النباتية في الربيع والصيف، من المكن أن يقلل من فاعليتها.

عند مناقشة هذا الأمر مع الجنرال جورج سكوت مونكريف في وزارة الحربية البريطانية خلصنا إلى أن تلك الأشجار التي نحتاجها هي (أشجار الصفصاف الطويلة)، وأن سرية هذا الأمر لها أهمية كبيرة، لذلك فلن يكون من الحكمة التعامل مع ملاك تلك الأشجار وأن الطريقة الآمنة هي الحصول على إذن جلالة الملك ليسمح في بادئ الأمر بدراسة أشجار الصفصاف الموجودة في العقارات الملكية وجمع لحاء الأشجار وغصونها لمحاكاة تلك الأشجار؛ مما قد يضدم مراقبي سلاح المدفعية في منطقة إبرس.

خادمكم المطيع،

سولومون جوزيف سولومون

قام فريدريك بونسونبى – الأخ الأكبر لآرثر بونسونبى، مؤلف رواية "الكذب فى وقت الحرب"، (Falsehood in War Time) – بالاتصال من خلال المكتب الخاص بالقائم على المخصصات الملكية فى قصر بكنجهام فى يوم الاثنين الموافقة ٢٠ ديسمبر:

أبدى جلالة الملك اهتمامًا كبيرًا؛ وهو ينتظر قيامك بإخفاء نقاط مراقبة سلاح المدفعية، وسيكون الملك مسرورًا عند توفير جميع التسهيلات المكنة التى تطلبها سواء في وندسور أو ساندرينجهام.

رتب سواومون للذهاب إلى قصر بكنجهام عصر اليوم التالى. وكتب بونسونبى بعد ذلك خطابًا "خاصًا وسريًا" إلى دبليو أرشيبالد ماكلير كبير البستانيين في وندسور:

عزيزي ماكيلر،

يرغب سواومون جوزيف سواومون، الضابط فى الأكاديمية الملكية، فى تنفيذ عدد من التجارب التى تتعلق بالأشجار، حيث تم تفويضه من قبل وزارة الحربية البريطانية لعمل نقاط مراقبة على شكل أشجار الصفصاف ويجب الحفاظ على سرية هذه المعلومات، وهو يرغب فى الحصول على مكان يمكنه فيه إجراء تجاربه، ويرغب الملك فى توفير جميع التسهيلات له واو ازم الأمر توفير عمال ليكونوا فى خدمته.

في ٢٣ ديسمبر ١٩١٥؛ وصل سواومون في القطار المقبل الساعة العاشرة واثنتين وأربعين دقيقة في محطة بادينغتون، واستقبله كبير البستانيين الذي كان يستقل عربة تجرها الكلاب وهرول سواومون جوزيف سواومون على ضفاف النهر وقت الشتاء. اختار سواومون إحدى أشجار الصفصاف القديمة وقام بقطعها وإحضارها بالكامل فيما بعد إلى إحدى الصوبات الزجاجية في فروجمور، وفي أثناء العمل في الصوبة الملكية الدافئة ورسم مشهدين مسرحيين، قام سواومون بصنع لب شجرة فولاذي يحاكي لب الشجرة الحقيقية وتمت حياكة ولصق القطع والخطوط التي يمكن لفها حول المعدن.

فى الوقت ذاته؛ أرسل الجنرال المعاون فى مقر القيادة العامة فى فرنسا خطابًا يوم عيد الميلاد يطالب فيه سواومون جوزيف سواومون: بإنجاز أعماله التى يقوم بتنفيذها فى أقرب وقت ممكن مع مده بمساعدين أكفاء يقوم هو باختيارهم لتمكينه من إنجاز العمل فى أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء بعض نقاط المراقبة المطلوبة بشكل عاجل.

بدأ سولومون في انتقاء أعضاء فريقه الذي ضم الخطاط هارى باجات ذلك الرجل العجوز الذي كان يرسم لوحات، أبيض وأسود، وكان قد عمل مع بعض الفنانين في سلاح المدفعية ولديه بعض المعلومات العسكرية المفيدة، وكذلك الخجول والتر دبليو راسيل وإيه آر إيه، والمخترع ليندساى دى سيمنجتون والشاب رونالد هاركر الذي كان يرسم المناظر الطبيعية.

كان هناك أيضًا شاب مصاب بالصمم وهو ممثل الأوبرا كوفينت جاردن، وكان معروفًا بحسن التنظيم، إنه فى الحقيقة أوليفر برنارد الذى عاش تجربة الغرق فى الوسيتانيا. أحضر برنارد معه إف دبليو هولز من ليدز الذى كان رئيس إحدى الجمعيات الملكية فى أحد الأزقة قرب مسرح درورى والذى كان نجارًا بارعًا عندما التقى "بانى" أو برنارد مع سواومون المرة الأولى فى مانشستر قبل عشرين عامًا، ثم عمل كل من سواومون وباجيت وراسيل وهاركر وسيمنجتون وبرنارد ضباطًا نوى رتب منخفضة فى قائمة الألوية.

اكتسب ونستون تشرشل خبرة فى دخول الخنادق والخروج منها مع الحراس المسلحين بالقنابل اليدوية، وقد أبدى إعجابه بخوذته الزرقاء الجديدة المصنوعة من الفولاذ الذى أعطاه إياها أحد الألوية الفرنسيين فى ه ديسمبر لحماية رأسه "التى لا تقدر بثمن". وفى عام ١٩١٥ لم يقف الفرنسيون على حد التفوق فى التمويه، ولكنهم أيضاً استخدموا الخوذات الواقية للرأس من ضربات سلاح المدفعية. حيث بدأ هذا الأمر عندما قابل الجنرال أدريان الجندى الفرنسى الذى نجا من إصابة قاتلة فى الرأس بسبب احتفاظه بأحد صحون الطعام المعدنية المجوفة تحت قبعته المصنوعة من عليق الماشية.

كانت المحاولة الأولى لعمل قبعات فولاذية تتلخص فى عمل غطاء ضد مخاطر الإصابة بقذائف الشظايا، لذا تمت إضافة العديد من الحواف الأعمق والأضيق. وتتمتع الخوذات الفرنسية (التي تتطلب القيام بسبعين عملية حتى تتم صناعتها) بوجود تقاطع مركزى؛ حيث إنها تتألف من أجسام مكعبة لعمل خوذة لرجال الإطفاء أو (الفرسان). أشار جي إم تريفليان الذي يعمل مع منظمة الصليب الأحمر في إيطاليا إلى كيف تم تبنى صناعة "الخوذات الواقية من قذائف الشظايا" تدريجيًا في ربيع وصيف عام 1917. كانت النماذج الأولى من الخوذات فرنسية الصنع، وتم طبع عليها الحرفين "آر إف" اللذين يرمزان لـ "الجمهورية الفرنسية".

أما البريطانيون فقد صنعوا "خوذات فولانية عُرفت بمارك ١، وقد صبغوها باللون الأخضر" واشتهرت في ذلك الوقت" الخوذات المصنوعة من القصدير" بين الجنود والضباط لاستخدامها ك قبعة في المعارك" واستوحى شكلها المصمم جون إل برودي في منتصف عام ١٩١٥ من الخوذة التي ارتداها الجنود حاملو الرماح في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. ثم قام جورج كوبارت – من فيالق المدفعية الرشاشة – باختبار مقاومة الخوذات المصنوعة من الفولاذ التي تناثرت أجزاؤها في المعارك الميدانية عبر ضربها بالمعول بأقصى قوة ممكنة.

عدات الخوذات البريطانية الجيدة ليصبح لها تجويف معتدل، لكن بعض مقاولى الحرب الماكرين زوروا في هذا الأمر، ولم تقم وزارة الحربية البريطانية بعمل فحوصات بالشكل السليم، وقد أدى هذا إلى ضعف مقاومة الضوذات للشظايا، ومن المنطقى افتراض أن ذلك كان سبباً في فقد العديد من الجنود حياتهم على الرغم من أنهم يرتدون الضوذات.

استلمت كتيبة تشرشل في مقدمة الجبهة الأمامية خمسمئة خوذة فولاذية من نوع برودي في ٢٤ يناير ١٩١٦، حيث اعتمد الجيش الأمريكي خوذات برودي عندما اشترك في الحرب عام ١٩١٧؛ وأبقى الجيش الأمريكي على استخدامها حتى بعد معركة قاعدة بيرل هاربور.

كانت الخوذة المعيزة المعروفة باسم دلو الفحم التى صنعها الألمانى ستاهيلم؛ تزن نحو رطلين ونصف الرطل؛ وريما كانت الأفضل من ناحية التصميم، كما كانت مزودة بعروتين لحماية مقدمة الخوذة. وكان جنود المدفعية الآلية من الألمان يرتدون أنواعًا من الخوذات المحشوة بطريقة خاصة ومدرعة بشكل أكثر سمكا وتزن نحو ثلاثة عشر رطلاً وربع الرطل، الأمر الذى يجعلها تقاوم جميع أنواع النخائر. (على الرغم من إدعاء جورج كوبارت أن الخوذ التى يرتديها الجنود الألمان يسهل تحطيمها من خلال ضربات المعول؛ أو ربما كان يقصد ضربها بقوة شديدة)، كما كانت الخوذات الألمانية أيضًا أول ما رسم عام ١٩٩٧ في نماذج التمويه المعيزة بالألوان البنى والأخضر والأسود.

عندما خلف دوجلاس جون فريش في منصب رئيس الأركان في ١٩ ديسمبر ١٩٥، كان على تشرشل أن يقبل بتقليص الفرقة التي وعدت بها فرنسا والتي تتكون من ٥٠٠٠ جندي إلى كتيبة تتألف فقط من ١٠٠٠ جندي.

وقع المشير هيج خطابًا آخر من مقر القيادة العامة بتاريخ ٣١ ديسمبر ١٩١٥:

"طلبت أن يتم منح الرتبة العسكرية للناسبة للسيد سواومون جوزيف سواومون لتمكينه من تنفيذ واجباته فيما يتعلق بأعمال التماويه، كما أوصى بمنحه تفويضًا مؤقتًا برتبة مقدم وأعتقد أن هذه الرتبة تتناسب مع مسئوليات وأهمية واجباته التي يضطلع بها...".

قد تكون الترقية الاستثنائية التى نالها سواومون جوزيف سواومون غير مناسبة في الحرب العالمية الأولى؛ حيث ترقى من جندى من الدرجة الثانية في فرقة القناصة الملكية إلى مقدم بسلاح المهندسين الملكي، وكان ذلك يعنى سرعة ترتيب زيارته إلى الخياطين وصانعى الأحذية العسكريين، وفي ١٥ يناير ١٩١٦ كتب سواومون إلى بونسونيي المسئول عن مخصصات الملكية:

الآن، سوف تساعد أشجار الملك في حماية الجنود الذين سوف يشيدون ويستفيدون من نقاط وأبراج المراقبة، وأنا ممنون لجميع التسهيلات التي قام سماحة الملك بتوفيرها.

أجاب بون كوخ يورك في مقاطعة ساندرينجهام:

كان الملك مهتمًا للغاية وتواقًا إلى سماع أنك قد انتهيت من عمل الأشجار فى وندسور كما يشعر الملك بأنهم سيحققون نجاحًا كبيرًا، ويعرف جلالته الأهمية الخاصة للأشجار المشابهة وتنكر الجنود؛ الأمر الذى تم تطبيقه فى الجيش الفرنسى، إنها تبدو فكرة عملية للغاية وسيسر جلالة الملك أن يعرف ما تقوم به لمعالجة المشكلة.

فى ١٨ يناير ١٩١٦؛ عبر الفريق الأول من خبراء التمويه القنال الإنجليزى إلى بولونى. وتذكر أوليفر برنارد ببالغ الأسى عملية إطلاق الطوربيدات على السفينة لوسيتانيا، أما سولومون فكان مشتاقًا لذلك؛ فقد مضى عشر سنوات وأسبوع على كونه أحد الأكاديميين الملكيين، والآن حالفه الحظ ليصبح مقدمًا تاركًا إنجلترا القديمة الجميلة في طريقه إلى الحرب. لكن لسوء الحظ، كانت الحافلة التابعة للجيش التى قابلتهم في لندن قد لحق بها دمار وهى في منتصف الطريق إلى سانت أومير. كان البرد قارصًا في تلك الليلة، وعندما قابلوا الجنرال جورج فوك لم تبد عليهم أمارات شجاعة الجنود بسبب زيهم البالى، وهنا اندفع سولومون نحو باجيت لتقديم التحية العسكرية. لم يكن يعرف فوك الكثير عن الفن أو الأوبرا، ولكنه اعتاد على الذهاب إلى حفلات الأزياء في كوفينت جاردن، وسأل أوليفر برنارد: "هل ما زال ويلى كلاركسون حيا؟"، ثم أضاف: كوفينت جاردن، وسأل أوليفر برنارد: "هل ما زال ويلى كلاركسون حيا؟"، ثم أضاف: تقد اعتدت على أن أحصل على ثيابى الجميلة منه". كان تبانى أو برنارد ممنونًا لوجوده ضمن صفوف جميع القوات؛ ومن ثم كان أكثر تكيفًا مع المضيفين الجدد وأدرك على الفور وجود فجوة كبيرة بين سولومون والقيادة العسكرية.

كان سواومون يتمتع برؤية فنية تحدد طريقة استخدام التمويه العسكرى، إلا أنه لم يكن يدرك التنظيمين المادى والبشرى المطلوبين لتحقيق ذلك. كان هناك تقسيم خاص داخل المجموعة، وهنا قصد سواومون أن يجتمع مع الفنانين باجيت وراسيل وسيمنجتون وأن يبتعد عن الحرفيين من أمثال برنارد وهاركر وهولمز. كانت تعاملاته الأخيرة مع صفوة الطبقات الراقية، الملوك والقادة العسكريين وما إلى ذلك، مما زاد ميله إلى الطبقات العالية. لم يكن أوليفر برنارد يبدى إعجابه بما تقدمه الأكاديمية الملكية

للتمويه؛ حيث كان الجميع يتساطون عما يمكن للجنود القيام به، وكانوا يقللون من شأن ما يقوم به الجنود لإظهار ما يقوم به الفنانون". اعتقد أوليفر أن سولومون يصنع لنفسه أعداء من خلال ادعائه أنه يدرك كل أبعاد الموضوع دون أي اعتراف لما قامت به القيادة العسكرية في سبيل الحصول على احتياجاتها. استبعد سولومون كل قنوات الإمداد الرسمية واعتبرها "روتينية". وبدأت المشكلات عندما بدأ يتسوق وهو سعيد في بولوني بدلاً من الحصول على المعدات العسكرية إما بالأمر المباشر وإما من مستودعات بسلاح المهندسين الملكيين. وأدت المهارات الفائقة لدى أوليفر برنارد إلى أن لقبه سولومون "رجل أعمالي الخاص".

أمضى الرجال الأسبوع الأول فى إميان فى دراسة التمويه وأعمال الطلاء التى كان الفرنسيون يمارسونها منذ عام كامل؛ حيث جمعوا بين استخدامهم للدروع أو ألواح الفولاذ المقوى من أجل حماية نقاط المراقبة. كان قائد خبراء التمويه الفرنسيين جيراند دى سكوفولا شخصية مثيرة للإعجاب، فكان أنيقًا فى ملبسه يرتدى قفازًا أبيض اللون. وكان قد أعار تسعة من خبراء التمويه التابعين له إلى البريطانيين الذين يهدفون فى ذاك الوقت إلى إنشاء صناعتهم الخاصة بهم والبدء فى إنتاج ما يحتاجونه من مواد. كانت ورشة العمل المؤقتة الأولى عبارة عن مخزن للحبوب أقامه عمدة بوبرينج، وذهب أوليفر برنارد إلى باريس للحصول على إمدادات خاصة من الأقمشة والدهانات. (رفض مدير أعماله والمؤرخ الحكومي فيما بعد جيمس أى إدموندز دفع ٢٦٨ فرنكًا أنفقها برنارد فى استخدامه سيارات الأجرة قائلاً: إنه لم يكن مخولاً باستخدام مثل الوسائل).

وفى الوقت نفسه، اصطحب الجنرال فوك "سولومون" إلى ويميروكس بالقرب من بولونى وأطلعه على مصنع مهجور لسيليكات الألونيوم بالقرب من ملعب للجولف على بعد ٢٠٠ ياردة من حافة منحدر صخرى، حيث أقيم هذا المصنع على مساحة ستة أفدنة، ويحيط به سور يرتفع نحو عشرة أقدام قرب خط فرعى السكك الحديد، وقاطرة قديمة تقف إلى جانب مرسم فنى. وكانت أصوات الطرق التى يحدثها نحو خمسة عشر عاملاً

يقومون بصقل الأرضيات الخراسانية تضج بالداخل. وكان من المفترض أن يكون هذا البناء مركزًا للأعمال التخصصية في ويميروكس؛ لكنه لن يكون جاهزًا قبل ستة أسابيم.

لم تكن هذه هى آخر مرة يجمع فيها خيال سولومون بعيدًا؛ ونظرًا لأن الألمان كانوا قد أجّروا المكان ذات مرة، فقد أعتقد سولومون أن خط السكك الحديد كان المقصود منه هو جلب المدفعية طويلة المدى إلى المصنع والتى استطاعت أن تطلق نيرانها على السفن بين بولوني وأرخبيل كريس نيز،

وعندما بدأ أوليفر برنارد فعليًا في استكشاف البناء، لم يجد تلك الأشياء التي كان يتخيل وجودها، فقام برسم خريطة للأماكن التي ستوضع فيها طاولات النجارين وورش الماكينات وآلات سن المناشير وغرفة الدهان وغرفة التجفيف وما إلى ذلك، كما أمر بإحضار الدروع الواقية للصدور من مستودعات الذخيرة الخاصة بالجيش والوقود من فيالق الجيش وخشب الأشجار من بولوني. وأقام أوليفر برنارد علاقة طيبة مع الكابتن فوتي المسئول عن أعمال آر إي في بولوني والذي كان يتمتع بعقلية عملية ومع المقدم كروفتون سانكي الذي كان يلقي إعجاب الفنانين من الضباط.

عاد سواومون مع عدد من الجنرالات إلى بلوجستريت؛ حيث كان تشرشل قد توجه إلى الجبهة ليبحث عن موقع خاص يضع فيه أشجار نقاط المراقبة التى قام بتصميمها في إنجلترا، ثم أخذ يتحرك بين الخنادق الطينية التى أعادوا تسميتها باسم "ستراند" ثم توجهوا إلى مقاطعة "شارمينج كروس" ومنطقة الغابات بها. وبالقرب من مأوى تابع للجيش الألماني، سهلت إحدى أشجار البلوط المحطمة لهم المأمورية، لأنها كانت ترتفع سبعة أقدام عن المتاريس التى بنيت باستخدام جوالق الرمل. وباستخدام منظار أفق، استطاع سولومون تقدير أنه لا يبعد عن خندق الجبهة الألمانية سوى سبعين ياردة.

بعد ذلك تم استعداء سولومون إلى مقر القيادة العامة لمقابلة دوجلاس هيج رئيس الأركان شخصيًا في منزل أحد المحامين في وسط مدينة سانت أومير، كان سولومون مسرورًا عندما صافحه دوجلاس هيج بدلاً من تقديم التحية العسكرية لأن الأمر بدا اجتماعيًا،

وكان سولومون يعتقد أن هيج كان رجل وسيمًا وفي غاية الأناقة، لكنه وجده شخصية خجولة للغاية، فرسم له فيما بعد صورة كبيرة له في مدرسته الأم كلية كليفتون. نظر هيج إلى خريطة كبيرة ممددة على الحائط وأخذ يشير إلى أفضل المناطق التي تحتاج إلى نقاط مراقبة.

تسامل هيج في قلق: "ألا يوجد شيء يمكنني فعله من أجلك؟"، وأخذ سواومون يوضح أن الفنون التي كانوا يقومون بها لا تزال في مهدها ولكنه في حاجة إلى ميدان بالقرب من سانت أومير حتى يتمكنوا من إجراء تجارب على إخفاء البنادق والمدافع والخنادق ليتمكن الضباط من المجيء ورؤية الأهداف بسهولة.

"جميع أراضي فلاندرز رهن يديك".

"نحتاج فقط إلى عدد قليل من الأفدئة القريبة".

"حسنًا، اذهب إلى الجنرال، وسيساعدك في الحصول على أي شيء تحتاجه".

كان سولومون يشعر بالفخر في قرارة نفسه عندما عاد مكررًا ما قاله رئيس الأركان ليسمعه إلى رئيس أركان سلاح المهندس: "اذهب إلى الجنرال، وستحصل على ما تريد"، ولكن فوك، الذي سيصبح رئيس إدارة الجيش فيما بعد، لم يكن راضيًا بالمرة، واحمر وجهه فأصبح بلون سرطان البحر وصاح غاضبًا: "يجبب أن يتم كل شيء من خلالي!".

اندهش سولومون ولم يستطع ببساطة أن يفهم معنى البيروقراطية؛ لكنه فهم النظام الإدارى الذى عمل فيه. وعندما جاء إف إى سميث المدعى العام لحكومة الملك لزيارة تشرشل فى بلوجستريت فى هذا الوقت تقريبًا، تم اعتقاله بسبب عدم الحفاظ على المسار العسكرى الصحيح (وتحرك صف من حملة المشاعل إلى مكتب رئيس إدارة الجيش، المسئول عن القانون العسكرى، والذى قدم فى النهاية اعتذارًا رسميًا).

لم يعتذر أى أحد اسواومون، وشعر بعد ذلك بالإحباط والضرر بسبب رفض فوك إدموندز أفكاره الأولية حول تغطية خنادق المقدمة التي تؤدي إلى الأشجار المموهة

باستخدام الأقمشة الواقية من الماء؛ وكان نتيجة ذلك أنه سرعان ما امتلأت الخنادق بالمياه، وحتى مع وضع الأقمشة كان الماء يتخللها، علاوة على ذلك؛ فإنه لا يمكنك تمييز قطع النسيج الناعم الواقى من الماء وبين البيئة الطبيعية المحيطة، ثم حاول سواومون بعد ذلك صنع شبكة مصنوعة من الخيوط وأخذ يربط حزمًا صغيرة من القش بين الثقوب. لم يكن الأمر في الواقع مُرضيًا لأحد الرجال المدنيين وعامل المسرح هولز حيث نظر إليه قائلاً: إنه يصنع شيئًا ليضعه فوق الأقمشة الواقية من الماء. وفكر سواومون أنه يستطيع خلال ساعتين أن ينسج ياردة مربعة من الشباك وقال:

أعتقد أننا توصلنا تواً إلى ما نريده، ليس فقط من أجل الموقف الذى نحن فيه، بل وأيضاً لصالح العمليات المقبلة. بعد ذلك قام الرجال بربط حزم صغيرة من أعواد القش المتشابكة ثم قمنا بتلوينها. كانت العودة إلى سانت أومير بهذا النموذج أمراً في غاية الأهمية حتى يتم عرضه على المقدم ليدل، وقمت بإخبار الفرقة التابعة لى بأننا إذا لم نقم بفعل أى شيء أخر فسيتعين علينا أن نبرر سبب تواجدنا في هذا المكان.

ذكر أحد مراسلى صحيفة التايمز فى عددها الصادر ٣ أغسطس ١٩٢٧؛ أن سولومون قام فى وقت مبكر من الحرب بتوسيع أعماله الخاصة بحماية الخندق وقام بوضع شبكة من الخيوط المتشابكة مع أفرع وأوراق الأشجار لتغطية الرءوس – ينسب لسولومون أنه أول من قام باستخدام شباك الصيد بدلاً من خيوط النسيج لشد الدعائم والقطبين لتغطية المدافع والمخازن والخنادق... إلخ. وكان متوسط حجم هذه الشباك ثلاثين قدمًا مربعًا، وتحاك باستخدام خيوط النسيج وخرق الخيش وحزم مصبوغة من ليف نخل الرافية والنباتات المحلية ("بعمل ضفائر من الأغصان المورقة، ووضعها بين الشباك" مثل ما فعل شيموس هينى)، ثم علقها عن طريق ربطها فى زوايا منخفضة حتى لا يظهر لها ظل كبير.

يدعى أن هذه الشبكة العلوية المسطحة المزخرفة بليف نخل الرافية هى اختراع فرنسى، ففى أبريل من عام ١٩١٣؛ استخدمها الرائد أناتولى كوبنهاجن فى سانت كير بنجاح فى إخفاء فصيلة من الجنود من إحدى الطائرات التى كانت تحلق على ارتفاع منخفض.

واسده الحظ تم رفض فكرة كوبنهاجن رسميًا؛ لأنها تفتقر التطبيق العملى المسبما زعم البيروقراطيون العسكريون في وزارة الحرب الفرنسية (في أغسطس ١٩١٤ وعلى مدار بقية الشهور).

وسواء كان من اخترع شبكة الصيد المستخدمة فى التمويه هو هولمز أو كوبنهاجن أو سواومون، فإن هذه الشبكة تمتد تقريبًا لسبعة ونصف مليون ياردة مربعة من المواد الخام، وتربط بها أجزاء نباتية تزيد على ستة ملايين ياردة مربعة من شباك الأسلاك المعدنية، ومليون ياردة من صحائف النسيج الملون حتى أصبحت أكثر الحواجز استخدامًا خلال الحرب العالمية الأولى.

فى نهاية فبراير ١٩١٦؛ وصلت البلنديج (الألواح المثقبة) التى طلبها سولومون من مؤسسة هولبورن. كان الفولاذ أخف وزنًا من النماذج الفرنسية؛ ورأى سولومون إمكانية تثبيت الأجزاء البيضاوية معًا وحملها كقطعة واحدة، فإذا كان اثنا عشر رجلاً يستطيعون رفع مجموعة من القضبان وزنها سبعمئة رطل، فهذا يعنى أنه يجب على كل رجل أن يحمل وزنًا مقداره ثلاثة وستين رطلاً، وفي الأول من مارس أخبر سولومون اللورد كافان القائد العام لفيالق الجيش الرابع عشر داخل الجيش الخامس بأن الشجرة جاهزة وأنه يرغب في المجيء إلى خليج إبرس.

في الساعة الثالثة من صباح ه مارس ١٩٩١؛ استقل سولومون سيارة مع كل من الجنرال العسكرى جاثرون هاردى والجنرال العسكرى وشوب للتأكد من موقع الشجرة، وقادوا السيارة تجأه قناة يسر مع إطفاء الأضواء وإيقاف السيارة خلف الحوائط المنهارة الخاصة بحانة الطاحونة الحمراء. وأرشدتهم اللافتات الموجودة بشارع كونى إلى الخندق في خليج إبرس وتوجهوا نحو شكل يشبه الفطر؛ وهو شكل نو قبعة صغيرة مستديرة فوق تلال بيليكم، وفوق هذه القناة، قام سولومون برسم مخطط اشجرة من الصفصاف من أجل تحديد أين يجب حفر الخندق العميق الضيق. كان الجو باردًا، والأرض موحلة، وبينما كان سولومون يعبر فوق شجرة مطروحة على الأرض، زلت قدمه وسقط في أحد المستنقعات، فقال لجنرال: "هذا شيء سيئ!"،

فانفجر الفنان ضاحكًا؛ وهو يفكر كيف سيرى الأطفال والدهم العجوز وهو فى هذا المأزق. كان سولومون يرتدى معطفًا حمى جسده من البلل، لكن حذائه الطويل المصنوع من المطاط كان يصدر صوبًا بسبب امتلائه بالماء، وغطى الثلج الذائب كميه والجزء السفلى من رقبته. وهبت عاصفة ثلجية فأحدثت زويعة. وفى نهاية المطاف، قام السائق بإفراغ حذاء سولومون من الماء، بينما كان سولومون يجلس مستترًا بالجزء الخلفى من السيارة. كان سولومون يخشى إصابته بنزلة شعبية، فذهب إلى الفراش ومعه "بعض الصحف المحلية وزجاجة من الخمر المعتق".

كانت ليلة الثلاثاء الموافق ١٢ مارس ١٩١٦؛ هي الليلة التي تم فيها إنشاء أول نقطة مراقبة بريطانية. وقد شارك العريف براينت في إنشاء الشجرة فوق أحد المخابئ في الأسبوع السابق. كان يوجد سطح من الفولاذ تعلوه حافة وثقوب حديدية حول فتحة بيضاوية في الوسط. وفي المساء، غادر خمسة عشر رجلاً المصنع في شاحنة ووضعوا بداخلها الشجرة وقاموا بإحكام مقابض الرفع، وذهب كل من سولومون ووالتر راسيل بسيارتيهما. ومضت الشاحنة إلى إبرس عبر طريق تمتلئ بمجموعة من أكياس الرمال على الجانبين، وظهرت إشارة "دايمنت" فوق جدار طويل مصنوع من الطوب الأحمر الذي يشكل إحدى بقايا جدران ما مبنى يبدو أنه كان محلاً المجوهرات.

وفى مكان يدعى "وايت هارت" قاموا بإنزال الشجرة على مجموعة قضبان وقام الرجال بحملها نحو الأسفل، وقامت قوات أخرى بالدخول فى حالة صمت تام وانشغلوا بأعمالهم: كتيبة من العسكريين ترتدى خوذات من القصدير وأقنعة واقية من الغاز وكانوا مرابطين على ضوء القمر. عبر الرجال الذين كانت بحوزتهم "الشجرة" الجسر رقم ٤ ومضوا لمسافة ١٠٠ ياردة على امتداد الطريق بجوار شارع كونى ثم استداروا ليسلكوا طريقهم المعتاد. كان عدد من الرجال الآخرين بانتظارهم لتقديم المساعدة لمن كانوا يحملون تلك الشجرة. وفجأة، حدث انفجار شديد جعل كل واحد منهم يثبت فى مكانه حتى انقشع لون السماء الأزرق. هزت المدفعية الألمانية أرجاء المكان، وعبر الجور ضفة القيال الموحلة بمهماتهم الثقيلة.

وفى الجانب الأعلى، قاموا بنصب شبكة القضبان نحو الأعلى ورفع الشجرة فى التجاه مستقيم لمسافة ثمانية أقدام ونصف قدم. دخل سولومون إلى مخبئه، ومعه مشعل لإنارة الثقوب الموجودة فى الحلقة؛ حيث كان الرجال يقومون بلف الشجرة حتى تصبح محاذية لهم، وتثبيت المسامير المشحمة فى حلقات محكمة، وتم إلصاق العشب والطين فوق طبقة ورفعها إلى أعلى قاعدة الشجرة؛ حيث حشر أحد الرجال نفسه بداخلها (قدرت مساحة الشكل البيضاوى ٢٢ بوصة × ١٨ بوصة) لفحص ثغرات المراقبة والفتحات المضادة للرصاص، اعتقد سولومون أن عملية إعادة الإنتاج قد تمت بشكل ممتاز؛ فعلى بعد خطوات قليلة لا يمكن الجزم بأن الشجرة الموضوعة هناك غير حقيقية. وإذا عدنا إلى مخزن الحبوب فى بويرينج؛ فإننا نجد أن القائمين بالحفر كانوا يحتفلون بتناول الطعام الساخن وشرب الجعة. وعلى الرغم من ذلك فإن المؤرخين الحكوميين الذين أتوا فيما بعد تعاملوا بطريقة أكثر فظاظة مع الشجرة الأولى؛ حيث قال بعضهم: "ثبت بشكل عملى أن استخدام هذه الشجرة كان أمرًا قليل الجدوى، ويندر أن ينكر هذا من له حظ من الحكمة، حيث كانت بعيدة جدًا بالنسبة إلى المراقبة، وهذا خطأ ناتج من قلة خبرة".

كانت لوحة سواومون جوزيف سواومون الزيتية التى بعنوان "أول شجرة مراقبة قمنا بعملها"؛ قد تم عرضها فى معرض فنون التمويه فى بيرلينجتون الذى نظم فى أكتربر ١٩١٩، ولا تزال معلقة فى متحف الحرب الاستعمارية، فعلى ضوء القمر الخافت، يقوم كل من سواومون وراسيل، وهما يرتديان قبعتين ومعطفين مميزين، بإلقاء نظرة من ناحية اليمين، حيث توجد "الشجرة" التى لا جذر لها. وتعبر لوحة زيتية أخرى بمتحف الحرب الاستعمارية عن التمويه الموجود منذ عام ١٩١٩، وكانت تسمى تنصب شجرة التمويه" وقد رسمها ليون أندر وود، وهى تعرض عشرة من الرجال نصفهم لا يرتدى القمصان؛ وهم يلبسون فى رءوسهم خوذات مصنوعة من الصلب يعملون على تثبيت اللحاء المدبوغ فوق الأسطوانات تحت إشراف رقيب بدت عليه علامات الأسى، ويظهر هذا المشهد فى وضح النهار، ويمكنك رؤية البندقية ٢٠٣؛ وهى موضوعة إلى حوار مطرقة، وتظهر كذلك عضلات الجنود.

فى ٢٢ مارس ١٩١٦؛ أقام جيراند دى سكوفولا حفل عشاء على شرف خبراء التمويه البريطانيين فى فندق صعير فى ويميروكس، وغنى الجنود الفرنسيون عددًا من الأغانى، وألقيت خطب تتسم بالطرافة، وسهروا حتى وقت متأخر. كانت مناسبة جميلة على الرغم من مرارتها بالنسبة إلى سولومون؛ لأنه فى ذلك اليوم تخلى عن قيادة قسم التمويه البريطانى، وخولته وزارة الحرب القيام بالأعمال الخاصة بالرائد ويات أر إى. وتأسست الوحدة من عشرة ضباط واثنين وثمانين رجلاً من الرتب الأخرى، ثم تمت زيادة العدد فى ١ يوليو ١٩١٦ ليصبح خمسة عشر ضابطًا و١٥٧ رجلاً من الرتب الأخرى.

أما القطع المعدنية الثقيلة الخاصة بنقاط المراقبة والشباك الصناعية والمخابئ؛ فقد قام بإنتاجها بعض العمال الصينيين الذين أقاموا في المصنع الأصلي في ويميروكس. كانت هناك رقعتان فسيحتان من الأرض بهما وحدتا تمويه مميزتين؛ كانت وحدة إيرى تغطى النصف الشمالي من خط القتال البريطاني، بينما كانت وحدة إميان تغطى النصف الجنوبي منه. أصبح الرائد جي بي رودس مستولاً عن إيرى اعتبارًا من ٨ نوفمبر ١٩١٦، وكانت فكرته هي البدء في توظيف المئات من النساء الفرنسيات في مصانع الشباك. كانت هناك مشكلات تتعلق بالعمالة، لكن والتر راسيل أثبت هدوءه في وقت المحن. وفي إميان كان المسئول هو النقيب باجيت وكان يعمل مم الفرنسيين حتى ديسمبر ١٩١٦، كانت أنوات الخراطة الخاصية بالمعادن والخشب متوافرة في ورش العمل، وكان ليندساي دي سيمنجتون هو من يحسن استخدامها. لذا قام بتطوير ملابس سيمن لقناصة مدارس إس أو إس (وتم تصنيع ما يقرب من ٤٨٠٠ قطعة منها)، كما قام بإعداد نماذج لما يقرب من ٣٠٠٠ دمية ذات رأس مصنوعة من الصلصال. أما نقاط المراقبة المتنقلة فكانت موضوعًا آخر (سواءً كانت مدرعة أم غير مدرعة) وكانت القلنسوات مغطاة بجص باريس مع وجود فتحة يمكن من خلالها رؤية المكان والبيئة وجميع ما يمكن تمويهه كي تناسب كل المتاريس. وفي إميان قاموا بعمل نحو ١٢٠٠٠ دمية نصفية "أشكال الرماية الصينية" التي يمكن تفجيرها مباشرة عبر مفحرات كهربية لتبيي تمامًا كقوات بريطانية تتقدم وذلك من أجل تشتيت التركيز بعيدًا عن أماكن القوات الحقيقة. وصمم سيمنجتون أيضًا نوعًا جديدًا من المدافع الآلية

التى كانت مموهة تمامًا ويصعب اكتشافها سواء من خلال التصوير الجوى الفوتوغرافى أو الرصد المباشر. وتم تثبيت صندوق مدرع فى إحدى البقاع ويه رافعة بسيطة تسمح بتثبيت مدفع آلى على بعد معين داخل ذلك الصندوق حتى لا يرى لهب الطلقات النارية المنبعثة من فوهته، وهنا يمكن إطلاق النار من هذه النقطة دون أن ترصد. واستخدم الكنديون هذا التصميم بنجاح باهر فى القتال الذى دار حول مونكى لابريو قرب أراس.

لكن سولومون، الذي كان معنيًا بعمليات الاستطلاع وإظهار وعرض الحيل أمام الضباط ممن لديهم حس فني، أصبح في حالة بائسة؛ حيث تراجع عن فكرة العمل كمستشار، وانفصل عن العمل الميداني. وفي أبريل عام ١٩١٦؛ تمت إقالته وعاد إلى الوطن في عطلة، ثم عاد في مايو وخطط لمقابلة دوجلاس هيج الذي كان وقتها يخطط لمعركة سومي الحاسمة أثناء زيارة أحد مصانع التمويه الحربي:

سواومون: أمل أن تظل جميع الخدمات التي قدمتها في ذاكرتكم.

هيج: يجب أن نهزم الألمان،

لم يستطع سواومون فهم طريقة النطق "الدلفى" التى تحدث بها هيج، وفى مايو ١٩١٦؛ عاد كل من تشرشل وسواومون إلى إنجلترا. عاد تشرشل لممارسة واجباته البرلمانية فى ٧ مايو على الرغم من أنه لم يعد إلى الحكومة لمدة عام أخر وتم استدعاء سولومون لإجراء محادثات مع الكولونيل إيرنيست سوينتون أر إى فى مخازن السلاح. ودخل الرجلان؛ وكان سوينتون جنديًا يتمتع بخيال واسع، كما كان رسامًا متميزًا، وقد تولى منصب رئيس قسم الرسومات الهندسية فى "ذا شوب" بالأكديمية الملكية العسكرية فى وولويتش. كما أنه كان كاتبًا جيدًا حيث كتب: "دفاع جرف دوفر" — (the Green Curve)؛ وهما كتابان ساعدا فى تحويل المشكلات العسكرية إلى روايات ممتعة. كان سوينتون أول مراسل حربى حكومى فى ظل قيادة كتشنر، فكان "شاهد عيان" ومهتمًا على الدوام بالتقنية الجديدة فى مجال الطيران والسكك الحديد والمدافع الآلية. فى كتابه التاريخي الذى

يتكون من جزءين والذى تحدث فيه عن فوج الدبابات الملكية بعنوان "الدبابات" - (The Tanks) ينسب النقيب ليديل هارت إلى سوينتون وتشرشل الفضل فى اختراع الدبابة. وخلال الأيام الأولى من الحرب رأى سوينتون رجالاً شبه عرايا وهم يسيرون باتجاه جبهات العدو مدججون بمدافع آلية؛ حيث أثار هذا الأمر تفكيره فى الحاجة إلى حماية مدرعة. كتب سولومون:

كان ونستون تشرشل أفضل العقليات العسكرية بين رجال الدولة فى بريطانيا، فأخذ يشاركهم وجهات النظر وكانت مداولاتهم، التى أجروها بمساعدة المهندسين، تدور حول ما كان يعرف بالدبابة.

قام سوينتون بصياغة كلمة "الدبابة" للحفاظ على السرية من خلال إشارته إلى المركبات المدرعة بأنها حاويات معدنية محكمة الإغلاق. وقد عالج الروس الأمر بعناية أكبر فأطلقوا عليها "بتروجراد" بحروف سريالية كبيرة الحجم على جانب الدبابة لخداع الأشخاص بأنها مجرد حاوية زيت تابعة للجيش الروسي.

اصطحب سوينتون سولومون إلى زيتفورد في نورفولك في ٣١ مايو؛ ليطلعه على المنطقة العسكرية السرية التي قام بإنشائها في ضيعة يملكها اللورد إيفاج فيما سمى بعد ذلك بقطاع فيالق المدفعية الآلية الثقيلة. كانت وظيفة سولومون هي المساعدة في إخفاء هذه الدبابات في بداية إنتاجها، حيث كانت تنبعث منها رائحة غاز أول أكسيد الكربون السام، بعيدًا عن أعين العدو.

ظن الفنان سواومون أن السواتر الدخانية أو الضباب الخفيف أو الأشكال المصنوعة من الزنك من شأنها إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه؛ إلا أن فكرة الطلاء لم تكن ملائمة لذلك.

عاد سولومون إلى فرنسا فى أوائل يونيو ١٩١٦؛ لتحديد الأماكن التى يمكن فيها استخدام الدبابات ودراسة التربة وألوان الحياة النباتية. وفى منتصف يونيو ذهب إلى نورفواك حيث منطقة التدريب على الدبابات. وفى كل يوم كان يمتطى صهوة مهره وهو ذاهب إلى عمله الجديد، يقول: "كان على أن أخلع كل يوم سترتى العسكرية

القصيرة وأرتدى ثياب العمل متلما يفعل الرسام المنزلى العادى". قام سولومون بتلوين أول مجموعة من الدبابات وأغطيتها الكبيرة المصنوعة من القماش ببقع تعبر عن حركة فاوفيست الفنية ذات الألوان الوردية والرمادية والخضراء والبنية. ووصف ضابط الدبابة باسل هينريك المؤثرات النهائية بأنها "نوع من المناظر الطبيعية الخلابة تكسوها الخضرة تعلو فوقه السماء بلونها الوردى ساعة الغروب".

كان سواومون حاضرًا يوم ٢١ يوليو؛ عندما جاء بعض السياسيين وكان من بينهم ليورد جورج وزير شئون الحرب، وإدوين مونتاجو وزير الإنتاج الحربى، وكبار القادة العسكريين يرأسهم ويليام روبرتسون رئيس هيئة الأركان الإمبراطورية، جاءوا جميعًا إلى منطقة المتفجرات في إيلفادين في نورفواك لمشاهدة أربع وعشرين دبابة تزن الواحدة منها ثلاثين طنًا ذات الشكل الشبيه بالمعين الهندسي؛ وهي تشق طريقها عبر الخنادق وتسحق أسفلها الأشجار وتخترق الحوائط والحواجز المصنوعة من أكياس الرمل وحواجز الحماية الخشبية ضد المدافع الآلية التي كان الأعداء يستخدمونها؛ دوى صوت الدبابات على الأرض بشكل مزعج فبدت للمرة الأولى وكأنها تشبه عربات بوديكا.

زحفت الدبابات فى أول الأمر إلى ميدان معركة سومى فى ١٥ سبتمبر ١٩١٦. ويعد ضربات كثيفة بالمدفعية تقهقرت ثلاث مجموعات من الدبابات تتنالف الواحدة منها من اثنتى عشرة دبابة إلى الخلف. وقد تعطل معظمها فعلقت أو أصبحت بطيئة الحركة، لكن التسعة الباقية أحدثت بعض الأضرار فى صفوف الأعداء. وبين فلير، كورسيليت وساحة جيويدو تسببت الدبابات البريطانية "5-D" و"0-D" و"10-D" و"10-D" فى إحداث حالة من الذعر، وفر الجنود الألمان هاربين.

انفجر فيليب جيبيس من الضحك عندما رأى للمرة الأولى الدبابات وهى تترنح وبتصاعد منها الأدخنة؛ وظل هدير محركاتها يتصاعد.. وكتب يقول: كان منظرها هزليًا بشكل مخيف، حيث بدت وقت الفجر وكأنها ضفادع كبيرة تخرج من الوحل".

## الدهاء وحرب العصابات

أدت الحرب العالمية الأولى إلى ظهور المنطقة الجغرافية السياسية التى عُرفت باسم الشرق الأوسط". كان أول من صاغ هذا المصطلح هو المنظر الأمريكي للاستراتيجيات البحرية، وأحد ألوية البحرية الأمريكية العميد ألفريد ثاير ماهان عام ١٩٠٧؛ في إشارة منه إلى المنطقتين العربية والفارسية بين منطقتي الشرق الأدنى شرق البحر المتوسط، و"الشرق الأقصى" في الهند والمدين، وفي أثناء الحرب العالمية الأولى، تسببت رؤية ونستون تشرشل الاستراتيجية واسعة النطاق في ظهوره ك "رجل شرقي بين صناع السياسة البريطانية وليس كرجال "غربي" حصار اهتمامه في فرنسا وبلحكا.

ثمة رجل شرقى أضر معروف هو تى إى لورنس (١٨٨٨ – ١٩٣٥)؛ وهو الذى عُرف عالميًا باسم لورنس العرب لمساعدته للثورة العربية. كان توماس إدوارد لورنس (نسبة إلى أسرته) شخصية تتسم بالفضول، وصفه أوبرى هربرت بأنه "قزم غريب الأطوار، فعلى الرغم من اتصافه بالنذالة بعض الشيء؛ فإنه كانت له لمسات عبقرية"، ومع ذلك كان قادرًا على الجمع بين السمعة السيئة، وأنه بطل يقوم بواجباته. لم يكن اسمه لورنس، في واقع الأمر، إنما هو ابن غير شرعي لبارون يسمى تشابمان، والذي هرب مع إحدى المربيات التي أنجبت منه دون زواج. أخذ المحتال تى إى لورنس يؤلف قصصاً كما ظل يغير هويته؛ فقام بانتحال أسماء مثل "روس" و "شو" بعد ذلك.

حيث أشار إلى ذلك في إحدى الرسائل التي يقول فيها: "يغير الفهد البقع الموجودة على جسمه إلى خطوط، حيث إن الخطوط توفر حماية أفضل في البيئة الطبيعية المحلية".

من بين مناحى الغموض فى شخصية لورنس، هى نظرته للزمن والتكنولوجيا، فهو يجمع الماضى والحاضر معًا، وضعه حبه للآثار وولعه بالرومانسية فى جو الحياة القديمة بين الخيام والجمال فى الصحراء، لكن تى إى لورنس الحقيقى كان مفتونًا بالحداثة، فبيته البسيط فى تل كلاود لم تكن به كهرباء، لكن كان يحتفظ فيه بأغذية صناعية معلبة، وكانت تنبعث من جهاز حاكى الفونوغراف أصواتًا موسيقية مسجلة، كان لورنس يحب طباعة الصحف، وإصلاح محركات رواز رويس والزوارق السريعة التابعة لسلاح الجو الملكى البريطانى؛ ركب الجمال الواردة فى الكتاب المقدس ولكنه حمل معه فى السرج رشاشًا خفيفًا فى دلو من القماش. اغتيل لورنس عام ١٩٣٥؛ بينما كان يقود دراجته النارية السابعة من ماركة بروف الراقية والتى كانت تعمل بالبترول.

أدت الحرب إلى تغيير تكنولوجي، وساعد ونستون تشرشل في جعل الحرب العالمية الأولى أول حرب في عصر البترول. فعلى الرغم من أن البريطانيين كانوا يعتمدون في الزراعة بين عامى ١٩١٤ و١٩١٨؛ على ٥,٥ مليون من الحيوانات أكلة العشب، مثل الثيران والجمال والحمير والخيول والبغال، (ونفق نحو نصف مليون حيوان)، فإنها كانت أول حرب في التاريخ تستخدم فيها المحركات ذات الوقود الداخلي. بدأ الجيش البريطاني الحرب بأقل من ٩٠٠ سيارة ذات محرك، وينهاية الحرب في نوفمبر ١٩١٨؛ أصبح لديه أكثر من ١٩٠٠ سيارة ذات محرك. وبوصفه القائد الأول البحرية بين أصبح لديه أكثر من ١٩٠٠ سيارة ذات محرك. وبوصفه القائد الأول البحرية بين عامي ١٩١١ ممل تشرشل بجد "من أجل تزويد السفن بالوقود" عن طريق تغيير نظام الوقود الشمسي المتحجر الخاص بسفن البحرية الملكية البريطانية من الفحم المحلي إلى النفط الأجنبي. وبشكل عملي، كانت كل السفن الحربية الجديدة البحرية الملكية والتي بنيت في الفترة بين ١٩١١ و١٩١٤، تعمل بالوقود البترولي. ومن أجل تأمين إمدادات البحرية الملكية من النفط، أنفقت الحكومة البريطانية عام ١٩١٢؛ خمسة ملايين جنيه إسترليني لنيل نصيب الأسد في أسهم شركة النفط البريطانية – الفارسية ملايين جنيه إسترليني انبط بريطانيا)، والتي تحملت في البداية الدفاع عن الذهب

الأسود في منطقة الخليج الفارسي عام ١٩٠٨، كانت معامل تكريرها في أبادان القريبة من ميناء البصرة. وكان هذا الاستثمار الحيوى موجهًا لخدمة الأسطول البريطاني العظيم طوال عقد من الزمان، لكنه لم يعطها سوى النفط، وأصبحت المناطق الغنية بالنفط مناطق ذات أهمية استراتيجية لم يسبق أن تمتعت بها من قبل، حيث خاضت بريطانيا الحرب ضد الدولة العثمانية في تركيا أولاً في العراق ثم في جاليبولي ثم بعد ذلك في الأراضي المقدسة.

كانت بداية الغزو البريطاني الشرق الأوسط في الحرب العالمية الأولى؛ بسبب قرار الأتراك العثمانيين الالتحاق بالقوات الألمانية في مهاجمة روسيا ٣١ أكتوبر ١٩١٤. استهدفت ألمانيا من وراء هذا المخطط إثارة العالم الإسلامي في وجه الحلفاء، وبالفعل في ١٤ نوف مبر؛ أعلن شيخ الإسلام في القسطنطينية الجهاد على التحالف الثلاثي المكون من بريطانيا وفرنسا وروسيا وحلفائها، وتحول هذا الصراع بالفعل ليصبح حربًا عالمية.

تم بناء قناة السويس التى يبلغ طولها مئة ميل عام ١٨٦٩؛ بأموال فرنسية ومصرية، لكن بريطانيا اشترت حصة مثلت غالبية الأسهم عام ١٨٧٥. ووفقًا للدستور كانت مصر لا تزال تخضع نسبيًا لسلطان الإمبراطورية العثمانية، ويحكمها خديو أو وال جنبًا إلى جنب مع رئيس وزراء مصرى، لكنها فعليًا كانت تحت السيطرة البريطانية بداية من يوليو عام ١٨٨٨؛ عندما قصفت سفن البحرية الملكية ميناء الإسكندرية، وهـزم الجيش البريطاني الوطنيين من أفراد الشعب المصرى في التل الكبير.

حدث تحالف عسكرى جديد بين الدولة العثمانية فى تركيا وبين الإمبراطورية الألمانية؛ ما شكل تهديدًا للقناة بشكل مباشر؛ لذلك وضعت مصر رسميًا تحت الحماية البريطانية فى ١٨ نوفمبر١٩١٤، وتم اعتماد مندوب سامى بريطانى رفيع المكانة بها، وتم عزل الخديو العثمانى وفرض تعيين سلطان جديد.. وهكذا أصبحت حماية بريطانيا المتخفية على مصر واضحة، وجاءت حامياتها تعززها قوات من الهنود والأتراك لحماية الخنادق المحدودة الموجودة فى آسيا وأوروبا.

حاول الجيش العثمانى – التركى الاقتراب عن طريق صحراء سيناء، ومحاصرة قناة السويس فى وقت مبكر من فبراير عام ١٩١٥، لكنه تم إحباط هذا الهجوم على الضفة الشرقية. كان هدفهم هو قطع شريان الحياة الإمبراطورى من القناة. وكانت مهمة المارشال الألماني فون دير جولتز فى بغداد هى إخراج البريطانيين والروس من العراق وإيران، ثم غزو الهند عن طريق أفغانستان. كما لخص والتر بوليفانت فى مذكراته عن ديك هانى فى رواية "العباءة الأخضر" (Greenmantle) قائلاً:

"كانت هناك رياح جافة تهب من جهة الشرق، والأعشاب الجافة تنتظر شرارة كى تشتعل. هذه الرياح تتجه نصو الصود الهندية... لقد سخرنا من الصرب المقدسة والجهاد الذى تنبأ به العجوز فون دير جولتز، لكننى أعتقد أن هذا العجوز الغبى الذى كان يرى بعين البصيرة؛ لقد كان هناك إعداد للجهاد".

بمجرد أن بدأت اللعبة الكبيرة مرة أخرى، اعتقد البريطانيون أن اثنين بإمكانهما إحداث الخسارة بين الرفقاء الآخرين، إذا كان التحالف التركى – الألمانى سيؤدى إلى إثارة الاستياء الإسلامى فى الإمبراطورية البريطانية، فإن البريطانيين سيشجعون القومية العربية داخل الإمبراطورية العثمانية المنهارة. وقد لعب رجل عربى هو الشريف حسين بن على الهاشمى حاكم الحجاز، ومنطقة ساحل البحر الأحمر فى شبه الجزيرة العربية والجد الأكبر لملك الأردن الحالى دورًا مهمًا فى تحقيق ذلك الهدف.

عندما أعلنت تركيا فريضة الجهاد عام ١٩١٤ ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا، رفض الشريف حسين المشاركة؛ وحيث إن الحجاز هي الأراضي المقدسة لدى المسلمين ومنشأ عقيدتهم؛ فإن أمرها يهم الجميع. لُقب حسين بالشريف لأنه من آل النبي محمد، وقد نصب حسين أميرًا شرعيًا على مكة عام ١٩٠٨، ولهذا فقد بدأ في إثبات استقلاله الفكري عن الإمبراطورية العثمانية، كان رجلاً نبيلاً عنيدًا ولكنه كان أيضًا ذا إيمان قوى وفقًا لما قاله (تي إي لورنس)، إلا أنه في نظر أعدائه كان متآمرًا ذا وجهين، لكن ذلك كان وسيلة جديدة من وسائل تحقيق القومية العربية. كان حسين على اتصال بالجمعيات السرية السورية التي ضمت مثققي المدن وضباط الجيش مثل

جمعية العهد والفتاة، فكانا أول من فكر بشكل سياسى فى القومية، كما هى الحال بين كبار شيوخ القبائل البدوية فى السعودية والذين كان ولاءهم الأول للعائلة والعشيرة والقب بلة. عاش الحسين فى الحجاز، وهى منطقة صحراوية حارة لا يمكن أن تكفى نفسها بالغذاء وإنما تستمد أغلب دخلها من الحجاج فى موسم الحج، وإذا أدى الحصار البحرى فى الحرب العالمية الأولى إلى منع الحجاج من القدوم إلى الحجاز؛ فإنه سيضطر إلى الاعتماد على الدولة العثمانية فى تركيا ربما أكثر من ذى قبل. كان الشريف الحسين فى حاجة إلى حليف خارجى قوى قادرًا على إمداده بالعدة والعتاد وإبقاء طرق التجارة والسفر مفتوحة، لذا قامت كل من ألمانيا وبريطانيا بمحاولة استمالته، لكن مساعى الحسين الأولى كانت للبريطانيين.

وفى أبريل عام ١٩١٤، أى قبل بداية الحرب بأربعة أشهر، جاء عبد الله، وهو الابن الثانى للحسين، ليقدم طلبًا خاصًا للحاكم البريطانى لمصر إيرل كتشنر الموجود بالخرطوم. فسئله عما لو ثار عرب الحجاز ضد قادتهم الأتراك، فهل يمكن أن يساعدهم البريطانيون بتقديم القليل من المدافع الآلية؟ لكن كتشنر أخبر عبد الله بأن الاهتمام الوحيد الذى تبديه الحكومة البريطانية في هذه المرحلة نحو شبه الجزيرة العربية يتمثل في حماية الحجاج الهنود البريطانيين الذاهبين لأداء الحج في مكة، لكن كل هذا تغير باندلاع الحرب العالمية الأولى.

فى أواخر سبتمبر عام ١٩١٤، أرسل كتشنر مبعوثاً سريًا ليتسائل: "إن كان عرب الحجاز مع البريطانيين أم ضدهم". وفى ٣١ أكتوبر؛ أرسل كتشنر برقية تضمنت سلامه لعبد الله بن الحسين، وطلب منه فيها أيضًا المساعدة ضد الأتراك والألمان قائلا: "إذا سائدت الأمة العربية إنجلترا فى هذه الحرب، فإن بريطانيا سوف تضمن ألا يحدث أى تدخل فى شبه الجزيرة العربية، وسوف تقدم للعرب أى مساعدة ضد أى اعتداء أجنبى خارجى"، استمرت المفاوضات حول ما يمكن أن تتنازل عنه بريطانيا سياسيًا من أجل الحصول على دعم العرب فى ١٩١٥؛ فى شكل مراسلات غامضة بين الحسين والمندوب السامى البريطانى المقدم هنرى مكماهون والذى حل مكان كتشنر فى مصر.

أعرب الشريف الحسين أنه كان يريد بناء دولة مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية كتكتل عربى من شأنه أن يضم جنوب تركيا وسوريا والعراق والكويت ولبنان والأردن وإسرائيل وفلسطين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، إلا أن الخطابات التى تمت بين مكماهون والشريف حسين لم تؤد إلى اتفاق حول هذا الموضوع الحيوى الفاص بالأراضى التى سيتم استبعادها من الخطة؛ وكان أهم مناطق الخلاف هى منطقة جنوب سوريا التى تقع بين نهر الأردن والبحر المتوسط والتى يسميها البريطانيون "فلسطين". كان المندوب السامى مكماهون يعرف الهند أكثر من معرفته بالشرق الأوسط وكان لا يتحدث العربية، بل يكتفى بالتوقيع على ما يضعه مستشاروه أمامه. اعترف سكرتيره في المنطقة الشرقية، رونالا ستورز، بدوره في هذه المراسلات التي كان يقوم بإعدادها "شخص محايد" وكان يفحصها هو وبشكل متعجل، بينما كانت رسائل حسين "نثرًا غامضًا غير مترابط... مشوبًا ببعض التعبيرات والتراكيب اللغوبة التركية".

لم يكن شريف مكة الحسين الهاشمى يحظى بدعم كل أهل شبه الجزيرة العربية، ففى الرياض شرقًا كانت تنافسه أسرة آل سعود، والتى لا تزال تحكم المملكة العربية السعودية، كان قائدهم عبد العزيز بن سعود، وكان رجلاً طويلاً تمرس فى حروب الصحراء الشرسة، يمتلك قوة عسكرية لكنها كانت تفتقر إلى القوة المعنوية حيث خضعت مكة والدينة لمنافسه الشريف الحسين.

كان ابن سعود، معارضًا لكل من الشريف الهاشمى والعثمانيين، ويرى أن الفائدة تكمن في التحالف مع البريطانيين، ولكن أي بريطانيين؟ هل يتصل بالبريطانيين في لندن أم في القاهرة أم في دلهي؟ لم تكن الإمبريالية البريطانية بكل هذا التماسك كما تخيلها أعداؤها. استطاعت شبه الجزيرة العربية الوصول إلى نفوذ الإمبراطورية البريطانية في الهند، وفي النهاية تم إقصاء بيرسي كوكس وعميله الجديد هنرى سانت جون فيلبي (الذي اعتنق الإسلام وهو والد الجاسوس كيم فيلبي) من الخدمة السياسية في الهند، وقضوا بقية عام ١٩١٥ في إبرام صفقة مع ابن سعود. أما الإمدادات

المنتظمة من البنادق والذخيرة والإعانة الشهرية التى بلغت ٥٠٠٠ جنيه إسترلينى؛ فقد جعلت السعوديين يقفون على طول الخط مع البريطانيين دون مهاجمة حلفائهم أو مساعدة أعدائهم طوال الفترة التى تبقت من الحرب العالمية الأولى.

تمة منطقة أخرى لا بد أن توضع فى الاعتبار، وهى بلاد الرافدين، العراق حالياً. استعادت المنطقة مكانتها الاستراتيجية مرة أخرى عام ١٩١٤ بسبب قربها من الهند. فما هى إلا رحلة بحرية قصيرة من بومباى متجها غرباً حتى تكون فى البصرة، مدخل منطقة الهلال الخصيب، تلك المنطقة التى رآها نائب الملك فى الهند، اللورد هاردينج، صومعة قوية ومكاناً جيداً لإعادة توطين عدد كافٍ من هنود الإمبراطورية البريطانية ذات الكثافة السكانية العالية.

لم يكن هاردينج منحازًا لدعم الثورات العربية ضد حكامهم من الأتراك؛ لأنه لم يكن يريد إغضاب المسلمين السنيين في الهند، وكان يكره القوميين الذين كانوا يحاولون قتله من قبل. وافق هاردينج على الاستعانة بقوات الجيش الهندى لتأمين تركيب مصافى النفط البريطانية الفارسية في جزيرة أبادان في الخليج الفارسي.

تحولت حملة "مسبوت" لـ "القوات الهندية الخارجية دى" إلى حملة شرسة، واستنكر ذلك لويد جورج واصفًا إياها بأنها "قصة تراجيدية شنيعة ناجمة عن عدم الكفاءة وعدم المبالاة من جانب السلطات العسكرية المسئولة". استطاعت القوة "دى" تأمين مناطق إنتاج النفط في البصرة وفي شط العرب جنوبًا، ولكنها اغترت وظنت أن بإمكانها السيطرة على بغداد بثمن بخس، فلم يكن لديهم أي طائرات بل القليل من المدافع الثقيلة ووسائل النقل غير الكافية وبضع خيام وعدة ناموسيات وبعض الإمدادات الطبية والبطاطين والملابس. تم إيقاف تقدم هذه القوات في ستيسفون في نوفمبر ١٩١٥ من قبل قوات تركية قادمة من منطقة الأناضول وتحت إدارة ألمانية.

أما من بقى قوات الحملة الهندية على قيد الحياة؛ فقد تراجع إلى كوت العمارة، حيث حوصروا لمدة خمسة أشهر بداية من ديسمبر عام ١٩١٥؛ وقد مرض هؤلاء الأفراد ولم يتلقوا أي إسعافات على الرغم من أن المحاولات الوصول إليهم نتج عنها

إصابة نصو ٢٣٠٠٠ شخص؛ ونظرًا لنقص الإمدادات تزايدت آلامهم من الجوع وأمراض الدوسنتاريا والإسقربوط والكوليرا والملاريا والمعمى والبعوض.

أرسل النقيب تى إى لورنس الذى كان يتحدث العربية إلى ما سماه "أرض التخبط" مع أوبرى هربرت الذى كان يتحدث التركية، فى نهاية أبريل عام ١٩١٦، فى مهمة لدفع رشوة إلى الأتراك تزيد على مليونى جنيه إسترلينى مقابل افتداء القوات البريطانية. لكن المحاولة بات بالفشل، وفزع لورنس لما لحق به من خسائر. وكتب بعد ذلك يقول: "إن جميع المقاطعات التابعة لنا لا تستحق أن يموت من أجلها فتى إنجليزى واحد"، وذلك عندما تجاوز عدد الخسائر من الجيش البريطانى ١٤٠٠٠ فى بلاد الرافدين، وتوفى أكثر من تلث الجنود البريطانيين البالغ عددهم ١٤٠٠٠ جندى والذين استسلموا فى النهاية للأتراك فى مدينة الكوت كأسرى حرب فى صحراء العراق أو عملوا فى خط السكك الحديد الألمانى الذى كان مقرراً له أن يربط بين برلين والبصرة وبين بروسيا والخليج الفارسى.

كان تى إى لورنس يعلم الكثير عن منطقة الشرق الأوسط، وفي عام ١٩٠٩ كتب نظرية بى إيه عن تأثير الحروب الصليبية على بناء القلاع في أوروبا على مدار الفصول الأربعة، إضافة إلى علمه الضاص بأثار الحيثيين الموجودة في متحف الحفريات البريطاني في كركيمش التي جعلته يبحث عنها عبر مساحات شاسعة في لبنان وسوريا الخاضعتين للحكم التركي. استخدم لورنس هواياته العلمية في التمويه في عمله بالمخابرات الحربية في شتاء ١٩١٢-١٩١٤؛ عندما خرجت اكتشافاته الأثرية الخاصة بـ "صحراء زين" إلى النور في "التقرير العسكري عن شبه جزيرة سيناء" المالورد كتشنر التابع لسلاح المهندسين الملكي. وبعد اندلاع الحرب خدم لورنس في اللورد كتشنر التابع لسلاح المهندسين الملكي. وبعد اندلاع الحرب خدم لورنس في القسم الجغرافي بهيئة الأركان العامة (إم أو ٤ بي) القسم الفرعي من إدارة العمليات الأسيوية بلندن، وبنهاية عام ١٩١٤، أصبح لورنس، وهو في السادسة والعشرين من عمره، أصغر الأعضاء سنًا في جهاز المخابرات تحت إدارة جلبرت كلايتون في القاهرة،

ذلك الجهاز الذي كان مهتمًا بوضع الإمبراطورية العثمانية في بؤرة المراقبة. تعددت واجبات لورنس الاستخباراتية في مصر بما في ذلك عمل الخرائط من خلال صور الاستطلاع الجوي، والإلمام بكل ما هو جديد حول نظام المعارك التركية عن طريق الأدلة التي تم جمعها من العملاء وملاحظات المسافرين وأسرى الحرب والوثائق والمنور التي تم الاستيلاء عليها، واعتراضات الصحف والإذاعة، والتي جمعها في "دليل الجيش التركي" (Handbook of the Turkish Army) وحرره فيلبب جرافيس. اهتم لورنس بوحدات الجيش التركي، ويشكل خاص، تلك الوحدات التي كان يرأسها ضباط عرب لا يدينون بالولاء التام للإمبراطورية العثمانية. وأثناء وجوده في القاهرة، ادعى أنه علم من شخص منشق عن صفوف الجيش التركي في جالبيولي، وهو الملازم محمد شريف الفاروقي، أن هناك أعضاءً أخرين في الجمعيات السرية السورية بعملون على بث روح القومية العربية، وهم موجوبون بين الجنود الأتراك النين أرسلوا لتعزيز جبهة القوقان ضد روسيا في نهاية عام ١٩١٥. وقد ذكر روبرت جرافيس في كتابه "لورنس والعرب" (Lawrence and the Arabs) أن سقوط أرضروم في شرقي تركيا في أيدي القوات الروسية كان إلى حد ما "من تدبير لورنس"، وأن لورنس نفسه ادعى أنه جعل القيصر نيكولاس (في روسيا) على اتصال مع بعض المنباط العرب الغاضبين في أرضروم. قام لورنس بذلك من خلال وزارة الحربية البريطانية والملحق العسكري في روسيا". كتب بي، إتش ليدل هارت في سرده لحياة لورنس:

فى ربيع ١٩١٦، لعب (لورنس) دورًا أكبر فى مسالة أكثر أهمية من تلك، وهى الاستيلاء على أرضروم بمساعدة الجيش الروسى فى منطقة القوقاز بعد أن أصاب الفتور دفاعاته بطريقة غريبة، قد يجد قراء الرواية التالية لجون بوشان – جرينمينتال، أن تلك الأعمال الأدبية كانت تستند إلى قاعدة من الحقائق غالبًا.

ومن الصعوبة بمكان معرفة حقيقة المشكلة. فكل من جرافيس ولورنس كانا يجنحان إلى المبالغة والرومانسية.

كانت سنة ١٩١٦ حافلة بالثورات، فقد ثار بعض الأيرلنديين في عيد الفصح في دبلن وتم شنقهم، كما اندلعت الثورة العربية في وقت مبكر من شهر يونيو، فقد أعطى الشريف حسين الذي كان يخشى قيام الأتراك بعزله عن الحكم، الإشارة لأبنائه الأربعة: على وعبد الله وفيصل وزيد وألاف من رجال القبائل في منطقة الحجاز لمهاجمة الحاميات التركية في غرب الجزيرة العربية في مكة وجدة ورابغ وينبع التي سقطت في النهاية في يد قوات الشريف بمساعدة سلاح البحرية الملكي البريطاني والطائرات البحرية، لكن المتمردين لم يحصلوا على دعم جميع العرب؛ فقد اختار معظمهم البقاء على ولائهم للسلطان العثماني. ولم يكن هناك أي تنازلات من قبل الجيش التركي، كما لم ينضم منافس الشريف حسين ابن سعود إلى الثورة، ولم يستطع الثوار الاستيلاء على المدينة المنورة التي كانت أخر محطة في سكة حديد الحجاز،

كانت المسافة بين جانبى قضيب السكك الحديد (الذى تم إنجازه عام ١٩٠٨) نحو ٤٢ بوصة وقامت بتصميمه شركة ألمانية، وكان يمتد على طول طريق الحجاج لاكثر من ٨٠٠ ميل باتجاه الجنوب من دمشق إلى المدينة المنورة عن طريق درعا ومعان، متخطيًا نحو ٢٠٠٠ من الكبارى. ربما اعتقد المتدينون أن القضبان اللامعة كانت، كما كان يقال لهم، هدية السلطان التركى السخى لرعاياه من سكان البلاد العربية من أجل توفير وسيلة نقل أسهل استخدامًا أثناء رحلة الحج. لكن الملاحظ أن محطات السكة الحديد التى تبعد نحو أحد عشر ميلاً، كانت عبارة عن معاقل شبيهة بالحصون، وبها فتحات لوضع البنادق وأبراج مياه تبدو وكأنها نقاط مراقبة. في الواقع، كان خط السكة الحديد المار بطريق الحج هو الطريق المباشر لنقل القوات والإمدادات العسكرية العثمانية من دمشق وحلب وإسطنبول. كتب لورنس عن الأتراك يقول:

تحركت فيالق الجيش إلى المدينة المنورة عن طريق السكة الحديد، وقامت بتحصينها بعد تزويدها بالبنادق والسيارات والطائرات والرشاشات وكميات من الخيول والبغال والجمال كي يتم استخدامها في النقل.

فى أواخر سبتمبر عام ١٩١٦، تحركت قوات الحملة التركية من المدينة المنورة قاطعة نحو ٢٥٠ ميلاً فى اتجاه الطريق الغربى الرئيسى لاستعادة مكة المكرمة، وبدأت تجبر العرب المتمردين تحت قيادة الشريف على التقهقر إلى الوراء. خشى البريطانيون من أنه إذا نجح الأتراك فى استعادة السيطرة على مكة المكرمة، فستنتشر الدعوة التى بثتها ألمانيا، اللهم أهلك إنجلترا، بين جموع المصلين يوم الجمعة فى كل المساجد حول العالم، تم إنذار جميع عمال الإمبراطورية البريطانية القديمة مثل الجنرال رينجهال وينجيت من خطورة الجهاد. وفى وقت لاحق، أصبح وينجيت مندوبًا ساميًا فى مصر بعد سبعة عشر عامًا قضاها كحاكم عام وسردار السودان، حيث أدار هيئة الاستخبارات هناك منذ عام ١٨٨٧، وكتب دراسة حالة عن الأصولية الإسلامية تحت عنوان "الحركة المهدية والسودان المصرى" (Mahdiism and the Egyptian Sudan)

أخذت تظهر بعض الأدلة تؤكد مخاوف وينجيت، حيث قام الأتراك بغزو محمية عدن عن طريق الخليج العربى؛ مما شكل تهديدًا للمحطة البحرية البريطانية هناك. وقد أرسل الألمان الرائد فرايهر عثمان فون ستوتزينجين إلى اليمن لإنشاء محطة لا سلكية للاتصال بالقوات الألمانية في شرق إفريقيا، ونشر الدعاية بين المسلمين في القرن الإفريقي. أراد ليج إياسو تحويل الحبشة من دولة مسيحية إلى دولة إسلامية. ولعل ليج إياسو والصوماليين المسلمين قدموا الدعم للألمان لمحاصرة البريطانيين في تنجانيقا. كان هناك مسلمون تسهل إثارتهم في السودان مثل: على دينار، سلطان دارفور، المثير المتاعب، وكذلك السنوسيون المتمردون في غرب مصر. وفي منطقة الشرق الأقصى، عبر الألمان بلاد فارس إلى كابول لإقناع أمير أفغانستان المحايد بتجميع جيش لغزي الهند؛ حيث يوجد هناك ملايين من المهند على علم بأنهم ربما يقعون تحت تأثير رجال الدين الوهابيين القادمين من شبه الجزيرة العربية؟ عثرت المخابرات الهندية عام ١٩٠٩؛ على خطابات تحث على الجهاد من شخص متسير وله اتصالات معسروفة في جدة؛ هو مولانا عبيد الله سندى، وكانت مكتوبة على قطعة من الحرير صفراء اللون ومخيطة في معطف طالب يسمى عبد الحق، كان قادمًا من كابول، فقامت السلطات باعتقال ما يزيد معطف طالب يسمى عبد الحق، كان قادمًا من كابول، فقامت السلطات باعتقال ما يزيد

على ٢٢٠ من الإسلاميين في شمال الهند. بدا لأناس مثل وينجيت أنه من المكن أن يبدأ الجهاد عبر آسيا وإفريقيا، حيث تتم إثارته من قبل الألمان الذين كانوا يعملون على إثارة النزاعات.

وحتى يمكن القضاء على شعار "ألمانيا فوق الله"، كان لا بد من تحقيق مطلب حيوى وهو الحيلولة دون استرداد مكة. أراد البريطانيون إعادة تنشيط الثورة العربية ضد الأتراك دون إرسال قوات مسيحية إلى معاقل المسلمين. وظهر خلاف بين وزارة الخارجية ووزارة الحرب البريطانية؛ فهل يتعين إرسال الجنود لحفظ ماء الوجه، أم كان الأمر أبسط من هذا؟ في النهاية قام المكتب العربي في القاهرة بالاضطلاع بكل المسئوليات. كان المكتب العربي عبارة عن "مكتب مخابرات مختلط"؛ تم تأسيسه بواسطة مدير المخايرات البحرية العميد البحري رينجهال بلينكر هول عام ١٩١٦، وعين جلبرت كلابتون رئيسًا له، أما النشرة العربية فكانت مجلة استخبارات محدودة الانتشار، وكان تى إى لورنس واحدًا من أعضائها الجدد. وكان مقر المكتب العربي موجودًا في "فندق سافوي بالقاهرة، وهو مكان مزعج، فأصوات الأجراس والصافرات لا تنقطم؛ ما دعا العضو أوبرى هربرت إلى القول بأنه يشبه محطة سكك حديد". كان هول هو من أرسل إلى جيرترود بيل، المستعرب المشهور الذي قام بست رحلات عبر الصحراء وكان يعرف الكثير عن القبائل في سوريا وبلاد الرافدين وشمال ووسط الجزيرة العربية، طالبًا منه الانضمام إلى المكتب العربي. كما قام هول أيضًا بتعيين ديفيد هوجارث أحد ضباط الصف المتطوعين، الذي كان يتسم بالهدوء، وكان له تأشير في سلاح البحرية البريطانية، وكان حارسًا بمتحف أشموليان، وزميل كلية مريم المجداية (حيث وصفه اورنس بأنه "مرشدنا جميعًا").

أدرك رينجهال هول الأهمية الاستراتيجية والبحرية لمدينة الحجاز؛ فإذا استطاع الألمان والأتراك إنشاء غواصة لتكون قاعدة لهم على ساحل البحر الأحمر، سيكون بإمكانهم الإغارة على خطوط الملاحة البريطانية الحيوية عبر قناة السويس.

لذلك قام المكتب العربي بدعم الثورة العربية بصناديق من الأسلحة تقوم بتسليمها البحرية الملكية؛ وكانت تحتوى على: ٠٠٠ ٥، بندقية و٢٠ مليون طلقة من النخيرة وذلك خلال الأشهر الستة الأولى. كما أرسلوا ما كان يسمى "سلاح فرسان القديس جورج" وهدايا تذكارية بريطانية ذهبية، وعملات إسترلينية فئة الجنيه الواحد وتم تسليم أول مدايا تذكارية بسترليني في جدة أوائل يونيو عام ١٩١٦؛ على متن سفينة تسمى إتش إم إس بوفرن، وكانت خزينة البولة عبارة عن مبنى حجرى صغير مقام بالأسمنت والحجارة في العقبة، وتراكمت صناديق الذخيرة حتى وصلت إلى السقف. وكان كل صندوق يحتوى على خمس حقائب مصنوعة من القماش الكتاني، تحمل كل منها ختم بألف جنيه إسترليني. وقد وصف بكباشي في فرقة الهجانة المصرية كيف كان يتم الحصول على قراب لحمل الغنيمة ثم العودة بها إلى المرتزقة. وعلى كل حال، دفعت بريطانيا رشاوى تقدر بنحو مليون جنيه إسترليني للعرب في الحرب العالمية الأولى.

وصلت بعثة بريطانية رفيعة المستوى إلى مصر عبر البحر الأحمر في منتصف أكتوبر عام ١٩٩٦؛ لزيادة حماس الثورة العربية. كانت البعثة تحت قيادة الدبلوماسي اللبق رونالد ستورز الذي يسميه تي إي لورنس أذكي رجل بريطاني في منطقة الشرق الأدنى – مع أن أوبري هربرت وصفه بأنه وحش الشرق. كان رونالد يرتدي ملابس خفيفة بيضاء ملطخة من الخلف بسبب تساقط العرق على المقعد الجلدي أحمر اللون الذي كان يجلس عليه، وكان قد اشترك في منافسة صيد بالمسدسات على ظهر السفينة مع عبد العزيز المصرى، وهو من القوميين العرب وكان قد هرب من الجيش التركي، وأصبح، ومنذ فترة وجيزة، جنرالاً في جيش الشريف الحسين.

حصل النقيب لورنس وهو الآن ضابط مخابرات فى الثامنة والعشرين من عمره على إجازة مدتها عشرة أيام ليقوم برحلة قصيرة. وقد وصفه ستورز فى "يوميات صديق" بأنه "رفيقى الذكى". كانت هذه الرحلة إلى جدة هى أول زيارة يقوم بها لورنس إلى شبه الجزيرة العربية.

رسونا، في نهاية المطاف، في الميناء الخارجي، على شاطئ مدينة متلألئة معلقة بين السماء اللامعة وظلها على سطح بحيرة واسعة، ثم ارتفعت حرارة الجزيرة العربية وكأنها سيف سلط علينا فأصابنا الخرس. كنا في منتصف النهار، وكانت شمس الظهيرة في جهة الشرق وكأنها ضوء القمر، لكن ضوءها كان باهتًا، لم يكن هناك سوى الأضواء والظلال والمنازل البيضاء. وفي المقدمة لاح ضباب شاحب أعلى الميناء الداخلي، وفي الخلف ظهرت صورة مجموعات متوالية من الرمال، ثم توجهنا إلى الأعلى نحو حافة التلال المنحدرة، ومع شدة الحرارة بدأنا نشعر بالإغماء.

## أعمدة الحكمة السبعة:

يُعتبر كتاب لورنس "أعمدة الحكمة السبعة" – (Seven Pillars of Wisdom) عن الثورة العربية، والذى اختار له اسم فرعى هو "الانتصار"، في واقع الأمر ملحمة لرومانسية الفشل، وكان من الموضوعات التي أثارت جدالاً واسعًا، شأنه في ذلك شأن معظم ملامح أطوار حياة لورنس نفسه. كان روبرت إروين يعتقد أنه "عمل عظيم" يمكن أن يعتبر رواية، وكان أقرب الحقيقة من مجرد قصة صحفية أدبية، ويشير إبوارد سعيد إلى أنه كان عملاً أدبيًا أكثر منه تاريخيًا. شعر لورنس ذات مرة بأن هناك دافعًا داخليًا يدفعه التعبير عن نفسه بشكل أقرب ما يكون إلى الخيال". ففي مقدمة كتابه أعمدة الحكمة السبعة، والتي ألغاها لورنس فيما بعد – يقول لورنس: "إن الكتاب كُتب بغرض التأثير والإقناع... "إنها مسيرة معالج الحرية العربية يسير من مكة إلى دمشق... قام رجل عربي بشن حرب وقاد مجموعة من العرب الاستيلاء على شبه جزيرة العرب"،

قابل لورنس أبناء الشريف الحسين، وقال: "وجدت عبد الله ذكيًا للغاية، وكان على مهندمًا جدًا، وزيد رابط الجأش". في ٢٣ أكتوبر ١٩١٦، قال لورنس: إنه وجد الرجل الذي يريده. إنه الابن الثالث الصبور فيصل (جسد هذه الشخصية أليك غينيس في فيلم ديفيد لين الكلاسيكي عن لورنس)، فهو الشخص المطلوب لبعث الثورة من جديد.

امتلك فيصل السلاح والشخصية ليكون الزعيم الذي يحتاجه العرب، كما كان يمتلك أيضاً المرونة السياسية اللازمة لدعم المصالح البريطانية. حاول لورنس كسب رضا السير رينجهال وينجيت سردار الخرطوم، والذي كان قائد المنطقة في الحجاز أثناء الثورة العربية، وقد حصل على الموافقة من مديره في الاستخبارات جلبرت كلايتون في القاهرة، وبعد ذلك عاد إلى الجزيرة العربية ليؤدي دوره باعتباره ضابط اتصال ومستشارًا عسكريًا لفيصل.

فى الفصل ٢٠ من كتاب أعمدة الحكمة السبعة، يطلب فيصل فجأة من لورنس أن يبدأ فى ارتداء ملابس عربية مثل الموجودين فى مخيم الصحراء، ويوافق لورنس على ذلك "فى الحال ويكل سرور". دل قبول لورنس لارتداء ذلك الزى فى ديسمبر ١٩١٦ على أنه رجل واسع الأفق بخلاف النقيب شكسبير الأكثر جمودًا، والذى كان قد تفاوض بالنيابة عن بريطانيا مع ابن سعود قبل سنتين. لقى شكسبير حتفه فى نزاع قبلى لأنه أصر على أن يبقى مرتديًا زيه وخوذته المميزين بلونهما الكاكى، وأخذ يلتقط صورًا بالكاميرا ذات اللوح الزجاجى الميكانيكى، بدلاً من الاشتراك فى هذه المعركة العربية.

في أغسطس من عام ١٩١٧، وزعت النشرة العربية "سبعًا وعشرين مقالاً" عن النصائح التي وجهها لورنس لضباط الاتصال والمستشارين الآخرين الذين ربما يعملون مع البدو أو عرب الحجاز. إن ما يستوقف القارئ اليوم هو تواضعها الحكيم. إنها تدعو إلى لفت الانتباه إلى العرب وتدعو إلى فهم العرب لا عن طريق إعطاء الأوامر، ولا عن طريق استخدام القوة البدنية: "فمن الصعب أن يظل الإنسان صامتًا أمام الخطأ، وكلما تحكمت في أعصابك أصبحت أكثر تميزًا". يبدأ المقال الأول بقول لورنس: "لا بد أن تتحلى بالمرونة في الأسابيع الأولى، فإن البداية السيئة يصعب التكفير عنها"، ويقول المقال الثانى: "تعلم كل ما تستطيع عن الأشراف والبدو، وتعرف على أسرهم وعشائرهم وقبائلهم وأصدقائهم وأعدائهم والآبار والتلال والطرق التابعة لهم، وذلك من خلال الاستماع والاستفسار بشكل غير مباشر. لا تحاول توجيه أي أسئلة. حاول التحدث بلهجتهم العربية، وليس بلهجتك". أما المقالات التسعة التالية فكانت عن الإدارة المقدرة لرغبات الآخرين، خصوصاً عند التعامل مع القائد: "وإذا تعاملت مع الشريف قم بإخفاء شخصيتك ولا تفكر بعقلك".

تناولت المقالات من ١٧-٢٠ موضوع الملابس بشكل خاص: "ارتدى غطاء رأس عربى عندما تصاحب أفراد القبيلة، فالبدو يكنون مشاعر بغيضة تجاه من يرتدون القبعات". ومضى يقول: "باستثناء مناطق بعينها، أخبرهم أنك ضابط بريطانى وتعتنق المسيحية"، يعتقد لورنس أنه بذلك ستساعدك "القبيلة العربية" في "اكتساب الثقة والعلاقة الحميمة بدرجة يستحيل أن تصل إليها حال ارتداك الزى الموحد. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمر يتسم بالخطورة والصعوبة"، حيث يقول: "لن تتم مراعاة الخصوصيات، ولن يتم التغاضى عن انتهاكات السلوك: "ستكون بمثابة ممثل في مسرح أجنبي تؤدى بورك فيه ليلاً ونهاراً لمدة أشهر دون راحة من أجل الحصول على شظف العيش". ربما يكون بقاؤك مرتديًا الزى الرسمي البريطاني أمراً سهلاً: "ومن ثم فلن يقوم بشنقك يكون بقاؤك مرتديًا الزى الرسمي البريطاني أمراً سهلاً: "ومن ثم فلن يقوم بشنقك الأتراك عندما يلقون القبض عليك"، لكنه يشير إلى أنه إذا كان بإمكانك دفع ثمن تغيير ملابسك معنويًا، فإن جائزة النجاح قد تكون أكبر بكثير. نراه يصرح ويقول: "إذا قمت بارتداء الملابس العربية كلها، فارتدى أفضلها"، ويضيف: "إذا قمت بارتداء الملابس العربية كلها، فارتدى أفضلها"، ويضيف: "إذا قمت بارتداء الملابس العربية كلها، فامض في هذا الطريق إلى نهايته، فاترك أصدقاءك الإنجليز والأعراف التي درجت عليها على الساحل، وتمسك تماماً بعادات العرب".

ومن هنا؛ فإن رواية أعمدة الحكمة السبعة توضح كيف لبس لورنس ملابس بيضاء جميلة مصنوعة من الحرير الناعم الذي يشبه أنسجة فساتين الزفاف، والذي أصبح بعد ذلك شعارًا له، وبدأ يدخل العالم الأصبعب والأقسى لسكان الصحراء من العرب. أصبب لورنس بالدوسنتاريا نتيجة شرب ماء الصحراء؛ وتحمل الطفيليات مثل: القمل والبراغيث والقراد والحمى. وفي الغصل ٣٣، يذكر أنه أصبيب بالهزال نتيجة المرض، ومكث في إحدى الخيام لمدة عشرة أيام، يهيم ويحلم بالجبر وعلم الأحياء وسيكولوجية الحرب... وكانت تفوح من خيمته رائحة العرق، بدأت نظرية حرب العصابات تترابط في ذهنه.

كان لورنس عالمًا بأدب الإغريق والرومان، واستطاع في وقت لاحق ترجمة "أوديسا" (Odssey)، واستطاع أن يتذكر عددًا من القصص المشابهة من العالم القديم، ففي الكتاب الثالث عن زحف زينوفون العسكري، وجد مجموعة من المرتزقة اليونانيين

أنفسهم قريبين من بغداد، على بعد ألف ميل من بلادهم، حيث أعدم قادتهم من الألوية والضباط كما حوصروا واتهموا بالخيانة من قبل الفارسيين المتعطشين للدماء. وتقدم زينوفون قدمًا وهو يرتدى أفخم ثيابه ليخاطب من تبقى منهم على قيد الحياة. إنه ليس جنديًا مثلهم، لكنه كان رجلاً مرفهًا من الطبقة الراقية وأحد تلامذة سقراط الذين أتوا وهم يمتطون الخيل لاستكشاف العالم والتعليق على ما يجرى فيه. أخبر زينوفون الجمع الذين بلغ عددهم عشرة آلاف بما يجب عليهم فعله، من وجهة نظره، كى يعودوا إلى وطنهم في اليونان.. عليهم أولاً القيام بإحراق مركباتهم وخيامهم وجميع حقائبهم، ولا يحملون معهم سوى الطعام والماء والأسلحة ثم مغادرة البلاد، ومن ثم ينالون حريتهم، ثم يتمكنون من ابتكار أسلحة وأساليب جديدة، لكى يحاربوا من أجلل البقاء على قيد الحياة.

وبتأمل لورنس لوضعه في أواخر عام ١٩١٦، قام فيه بتطوير أفكاره الخاصة بحرب العصابات، وقد كان هذا التصور هو أساس مقاله الرائع في فترة ما بعد الحرب بعنوان "تطور الثورة" والذي نشر في أكتوبر ١٩٢٠ في العدد الأول من صحيفة الجيش التي تصدر كل ثلاثة أشهر، والتي أسسها وحررها غي داوني، ضابط المخابرات الذي أرسل كومبتون ماكنزي إلى ليسبوس. كان ذلك المقال واحدًا من أهم مقالات لورنس التي لم يكتب مثلها من قبل. أعاد ليدل هارت في وقت لاحق صياغته تحت اسم "علم حرب العصابات" في الطبعة ١٣ من الموسوعة البريطانية، وأدرجها في الفصل ٣٣ من أعمدة الحكمة السبعة، فالمقال يتخطى التفكير العسكري التقليدي، وتحلل حرب العصابات غير المنظمة بطريقة جديدة في العصر الحديث:

فلنفترض أننا (على سبيل المثال) مجرد أفكار، أو شىء غير ملموس، وليس هناك ما يحمينا، ننجرف مثل الغاز؟ فإن الجيوش ستقف ثابتة مثل النباتات، تتغذى من خلال جذع طويل يصل من خلاله الغذاء إلى قمتها، أما نحن فسنصبح بخارًا يذهب حيث توجهه الرياح.

فى ١٩١٦، نقل الأتراك جنودهم بالقطار إلى المدينة المنورة وتقدموا ٢٥٠ ميلاً ناحية الجنوب تجاه مكة، فأدرك لورنس أن رجال القبائل العربية لم يكونوا أقوياء

بدرجة تكفى لمهاجمة الجبهات الرئيسية الأمامية التركية، كما كانوا غير قادرين تمامًا على الدفاع عن مواقع ثابتة، ولذلك لم يحاول المبادأة بالهجوم. بدلاً من ذلك، قام بتحريك قوة ناحية الشمال خلف الأتراك لتهديد خط سكك حديد الحجاز الذي يبلغ طوله ٨٠٠ ميل، فوضع العدو في موقف الدفاع، لذا ارتد الأتراك وتراجعوا إلى المدينة المنورة، ثم انقسمت قوتهم إلى مجموعتين، الأولى لحماية وتحصين المدينة المنورة، والأخرى لحماية خطوط إمداداتهم. أدرك لورنس أنه لم يكن هناك أي ميزة في الاستيلاء على المدينة المنورة في معركة تقليدية سوى سفك الدماء الذي لا طائل منه، وإذا كان من المكن إجبار الأتراك على البقاء في قلعتهم؛ فإنها سوف تتحول إلى سجن لهم. لذلك خارت قوى الجنود الأتراك، وأخذوا يستهلكون مؤنهم، بل ويأكلون دوابهم من الحيوانات الصالحة غير الضارة. "إنه سيحوز بقعة الأرض التي يجلس عليها، وليس في وسعه أن يصوب بندقيته لأي اتجاه"... وهكذا صار نحو ٩٩٪ من أرض الحجاز العرب.

كانت تسعة أعشار التكتيكات مؤكدة ويتم تدريسها في كتب؛ لكن العشر الباقي فهو كطائر الرفراف الذي يحوم حول البركة، وهذا هو اختبار الألوية،

إن تطور الثورة يصف ما يسمى الآن بـ "الحرب غير المتكافئة"، يقول اورنس: إن التصدى التمدد العربى سوف يكون أمرًا يبعث على الفوضى، وبطئ بالنسبة إلى الأتراك، يشبه تناول الحساء بالسكين"، ولن تكون هناك معارك منظمة، لأن القوات العربية غير النظامية لا تتحمل أى خسائر، فجميع أفرادها نوى قيمة، وليسوا مجرد وحدات؛ ان يكون هناك أى اتصال، لأن العرب التابعين الورنس سوف يقومون بدلاً من ذلك بشن حرب منفصلة.. كان يمكننا احتواء العدو عن طريق التهديد الصامت فى صحراء مجهولة مترامية الأطراف، دون أن نكشف عن أنفسنا حتى وقت الهجوم". ان ينخرط العرب فى صفوف القوات التركية، لكنهم سيهاجمون الأراضى الخالية فى محطة سكة حديد الحجاز. القوات التركية، لكنهم سيهاجمون الأراضى الخالية فى محطة سكة حديد الحجاز. فقد قاموا بتعطيل المسارات، لا لتدميرها بشكل دائم ولكن لجعل الأتراك يتكبدون خسائر جراء عمليتى الصماية والإصلاح. وكان لقطع أسلاك التلغراف غرض استخبارى: حيث جعل الأتراك يستخدمون أجهزة اللا سلكى التى من المكن أن

يعترضها البريطانيون بعد ذلك ويستمعون إليها. يتطلب شن حرب الكر والفر مع البدو غير النظاميين أن يكون جهاز المخابرات في أفضل حالاته، وكذلك الاهتمام بالحالة المزاجية والروح المعنوية لرجال القبائل اهتماما فائقًا.

كانت أوراقنا التى اعتمدنا عليها هى السرعة والوقت، وليس ضرب السلطة، وهذا ما أعطانا قوة استراتيجية أكثر من القوة التكتيكية؛ فالحرب تعتمد على الاستراتيجية أكثر من القوة.

كانت الطلعات التى يقوم بها رجال حرب العصابات فى الصحراء أشبه بالعمليات البحرية، لكنها هنا بالجمال التى تستخدمها الأطراف المغيرة مثل السفن. يحمل كل رجل مؤنه من الطعام الذى يكفيه مدة ستة أسابيع على جمله، ومئة طلقة لبندقيته ونصف لتر من الماء لتستمر معه حتى نهاية الآبار. ومع قطع مسافة تتجاوز الألف ميل، كانت التكتيكات دائمًا ما تجرى فى السر كما كانت بعيدة المدى، لم تكن هذه حملات، ولكنها ضربات... حيث استخدمنا أصغر قوة لدينا، فى أسرع وقت، وإلى أبعد مدى".

كان التعاقد مع المتطوعين العرب غير المنتظمين يتم بوعد شرف، وكانت حروبهم عبارة عن حرب فرد افرد، ويشكل مثالى، كان كل حدث عبارة عن سلسلة من القتالات الفردية التي ظل فيها المقاتلون الأكفاء رابطى الجأش، واستخدموا السرعة والكتمان والدقة في إطلاق النار كي يحققوا النصر. ظن لورنس أن "الحرب غير النظامية أمر أكثر حدوى من التراشق بالحراب".

جاءت الهدنة قبل أن يستطيع لورنس إثبات أنه يمكنه الانتصار في الحرب دون الدخول في معارك، لكنه كان يتحرك في هذا الاتجاه، أصبحت تلك الأفكار البسيطة تقليدية هذه الأيام، لكنها كانت ثورية حينها وكأنها نظريات تقوم على أساس ميكانيكا الكم. اعتقد البريطانيون، بعد ذلك بين عامي ١٩١٦ و١٩١٧، أن فقدان ٢٠٠٠ رجل في يوم واحد في معارك السوم، أو فقدان ١٤٢٠٠ شخص في أربعة أيام في أراس، أو فقدان ٢٧٥٠٠ في أربعة أشهر في باشينديل أمر عادى، ثم ينتهي كتاب "تطور الثورة" بما يلي:

من خلال الحركة والأمان المتساحين (في ظل تنكير الأهداف بالنسبة إلى العدو) وكذلك الوقت والعقيدة (فكرة تحويل كل موضوع إلى أمر ودية)، سيكون النصر في جانب الثوار...

ومنذ ذلك الحين، كان لهذه الصيغة تأثير تاريخي حول العالم لم يكن في الحسبان. فالثوار الشيوعيون، ومن بينهم الفيتناميون، تعلموا الدرس جيدًا. تم شراء أول طبعة كاملة من دراسة روبرت تابر التي نشرت تحت عنوان "حرب العصابات بين النظرية والتطبيق وحرب البراغيث "Warfare Theory and Practice) بين عامي (١٩٦٤ و١٩٦٥) التي قام بها الجيش الأمريكي خلال حرب فيتنام. وبعد أربعين عامًا، لا تزال هناك دروس يتم تدريسها في العراق؛ فبعض الضباط العسكريين الأمريكيين الذين يقرءون نشرة الحروب الصغيرة، يمتلكون أيضًا نسخًا من كتاب أعمدة الحكمة السبعة الذي لا زال يلقى إعجابًا منقطع النظير.

فى شهر ديسمبر ٢٠٠٦، أصدر الجيش الأمريكى دليله الميدانى الجديد حول مكافحة التمرد، والذى كتبه كل من الجنرالين ديفيد بتريوس والعميد كونراد كرين، وأخذا يدعوان فيه إلى إحداث تغيير جذرى بالانتقال من صلابة القوة الأمريكية التقليدية وقوة النيران الهائلة إلى منهج يقترب من "القلوب والعقول". وفى الجزء الثالث من ملاحظات الخاصة بالمصادر فى كتابه "تطور الثورة" جاء أن المقال السادس من بين "المقالات السبع والعشرين" كان مأخوذًا من نشرة خاصة بأحوال العرب فى ٢٠ أغسطس ١٩٩٧، وقد جاء فى المقال ما مفاده:

لا تحاول عمل الكثير بنفسك، فما تقوم به يتقنه العرب، إنها حربهم، ويقتصر وجودك هناك على تقديم المساعدة لهم وليس تحقيق النصر نيابة عنهم.

## وعد أرض الميعاد

لعب الفداع والاحتيال العسكرى دورًا رئيسيًا في حملة فلسطين في الحرب العالمية الأولى، ففي يونيو ١٩١٧؛ اصطحب لورنس المجاهد الشيخ عودة أبو طايع (صاحب الشخصية المفعمة بالحيوية، والذي جسد دوره في فيلم لورنس العرب الفنان أنطوني كوين) خلال الهجمات القوية على ميناء العقبة العربي الذي يقع على البحر الأحمر، حيث تصدت دفاعات الأتراك لهذه الهجمات البحرية التي كان من المتوقع أن يقوم بها الفرنسيون أو البريطانيون، لكنه لم يكن من المتوقع أن يقوم البريطانيون بشن هجمات الصحراء من خلفهم، قام لورنس بتمشيط المناطق التي تقع خلف الساحل، ورافقه في ذلك عدة مئات من العرب غير النظاميين ممن يمتطون الجمال. وبعد أن قام لورنس بتأمين ميناء أخر للبحرية الملكية بقصد وضع الإمدادات فيه؛ أسرع لورنس بالذهاب إلى القاهرة لمقابلة القائد العام البريطاني الجنرال إدموند ألنبي للمرة الأولى (الذي جسد دوره في فيلم لورنس العرب جاك هاكينز). أكل العث الذي الكاكي الرسمي الضاص بلورنس، لذا ظل لورنس مرتديًا ملابسه العربية، ووصف لورنس البنرال ألنبي في كتابه "الأعمدة السبعة" — (Seven Pillars) قائلاً:

كان ألنبى ضخم البنية واثقًا من نفسه... جلس على كرسيه وهو ينظر إلىّ، ليس بالتحديق المباشر كما هي عاداته وإنما بطرف عينيه، ثم بدت عليه الحيرة. كان قادمًا من فرنسا التي أمضى فيها سنوات لتجربة آلة جديدة تستخدم في سحق الأعداء. وقد كان يحمل الكثير من الأفكار الغربية عن مسحوق البارود والمدافع التقياة،

وكان ذلك هو أسوأ تدريب في الحرب التي نخوضها، ولأنه فارس لم يكن مقتنعًا تمامًا بالتخلى عن الرفقة القديمة في هذا المكان المختلف في آسيا، ويمصاحبة دوناي وشيتود طوال الطريق الغريب في هذه المناورة. لم يكن مستعدًا على الإطلاق وكانت هيئته غريبة منثلي، عرض الرجل ذو القدمين الحافيتين الذي يرتدي إزارًا من الحرير أن يقوم بعرقلة الأعداء إذا وفرنا له الإمدادات والسلاح والتمويل اللازم لمئتي ألف محارب من أجل السيطرة عليهم والتحكم فيهم.

درس ألنبى الخريطة بينما حدثه اورنس عن منطقة شرق سوريا وسكانها، حيث وعده ذلك الرجل الغريب، نو البنية الضعيفة، بتقديم مساعدة كبيرة له ضد الأتراك فى الجبهة اليمنى، إن هم أعطوه البنادق والمال، وفى النهاية التفت ألنبى ورد مباشرة وبهدوء: "حسنًا، سأفعل كل ما أستطيع من أجلك"، وانتهى الأمر.

كلف لويد جورج ألنبى بالاستيلاء على فلسطين عن طريق مصر ليقوم بطرد الأتراك العثمانيين والسيطرة على القدس، فقام بنقل مقر قيادته من المنطقة الراقية بالقاهرة إلى الصحراء شمال رفح، كما كان يتجول بين صفوف رجاله (ما جعله محبوبًا بين الأستراليين)، وأعاد التزود بالمؤن ونظم فيالقه العسكرية الثلاثة من أجل معركة حاسمة مع الأتراك المتمركزين بغزة في فلسطين؛ حيث فشل هجومان مباشران قام بهما البريطانيون في السابق.

ويشكل عام، فقد حقق ألنبى بذكائه أكثر مما حققه بعناده الذى كان يعرف به. كان فارسنًا، وحيث إنه كان يستخدم آلاف الخيول والجمال فمن المحتمل أن يظن الأخرون أن حملته هذه كانت حملة على الطراز القديم، ولكنها في حقيقة الأمر كانت تنم عن إبداع وحسن استخدام الذكاء والدهاء كما استخدم تقنية جديدة في الطيران والتصوير والميكنة واللا سلكي لخداع وإحراز التفوق ببراعة على الأعداء. وفي دراستها عام ٢٠٠٧ حول "المخابرات العسكرية والثورة العربية" – (Military Intelligence and the Arab Revolt)،

كانت حملة فلسطين عام ١٩١٧؛ أخر حملة عسكرية كبيرة في سجلات الحرب، استخدمت فيها الخيول والجمال على نحو استراتيجي كبير.. إلا أن الحالة اختلفت بشكل كبير عن حرب الخنادق في فرنسا، حيث كانت المدفعية تقوم بكل شيء؛ بينما لم يكن لسلاح الفرسان أي جدوى، أما في فلسطين فكان سلاح الفرسان بقيادة هاري شوفيل الأسترالي قد خاض أكثر من ست وثلاثين معركة ضد الأتراك في ثلاثين شهرًا وانتصر فيها جميعًا، وكان الفرسان يقودون اثنين من فيالق ألنبي العسكرية في قوات الحملة المصرية؛ وكان من بينهم المخطط اللامع فيليب شيتود قائد الفيلق رقم ٢٠.

كان ضابط أركان شيتود القادم من مصر، هو العميد جاى دوناى المصرفى الذى اشترك فى خدعة مضيق الدردنيل. "لم يكن دوناى برجل الحرب الذى يحارب معركة منتظمة"، وقد كتب تى إى لورنس فى الفصل التاسع عشر من كتابه "أعمدة الحكمة السبعة" – (Seven Pillars of Wisdom) ما يلى: لقد كان دوناى شيتود ممن أقنعوا ألنبى أن المعركة الثالثة فى غزة يجب ألا تكون على رأس أولوياته.

وعلى نحو موسع، تشبه خطة ألنبى خطة لاعب كرة قدم يقوم بتسديد ضربة جزاء؛ حيث يتجه ذراعه وجسده يسارًا نحو الأتراك، ويتجه ذراعه اليمنى نحو غزة ولكن قدمه تسدد الكرة بشكل صحيح نحو الأتراك فى بئر سبع ثم تنعطف الكرة نحو الجزء الخلفى من الشبكة. كان الأمر خطيرًا؛ حيث كانت الطريق الصحراوية إلى بئر سبع مناسبة للخيول والجمال إلا أنها لم تكن مناسبة للمركبات، لذا قد تكون هناك مشكلة كبيرة تتعلق بإمداد الحيوانات بالماء. كان من الضرورى جعل الأتراك يظنون أن أى تحركات فى هذا الاتجاه هى من قبيل الروتين أو الخداع فقط، وأن عليهم التفكير فى الهجوم الحقيقى الذى سيقوم به البريطانيون على ساحل غزة.

كتب تى إى لورنس أن جاى دوناى:

وجد حليفًا فى طاقم الاستخبارات والذى نصحه بتخطى التدابير الاحتياطية السلبية، وتقديم معلومات (خاطئة ومزيفة) للعدو عن خطط قام بإعدادها. كان هذا الحليف هو ماينرتزيهاجين، وهو طالب مهاجر التحق بالجندية تظهر كراهيته للعدو فى مراوغته لهم وعنفه معهم.

كتب الرائد ريتشارد ماينرتزيهاجين (١٩٦٧-١٩٦٧)، فيما بعد رواية 'طيور نيكولز في مصر، طيور الجزيرة العربية" – (Nicoll's Birds of Egypt Birds of Arabia)، كما قام بإعداد دراسة عن سرقة الطيور 'القرصنة والنهب" – (Pirates and Predators)، إلا أن قائده العام ألنبي كان عالمًا في مجال الطيور، وربما ساعدت معلوماته عن عالم الطيور كلا الشخصين في تنفيذ عمليات الخداع. سجل ديك ماينرتزيهاجين (وهو لقب ألماني) حياته في سنة وسبعين مجلدًا ضمنها يوميات مليئة بالرعب وأحداث القصف. وطبقًا لما ذكره عندما قابل أنواف هنار المرة الأولى عام ١٩٣٤، حيث مد القائد نراعه اليمني إلى الأعلى وقال: "مرحى سيدى هنار!"، ارتبك ماينرتزيهاجين قليلاً ثم قام برفع ذراعه قائلاً: "مرحى ماينرتزيهاجين!"، إنها بالفعل قصة عظيمة، لكنها لم تحدث أبدًا.

يمكنك التعرف على أسلوب ماينرتزيهاجين عندما كان تلميذًا بالمدرسة من خلال الحوار الذى دار بينه وبين اللورد ساليزبورى فى أثناء إجراء تفتيش ميدانى لفرق المتطوعين فى هاتفيلد بارك فى صيف عام ١٨٩٢:

- هل هو أحد الأرانب الخاصة بي؟
  - نعم سیدی.
  - وكيف قتلته؟
  - قذفته بحجر،
  - حسنًا، وهل تنوى أن تأكله؟
- لا يا سيدى، إنه فقط لنسور هارو.

وطبقًا لما جاء فى يومياته التى كان يرويها حين كان فى الصف الثانى الإعدادى، تعرض ماينرتزيهاجين لاعتداء جنسى وتم جلده بصورة بشعة من قبل ناظر المدرسة الذى كان يدعى والتر رادكليف. ادعى الفتى الصغير شعوره بالعزلة وتسرب الشر إلى روحه. وابتداءً من مرحلة المدرسة الإعدادية قرر أن يكون فارسًا لا فريسة ضعيفة. وطوال حياته أخذ يتوارى خلف الجندى العنيد ماينرتزيهاجين، ويمكن أن يظهر ذلك في الكلمات أو الأفعال العنيفة أو تقنعه فجأة باللباقة.

التحق ماينرتزيهاجين بالجيش في الهند، وانتدب بين عامي ١٩٠٧ و١٩٠٨ ولدعم مجموعة بنادق الملوك الإفريقية في كينيا؛ حيث كان يستمتع بإبادة كل من الحيوانات والبشر، وفي أثناء قيامه ببعض الإجراءات العقابية ضد أشخاص من قبائل الكيكويو والإمبو عام ١٩٠٤؛ استطاع اكتشاف سلالات جديدة من فصائل الخنزير الشرقي العملاق التي اشتق اسمها هايلوكيرويس ماينرتزيهاجين من اسمه. وأخيرًا غادر ماينرتزيهاجين كينيا بعد أن خضع الثلاث محاكم عسكرية بسبب إطلاق النار على ثلاثة وثلاثين من رجال القبائل المتحدثة بالناندي في ١٩ أكتوبر ١٩٠٥، فعندما كانوا يقاومون بناء خط بريطاني السكك الحديد يمتد من مومباسا بأوغندا (أطلق عليه ألقطار السريع") ليمر عبر أراضيهم، وكان زعيمهم بصدد مقابلة ماينرتزيهاجين ليطلب منه السلام وأقبلا ليتصافحا؛ قام ماينرتزيهاجين بسحب مسدسه وأطلق النار على كويتيل أراب سامواي فأرداه قتيلاً؛ وادعى أنه كان يدافع عن نفسه ضد ذلك الرجل العجوز الملعون الذي كان على وشك أن يقتله ويستخدم أعضاء جسده في إعداد الصدري.

عاش ماينرتزيهاجين طوال حياته مغرمًا بالحياة الطبيعية، وقد استخدم الخداع خلال صيده؛ مما جعله ينشئ دمية على شكل نعامة فى كينيا، حيث قام ببسط جلا إحدى إناث النعام على إطار من الخيزران، وأمسك الرأس والرقبة المنفصلة فى يده اليمنى، وبندقيته فى اليد اليسرى؛ حيث كان يستطيع التصويب إليها من على مسافة خمس وعشرين ياردة فى معظم الأحيان وعكس اتجاه الريح. ظن ماينرتزيهاجين أن "براعة القتال تأتى من براعة صيد حيوانات البرية".

وطبقا لما ذكره تى إى لورنس، عن ماينرتزيهاجين:

كان رجلاً عقلانيًا، وكان مثاليًا ومؤمنًا بقناعته باستخدام الشر كمطية لاستحضار الخير. كان ماينرتزيهاجين عالم استراتيجيات وعالم جغرافيا، كان ضحكه الصامت يضفى وقارًا عليه، وقمة سعادته أن ينجح فى خداع أحد أعدائه (أو أصدقائه) من خلال بعض المداعبات غير الأخلاقية مثلما فعل مع بعض الفوغاء الألمان.

صدُدم ماينرتزيهاجين بصورته عن نفسه وتوسل إلى لورنس ليقوم بإزالتها من كتابه أعمدة الحكمة السبعة "، لكن يُوميات لورنس زادت من الانطباع السبع عنه تمامًا، فعندما كان ماينرتزيهاجين عضوًا في هيئة تدريس جامعة كويتا بولاية بلوشستان، قال: إنه عندما وجد سائس الإسطبل الذي يقوم على خدمة المهور يسىء معاملتها، فأخذ يضربه بمطرقة البولو حتى الموت، وادعى أنه سوى الأمر مع الشرطة، حيث تم تسجيل سبب الوفاة بأنه مرض الطاعون، وفي حملته ضد الألمان في تنجانيقا بشرق إفريقيا، وضع ماينرتزيهاجين عددًا من الطيور والحيوانات النافقة حول بئر مليئة بالمياه النظيفة ووضع عليها ملصقًا مكتوبًا عليه كلمة (مياه مسمومة) حتى يضلل الأعداء ويحتفظ بها ووضع عليها ملصقًا مكتوبًا عليه كلمة (مياه مسمومة) حتى يضلل الأعداء ويحتفظ بها بشكل أمن لاستخدامه الخاص. وعندما كان ضابطًا في الاستخبارات البريطانية أرسل نات يوم جاسوسًا ألمانيًا مشتبهًا به ومعه ١٥٠٠ روبية وحمله رسالة شكر، وتأكد من قيام الألمان باعتراضه وإطلاق النار عليه. ومن خلال إدارة شبكة من العملاء النشطين في شرق إفريقيا اكتشف ماينرتزيهاجين أن مراحيض الضباط الألمان كانت تمثل مخبأ جيدًا للمستندات الملوثة، فعلى الرغم من قذارتها، كانت الرسائل تضم معلومات دقيقة ". كان ماينرتزيهاجين جنديًا نشطًا غير خلوق، ولعب دورًا بارزًا في الخداع البريطاني في فلسطين.

قضى ماينرتزيهاجين وقتًا فى الإعداد سرًا لخدعة "حقيبة الظهر" فى ١٠ أكتوبر عام ١٩١٧؛ التى اعتمدها ألنبى لتكون دورًا رئيسيًا فى الهجوم الناجع على غزة، وكان دائمًا ما يدعى أنه نفذها شخصيًا وبشكل فردى. امتطى ماينرتزيهاجين حصانه شمال غرب بئر سبع وتعمد الاشتباك مع دورية تركية مما عرضه لإطلاق نار، فسقط من فوق سرجه وسقطت زجاجة المياه الخاصة به ومنظاره وبندقيته والأهم من ذلك كله حقيبة الظهر ذات اللون الكاكى الملطخة بدم الحصان، وكانت تحتوى على رسائله وأوراقه الشخصية وأوراق نقدية فئة ٢٠ جنيهًا إسترلينيًا؛ ثم امتطى جواده مرة أخرى وأقفل راجعًا، وتظاهر بأنه مصاب ليبعد انتباه رجال الدورية عن حقيقة الخدعة، ثم تريث وقتًا طويلاً ليرى كيف يلتقط رجال الدورية بندقيته وحقيبة ظهره.

أما الأوراق القديمة داخل حقيبة الظهر؛ فقد بدت وكأنها سليمة على الرغم من أنها ما كانت إلا مجرد أكاذيب، فهى عبارة عن سجل أحد ضباط الأركان البريطانيين رقم ١٥٥ يتحدث عن الخطط والصعوبات التى واجهتهم، وكان المقصود أن ينذر الأتراك والألمان بقرب موعد الهجوم الرئيسى فى غزة، مسبوقًا بمجرد هجوم صغير على بئر سبع، وهو أمر مناف تمامًا للحقيقة. كان هناك أيضًا خطاب ملهب للمشاعر كتبته إحدى الزوجات تعلن أنها أنجبت طفلاً وسمته ريتشارد (ادعى ماينرتزيهاجين فى بادئ الأمر أن الخطاب يخص أخته؛ التى لم تنجب أصلاً؛ وكانت بعيدة فى إنجلترا تبعد عنه أميالاً وأسابيعًا كثيرة، لكنه صرح فيما بعد بأن التى كتبت ذلك الخطاب هى إحدى المرضات التى تعمل فى مدينة العريش). كانت هناك ملاحظات أيضًا حول الشفرة التى قد تمكن الأعداء من حل شفرات رسائل التمويه والخداع التى من المحتمل أن نقوم بإرسالها لاحقًا".

ادعى ماينرتزيهاجين أنه احتفظ بنسخة احتياطية من خطة الخداع الخاصة به من خلال إرسال رسائل لا سلكية تثير القلق عن حقيبة الظهر المفقودة والأوامر المتعلقة بتحقيق سلامة مثل تلك الوثائق. ووقع ضباط المخابرات الأتراك والألمان في الخدعة حيث نقلوا الرسالة اللا سلكية إلى قائد الجيش التركي الثامن، الجنرال فريدريش كريس فون كرسنشتاين الذي اعتقد صحتها، ثم تم أسر جنديين بريطانيين أثناء بحثهما بجدية عن حقيبة الظهر، وتم التأكد من مصداقيتهما، هذا بالإضافة إلى عثورهما على أوراق تحمل أوامر موجهة للفيالق الصحراوية (توحى بأنها ألقيت بإهمال ظنًا من الجنود البريطانيين أنها مجرد أغلفة تستخدم للف طعام الضباط فلن يهتم أحد بها) وكان مضمون الأوامر هو البحث عن الأوراق المفقودة وإعادتها إلى مقر القيادة العامة.

كانت تخدعة حقيبة الظهر المفقودة تمثل قصة جنونية؛ لقد حدثت بالفعل، لكن في السيرة التي كتبها براين جارفيك أسطورة ماينزتريهاجين – (The Meingertzhagen Mystery) عام ٢٠٠٧، يقول: إن فكرتها جاءت من رجل أخر هو المقدم جيه دى بلجريف،

بينما كان المعد الأصلى لهذه الفكرة هو أرثر نيت في ١٢ سبتمبر وليس ماينرتزيهاجين، فإذا كان جارفيك على حق، يكون ماينرتزيهاجين بذلك قد انتحل مبادرة الأخرين.

شارك المقدم أرشيبالد ويفل مباشرة فى أحداث حرب فلسطين كضابط اتصال بين رئيس هيئة الأركان الإمبراطورية العامة فى لندن والقائد العام الميدانى إدموند ألنبى.. وبعد ذلك، عندما أصبح ويفل قائدًا عامًا فى منطقة الشرق الأوسط، كتب سيرة حياة ألنبى بعنوان "دراسة فى سيرة عظيمة" – (A Study in Greatness)، شرح فيها كيفية استخدام ألنبى للخداع والاستخبارات ومجموعات حرب العصابات فيما يسميه تشرشل بالعمليات "البارعة وغير المكلفة" فى فلسطين التى تأثر بها وفيل بشكل عميق خلال الحرب العالمية الثانية.

بدأ تقدم ألنبى نحو فلسطين فى نهاية أكتوبر عام ١٩١٧، وكان لسلاح الجو الملكي والمحطة الجوية التابعة للبحرية الملكية تفوق جوى واضح عندما بدأت البحرية الملكية في قصف غزة من البحر، واستطاع البريطانيون في القاهرة الاستماع إلى كل الاتصالات التي يقوم بها ضباط الملاحة الجوية وسلاح الإشارة في المسافة الممتدة من سوريا إلى سيناء، الأمر الذي يعنى أنهم كانوا على استعداد لإرسال أي طائرات لاعتراض الجهود الألمانية في مجال الاستطلاع الجوي.. وبسبب ذلك لم يستطع العدو تحديد موقع ٢٠٠٠ من القوات البريطانية المتجهة شرقًا ليلة ٣٠ أكتوبر. حاصرت قوات المشاة البريطانية مدينة بئر سبع محكمة التحصين، وهاجمتها على حين غرة، وتبع ذلك مشهد مذهل قامت به فرقة الخيالة الأستراليين فاستولى سلاح الفرسان وأفراد الهجانة في الصحراء على أبار المياه قبل هدمها.

وفى ليلة ١ نوفمبر؛ قام ألنبى بمهاجمة غزة وأحدث إرباكًا فى جميع الاحتياطات التى كان الأتراك يحتفظون بها فى الغرب. ويسبب تضليله للأتراك والألمان بمعلومات استخباراتية خاطئة، بما فى ذلك حيلة حقيبة الظهر، افترض الأتراك أن هذا هو الهجوم الرئيسى فى معركتهم الثالثة على غزة، لكن القوات البريطانية صعدت من هجماتها على القوات التركية إلى الشرق من مدينة بئر سبع اعتبارًا من ٦ نوفمبر،

حيث أصيب الأتراك بالذعر؛ وأصبحت غزة مهجورة في اليوم التالي، وبدأت القوات التركية في الانسحاب نحو الشمال على امتداد السهل الساحلي.

كان ماينرتزيهاجين قد ادعى أن العديد من هؤلاء الجنود كان قد غشاهم النعاس أو شربوا حتى الثمالة، كما كان من بين حيله الأخرى إلقاء آلاف من سجائر "الأفيون" بين القوات التركية؛ يقول ماينرتزيهاجين إنه حاول بنفسه فيما بعد تجربة واحدة منها: "لقد كانت قوية بالفعل، وكان تأثيرها نافذًا كالسم واستنفد بهذا كامل طاقاتهم بالإضافة إلى الخيالات وعدم القدرة على الحركة أو التفكير"، ولم ينف أحد هذه القصة التي أخبرها ماينرتزيهاجين.

وفقًا لما ذكره ماينرتزيهاجين كانت خدعة "حقيبة ظهر" سببًا في تضليل العدو بصورة كاملة، ما أدى إلى إقالة الجنرال الألماني فريدريش كريس فون كرسنشتاين من قبل قيادته. وقد علمنا فيما بعد أن ألنبي ذكر في التقرير السرى الذي يخص ماينرتزيهاجين: "كان هذا الضابط مسئولاً بشكل كبير عن نجاحاتي في فلسطين، لكن ديك ماينرتزيهاجين تأكد أن المؤرخ الرسمي كان يعرف كل شيء عن مأثره، أما المصدر الذي اعتمد عليه ألنبي في تقييمه فهو يوميات ماينرتزيهاجين الخاصة، ولم يكن هناك شخص أكثر حرصاً على تلميع سمعته من ماينرتزيهاجين.

في فلسطين، قطعت قوات ألنبي مسافة خمسين ميلاً في عشرة أيام واستوات على ميناء يافا على البحر المتوسط كي تستطيع البحرية الملكية التزويد بالإمدادات البرية، ثم تحولت شرقًا نحو تلال يهودا، الأمر الذي اعتبروه جائزة كبرى، متمثلة في احتلال القدس. وفي ٨ ديسمبر ١٩١٧؛ تركت القوات التركية المدينة المقدسة، وخرج حاكم القدس وهو يرتدي طربوشاً ومعطفاً يشبه عباءات الرهبان، وكان يحمل في يده راية بيضاء ومفاتيح المدينة؛ حيث سلمها في سذاجة منه لبعض طهاة الجيش الذين قدموا من لندن فأعطوها الرقيب ثم لبعض ضباط المدفعية ثم العميد وأخيراً لجنرال.

قدم ألنبي إلى لويد جورج والشعب البريطاني الهدية التي طلبوها منه وذلك في أثناء الاحتفال بعيد الكريسماس في عام ١٩٤٧؛ فللمرة الأولى منذ عام ١٩٤٤،

يستطيع المسيحيون انتزاع المدينة المقدسة مرة أخرى من قبضة المسلمين، لكن خطتهم الاقتسامها مع اليهود أصابت المنطقة بأسرها بالصدمة، ما جعل العالم مضطربًا حتى يومنا هذا. استغل لويد جورج الدعم الدولى وغير المحدود، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه أراد استخدام الحركة الصهيونية (كما ذكر جون مارلو) كـ حصان طروادة لفرض السيطرة البريطانية على فلسطين مديث ناقش ذلك مع وزير الخارجية أرثر بلفور.

احتوى خطاب أرثر بلفور الذى ظهر وكأنه مداهنة فى ٢ نوفمبر ١٩١٧ المرجه، عن طريق اللورد روتشيلد، إلى الاتحاد الصهيونى على جملة واحدة فقط، تخص "إعلان بلفور" الشهير الذى سبب الكثير من الأسى. كانت هذه الحيلة سببًا فى تسمية فلسطين بـ "أرض الميعاد الثنائي":

إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى بفلسطين، وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية مع البيان الجلى بألا يفعل أى شىء يضر الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة فى فلسطين الآن، ولا الحقوق أو المركز السياسى الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى...

فى ظهر ١١ ديسمبر ١٩١٧، وبعد ستة أسابيع من يوم الهجوم على بئر سبع، دخل الجنرال ألنبى رسميًا القدس سيرًا على الأقدام عبر بوابة يافا. (على نقيض ما حدث عام ١٨٩٨؛ عندما كان القيصر الألماني يمتطى جواده بكل غطرسة، وكان المعلق السياسي الكاثوليكي مارك سايكس يأمل في أن يفهم أتباع الأديان الثلاثة المحلية هذه الإيماءة بمحبة البريطانيين للمدينة المقدسة). راقب ألنبي جميع المراجع الخاصة بأحداث إعلان بلفور واحتمالية أن يؤدى ذلك الإعلان إلى تأجج مشاعر العرب. وكان المكتب الصحفى بوزارة الإعلام (الذي كان بالطبع يديره جون بوشان) قد أذاع في وسائل الإعلام يوم ١٥ نوفمبر البيان التالي:

انصب اهتمام الصحافة مرة أخرى على شيء غير مرغوب فيه؛ وهو نشر أي مقال أو فقرة أو صورة تتعلق بالعمليات العسكرية ضد الأتراك واعتبارها، في جميع الأحوال،

حربًا مقدسة أو حربًا صليبية حديثة أو أنها حربًا دينية. إن الإمبراطورية البريطانية كانت تضم نحو مئة مليون مسلم من رعايا الملك، ولذا لم يكن من اللائق اعتبار النزاع بيننا وبين الأتراك حربًا بين المسيحية والإسلام.

نشر بعض وكلاء الدعاية البريطانيين ما يفيد بأن اسم القائد "ألنبى" له أصل عربى مشتق من كلمة النبى التى تعنى "الرسول"، وأن الحرم الشريف أو منطقة المعبد من المدينة المعروفة في العالم الإسلامي باسم القدس التي كانت تحت حراسة الجنود المسلمين الهنود من قوات الحملة العاملة في مصر.

أما بقية الجنود، من الإنجليز والاسكتلنديين والأيرلنديين وويلز والأستراليين والنيوزيلنديين والفرنسيين والإيطاليين، فقد تم تنظيمهم على مدخل يافا، لقد كان يومًا باردًا مع أنه كان مشمسًا، ظهر الجنرال ألنبي محاطًا بالقادة الفرنسيين والإيطاليين ويتبعه نحو عشرين من ضباط الأركان إضافة إلى قائد الفيلق رقم ٢٠ فيليب شيتود. وكان من بين هؤلاء يمشى بجوار العقيد إيه بي ويفل الرائد تي إي لورنس؛ حيث كان يسخر من استعارته للزي البريطاني الموحد. وقبل ثلاثة أسابيع تحمل ما وصفه به رونالد ستورز حينما قال: "إنه رجل بشع التعامل"، وأنه اغتصب وجلد على يد بعض الجنود الأتراك عندما اعتقل بالقرب من درعا. وفي القلعة أعلن قانون الأحكام العرفية بسبع لغات على مسامع "سكان مدينة القدس المباركة والسكان المتاخمين لها". ونص الإعلان على أنه "ستتم حماية وتأمين كل المباني والآثار والبقاع المقدسة والأضرحة والمواقع الدينية والأوقاف وآثار الصالحين وأماكن الصلاة بغض النظر عن انتمائها لأي دين من الأديان الثلاثة"؛ ثم قابل ألنبي وجهاء المدينة والزعماء الدينيين قبل إعادة تشكيل الموكب ومن ثم العودة من خلال البوابة التي تركوا جيادهم عندها. وكان احتفال بوابة يافا المؤثر والبسيط بالنسبة إلى لورنس "لحظة الحرب الحاسمة".

استمرت السياسات كعادتها، وفي عصر ذلك اليوم أعلن لويد جورج خبر الاستيلاء على القدس في جلسة أمام مجلس العموم البريطاني وهو مغمور السعادة، وسريعًا ما دعا مجلس الحرب إلى احتلال كل فلسطين. انتهت المعركة المروعة على تلال

باشينديل قبل شهر من الاستيلاء على خمسة أميال من أراضى الساحل المختلطة بالدماء في خسائر تزيد على ٢٥٠٠٠٠ رجل من الأنزاك والبريطانيين والكنديين. هزم ألنبي تركيا في الشرق الأوسط "ضاربًا دعامتهم الأساسية"، ما اعتبر خروجًا من المأزق الذي تعانيه بريطانيا بالجبهة الغربية، وقد لقى العمل العسكري في الشرق دعمًا كبيرًا.

فى بداية عام ١٩١٨، تقلد تى إى اورنس دورًا جديدًا يتمثل فى مساعدته للجيش العربى فى الشمال بقيادة فيصل الذى يخضع لقيادة ألنبى لمهاجمة الجبهة اليسرى من الجيش الرابع التركى الذى أخذ فى الانسحاب شمالاً. كان لورنس يعانى من توتر عصبى متزايد بعد اعتقاله لفترة بسيطة على يد الأتراك فى درعا، حيث حل الذعر فى قلبه، ولم يعد يشعر به مرة أخرى والآن يتهم نفسه بأنه يمارس "الخديعة" والاحتيال تجاه العرب بتظاهره بـ "قيادة المشاعر القومية لأناس أخرين إذ عاد إلى عمله اليومى من ارتداء ملابس غير ملابسه ودعوة الناس بلغة غير لغته"، وهو الآن يريد أن يترك ذلك. فى الحقيقة لقد فكر فى أن يمارس أعمال السمكرة الخاصة بعربات رواز رويس المدرعة مع الرجال الذين هم على شاكلته، لكن ألنبى كان يحتاج إلى مساعدته فى الاستيلاء على حلب ودمشق قدر الإمكان.

ليس هناك خيار أمامى، فعلى أن أعود مرة أخرى إلى الشرق لاستكمال عملية الاحتيال التي أقوم بها ... قد أكون مزورًا أو ألعب دورًا في مسرحية هزلية؛ لا يمكن لأى شخص أن يقول إننى لا أستطيم أؤديه...".

أعطى ألنبى إلى لورنس المزيد من الأموال ونحو ألفين من الجمال والعربات المدرعة وطائرة للمساعدة فى الهجمات التى يقوم بها جيش فيصل على محور عمان، درعا، دمشق بامتداد الجبهة التركية لحثهم الأتراك على تدعيم الجبهة الواقعة شرق نهر الأردن. واشتملت المرحلة الأخيرة من الحملة الفلسطينية فى سبتمبر ١٩١٨ على مزيد من الخداع البريطانى؛ حيث كان البريطانيون يتظاهرون بتوجههم إلى اليمين أعالى وادى الأردن فى مدينة أريحا، لكنهم فى حقيقة الأمر كانوا يتجهون إلى اليسار

باتجاه السهل الساحلي لمدينة يافا. وقد سجل لورنس ذلك في الباب رقم ٩٨ من كتابه "أعمدة الحكمة السبعة" – (Seven Pillars of Wisdom).

بعد نجاح ماينرتزيهاجين وعمليات الخداع التي قام بها، أعد القائد في هذا الوقت لبعض الترتيبات قبل المعركة التي أصبحت هدفًا رئيسيًا في استراتيجية ألنبي، وعليه، كان على بارثولوميو نصب كل الخيام (بالقرب من أريحا) في مصر، ونقل المصحات البيطرية والخيول الوهمية إلى هناك. وهنا نتساءل: هل سيساعد وضع معسكرات وخيول وقوات وهمية في مكان مكشوف، إضافة إلى إقامة العديد من الجسور على النهر، وتجميع وكشف البنادق التي تم الاستيلاء عليها من الأعداء، في تأكيد وجود حركة لأجسام أشخاص وهميين غير محاربين على امتداد الطرق البرى، من أجل الإيحاء بقرب هجوم؟

كانت هذه إحدى عمليات الخداع الناجحة بشكل تام.. تحركت ثلاث فرق كاملة غربًا باتجاه الساحل ليلاً، بينما كانت تختبئ في النهار بين أشجار بساتين البرتقال حتى لا يراها أحد. وتضاعف عدد الجنود داخل الخيام وتم حظر التحرك تحت ضوء النهار باستثناء الخيول التي كان يقدم لها الماء كي تشربه في ساعات محددة عندما ينتهي سلاح الجو الملكي من استعراض قوته، وذلك للحيلولة دون رصدهم من قبل طائرات استطلاع العدو. لقد تركت الخيول الوهمية الخاصة بسلاح الفرسان خلف وادي الأردن، وهي خيول مصنوعة من الخشب وقماش الكتان ذي الأنسجة السميكة حيث تم حشوها بالقش، وكانت البغال تقوم بسحب الحواجز لإثارة الغبار، أثناء ورود الخيل إلى الماء، إلا أن رقيبًا هنديًا، وقع في أيدي الأتراك وأخبرهم بأنباء صادقة تفيد باقتراب موعد هجوم يتم شنه على الساحل، لكن القائد الألماني الجديد ليمان فون على ماندرز رفض ذلك؛ حيث ظن أن هذه خدعة، مثل حقيبة الظهر، فقد تم إخفاء كل دليل على ما قاله الرقيب بمهارة.

تمثل الدور العربى في هذه الحرب في مهاجمة وتهديد وسائل نقل واتصالات الأتراك بالشرق؛ لإقناعهم بأن جبهتهم اليسرى في درعا بصدد أن تتعرض لهجوم كبير،

وكما ذكر ليدل هارت: "أحكم لورنس نسج مجموعة من عمليات الخداع لإقناع القيادة التركية بأن هجوم ألنبى سيكون من جهة الشرق نحو عمان بدلاً من الشمال نحو الجليل". في تلك اللحظات كان لورنس الذي يقول عن نفسه: "ينم هذا الاحتيال الخطير عن شخصية غريبة" يشعر بالذنب بسبب ما يقعله، لقد قضى ذكرى ميلاده الثلاثين يحاول أن يتغلب على الفكرة التى تراوده بعدم فعل أي شيء. في اتفاقية سايكس بيكو التى أبرمت في مايو عام ١٩١٦ قسم البريطانيون والفرنسيون مناطق نفوذهم في منطقة الشرق، علم لورنس أن تقسيم إنجلترا وفرنسا وروسيا للمناطق التركية بين كل منها لا يضع أدنى اعتبار للقومية العربية، لذا قام لورنس بتحذير فيصل من هذا الأمر في يضع أدنى اعتبار للقومية العربية، لذا قام لورنس بتحذير فيصل من أجل الحصول على جلسة انفرادية؛ ولكنه أقنعه كذلك أن الطريقة الوحيدة للخروج من ذلك "تتمثل في مساعدة البريطانيين بأكبر قدر ممكن"؛ حيث يتم إحراجهم من أجل الحصول على السلام المرجو، اعترف لورنس بأنه "طلب" من فيصل" ألا يفرط في ثقته في الوعود التي يقدمها الإنجليز، كما فعل والده، لكن عليه أن يفعل ذلك بشكل شخصي. وعلى الرغم من ذلك، فقد دب الخوف في قلب لورنس بسبب خديعته للناس بطريقة بارعة.

لا أستطيع أن أنكر أن خداع العرب سببه ضعف فى شخصيتى أو نفاق متأصل فى نفسى، لكن لا بد أنه يستهوينى الخداع والذكاء الذى تُمارس به الحيل، إذ لولا ذلك لم أستطع أن أخدع أحدًا، وقد تمسكت برأيى طوال عامين ونجحت فى ممارسة الاحتيال وسار الآخرون على منهجى فى ذلك..".

لم أكن أعطى التسورة العربية في بدايتها أي اهتمام، إلا أننى كنت مسئولاً في النهاية عن كونها مصدر حرج القائمين عليها، وطوال الفترة التي قضيتها، تسلل إلى أحساس بالإدانة.

فى شهر سبتمبر ١٩١٨، تجمعت قوة مشتركة من العرب والبريطانيين فى مدينة الزرقاء شرق عمان تحت قيادة لورنس وقائده المباشر العقيد جويس، وكانت قوته المحاربة تجمع بين القديم والحديث، ويتكلم أفرادها الإنجليزية والفرنسية والعربية والهندوسية، كما شملت طائرتين وخمس عربات مدرعة من شركة مركبات الحجاز مزودة بمقطورات،

ومجموعتين من عشرات المدافع مثبتة فوق سيارات تالبوت، إضافة إلى أربعة مدافع فرنسية، ومجموعة من المدافع الآلية الهندية، ومئات من فرسان البادية العرب والخيالة. تقدموا جميعًا لمهاجمة خط السكك الحديد شمال وجنوب درعا، وفجروا عدة كيلومترات بوضع كميات من المتفجرات تزن الواحدة منها نحو ٣٠ أوقية مغلفة بالقطن أسفل قضبان السكك الحديد؛ ما أدى عند تفجيرها إلى التوائها وتشوه الفولاذ بطريقة يصعب معها إعادة إصلاحه مرة أخرى.

ولقطع سبل النقل عن فلسطين ومنطقة الحجاز بتدمير خط السكة الحديد الممتد من الحجاز إلى دمشق واسطنبول وألمانيا، استولى رجال جويس على محطة مزاريب التى تقع غرب درعا، وتناولوا وجبة العشاء على ضوء حريق القطارات التركية وخزانات الوقود الخاصة بها. كما قاموا بتقطيع خطوط المراسلات التلغرافية. كان من الروعة بمكان أن تتخيل اللعنة التى أصابت ليمان فون ساندرز في مدينة الناصرة بسبب قطع أسلاك التلغراف ، وفجر لورنس ما قال إنه جسر السكك الحديد رقم تسع وسبعين في نصيبين، حيث أشعل فتيلاً يدوم لشلاثين ثانية وقام بتوصيله بقنبلة تزن ٨٠٠ رطل، لكن الأمور لم تسر على ما يرام، فقد وقعت هجمات جوية تركية المانية، وألقيت المتفجرات على قوات لورنس وهو راكب على ظهر الجمل وفي السيارة، وهو سائر على قدميه؛ إنه الآن بحاجة إلى دعم جوي.

عندما حملت إحدى الطائرات أنباءً عن تقدم ألنبى بشكل جيد عاد لورنس إليه فى الطائرة نفسها، حيث شكل خليج وادى الأردن والبحر الميت حاجزًا أمام الاتصال المباشر بين الجيش العربى فى الشرق وقوات ألنبى فى فلسطين، لكن الطائرات ألغت العوائق الجغرافية واستقل لورنس الطائرة المتجهة إلى مقر القيادة العامة فى بئر سالم قرب الرملة للقاء قائده العام.

جلس ألنبى مع لورنس فى منزل جيد التهوية ومحصن ضد الطائرات، يعرض عليه الخطط التى تقضى بتوجيه ثلاث ضربات عبر الأردن؛ حيث سيذهب الجنود النيوزلنديون إلى عـمان، بينما يذهب الجنود الهنسود إلى درعا، والأستراليون إلى القنيطرة،

وستلتقى جميع القوات فى دمشق مع القوات العربية التى يقودها لورنس فى الجبهة اليمنى، وهنا أوضح لورنس مشكلات الطلعات الجوية التى يعانى منها، فاستدعى ألنبى سلاح الجو الملكى ما أثار تعجب لورنس من "عقلية ذلك الرجل المتكاملة الذى يمكنه استخدام أسلحة المشاة والفرسان والمدفعية والقوات الجوية والقوات البحرية والسيارات المصفحة وخطط الخداع والقوات غير النظامية بقدر المستطاع وعلى الوجه الأكمل!"، كما خطط ألنبى لإرسال قاذفة قنابل يتم إمدادها بالوقود والذخيرة إضافة إلى اثنتين من مقاتلات بريستول للتحليق فوق الأماكن التى يتواجد فيها لورنس.

نالت قاذفة القنابل هاندلى بيدج التى كان يمكنها حمل نحو طن من المعدات، إعجاب العرب من أتباع لورنس: "لقد أرسلوا لنا أخيرًا الطائرات الجوية، لقد كانت "هذه الأشياء" هى الطائرات الحربية المقاتلة ذات السطحين التى استخدموها فى أحداث الثورة العربية منذ نوفمبر ١٩١٦؛ حيث كان ذلك أول دعم جوى لحرب عصابات فى التاريخ.

قام رجال حرب العصابات العرب بالواجب المنوط بهم وفقًا لما حدده ألنبى، ومع ازدياد هجمات العرب وإطلاقهم القذائف بدأ الجيش الرابع التركى فى الانهيار، وتمكن العرب من سيادة المنطقة، وصار بمقدورهم التجول والذهاب إلى جماعاتهم وقبائلهم، ولكن لورنس كان يرغب فى متابعة السير نحو دمشق.

كنت حريصًا على الوفاء للعرب؛ حيث كنت استمر فى خدمتهم مهما كلفنى الأمر، فقد التحقوا بالحرب لينالوا حريتهم، وكان استعادة عاصمتهم القديمة بقوة السلاح إشارة إلى أنهم سيبذلون فى سبيل ذلك أقصى ما يستطيعون.

يحدثنا لورنس في كتابه "أعمدة الحكمة السبعة" – (Seven Pillars of Widsom) كيف هاجم العرب بعزم وقوة، وقدموا الدماء للوصول إلى دمشق التي كانت أول مدينة دخلوها، ونجحوا في استعادة النظام فيها اعتبارًا من ١ أكتوبر عام ١٩١٨، يقول ويفل: "لم تكن تلك هي الحقيقة الكاملة؛ ولكنها كانت الفكرة المحورية لأسطورة الدعاية العربية التي احتاج لورنس للقيام بها".

قدم القائد العام الجنرال ألنبى ببنيته الضخمة وأوداجه الحمراء مبتهجاً إلى فندق فيكتوريا في دمشق في سيارته رولز رويس الرمادية. ووفقًا لما رواه لورنس فقد أقر أفي عشر كلمات بكل ما قام به لورنس، وأكد استيلاءه على المستشفى وعلى خط السدك الحديد. وصل فيصل أنو العينين الجاحظتين من شدة الإرهاق على متن قطار خاص استقله من درعا، واختلطت ابتسامته بدموعه التي أسالتها تحيات أفراد الشعب الذين استقبلوه وأخنوا يلوحون فرحاً باستقباله ليتقابل بعد ذلك مع ألنبي للمرة الأولى.

لقد كانا على طرفى نقيض، فهذا رجل إنجليزى قوى البنية، واثق من نفسه يوجه الأوامر ويستطيع السيطرة على أى قوات نظرًا لما يتمتع به من شخصية قوية، وعلى الطرف الآخر عربى زاهد له مظهر الأمراء، وفنون السياسة بالنسبة إليه أمر بديهى مثل جسارة الجندى. وقد وجد كل من الرجلين في الآخر الكفاءة والتقدير والثقة المتبادلة.

ويفل: "ألنبي... دراسة في سيرة عظيمة"

لكن ألنبى بدأ بعد ذلك بفرض شروطه حول اتفاقية سايكس بيكو الخاصة بمناطق النفوذ والسيطرة البريطانية والفرنسية، فعلى فيصل أن يتعامل مع أحد ضباط الاتصال الفرنسيين، وألا يحاول فرض أى سيطرة له على لبنان حتى لو كانت سوريا التى يحكمها تحتاج إلى ميناء على البحر المتوسط. لم يسترح الفرنسيون كثيراً إلى بدء بزوغ نجم الهاشميين، بينما طالب فيصل بحكم ذاتى منكراً اعترافه بأى اتفاق أنجلو فرنسى، ومنكراً اتفاقه مع لورنس الذى أخبره بالفعل بحقيقة وجود اتفاقية سايكس بيكو، وادعى عدم معرفته بتلك الاتفاقية. فما الذى يمكن للعرب أن يحصلوا عليه نظير شجاعتهم وتحملهم خلال تلك الحملة من قوى السياسة الاستعمارية، اضطر لورنس إلى أن يتراجع باستياء عن الخداع الكبير الذى شارك هو فيه، حيث تم إقحام أناس في حرب نظير شيء لن يحصلوا عليه. وصف ويفل لورنس بأنه "قد أرهق عقله وجسده". سال لورنس ألنبي أن يأذن له بالرحيل عن دمشق في ٤ أكتوبر ١٩٨٨. وكانت أخر كلمة في كتاب "أعمدة الحكمة السبعة" — (Seven Pillars of Wisdom)

تجمع العديد من المريدين حول تى إى لورنس، كما كان له أصدقاء من نوى النفوذ، وكان ونستون تشرشل أكثر المعجبين به، والذى أشار إلى "شخصيته المذهلة" فى "الأزمة العالمية" – (The World Crisis)، وكتب عنه مقالاً بعنوان "تى إى لورنس فى عيون أصدقائه" – (T.E. Lawrence by His Friends) "هو فى نظرى من أعظم الشخصيات التى عاشت فى زماننا... وواحد من أعظم أمراء الطبيعة". وأشار ونستون تشرشل إلى إعجابه بالبطل لدرجة بالغة فى مؤلفه "المعاصرون الكبار" – (Great Contemporaries).

تمثلت تجربة ونستون تشرشل الأولى في الحرب الحقيقية برؤيته خروج الإسبان من كويا عام ١٨٩٥، وقد قرأ كتاب أعمدة الحكمة السبعة – (Seven Pillars of Wisdom) على أنه قصة تحكى كيفية قيام فرد بتوجيه هجمات تتسم بالشجاعة على خطوط السكك الحديد داخل الصحارى الحارقة مثل أشيليس ذلك الفارس المشهور، وإذا نجحت هذه الهجمات؛ فإن نتيجتها ستكون سقوط نظام الحكم في تركيا ثم ألمانيا. لقد اعتبر تشرشل أن لورنس كان ينطلق بشكل غريب، ولا يستطيع أحد ترويضه، ولا يحد تحركاته أي معاهدات. وكان لخطاب تشجيع تشرشل على تنفيذ العمليات الخاصة برجال حرب العصابات والقوات المتخصصة مثل قوات الكوماندوز والأساليب الخططية التي اتبعوها في غاراتهم، تأثير بالغ وضخم حيث اعتبر نموذج الكولونيل لورنس نموذجاً يحتذى به.

وفى ربيع عام ١٩٢١؛ توجه ونستون تشرشل إلى مكتب العقيد، وكان الشرق الأوسط فى ذلك الوقت "يمثل" نوعًا من كآبة، والأوضاع فيه باعثة على القلق" نتيجة حالات الفوضى والشغب، حيث كان هناك تمرد فى العراق، وكانت مصر فى حالة اضطراب، كما كانت هناك حالة من التوتر بين اليهود والعرب فى فلسطين، وأبدى زعماء العرب السخط فى الصحارى حيث كانوا يلاحقون البدو الهائجين فى مناطق ما بعد الأردن، فقام تشرشل بتشكيل إدارة للتعامل مع المنطقة ودعا تى إى لورنس للانضمام لصفوفه، وأثبت جدارته المدنية باقتدار.

وفي مارس عام ١٩٢١؛ اجتمع وزير المستعمرات العقيد تشرشل في فندق سميراميس بالقاهرة مع أكبر القادة العسكريين والمدنيين بالمنطقة (الذين كان يلقبهم به "الأ يعين لصنا")، حيث عقد الجميع مؤتمرًا استغرق عشرة أيام. قام تشرشل ولورنس بإعادة رسم الخريطة، وقاما بتقسيم المناطق الخاضعة للحكم البريطاني في غرب العراق إلى جزءين من ناحية نهر الأردن. وذلك بوضع نسبة ٢٣ في المئة من الأرض الواقعة غرب نهر الأردن تحت السيطرة الفعلية للمندوب السامي هربرت صامويل الذي كان يهودي الديانة، والذي وعد بتحقيق حلم "الوطن القومي للشعب اليهودي" حسبما جاء في وعد بلفور. أما نسبة ٧٧ في المئة من الأراضي الواقعة شرق النهر، والمسماة حاليًا بإمارة شرق الأردن التي كان يحكمها العرب، فتُعطى للأمير عبد الله ابن الشريف حسين. أما أخوه فيصل الذي تم إخراجه من دمشق على يد القوات الفرنسية في يوليو ١٩٢٠؛ فإنه يتلقى الآن جائزة الترضية المتمثلة في حكم العراق، وهو مكان لم تسبق له زيارته في أي يوم من الأيام.

كان لورنس مسرورًا بدوره فى تنصيب الملوك فى كل من الأردن والعراق ومكافأة الأشراف الهاشميين، ولكن تشرشل كان قلقًا بسبب "المصروفات الكبيرة" للحاميات، التى وصل عدد قواتها فى العراق إلى ٤٠٠٠٠ جندى والتى تستهدف قمع التمرد، وهو ما كلف بريطانيا مبلغ ٣٣ مليون جنيه إسترلينى عام ١٩٢٠. لقد أراد تشرشل الاحتفاظ بالأمن فى الدولة الجديدة بأرخص التكاليف وذلك بسحب الجنود واستخدام سلاح الجو الملكى فقط، ومن ثم يمكن الاعتماد على المال غير الكافى الذى كان يقوم بإرساله كبو ترينشيرد.

عندما كان ونستون تشرشل في وظيفته السابقة وزير الدولة لشئون الحرب والقوات الجوية، أخبر مجلس العموم في ١٥ ديسمبر عام ١٩١٩ بـ "إن الواجب الأول للقوات الجوية الملكية هو حماية الإمبراطورية البريطانية"، وبالنسبة إلى النجاح المحدود الذي حققته الحملة الجوية على أراضي الصومال، في يناير وفبراير من عام ١٩٢٠،

فقد أقنعه أن التحكم فى الجو" هو الطريق إلى التحكم فى المستقبل. فى ذلك الوقت تمكنت ست طائرات تابعة لسلاح الجوى الملكى، تدعمها ٥٠٠ من فيالق الهجانة ومجموعات بنادق الملوك الإفريقية على الأرض، من سحق تمرد إسلامى قام به محمد عبد الله حسن المعروف اسم (الإمام الغاضب فى الأراضى الصومالية) خلال ثلاثة أسابيع، وتم فرض السلام الذى استمر فترة عشرين عامًا تالية، ولم يكلف الأمر سوى ١٠٠٠ جنيه إسترلينى، لذا ادعت وزارة الطيران أن استخدام الطائرات والهجمات الجوية المنفصلة، بما فى ذلك قصف مناطق القبائل المتمردة بالقنابل، وإطلاق غاز الضردل عليها بشكل متزن هو أفضل الأساليب من الناحية الاقتصادية، ضمن خطة التمويه السريعة خلال حرب الاستقلال.

وبعد تتويج فيصل ملكًا على العراق في ٢٣ أغسطس عام ١٩٢١؛ حمته ثمانية أسراب من الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكى إلى جانب بعض السيارات المصفحة والزوارق الحربية من أعدائه. ويحلول عام ١٩٢٣؛ حمى البريطانيون الموصل وحقول النفط فيها من الغزاة الأتراك والثوريين العرب.

كان الناقد العسكرى ذائع الصيت النقيب باسل ليدل هارت من بين المعجبين بشخصية تى إى لورنس، حيث كتب سيرته "تى إى لورنس: فى الجزيرة العربية والفترة التى أعقبتها" – (T.E. Lawrence: in Arabia and After) اشتهر ليدل هارت به منهجيته غير المباشرة"؛ وأعاد التفكير خلال فترة العشرينيات من القرن العشرين فى الأساليب التى تستخدمها فرق المشاة لتجنب المذابح التى رأها باعتباره قائد عمليات مشتركة فى سومى، وهو ما جعل الأنظار تتجه إلى لورنس الذى قال عنه ليدل هارت: "هو من تنبأ بحرب العصابات وهى نوع جديد من الحروب".

أثار لورنس انطباعات متكافئة من الحب والكراهية، فقد حكم المؤرخ ديفيد كانادين على لورنس بأنه "شاذ جنسيًا". كان جون كيجان يرى أن تشجيع حروب العصابات في الدول النامية التي لعب فيها لورنس دورًا محوريًا، يتحمل مسئولية

كبيرة في إطلاق العنان للإرهاب المعاصر؛ لكن جون بوشان قال في سيرته الذاتية: أستطعت أن أتابع لورنس في كل مكان في العالم، وأطلقت على لورنس؛ أذكر الرجال الذين عرفتهم.

التقى كل من جون بوشان و لورنس للمرة الأولى عام ١٩٢٠؛ على الرغم من أن بوشان كان قد سمع عن لورنس من أصدقائهما المقربين مثل: دى جى هوجارث وأوبرى هربرت. كان يجمع بينهم الكثير من الأشياء المشتركة، فكان كل منهما صغير الحجم، وتميزا بالنشاط، وبدت عليهما الغلظة على عكس حقيقتيهما، وجرى تدريبهما بطريقة تقليدية قديمة، كما كان لديهما نوق أدبى واحد، وكانت لهما النظرة الحميدة نفسها لمستقبل الإمبراطورية البريطانية (بوصفها مجتمعًا لا يعرف التفرقة العنصرية)، لقد كانا يشتركان أيضًا في اهتمامهما المستمر بالحروب، حيث كتب بوشان يقول: "كان علم الحرب هو إحدى هواياتى".

غير بوشان حياة لورنس حين كان مديرًا لقسم المعلومات عام ١٩١٧، حيث أرسل الصحفى والمخرج الأمريكي لويل توماس إلى الشرق لتغطية حملة ألنبي، وهناك قام اللورد رونالد ستورز، الحاكم العسكري لمدينة القدس، بتقديمه إلى لورنس، وقال له: أريد أن تقابل الكولونيل لورنس الملك غير المتوج للجزيرة العربية، حيث تم وضع الفيلم السينمائي والمحاضرة بعد أن صورهما توماس مع ألنبي في فلسطين ولورنس في الجزيرة العربية في قاعة ألبرت هول، وفي دار الأوبرا الملكية وفي قاعة محبى الموسيقي وفي قاعة الملكة اعتبارًا من شهر أغسطس عام ١٩١٩، ثم ذاع ذلك الفيلم وتلك المحاضرة في العالم لمدة أربعة أعوام، ثم توجا في كتاب يحمل اسم مع لورنس في الجزيرة العربية والماهير.

كان جون بوشيان هو من اقترح على ليدل هيارت أن ينشير مقال لورنس "نشئة الثورة" على صفحات موسوعة المعارف البريطانية مع كلمة "حرب العصابات".

وكان جون بوشان (وفقًا لما جاء في مذكرات ابنه وليم) معجبًا ومنبهرًا بلورنس وزياراته النادرة والسرية له في منزله في أكسفوردشير، وقد جسد لورنس من خلال بطل رواياته الخيالي ساندي أربوثنت. وفي روايته التي كتبها عام ١٩٢٩ بعنوان محاكم الصباح – (The Courts of the Morning)؛ أعاد فيها صياغة رواية نوسترومو (Nostromo) التي كتبها جوزيف كونراد، قاد ساندي أربوثنت من فوق صهوة جواده ثورة قام بها رجال حرب العصابات في جمهورية أوليفا الغنية بالمعادن في أمريكا الجنوبية، ثم قاموا بتفجير أحد خطوط السكك الحديد، مثلما فعل لورنس هو تمامًا. بالنسبة إلى بوشان الذي صارت حياته مرتبطة بالعمل المكتبي، كان لورنس هو أخر صلة بينه وبين عالم المغامرات.

## التمويه بالألوان اللامعة

نعود إلى إنجلترا، فمع نهاية عام ١٩١٦ ترقى ديفيد لويد جورج ذى الشارب الأبيض ليرأس ما سماه بعد ذلك "المرحلة الدامية فى الطريق للنصر"؛ وهى المرحلة الأخيرة والأطول من مراحل الحرب، حيث لعبت فيها عمليات التمويه والخداع والدعاية دورًا حيويًا، ففى ٦ ديسمبر ١٩١٦ طلب الملك جورج الخامس من ديفيد لويد جورج تولى منصب رئيس الوزراء وقام ذلك العبقرى "الذى تعود أصوله إلى إمارة ويلز" بتشكيل حكومة وطنية ائتلافية من أحزاب المحافظين والعمل والأحرار، كما قلص عدد أعضاء مجلس الحرب إلى خمسة أعضاء. وفي ذات الشهر قام سواومون جوزيف سواومون بإنشاء مدرسة التمويه في منطقة هايد بارك.

كان لويد جورج يتمتع بالجرأة وروح المبادرة، كما كان أكثر معرفة بالضرورات التى يستلزمها الواقع من سلفه أسكويث، وقد نُشرت له صورة كاريكاتيرية في مجلة بانش تحت عنوان 'القائد الجديد'، يظهر باعتباره رئيس وزراء جديدًا مفعمًا بالحيوية يرتدى ملابس سهرة وممسكًا بعصا، وهو يعرض تصوراته لعام ١٩١٧. كانت المهمة كبيرة، حيث استنزفت خزينة البلاد نتيجة الحرب الدائرة منذ عامين (وصلت تكاليف الحرب إلى ٧, ه مليون جنيه إسترليني يوميًا) مما استنزف الموارد القومية، وقد أسفرت المعارك البرية عن مقتل عدد مهول من الجنود، كما أصابت الغارات الجوية مواطني العاصمة البريطانية لندن بالفزع، إضافة إلى الحروب البحرية التي كانت أكثر ضررًا

على الاقتصاد القومى بسبب مهاجمة قوارب اليو لسفن الشحن التي تقوم بتوفير المؤن الجزر البريطانية.

بدت البحرية البريطانية كأنها عاجزة عن مواجهة الغواصات الألمانية، وتم إبلاغ الحكومة البريطانية بعجز البحرية الملكية في نوفمبر ١٩١٦، لم يتم التوصل إلى رد قاطع على هذا الشكل من أشكال العدوان... علينا التحلي بضبط النفس في الوقت الحالى... كانت وسيلة الدفاع الوحيدة المتاحة في ذلك الوقت ضد هجمات الغواصات الألمانية، تكمن في نشر شباك فولاذية تحت المياه، وبالنسبة إلى قوارب أليو فيمكن مهاجمتها على سطح المياه من خلال دكها، أو بإطلاق النار عليها بشكل مستمر، إلا أن المسماع المائي يعتبر الوسيلة الجديدة التي يمكنها في النهاية أن تحدث فرقًا، حيث يستخدم لكشف الغواصات وتدميرها تحت سطح الماء، إلا أن تطويره وإجراء المزيد من الأبحاث عليه سيستغرق المزيد من الوقت.

كان أول ما يخشاه تشرشل هو تمكن غواصات العدو من تدمير البحرية البريطانية، ومن ثم الفوز بتلك الحرب، إلا أن وتيرة هجمات قوارب اليو الألمانية قد تضاءلت بعد الصورة السيئة التى علقت بها على خلفية غرق السفينة لوسيتانيا عام ١٩١٥، كما أوقف القيصر عمليات إطلاق الطوربيدات، لكن الإخفاق الذى صاحب حرب الخنادق والحصار عام ١٩١٧ قد زاد من نبرة الألمان الاستعمارية، وأصاب جلالة القيصر بالإحباط مما اضطره إلى إصدار أوامره: "ببداية حملة موسعة للغواصات اعتبارًا من ١ فبراير بأقصى طاقة ممكنة". وبعد يومين من إعلان القيصر بدء هجوم واسع النطاق باستخدام الغواصات، قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا، لكن ذلك لم يكن كافيًا، فقد كانت بريطانيا بحاجة إلى الرجال والعدة والعتاد الأمريكي. أدان سلاح الغواصات الألمانية موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر في صالح الحلفاء، ولكن أسلوب الخداع الذي مارسته بريطانيا

كان أشهر موقف يقوم به قسم الاستخبارات البحرية البريطانى العمل على دخول الولايات المتحدة الأمريكية تلك الحرب؛ هو الموقف الدبلوماسى وليس قضية البحرية بالتحديد. كان قائد الاستخبارات البحرية فى ذلك الوقت هو العميد البحرى رينجهال الذى كان له منظر قبيح فى زيه الموحد حسب ما وصفته باربارا توشمان، وكان هول يتحكم فى الغرفة رقم ٤٠ من المبنى القديم (OB40) من الأميرالية، ذلك المبنى الذى يعتبر مركز إشارات الاستخبارات البريطانية، وقد كان يضم نحو ٨٠٠ من عمال اللا سلكى، ونحو ٨٠٠ من موظفى قسم الشفرات، والموظفين الإداريين الذين قاموا باعتراض ما يقرب من ١٠٠٠ اتصال سرى ألمانى فى الحرب العالمية الأولى. تصور عام ١٩٢٧ عمل التشفير الحربى الذى قام به مجموعة من الهواة، وأنه فى الغالب كان عمل هؤلاء الذين كانوا يعملون فى الغرفة رقم ٤٠ من المبنى القديم.

وقد صرح السير هنرى آل ستمسون وزير خارجية الولايات المتحدة عندما أغلق مكتب التشفير الخاص بالسير هريرت أو ياردلى عام ١٩٢٩: "بأنه على السادة الموقرين عدم قراءة رسائل البريد الخاصة بغيرهم". كان البريطانيون، خاصة رينجهال، أقل قلقًا بشأن اتصالات الأعداء في أثناء الحرب. ففي ١٧ يناير ١٩١٧؛ اعترض أعضاء الغرفة قلقًا بشأن اتصالات الأعداء في أثناء الحرب. ففي ١٧ يناير ١٩١٧؛ اعترض أعضاء الغرفة برقية أرسلها وزير الخارجية الألماني آرثر زيمرمان إلى فون إيكهارت الوزير الألماني في المكسيك. استطاع اثنان من موظفي قسم التشفير بالغرفة ٤٠ من المبنى القديم، في المكسيك. استطاع اثنان من موظفي قسم التشفير بالغرفة ٤٠ من المبنى القديم، في المروز، اندهش الاثنان عند قراءة نص البرقية التي كانت تقول: إذا دخلت الولايات فك الرموز، اندهش الاثنان عند قراءة نص البرقية التي كانت تقول: إذا دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانب الحلفاء، فإن ألمانيا ستقوم بدعم الثورة المكسيكية، وتيومكسيكو وأريزونا. كان الواجب على هول أن يقوم بحيلة ذكية عند نقل هذا الموقف لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر فبراير ١٩٩١. كان هدف هول هو إقحام الولايات المتحدة في ذلك النزاع، لذا كان إقناع الأمريكيين أن مثل هذه البرقيات تهدد الولايات المتحدة في ذلك النزاع، لذا كان إقناع الأمريكيين أن مثل هذه البرقيات تهدد

بقيام حرب ثورية فى المكسيك، دون أن يترك ثغرة توحى بأن هذا الاعتراض الرسالة جاء انتهاكًا لحيادية أمريكا .. علاوة على ذلك لم يسمح هول للألمان بأن يشكوا أن شفراتهم قد تم فكها.

ومن أجل إخفاء مصدره الحقيقى، خط البرقيات الأمريكى، تأكد هول أن إدوارد ثورستون، الوزير البريطانى فى المكسيك، قد حصل على نسخة من برقية زيمرمان فى مكتب الاتصاد الغربى بمدينة المكسيك، وفى ٢٢ فبراير عندما عرض هول على المسئولين بالسفارة الأمريكية فى لندن البرقية مؤرخة بتاريخ ١٩ يناير كان بإمكانه ادعاء أنه حصل عليها فى المكسيك وتم فك شفرتها فى لندن.

عرضت البرقية التى تم حل شفرتها على وزير الخارجية الأمريكي، ثم على الرئيس وودرو ويلسون في ٢٧ فبراير الذى أصابه الذهول، فما أن قرأها حتى أخذ يردد قائلاً: "يا إلهي!". وتُشرت على صدر الصحف الأمريكية في ١ مارس ١٩١٧، وتسببت "رسالة زيمرمان" في إحداث جلبة وضجيج كبيرين، فقد أثار السيناتور ستون عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميسيسيبي، وعدد من المحايدين أن هذه البرقية عبارة عن خيلة دبرها البريطانيون لإقحام الولايات المتحدة في الحرب. أما قطب الصحافة وليم راندولف هيرست الذي بني عليه أورسون ويلز فيلم "المواطن كين" – (Citizen Cane) فقد أصدر تعليماته إلى رؤساء تحرير الصحف بالتعامل مع الحدث على أنه خدعة وكذب".

كان هناك أكثر من ثمانية ملايين أمريكى ينحدرون من أصول ألمانية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يتذكرون حملات الدعاية المضادة للألمان التى قام بها العملاء البريطانيين سابقًا، لكن زيمرمان اعترف صراحة إلى أحد الصحفيين الأمريكيين في برلين ٣ مارس بأنه لا يمكنه إنكار كتابته للبرقية؛ وهنا فتحت أبواب السخط على مصراعيها. فقد أسهم البروسيون في إثراء فكرة الثوار المكسيكيون مثل باناكو فيللا وإميلياتو زاباتا، وقدمت إليهم أكبر مساعدة من أجل أن يثوروا عبر ريو جراند.

تراجعت فكرة الموالاة لألمانيا وأصبح اندفاع الولايات المتحدة في دخول الحرب أمرًا حتميًا. وفي أواخر ذاك الشهر، تم تجنيد ما يزيد على ٢٦٠٠٠ جندى أمريكى. وهنا قال تشرشل: "عملاق جديد طالما ظل غارقًا في شكوكه... لكنه الآن يتهيأ للقتال".

سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التسلح في الوقت نفسه الذي كانت فيه بريطانيا وفرنسا قد أعياهما طلب السلاح من حليفتهما روسيا التي تركتهما ينهاران. وفي ١٥ مارس ١٩١٧، وإثر الاضطرابات والاحتجاجات التي قامت بها مجالس العمال والسوفييت، أجبر قيصر روسيا نيكولاس الثاني في ٢ أبريل عام ١٩١٧ على التخلي عن العرش، وتم تشكيل حكومة تتكون من سياسيين ليبراليين معتدلين تحت قيادة كرنسكي وكان جميعهم من الليبراليين، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول من اعترفت بهم في ٢٢ مارس.

تحدث الرئيس ويلسون إلى الحلفاء بمن فيهم روسيا في ٢ أبريل ١٩١٧؛ وأعلن أن "العالم لا بد أن يكون آمنًا حتى يتسنى تحقيق الديمقراطية"، كما وصف ويلسون الحكومة الألمانية الإمبريالية بأنها "العدو الطبيعى للحرية". أعلن مجلس النواب الأمريكي الحرب في ٦ إبريل ١٩١٧ متيحًا "جميع موارد البلاد". الأمر الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتنج المزيد من الفولاذ والمزيد من السيارات أكثر من أي دولة أخرى على سطح الكرة الأرضية، لكن الجيش الذي كان يتكون من ٥٠٠٠ ضابط و١٠٠٠ من الجنود لم يكن أكبر من قوات الحملة البريطانية في عام ١٩١٤. بدأ استدعاء الجنود في مايو ١٩١٧، وسرعان ما انضم إلى صفوف القوات الأمريكية عشرة ملايين من الشباب الأشداء، وتم إمدادهم بالمعدات، وتدريبهم للذهاب إلى أعالى البحار الحرب وفتح الجنود الأمريكيون النار على الجنود الألمان المرة الأولى أواخر

كانت قوارب اليو تشكل تهديدًا حقيقيًا لخطوط الإمداد الحيوية الخاصة بنقل الطعام والوقود والمواد الصناعية في الجزر البريطانية وفرنسا وإيطاليا، وهو ما تتطلب

تطوير أساليب جديدة لحماية السفن من خطر الغواصات الألمانية، لكن ضباط البحرية البريطانية لم يفكروا في ذلك بشكل طبيعي، بأسلوب الصياد والفريسة. وعلى نحو لا يصدق، كان على لويد جورج وموريس هانكي أن يكافحا حتى يقنعا ضباط البحرية محدودي الأفق بقبول فكرة بسيطة تتمثل في تجميع السفن التجارية في قوافل؛ مما يؤمن أكبر عدد منها ويسمح لهم بحمايتها من المدمرات التي كانت تحمل القنابل التي يمكن تفجيرها في الأعماق. وبالفعل لما بدأت السفن في السير في يوليو وأغسطس عام ١٩١٧ بدأت الخسائر الناجمة عن قوارب اليو في التراجم.

كان من الصعب إقناع مؤسسات البحرية بأن استخدام سفن مموهة سوف يساعد فى إرباك الغواصات، حيث ينبغى على السفن الحربية التابعة للبحرية الملكية البريطانية والطرادات أن تكون على نفس شكل السفن الألمانية والفرنسية التى كانت فى عام ١٩٠٣، حيث يتم طلاء السفن باللونين الأزرق والرمادى مضاهاة للون كل من البحر والسماء، وعلى الرغم من ذلك فقد بقى معظم المدمرات وسفن الأساطيل الصغيرة باللون الأسود. وطليت السفن التى كانت تقوم بالدعم المباشر للقوات البرية (كما هى الحال فى الدردنيل) بلون مزركش منذ عام ١٩١٧، ولكن استخدام الألمان للغواصات والطوربيدات بشكل مكثف فى عام ١٩١٧ زاد الأمر صعوبة.

كان عالم الحيوانات الاسكتلندى السير جراهام كير عام ١٩١٤؛ من بين الأوائل الذين قاموا باقتراح ما يشبه "الظلل المقابل" الذي كان يستخدمه الرسام أبوت ثاير في إخفاء الأشياء عن طريق عكس المواطن الحقيقية للضوء والظل. وأشار كير إلى أنه يجب على السفن الحربية التابعة للبحرية الملكية استخدام أنواع الطلاء الأبيض إلى جانب اللون الرمادي، غير أن رجال البحرية لم يقوموا بتنفيذ فكرته بشكل حيوى أو حتى فكر أبوت ثاير في تلوين الغواصات باللون الأزرق "لتشبه السمكة التي تسبح في قاع البحر". وخلال أزمة الغواصات التي نشات عام ١٩١٧، توصل رسام آخر إلى فكرة جوهرية جديدة.

كان الرسام نورمان ويلكنسون البالغ من العمر ٢٨ عامًا؛ أحد الفنانين المحترفين بسلاح البحرية؛ حيث أصبح فيما بعد رئيسًا للمعهد الملكى للرسامين بالألوان المائية. ولأنه كان يعيش بالقرب من بورتسموث، فقد كان أحد ممارسى رياضة سباق اليخوت منذ نعومة أظفاره، وقد شجعه أرثر كونان دويل على دخول المجال التجارى قبل أن يصبح مشهورًا من خلال ابتكار اشخصية شراوك هولز. ويلكنسون هو الذى رسم لوحة لميناء بورتسموث بتكليف من مديرى هارلاند وولف، وهو من قام بتعليقها فوق رف الموقد في غرفة المدخنين في السفينة تايتنك، أكبر سفينة ركاب بنيت حتى ذلك الوقت. ظل ويلكنسون يعمل بشكل مستمر لجريدة إلستراتيد لندن نيوز" محتى ذلك الوقت. ظل ويلكنسون يعمل بشكل مستمر لجريدة إلستراتيد لندن نيوز" في محطات اللونين الأسود والأبيض)، كما يدعى بأن تلك اللوحة أصل الملصقات (الفنية) في محطات السكك الحديد الإنجليزية".

التحق ويلكنسون بقوات الاحتياط التطوعية بالبحرية الملكية، وكما رأينا فقد قام بطلاء السفن في حرب مضيق الدردنيل عام ١٩١٧، ثم أرسل إلى ديفونبورت في القنال الإنجليزي وكان ضابطًا برتبة ملازم في قوات الاحتياط التطوعية بالبحرية الملكية؛ حيث صمم زورقًا بمحرك يصل طوله إلى ثمانية وثلاثين قدمًا لكشف الألغام في بورتلاند بيل، حيث كان مزودًا بشحنتين جاهزتين لنسف غواصات الأعداء، عرف ويلكنسون من خلال الدردنيل كيف يمكن أن تكون الغواصات مؤثرة ومخيفة، والأن، أغرقت قوارب اليو نحو ستين سفينة في أسبوع. وبالنسبة إلى دورية القنال، فقد كان ويلكنسون يراقب أهداف القوات وسفن الإمداد التي كانت تبحر عبر فرنسا، أما السفن السوداء التي طلاها باللون الأسود وكانت قاتمة بشكل صارخ، فقد رأى أنها تمثل أهدافًا

عاش ويلكنسون طوال حياته صيادًا ماهرًا، والصيد يتطلب أساليب خططية، وتنفيذ بعض طرق التمويه؛ لذا تعلم استخدام الإقناع والتأني والذكاء من أجل التمويه الذي يستخدمه لتكمل خطة نصب الشرك الذي يضعه الفريسة. يمكن ملاحظة ذلك

فى كلام أرثر رانسوم الذى يقول: "الصياد الجيد هذا هو الذى يضع نفسه فى مكان السمكة التى يحاول اصطيادها". وفى أثناء عودته فى إحدى عربات السكك الحديد إلى بليموث – من عطلة نهاية الأسبوع كان قد قضاها فى الصيد فى ربيع ١٩١٧ – عنت ويلكنسون فكرة مفاجئة؛ إذا كان من المستحيل طلاء السفينة حتى لا يمكن لأى غواصة تحديد موقعها؛ فإن "العكس تمامًا هو الصحيح". وبعبارة أخرى، نحتاج إلى طلاء السفينة بطريقة تؤدى إلى تشتيت رؤيتها ومن ثم إرباك ضابط الغواصة عن الاتجاه الذى تسير فيه السفينة. وصل ويلكنسون إلى بليموث وبدا عليه التشويق، وتوجه مباشرة إلى ثكنات البحرية الملكية، وطلب مقابلة القائد. أعد ويلكنسون مسودة بالسفن التى أجريت لها عمليات تمويه وقام بتحديد الميناء ورسم فى الميمنة أشكالاً غريبة بالألوان الأخضر والبنفسجى الفاتح والأبيض، وذهب للقاء القبطان تشارلز ثورب فنالت إعجابه هو الآخر، وكتب رسالة إلى مجلس إدارة القيادة البحرية للاختراعات والأبحاث، بتاريخ ٢٧ أبريل ١٩٩٧:

يقضى اقتراح ويلكنسون بتلوين السفن برقع كبيرة الحجم مركزة الألوان؛ مما يؤدى إلى تشوه شكل السفينة ويقلل من استهداف الغواصات لها بشكل كبير. لم تكن الفكرة تتمثل في إخفاء السفينة بأي حال من الأحوال فهذا مستحيل من الناحية العملية، ولكن تشويه الشكل الخارجي للسفينة باستخدام ألوان صارخة في التباين.

أخذ مدير المعدات البحرية النقيب كليمنتين جريتوركس تلك الفكرة وسماها "الرسم المبهر". وفي نهاية شهر مايو، تم اختبار تلك الألوان على سفينة صغيرة تم طلاؤها وفقًا لتصميمات ويلكنسون وتم إبلاغ المحطات الموجودة على الشاطئ وطلب من السفن الأخرى كتابة تقارير عنها.

تم إبلاغ ويلكنسون بعدم وجود غرفة لتنفيذ تصميماته في مقر الأميرالية في لندن، لذا يتوجب عليه البحث عن مبنى أخر. وبينما كان ويلكنسون يسير في بيكاديللي، التقى صدفة مع صديقه القديم النحات ديورانت وود خارج مبنى بيرلينجتون، حيث كان سولومون جوزيف سولومون يقوم بأعمال الحفر وكان أتباعه يرتدون سراويل بيضاء،

اقترح وود استخدام الكليات التابعة للأكاديمية الملكية، وبحلول منتصف يونيو عام ١٩١٧ تمكن ويلكنسون من استخدام أربعة مراسم في "قسم دازيل" الذي كان يرأسه.

تفادي وبلكنسون المحاذير التي وضعتها إدارة القوات البحرية من خلال بيع فكرته إلى مالك السفن السير جوزيف ماوكلي الذي يتمتع بشخصية حادة؛ وهو من أهالي جلاسكو، وقد تم تعيينه مؤخرًا من قبل لويد جورج قائدًا عامًا اشئون تسيير السفن التجارية، رأى جيه بي ماوكلي أن تمويه سفن البحرية التجارية كان يستهدف حمايتها من الغواصات. ولكن ويلكنسون لم يكن ضابطًا في البحرية بشكل نظامي، لذا نقلت "دازيل" من البحرية الملكية إلى السفن التجارية. رأى نورمان ويلكنسون عندما كان يستقل القطار المتوجه إلى بليموث سفينة يتصاعد منها الدخان ويتحول إلى عكس لون السماء والبحر حيث يصعب إخفاؤه. لكن ومن خلال هندسة "التمويه" عن طريق الخطوط السميكة والمنحنيات والخطوط المتعرجة ذات الألوان السوداء والبيضياء والخضراء، يمكن أن يعمل ذلك على تقسيم هيكل السفينة. كان ويلكنسون يأمل في أن يتمكن من تشتيت رؤية أجهزة التلسكوب قصيرة المدى الخاصة بقوارب اليو، لجعل القائد يجهل المسار الذي تتخذه السفينة، وكذلك سرعتها والمسافة التي تقطعها، وبالطريقة نفسها التي تفقد فيها مجموعة من الأسود الخطة التي وضعتها لاصطياد أحد قطعان الحمير الوحشية بعد تشتت أفراد القطيع. يكمن الهدف من رسم هذه اللوحات في تمويه السفن، فقد شرح أحد ضابط التمويه ذات مرة لقبطان سفينة تجارية أهمية الألوان الزاهية لسفينته:

سيدى العزيز، ليس الهدف من التمويه، كما تقترح فى كلامك، وهو جعل سفينتك تبدو وكأنها أحد الببغاوات التى تعيش فى غرب إفريقيا، أو قوس قزح فى مسرحية صامتة تدور أحداثها فى البحر، أو ثوب مبهرج لسيدة شاذة، فالهدف من التمويه هو إعطاء انطباع بانعكاس وجهة السفينة حيث تبدو الرأس فى المؤخرة.

قام ويلكنسون بجمع فريقه من الموهين في مدارس الأكاديمية البحرية بمبنى بيرلينجتون، ثم قام صناع النماذج الثلاثة بإعداد سلسلة من نماذج السفن التجارية

المسطحة التى يبلغ طولها قدمًا واحدًا، ثم قام أحد الملازمين الخمسة المسئولين عن تصميم مشروع دازيل بتصميم مخطط كانت قد رسمت له صورة مائية سيدة من بين إحدى عشرة امرأة تم تدريبهن في المدرسة الفنية (كانت تلك السيدة تسمى إيفا ماكنزى هي واحدة من "هؤلاء الموظفات" وقد تزوجت فيما بعد من ويلكنسون).

فى أماكن المناورات وتحت خلفيات السماء المختلفة؛ يمكن تحوير السفينة من خلال النظر إليها من خلال ميكروسكوب يتم وضعه على مسافة عشرة أقدام التأكد من آثار التشوهات في المنحدرات والمنحنيات والخطوط.

أما بالنسبة إلى التصاميم؛ فإنه يجب أن تكون مختلفة حتى لا يستطيع قباطنة قوارب اليو الاستفادة منها، حيث يبقى الهدف على الدوام؛ جعل الناظر غير متأكد من التعرف على مقدمة السفينة ومؤخرتها والسلم الفاصل بين طابقيها، لذا يجب تنفيذ رسم الخطوط الأفقية والرأسية حول وفوق السفينة بما فى ذلك المداخن وقوارب النجاة حتى تصبح مضللة من جميع الزوايا. وعندما وافق ويلكنسون على هذا، كان ترتيب الألوان التي تم وضعها في مساحة ١ قدم كانت كما يلى: ١٦/١ بوصة لون أبيض مخطط يظهر على الجانبين الأيمن والأيسر من التصميم، ومن ثم إرسالها إلى الميناء حيث تكون السفينة الحقيقية رأسية، وحيث يوجد نحو عشرة من الضباط، وهم في الأصل فنانون في البحرية الملكية ويرتدون الزي الموحد، وسيقومون بالإشراف على طلاء الخطوط المرسومة لتظهر على هيئة أكواب باستخدام الألوان: الأسود والأبيض والأزرق والأخضر كألوان أساسية، إما في أشكالها الأساسية وإما خلطها بدرجات مختلفة. والأخضر كألوان أساسية، إما في أشكالها الأساسية وإما خلطها بدرجات مختلفة. كان الفنور تيزسي إدوارد ألكسندر وإدزورث يقوم بعمليات إعادة الطلاء في الأحواض الجافة في ميناءي بريستول وليفربول؛ حيث كانت هندسة المعدات الثقيلة في بداية عهدها؛ وكانت النتائج مذهلة.

تم الحكم على الأعمال من خلال التقارير الإيجابية الواردة من قباطنة السفن اعتبارًا من أغسطس ١٩١٧ فصاعدًا، حول أعمال الطلاء المبهرة:

فى تمام الساعة ٩:٥٥ صباحًا من يوم ٢٥ سبتمبر، شوهدت إتش إم إس إمبرو وكأنها حبوان بقف على مقدمة رصيف الميناء.

بدت السفينة وكأنها تغير مسارها إلى الميناء، لكنها في الصقيقة كانت تقوم بتعديل مسارها نحو اليمين.

يجب على أن أعرف أنه في مثل هذه الحالة من الالتباس لا يمكن استخدام البندقية أو الطوربيد.

لقد كنت على يقين من أنها تحاول العبور؛ لذا بدأت أوقف المحركات وأتراجع إلى الخلف بأقصى سرعة لتجنب الاصطدام، عندها اكتشفت أنها كانت تقوم بتعديل مسارها نحو اليمين. وبعد أن اجتازت السفينة، كان من شبه المستحيل الحديث عن الكيفية التى كانت تسير بها.

فى أكتوبر من عام ١٩١٧، أمرت الأميرالية بإعادة طلاء جميع السفن التجارية والسفن التجارية والسفن التي تقوم والسفن التجارية المسلحة وعدد من الزوارق والمدمرات البحرية والسفن التي تقوم بزراعة الألغام حتى تستطيع تنفيذ الواجب المنوط بها. وفي نهاية ذلك الشهر توجه الملك جورج الخامس لزيارة قسم التمويه في مبنى بيرلينجتون؛ حيث اندهش بما رآه من أسلوب التمويه الذي يعتمد على إظهار الشيء لا جعله أقل وضوحًا.

قام نورمان ويلكنسون، الذي تمت ترقيته مؤخرًا إلى رتبة قائد، بوضع فريق الخدع داخل غرف مخصصة لاختبار تصميماته، فقام بتوجيه الدعوة إلى أمير بحرى ذي لحية – وهو قائد لأحد اليخوت واشتهر برسم أشكال متعددة وغريبة من الوشم خلال السنوات التي عملها فيها بالبحرية الملكية – ليصبح قبطان غواصة. وكان هذا "الأمير" ينظر من خلال منظار أفق معدني نحو أحدث نماذج السفن التي تم طلاؤها في منطقة المناورات، ومن ثم كان يقوم بتقدير المسار الذي كانت تتوجه إليه بوضع نموذج لم يتم طلاؤه في المكان الصحيح على يمين قرص البوصلة، كان اسم السفينة المطلية إي إس إي، واعتقد الأمير أنها كانت متجهة شامالاً ثم ساورته الشكوك حلول سيرها جنوباً،

ثم أخذ يدور للتحقق من حركة السفينة الصغيرة وعندئذ قام بتهنئة ويلكنسون: عملت كبحار محترف لسنوات عديدة، ولا أعرف كيف لم أستطع تحديد حركة هذه السفينة".

بحلول ذلك الوقت، كانت مدرسة التمويه الجديدة التى أنشأها سولومون جوزيف سولومون فى حديقة هايد بارك فى قلب لندن والتى تقع بين طريق بايزووتر ومقر مجلة "ذا باودر" التى كانت تصدر فى القرن الثامن عشر شمال سربنتين، قد عملت مدة عام تقريبًا. كانت تلك المدرسة تقع على بعد مسيرة عدة دقائق من منزل سولومون ومرسمه الكائن فى هايد جات بارك فى حدائق كينسينجتون جاردنز. لا ريب أن يصبح الأمر مناسبًا لسولومون، فلم يكن يتقاضى راتبًا نتيجة مقابل الخدمة العسكرية، فكان عليه أن يقوم برسم لوحاته ليكسب قوت يومه، وقد تزايدت آنذاك أعداد القتلى فى الحرب، فكانت أسرهم الحزينة تشترى لوحات لهم تخليدًا لذكرى أبنائها وإخوانها.

كان ضباط نظاميون من سلاح المهندسين الملكيين يقومون بإدارة مدرسة التمويه الخاصة بالجيش البريطاني تحت قيادة الرائد جون بي رودس، الذي ترقى بعد ذلك إلى رتبة المقدم، وتم الاحتفاظ بسولومون للعمل مستشارًا فنيًا شرفيًا. تم اختبار أفكار جديدة من أجل تعليم الضباط الفنانين الجدد تقنيات وأساليب الإخفاء والتمويه، ودراسة الدورات الخاصة بتعليم المبادئ الأساسية للتمويه للضباط وضباط الصف الذين يحبون الاطلاع، ثم وطدت المدرسة أقدامها في الصعيد السياسي. فمثلما اختار سولومون منطقة المناورات بالقرب من مقر قيادة هيج المركزية في فرنسا، أصبحت المدرسة في مكان يعتبر محط أنظار كبار الضباط السياسيين والصحفيين من أجل دراسة سمات ومظاهر وأفكار حرب الخنادق؛ حيث ساعدت تلك المدرسة في تسويق فكرة الخداع وبشر مصطلح "التمويه".

نالت تلك المدرسة ختم الموافقة الملكية عندما زارها الملك والملكة في ٨ مارس ١٩١٧، وكانت ملاحظة الزيارة التي دونها الملك جورج الخامس في يومياته هي أول معتخدام مسجل لكلمة "التمويه" الفرنسية الدخيلة على اللغة الإنجليزية: "ذهبت أنا

وماى إلى حديقة هايد بارك القريبة من مقر مجلة ذا باودر؛ حيث رأينا هناك مظاهر التمويه في فترة الحرب وقد وجدنا الأمر مثيرًا للغاية".

ذهب سواومون كذلك إلى اسكتلندا لتقديم الاستشارات بشأن عمليات التمويه التي تجرى عند مصب نهرى فورث وتاى وحتى هول بعد أن تمت مهاجمة المنطقة بالمناطيد. صعد سواومون عبر المناطيد والطائرات للتعرف على منظر الأهداف من الجو وكيفية تمويهها لتبدو مختلفة عما هي عليه. ومع تزايد القصف الجوى ليلاً ونهاراً من قبل القادفات الثقيلة مثل قادفة جواتًا، كان الأمر يتطلب استراتيجية تمويه واسعة النطاق إضافة إلى إخفاء المعالم الرئيسية التي يتعرف عليها طيارو الأعداء.

وفي الوقت نفسه، قامت فرنسا التي تعتبر نقطة انطلاق سواومون، إضافة إلى علماء التمويه البريطانيين، بعمليات تمويه الدفاع عن البلاد ضد هجمات الطائرات من خلال تركيب أغطية ملونة لتمويه البحيرات والقنوات وملتقى أنهار السين ومارن وأويس، كما تم تركيب ممولدات دخان في باريس (محركات أدخنة القنابل) لإطلاق سحابة ضبابية بقصد التعتيم، حيث شكل ذلك جزءًا من منظومة الدفاع المضاد الطائرات التي تضمنت مجموعات من المدافع المضادة الطائرات ومئات البالونات التي تستخدم كمتاريس يتم ربطها بأسلاك معدنية يبلغ طولها نحو كيلو مترين؛ ما يؤدى إلى تدمير أي طائرات تحاول اختراقها. كان مراقبو الجهة الشمالية الشرقية من العاصمة يقومون بإجراء اتصالات هاتفية قبل نحو اثنتي عشرة دقيقة من الهجوم محذرين من قاذفات الأعداء، ثم تدوى صفارات الإنذار، حيث يهرول مئات الألاف من سكان باريس إلى العديد من محطات المترو والمخابئ المعدة للاحتماء بها عند وقوع غارات جوية.

بطول عام ١٩١٨، كان الفرنسيون يحاولون تصميم عمليات خداع بصرى واسعة النطاق، لذا تم وضع نماذج ضخمة تشبه محطات السكك الحديد جنبًا إلى جنب مع الشوارع العريضة التى بها أشجار مصنوعة من الخشب والكتان في حقول في الجهة الشمالية الغربية من المدينة، وتم تثبيت مجموعات من الأضواء التي كانت تضاء بينما

يتم إطفاء أضواء شوارع باريس. لكن مهندسى البحرية الملكية البريطانية كانوا متحفظين من استخدام هذه الأهداف المضللة الغارات الجوية. وعندما اقترح بعض المتحمسين في كتاباتهم "بناء نسخة من مدينة لندن على بعد مسافة قصيرة داخل الريف، وتغطية لندن الحقيقية بحقول مموهة"، كانت تلك الفكرة عبارة عن (رسالة خفيفة الظل كتبها العقيد جيه بي رودس إلى جريدة التايمز)؛ وتم التأشير عليها بجملة "تم استلامها مع خالص التحية"، إلا أنه "تم تجاهلها حيث إنها لا تناسب هذا البلد"، على الرغم من أنه تم استخدام هذه الأفكار خلال الحرب العالمية الثانية.

فى الوقت نفسه، كان لدى خبير التمويه أوليفر برنارد أفكارًا مختلفة عن الحرب فى فرنسا. ظل برنارد مرابطًا فى الميدان حيث كان عارمًا على أن يرى الأوغاد الذين السموه المشاكس"، وقد أثبت ذلك الرجل الضئيل البنية أنه جندى عظيم، وليس ضابط فنان مثل سولومون يحب التباهى. أحب برنارد وضوح الكتيبات الخاصة بالجيش وتعلم منها الكثير، لذلك فإنه حينما كان يطلب منه أن يقوم بفحص البنادق الخاصة بأفراد العرض، كان يؤدى ذلك على أكمل وجه. كان يفهم أن الانضباط يؤدى إلى القوة. تخلص برنارد من العمال الكسالى عندما كان يعمل فى مجال المسرح، والآن على جنوده تقبل هذه المعدات البذيئة التى تستخدم فى تنظيف البنادق، كما أنه لن يتسامح معهم إذا لم يقوموا بحلاقة لحاهم. لقد كان أوليفر أكثر قدرة على التكيف من سولومون، والآن وجد أوليفر برنارد اليتيم مكانًا ينتمى إليه، حيث كرس سيرته الذاتية "كوك سبارو" – (Cock Sparrow) الحديث عن فيالق سلاح المهندسين الملكيين.

كانت تجربة أوليفر برنارد الأولى مع الجيش الثانى فى خليج إبرس فى أوائل مايو عام ١٩١٦، وذلك عند تعيينه ضابط عامل ومسئولاً عن الشجرات المموهة الثانية والثالثة والرابعة فى بيرنت فارم وبيل الاينس وهيل توب فارم على التوالى. اعتقد أوليفر أن شجراته كانت ذات تصميم أفضل، وتم وضعها بشكل أكثر تناسقًا مما كانت عليه شجرات سولومون.

وصف برنارد صناعته التى قام بها فى ويماريوكس أو بايبس ! بأنها عبارة عن جنوع أشجار صفصاف مجوفة مستعارة، تتكون من أسطوانات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للرصاص، المؤلف من مقاطع بيضاوية الشكل، مغطاة بأغلفة خارجية أو دروع مصنوعة من ألواح حديدية رفيعة، حيث تم وضع إطار لهذه الدروع ووضع منسوب لها ثم طرقها وتهيئتها ليبدو شكلها الخارجى كالأشجار الموجودة بالمكان والتى تم تغيير بعض منها بأشجار مستعارة ليستخدمها المراقبون.

ومع غروب الشمس تسلل خبراء التمويه داخل أشجار الغابات باتجاه القوارب الموجودة بالقنال في اسيكس فارم. وفي ذلك الوقت كان يسمع صوت القذائف الطائشة تبتر الأشجار وتثير رائحة الحفر النتنة التي تسقط بها. وما أن حل الظلام، حتى استشرى القصف؛ حيث بدأت تنفجر قذائف الشظايا محدثة لهبا لامعًا تاركة في الأفق بقع دخان أرجواني. لاحظ أوليفر برنارد أن رفيقه الخبير في مجال الاستطلاع والتمويه، أندريه مارى، كان يتصبب عرقًا، إذ كانت خوذته الجديدة ثقيلة وغير مريحة، أما هو فقد أثنى على تصميم خوذته الواقية من الشظايا. هز مارى رأسه بغرابة قائلاً: لا، ليست جيدة بالنسبة إلى (الشظايا) الصغيرة، إن قبعتك أفضل".

استغرق تنصيب الشجرة الأولى نحو ليلتين، وبعد التحقق من تثبيت تلك الشجرة، قابل برنارد ومارى حارسًا بريطانيًا لم يكونا يعرفاه والذى اصطحبهما عبر الخنادق إلى مقر قيادة الكتيبة فى إحدى الحفر وتم استجوابهما على ضوء الشموع، حتى أجريت مكالمة هاتفية بمقر قيادة المدفعية الثقيلة تم التأكيد خلالها أنهما ليسا بجاسوسين. وفى الليلة الثالثة، ومع قدوم فرق من المهندسين العسكريين وأفراد المدفعية إلى الشجرة الثانية يحملون ما يقرب من طن من المعدات، واجهوا قصفًا ألمانيا كثيفًا بالمدفعية الثقيلة وضل مرشدهم الطريق. وهنا، استشاط برنارد غضبًا وهدد بإطلاق النيران على أى شخص يحاول مغادرة المجموعة أو الخندق، استمر برنارد بصحبة عريف البحرية المقدام كيرفل الذى ادعى معرفته بكيفية الوصول إلى

تسلق الرجلان الحاجز الموجود بمشقة، بين كر وفر، وكانا يحتميان داخل الحفر من القذائف المتساقطة، وكان برنارد ضعيف السمع ولكنه لم يخطئ صوت المدافع الألية وهديرها الذي يشبه صوت طائر العقعق إضافة إلى صوت المدافع الكبيرة. مضى برنارد يتبعه كيرفل عبر خندق قديم حيث أخذ الخندق يزداد عمقًا، فاستدار برنارد ينظر إلى ظلهما الذي كان يظهر على ضوء القذائف، فلم ير برنارد العريف الذي كان معه بل لمح اثنين من الجنود يرتديان خوذتين تشبه تلك التي يرتديها الجنود الألمان، ما دفعه في الظلام إلى التسلق إلى خارج الخندق ليستلقى خلف متاريس الأعداء شاهرًا مسدسه الآلي عيار ٤٥ من جرابه وهو يحدث نفسه: "سأقتل الجندي الأول باستخدام قناع الغاز الذي يرتديه، ثم بعد ذلك أقتل رفيقه الآخر لأطرحه جانبًا..."، أما الرجل الثالث، الذي كان ضابطًا، فقد تلقى رصاصتين قبل أن تنفجر القذيفة التي طرحت برنارد مما اضطره إلى القفز وعاد إلى الجبهة البريطانية يتعثر الطريق. عاد برنارد مسرعًا نحو كيرفل الذي كان قد حدد موضع الشجرة، وبعدها وجدا فريق أندريه ماري مختبئين أسفل جوالق الرمل التي أصابت قذائف المدفعية الآلية منتصفها. تحرك الجميع نحو الموقع وقاموا بوضع متاريس حماية بارتفاع الصدر وأخذوا يحفرون الخنادق استعدادا لليلة التالية التي استطاعوا فيها نصب الشجرة. وبسبب وقوفه منحنيًا على أحد صناديق تخزين المعدات، أطلق زملاء العريف كبرفل النار عليه فأصابوا ردفه.

كانت هناك حوادث أسوأ من ذلك، فأثناء أول عملية لبرنارد مع سلاح المدفعية بالكتيبة الكندية الأولى في يونيو ١٩١٦، قام بتمزيق أحشاء أحد الحراس الذي كان يزحف في أرض غير مأهولة قرب مابل كويس في أثناء محاولته العثور على شجرة محطمة يمكنه بها تجهيز منظار الأفق. كانت رائحة الجثث "قذرة". وفي الشهر ذاته وجد أوليفر برنارد في منزل ألماني في بوا دي بلوجستيرت جذع إحدى أشجار البلوط، التي أشار سواومون قبل عدة شهور إلى أنها مناسبة من أجل عملية "أو بايبس". ثم قاموا بحفر خندق بطول عشرين قدمًا من خط الجبهة الأمامية، ليكونوا على استعاد لاستبدال شجرتيهما هما غير الحقيقيتين، اللتين كان ارتفاعهما يزيد على شلاثة أقدام عن الشجرة الأصلية،

لإتاحة فرصة أفضل الرؤية المراقبين، واذلك كان عليهم رفع الحاجز المصنوع من أكياس الرمل بشكل كامل في ليلة واحدة؛ ليصبح شكلها ملائمًا الشجرة.

عمل أوليفر برنارد مع الكتيبة الكندية الأولى حتى أكتوبر، وغالبًا ما كان يشاهد بصحبة الجنرال نورتن ودى إس أو وهو ضابط مساحة بسلاح المدفعية الملكية طويل القامة، حيث اعتقد برنارد أنهما "عبقريان، كان أحدهما طويلاً والآخر قصيرًا"، وقد برز دوريهما في خليج إبرس عند القيام بمهام الاستطلاع زحفًا للمساعدة في إقامة وتشييد مخابئ القناصة، ومناظير الأفق، ونقاط المراقبة التي هي عبارة عن أشجار مستعارة على امتداد المسافة ما بين بوسينف وأراس.

كان ٤ يوليو ١٩١٦؛ هو اليوم الرابع لمعركة السوم في أقصى الجنوب. وفي هذا اليوم قام برنارد بإجراء فحصه الأول لبقايا طاحونة هوائية ممزقة عرفت باسم فيربراندن مولان بالقرب من كروستات، حيث كان بها عمود رأسى مصنوع من خشب البلوط يشير نحو الأعلى كلوحة الإرشادات وقد أصابه التدمير. أدرك برنارد أن شركة روس الموجودة في لندن (هي أفضل من يقوم بتصنيع مناظير التجسس لفرقة مستطلعي لوفات)، حيث قامت أيضًا بتصنيع مناظير أفق طولها عشرة أقدام وست بوصات. رأى برنارد أنهم إن تمكنوا من عمل نقاط مراقبة تحت الطاحونة بعمق ثمانية أقدام؛ فسيستطيعون عندئذ خفض منظار الأفق فيها من أجل تنظيف العدسات وإخفاء الجزء العلوي لعدد من المناظير التي يمكنها رصد البطاريات الألمانية المخبأة خلف تل وليتشيت.

لم تكن تلك الوظائف الحساسة سهلة على الإطلاق، فربما كان على المهندسين العسكريين العمل است عشر ليلة في مكان مرتفع واضح للعيان لا يبعد سوى مئة ياردة فقط عن الجبهة الألمانية. وكان عليهم محاولة ألا يراهم أو يسمعهم أحد أثناء نقبهم قناتين داخل جنوع شجر البلوط الكبيرة، حيث يكون عمقهما كافيًا لتركيب مناظير أفق طولها عشرة أقدام في غلاف واق من الرصاص، والتي ستتم تغطيتها بواسطة صفيحة تم طرقها ومعالجتها بالحديد لتبدو مثل الخشب البالي، لقد كانوا

يرتعدون كلما أطلقت القذائف الضوئية إلى الأعلى فى الظلام، كان الصمت مخيمًا على المكان، ولكن بقية أفراد الجيش البريطانى ظلوا يقومون بأعمال صاخبة مثيرة، حيث كان هدير محركات عربات الجيش يصعد إلى أعلى الخندق باتجاه هيكل الطاحونة حيث تم وضع المعدات الهندسية محدثين ضجيجًا يلفت انتباه قوات المدفعية فى جيش العدو. فى بعض الأحيان يتذكر أوليفر برنارد بأسى ما كان يحدث، لقد كان هناك ثلاثة عملاء يقومون بعملية التمويه، منهم من يؤمن بصعوبة هذا الأمر على الأعداء وهم قليلون؛ ومنهم من يؤمن بصعوبة الأمر على الأعداء وهم الوقت كان هناك عدد كبير من الرجعيين الذين يعتقدون أن كل أشكال التمويه يعتبر بمثابة خرق لقوانين الملك، ونسى هؤلاء الحمقى أن أعداءهم الألمان لا يترددوا فى محاكاة جميع أفكار التمويه الفرنسية والبريطانية.

عاد المالازم برنارد من مسرح العمليات، حيث كان يجب أن يستمر العمل. وفي وقت مبكر من صبيحة أحد أيام صيف ١٩١٦ تم إنجاز المهمة عند الطاحونة. وبعد عدة ساعات، قام الجنرال والعميد بإيقاظ برنارد الذي كان نائمًا قائلين له: لقد تم إنجاز الطاحونة.

ظن برنارد أن العمل بالطاحونة قد انتهى فى تمام الساعة ٢:٣٠ صباحًا، إلا أنهما عادا فقالا له: "لا، لقد أنهاها بوتش ثم بعد ذلك قصفتها المدفعية الألمانية"، فلم يصبح بإمكان برنارد سوى تجميع المواد الزجاجية وعدسات منظار الأفق ولعن حظه فى الحرب.

ظل ذلك العبقرى الصغير بالقرب من خليج إبرس دون أن يصيبه أذى، حتى وصل إلى مكان يسمى فورمازالى، وفى ٤ أغسطس ١٩١٦ - وهو اليوم الذى يلى اليوم الذى قتل فيه أخوه بروس على يد الجنود النيوزيلنديين -- أصيب أوليفر برنارد بقذيفة مدفع ألى أسفل ركبته اليسرى. وبعد فترة قضاها في مستشفى ويميروكس تمت إعادته مرة أخرى إلى إنجلترا؛ حيث قال للسيدة التى وضعت سلة فاكهة في سيارة الإسعاف الخاصة به في محطة تشارينغ كروس: "أنا لست من السوم اصطحب الجنرال رودس برنارد إلى نزل مستشفى كلوك هاوس المعروف عند جسر تشيلسي.

توكا أوليقر برنارد على عكازيه ذات يوم لرؤية سولومون جوزيف سولومون عند بوابة حديقة هايد بارك. وعند الباب الأمامى، ارتبك أوليفر وتساعل إن كان ذلك الفنان سيقدر الشخص الذي كان سولومون يطلق عليه قديمًا "رجل أعمالي"، لكن سولومون كان لطيفًا وبودًا، فدعا برنارد إلى مرسمه وهيا له المكان كي يرسم ما يشاء من صور. كان لطيفًا وبودًا أندعا برنارد إلى مرسمه وهيا له المكان كي يرسم ما يشاء من صور. ومن خلال المحادثة التي جرت بينهما، استشعر برنارد بأن سولومون مجروح الشعور ومصاب بخيبة الأمل جراء ما حدث له أثناء الفترة التي قضاها بالجيش. كان برنارد رجلاً متمرساً في الحياة كثير الانتقاد لما يجرى حوله، لقد تعجب: "ما الدافع وراء نجاح سولومون. هل كان يغذي طموحه أم طمعه؟"، بدا سولومون، عندما تحدث إليه برنارد في المرسم، رجلاً بقلب طفل يصعب السيطرة عليه، فهو موهوب وكريم ومدلل ويتميز بحنكة غير معتادة ومعارضة ما يصدر له من أوامر، والتي اعتبرت أكثر الصفات التي يصلح، من وجهة نظر برنارد، لإدارة وحدة عسكرية، كما كانت أساليبه السياسية لا يصلح، من وجهة نظر برنارد، لإدارة وحدة عسكرية، كما كانت أساليبه السياسية لا تتسم بالحكمة، فإنه كان أول شخص قادرًا على استيعاب الفكرة الفرنسية الجديدة وتقديمها بقوة إلى السلطات. كان سولومون سيحظى بمزيد من التقدير والإجلال لو أن عمله كان تقديم الاستشارات وليس فرض الأوامر.

تواصلت أعمال الخداع والتمويه في فرنسا، وقام كل من الطرفين بقصف أراضي الجانب الآخر غير المأهولة بالسكان. وفي وقت مبكر من عام ١٩١٧، عاد أوليفر برنارد وهو يعرج إلى نقطته، وأخذ يهزأ من الشريط الذي ربط به جرحه بجوار شارته العسكرية. أنشأ نقاطًا للمراقبة من أو بايبس على الأحجار الجيرية بالقرب من فيمي ريدج وخلف جدران الطوب عند جبل كيميل. وقبل بضعة أيام من عيد الفصح في أبريل ١٩١٧؛ أصبح أوليفر برنارد، وهو لم يزل في السادسة والثلاثين من عمره، الضابط المسئول عن عمليات التمويه في الفيلق التاسع بالجيش الثاني للسيد هربرت بلومر. كانت هذه القوة العسكرية تستعد لشن هجوم شامل على تلال ميسن ويجسيشارت ريدج المطلة على خليج إبرس من جهة الجنوب، حيث قام المهندسون العسكريون وجنود الدفعية بتمهيد الطريق أمام المشاة؛ وكان العاملون في الأنفاق من البريطانيين

والأستراليين والكنديين يقومون سرًا بعمليات حفر الأنفاق لوضع واحد وعشرين لغمًا من الحجم الكبير أسفل المواقع الألمانية؛ وهم يستمعون من خلال مكبرات الصوت إلى أصوات الجنود الألمان وهم يتحدثون، ولا يدرون أنهم بعد قليل سيتم تفجيرهم. قام عمال الأنفاق بشجاعة بشق أنفاق في مناطق مملوءة بالمياه في أحد الأماكن التي اسماها البريطانيون بالمأزق، والآن، قام خبراء التمويه بالمساعدة في إخفاء مناظير الأفق على بعد سبعين ياردة فقط من جبهة القتال الألمانية. وفي الوقت نفسه تم تركيب أكثر من ٢٢٠٠ مدفع هوتزر ثقيل، إضافة إلى ٤٠٠ مدفع مورتر ثقيل و٧٠٠ مدفع رشاش ثقيل. كما تفوق الجيش الثاني جويًا، حيث تم تدعيم ثمانية من مناطيد المراقبة بنحو ٢٠٠٠ طائرة من طائرات الفيالق الجوية التابعة للفرقة الثانية إلى جانب القيام بدوريات مراقبة وتصوير لجبهات قتال القوات المعادية، كما قام سلاح الجو الملكي بتدمير جسر ميسن الذي كان بحجم ملعبين من ملاعب الكروكي إضافة إلى دفاعاته، بتدمير جسر ميسن الذي كان بحجم ملعبين من ملاعب الكروكي إضافة إلى دفاعاته، حيث قدر الضباط ذلك النموذج من خلال السقالات التي وضعت حوله.

عندما تم استدعاء برنارد لإطلاع قائد قواته العسكرية الفريق السير ألكسندر هاميلتون جوردون على أخبار عمليات التمويه، اصطحب برنارد معه بعض الصور الفوتوغرافية المأخوذة من الجو. كان برنارد قد أطلق على جوردون بسبب كأبته اسماً مستعاراً يبعث على السخرية هو "سانى جيم"، ولكن برنارد كان يشعر بـ "أن شعاعاً من الأمل قد اخترق أعماق قلبه الحزين"، عندما استطاع في النهاية رواية ما يراه خطئا الشخص يمكنه أن يصحح ذلك الخطأ. وقال: "يجب أن يكون التمويه أمراً مدروساً بدقة منذ البداية وليس بعد فوات الأوان، فإن لاحظ العدو أول حفرتين تستخدمان مستودع نخيرة أو مواضع نصب المدفعية لديك، فإن كل محاولات الإخفاء اللاحقة ستكون من الصعوبة بمكان". وأضاف برنارد: "أما هذا النوع الخاطئ من التمويه فهو أسوأ من عدم وجوده من الأساس"، وقام بعرض الصور الملتقطة من الجو على هاميلتون لحفر المدافع التي تم نصبها في الخلاء وتمت تغطيتها بأكواخ بيضاوية أو مستديرة الشكل وخيمات مربعة من الخيش وقطع من قماش الكتان ذات اللون الأخضر الفاتح مم

تزويدها بفتحات جانبية واضحة للعيان؛ كما هى الحال بالنسبة إلى الكتل السكنية. تعجب قائد الفيالق وقال، "يا لحماقتنا! تُركت هذه المواقع فى مكانها لتكون طعمًا، لكنها وبهدوء جعلت العدو يغير مواقعه".

ربما كان الهجوم التالي على ميسن أو ميسن ريدج أكبر نجاح بريطاني تحقق حتى الأن في الحرب التي وصلت إلى طريق مسدود، حيث تم زرع تسعة عشر لغمًّا من إجمالي واحد وعشرين في الساعة ٣:١٠ صباحًا للوافق ٧ يونيو ١٩١٧؛ أسفل جبهات الماجهة الألمانية من جانب عمال الأنفاق الذين قاموا بوضعها في ترتيب متتال؛ مما أحدث انفجارًا استمر نحو ثماني وعشرين ثانية، وتصاعدت أعمدة كبيرة من اللهب وصلت إلى عنان السماء ثم تهاوت تاركة الرماد والحطام والدخان. قال فيليب جيبيس: "لقد كانت كنيران من الجحيم تتصاعد إلى الأعلى". أدى انفجار نحو مليون رطل من المتفجرات إلى موجة تصادمية يمكن لقاطني الجانب الآخر من القنال الإنجليزي في لندن سماعها والشعور بها، حيث أحدثت فوهات بامتداد ٢٥٠ قدمًا؛ مما أفسد المناظر الطبيعية القريبة. وربما يكون هناك ٨٠٠٠ من الجنود الألمان قد لقوا حتفهم فور الانفجار وهم في مخابئهم وخنادقهم المهشمة، وبالسير تحت غطاء نيران ومدفعية المورتر والمدفعية الآلية. قام نحو ٨٠٠٠٠ من المشاة البريطانيين والأنزاك بالتحرك نحو الأمام واحتلال التل بالكامل ثم التحرك نحو الجانب الآخر، ما أدى إلى استسلام أكثر من ٧٠٠٠ ألماني وهم في هول الصدمة، وقد رأى فيليب جيبيس أن خوذات الجنود الألمان كانت مموهة، وقد رأى في عيونهم مدى حنقهم على ألمانيا. وبعد أربعة أيام من القتال، كان نحو نصف القتلى والمصابين في القوات البريطانية البالغ عددها ٢٥٠٠٠ جندى من الأنزاك.

وبعد مرور يونيو ١٩١٧، أى عندما استولى الأنزاك على القطاع الكندى فى خليج إبرس، انتقل التمويه من مجرد إجراء جزئى إلى إجراء كلى، حيث كانت الكتيبة الأسترالية الأولى التى قاتلت فى جاليبولى هى أول من طلب القيام بأعمال تمويه خاصة أن جميع الطرق من بوبرينج إلى إبرس تعتبر ظاهرة لمناطيد المراقبة الألمانية، كما أن

الكتيبة غير مستعدة للتضحية بالمزيد من الجنود والمعدات ووسائل النقل من خلال عدم الاهتمام بالأمور البصرية. ومنذ ذلك التاريخ، كانت هناك أدلة فوتوغرافية على استخدام رايات من الخيش وترتيب أقواس تشكل طبقات متشابكة ضد من يقومون بالمراقبة من مسافة بعيدة، كما ارتفع إنتاج أدوات مراقبة الطرق التي تمكن المراقبين من الرؤية على بعد يصل إلى ٢٥٠٠٠ ياردة مربعة في شهري يونيو ويوليو، بدءًا من الصفر في شهر مايو. وبحلول عيد الميلاد سنة ١٩١٧، كان هناك نحو ١١٢٠٠٠ من ياردات الخيش المربعة ترقرف في الهواء.

بدأت قوات الحملة البريطانية تتفهم أن الفكرة الرئيسية للتمويه تتمثل في الخداع وليس الإخفاء. ولكن الأفكار الجديدة أخذت تدخل حيز التنفيذ ببطء شديد، حيث نقل برنارد إلى الساحل قرب دون كيرك للمساعدة في تمويه المدافع البحرية بلون الرمال لقيام بهجوم رئيسي على الساحل في يوليو ١٩٩٧؛ حيث قامت قوة ألمانية كبيرة بالتصدى لهم من خلال هجوم بغاز الخردل. وتضمنت واجبات برنارد تمويه مطارات سلاح الجو الملكي، حيث تمكن برنارد من إقناع قائد سلاح الجو الملكي بعدم بناء أي مبان جديدة، واستغلال منشأت المزرعة الموجودة بدلاً من ذلك، دون إحداث تغيير في الأراضي أو عمل مسارات جديدة، فأعجب قائد سرب الطائرات قائلاً: "يا لها من في الأراضي أو عمل مسارات جديدة، فأجاب برنارد قائلاً: "ليس الأمر كذلك، فذلك هو التمويه". وعندما أرسل بلومر إلى شمالي إيطاليا في نوفمبر ١٩٧٧ فذلك هو التمويه". وعندما أرسل بلومر إلى شمالي إيطاليا في نوفمبر ١٩٧٧ المساندة ودعم الحلفاء الإيطاليين في مواجهة القوات النمساوية، استكمل برنارد عمله باعتباره ضابط تمويه.

وبالطبع؛ كان الأعداء هم الآخرون يستخدمون التمويه، حيث كتب برنارد عن "التدريب الرائع الذى قام به الأعداء، والمعدات المجهزة بشكل متكامل بأفضل الوسائل العلمية لتوفير الحماية والتمويه للأشخاص والمعدات فى جبهاتهم الغربية" فى أبريل ١٩١٧. وبعد أن انسحب الألمان من أنديفر وود إلى هيندينبيرج لاين، سجل النقيب جى سى دن كيف يمكن بشكل عام الاستفادة من الأخشاب.

ففى الجزء الأمامى، المختفى فى أشجار الزان، يتم تثبيت المدافع الآلية على طبقات مدرعة وأخرى من الخرسانة تشبه صناديق البريد الضخمة، ومع تثبيت البنادق والمخابئ على جذوع الشجر والموجودة بين نباتات السرخس والحشائش بقصد التخفى يتم وضع أغصان نامية وأخرى مقطوعة على المخابئ الصغيرة، وتتم تغطيتها باستخدام الطحالب ونبات اللبلاب وزهور الآس وشقائق النعمان والفسراولة البرية، إلا أن الآثار المترتبة على الاستفادة من ذلك ليست ثابتة حتى الآن.

ويحلول عام ١٩١٧؛ لم تكن أعمال المنتزهات في فرنسا تقتصر على استخدام العاملات لصناعة شباك الصيد فقط، لكنها أيضاً أوجدت نطاقًا واسعًا من الفنون لعمل دمى جوفاء تحاكى الواقع وتشبه جلود الحيوان والأشجار والحوائط والخيول الميتة. وفي يوليو ١٩١٧، عندما وصل الملك جورج الخامس ومعه أمير ويلز قادمين من كاسيل لرؤية المنتزه الخاص بأعمال الطريق الواقع بين ويرم، ويدر، كتبت جريدة الديلى ميل تقول: "شاهد المملك جميع الحيل التي تستخدم فيها الألوان الخاصة بالخداع، أو ما يمكن أن نسميه الآن "التموية" الذي يعرض نماذج للبنادق والقناصة والمراقبين". كما تابع مراسل جريدة التايمز الخاص تلك الجولة التي استغرقت عشرة أيام بالجبهة الغربية:

فى يوم الجمعة الموافق ٦ يوليو، اتجه الملك إلى منزل الكاهن الأكبر صاحب الأساطير التى ليس لها مثيل فى عالم التمويه، والذى يقطن فى مكان خلاب بين الحقول البلجيكية، حيث لا تبدو الأشياء كما تعودت أن تراها عيناك؛ إنه مكان مذهل لا يمكنك وصفه بالتفصيل، وعلى الجانب الآخر، فإنه يمكنك من خلال الزجاج رؤية الرجال على هيئة أشجار، بينما يبدو لك أن كل شىء يغور فى الأرض كما يمكنك أن ترى الشراك والكمائن... إنه بيت به الكثير من الأفكار، وقد كان فى استقبال الملك كبير السحرة الذى عرض عليه فنونه السوداء وأطلعه على جميع أسراره.

## الكذب على لويد جورج

كان لويد جورج ليبراليًا، غير أن مشاغباته أدت إلى سقوط آخر حكومة ليبرالية شهدتها بريطانيا، فبعد أن ساعدته الصحافة فى الإطاحة برئيس الوزراء أسكويث، ووضعته فى السلطة فى ديسمبر ١٩١٦، كافأ لويد جورج أقطاب الصحافة العظماء بمنحهم وظائف فى الحكومة، وتغيير آلية الدعاية بأسرها، وتحت قيادة رئيس الوزراء هذا، أصبحت الدعاية سوقًا ضخمًا.

يعتبر أهم الشخصيات في عالم الصحافة البريطانية، والذي اعتمد على تقديم الأخبار الصادقة، والاهتمام بالرأى العام هو اللورد نورثكليف، هو ذاته اللورد ألفريد هارمسورث الذي ولد عام ١٨٦٥ في تشابيلزود في دبلن، حيث كان رجلاً عصاميًا، علم نفسه بنفسه، وعمل صحفيًا حرًا لمساعدة والدته وإخوانه وأخواته بعد أن أدمن والده المحامي الكحوليات. تعلم مما ينشره جورج نيونس في تيت – بتس في تسعينيات القرن الثامن عشر أن طبقات المثقفين الجديدة تريد أن تكون المعلومات مسلية ويسهل الوصول إليها، فضلاً عن أن هارمسورث كان يتحلى بالبراعة في فهم أنواق وأفكار الآخرين، وكان ذاك هو سر تفوقه في الصحافة الشعبية، فهو من قال: "الصورة الباسمة تجعل الناس يبتسمون"، وقال أيضاً: "الناس يحبون القراءة عن الاستغلال، مع معظمهم لا يمانع أن يكون مستغلاً إذا ما وانته الفرصة."، بدأ هارمسورث حياته الصحفية بالكتابة عن أخبار ركوب الدراجات، وكانت صحفه الشعبية المستقلة بما في ذلك كومينج كاتس ومارفيل تحقق مبيعات تصل إلى مليون نسخة أسبوعيًا وذلك في عام ١٨٩٧.

كانت أول صحيفة يومية يديرها هارمسورث هى لندن إيفينينج نيوز عام ١٨٩٤؛ وكانت صحيفة متعثرة، فقام بمضاعفة أرباحها من خلال تغيير شكلها وتبسيط تقاريرها (مؤكدًا على ما يرغبه الجمهور) وجعل العناوين الرئيسية والجانبية أكثر إثارة، فضلاً عن أنه أضاف عمودًا للمرأة، ثم أصدر هارمسورث أول جريدة جديدة متكاملة هى ديلى ميل فى ٤ مايو ١٩٨٦؛ وكان سعرها نصف بنس فقط، وتجدر الإشارة إلى أن العدد الأول منها باع ما يقرب من ٤٠٠٠٠ نسخة، وهو يعادل تقريبًا مجموع ما تبيعه الصحف التى تباع بسعر بنس مجموعة، كما كان من نتيجة الاستخدام الحاذق لشبكة السكك الحديد البريطانية فى أن يعم توزيعها أرجاء الدولة، حيث أصبحت صحيفة ديلى ميل سوقًا وطنية كبيرة. وعلى الرغم من أن لورد سالسبرى زعم بطريقة متعجرفة أن الصحيفة الجديدة كان "يديرها ساع وأن قراءها هم من السعاة"؛

يعتبر كل من الوطنية والاستعمارية سببًا في بيع الصحف، إلا أن هارمسورك استخدم الدعاية لتحقيق الربح. وتسببت تغطية صحيفة ديلي ميل الوطنية لحرب البوير في مبيعات يومية قدرت بنحو مليون نسخة، وهي نسبة التوزيع الأعلى في العالم، وفي غضون السنوات الأولى من القرن العشرين دق هارمسورث ناقوس الخطر في صحيفة ديلي ميل داعيًا إلى تكوين قوة بحرية أضخم وجيش أكبر ودفاعات أقوى، مظهرًا مخاوفه من وقوع غزو أو تهديد أجنبي. وفي عام ١٩٠٧، أصدر هارمسورث الصحيفة الشعبية ديلي ميرور التي تستهدف تكوين شخصية المرأة عصرية ، حيث كان طاقم عمل الصحيفة من السيدات، وفي عام ١٩٠٨ تولى هارمسورث إدارة صحيفة التايمز، على الصحيفة التي أسستها الحكومة البريطانية، فقام بتحديثها وجذب مزيد من الإعلانات، وشمر عن ساعد الجد وشجع الاتحاد القومي للصحفيين في مهده. وفي مارس ١٩٠٤، قام بخفض سعر بيع صحيفة التايمز من ثلاثة بنسات إلى بنس واحد مارس ١٩٠٤، قام بخفض سعر بيع صحيفة التايمز من ثلاثة بنسات إلى بنس واحد فقط وزاد توزيعها إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى ما يقرب من ١٥٠٠٠.

عند نشوب الحرب العالمية الأولى، أصبح هارمسورت من طبقة النبلاء وصبار يلقب باللورد نورثكليف. كان لورد نورثكليف الجديد متحمسًا ليلعب دور نصير الشعب، متحداً بذلك الحكومات والمصالح الشخصية. والآن بدأ يتناول قضية التحالف كاشفًا خطورة الوحشية الألمانية على صفحات جرائده، متحديًّا الرقابة على المطبوعات، ومدافعًا عن الجندي العادي، وداعيًا إلى مزيد من التجنيد وتوفير ذخائر أفضل مشددًا على أهمية التجنيد الإلزامي. وفي عام ١٩١٤ نبهت صحف هارمسورث كتشنر محملة إياه مسئولية أزمة الذخائر التي حدثت في مايو ١٩١٥، كما هاجم اللورد هالدين لكونه محيًّا للحضيارة الأثانية، حيث كان بين الرجلين خلاف قبل الحرب حول مستقبل القوات الجوية، هذا فضلاً عن أنه هاجم تشرشل عقب هزيمة الدردنيل. كتب هارمسورث عن تشرشل قائلاً: "لقد مارس السياسة دون مسئولية رسمية، وأنه يتمتع بمعلومات سرية دون فهم عام للأمور، وأنه بدد ثروات القادة الوطنيين دون أن يرغب في تحمل أعباء ذلك". بحلول نهاية عام ١٩١٦، كان أسكريث المخادع مصدر غم هارمسورث (الذي أكن له في المقابل الضغينة وعدم الثقة) وساعد في وصول لويد جسورج إلى السلطة. شعر أمير الصحافة المختال بالنصر عندما سقطت حكومة أسكويث، حيث أفردت لها صفحة كاملة في صحيفة ديلي ميل يوم السبت الموفق ٩ ديسمبر ١٩١٦ تحت عنوان رئيس "سقوط الإفلاس".

كان لويد جورج يود أن ينضم تشرشل إلى حكومته ولكن اللورد نورثكليف، صاحب الكلمة المؤثرة، أوضح عبر صحيفتى ديلى ميل والتايمز أن فى تاريخ تشرشل نقطة سوداء. وما زال التحقيق بشئن الدردنيل ودور تشرشل فى ذلك المشروع ماثلاً أمام القضاء. عندما استبعد تشرشل من الحكومة مجددًا، شعر بالخيانة، لكن الحال لم تدم طويلاً، فبعد ستة أشهر حينما كان اللورد نورثكليف فى أمريكا الشمالية، طلب لويد جورج من تشرشل العودة ليشغل منصب رئيس مجلس الدفاع الجوى ثم بعد ذلك وزير العتاد الحربي.

وفى ١٢ من يونيو ١٩٩٧، كان اللورد نورتكليف يتناول وجبة الإفطار فى فندق جوثام فى مدينة نيويورك عندما قدم شاب كندى صغير نشط يدعى كامبل ستيوارت لمقابلته، حيث عمل نورتكليف رئيسًا للمهمة الحربية البريطانية فى الولايات المتحدة الأمريكية ما جعله يتحمل أعباءً ضخمة. أنفقت الملكة المتحدة على الحرب ما يقرب من ٢٠٧، مليار جنيه إسترليني حتى ذلك الوقت، واحتاجت إلى أغذية أساسية من الولايات المتحدة الأمريكية وقروض عاجلة وصلت قيمتها إلى ٢٠٠ مليون دولار أمريكي شهريًا. عين كامبل ستيوارت فى ذلك الوقت سكرتيرًا عسكريًا للمهمة الحربية البريطانية، وما لبث أن أصبح ملحقًا عسكريًا وسكرتيرًا ومعينًا لقطب الصحافة فى حملته لإقناع أمريكا بأن تدخل الحرب للفوز بها ضد ألمانيا. كان ستيوارت برفقة نورثكليف فى مدينة كانساس فى ٢٥ أكتوبر ١٩٩٧؛ عندما قابل نورثكليف أبرز الصحفيين فى الغرب الأوسط "الذين يحملون معظم الأفكار الغربية"، حيث أخبر ستيوارت فيما بعد كيف بأن:

نورثكليف اشتد على هؤلاء الرجال متحدثًا بصراحة بالغة عن ميولهم الانعزالية وضيق أفقهم وجهلهم وغير ذلك، حيث يقول ستيوارت: 'أشك في وجود أي إنجليزي آخر يمتلك شجاعة القيام بذلك في هذا الوقت؛ لقد كان لكلماته تأثير بالغ".

السير كامبل ستيوارت، "الفرصة تأتى مرة واحدة" – (Opportunity Knocks Once) (١٩٥٢).

عرض لويد جورج على اللورد نور تكليف وزارة الإعلام المقترحة لتولى مهمة تنسيق الدعاية، لكنه رفضها، وهذا هو السبب الذي جعل جون بوشان، بعد كتابة "تاريخ الحرب" - (History of the War) إضافة إلى كتب أخرى والعمل لصالح الجنرال هيج رئيس الاستخبارات والعميد جون كارتريز، يتقلد هذا المنصب في فبراير ١٩١٧.

يذكر أن وزارة إعلام بوشان الجديدة جمعت بين الدعاية الخارجية والدعاية الحربية، بيد أن ذلك كان في صعيدين متباينين، وكانت الوزارة أنذاك لا تتعدى كونها منظمة إقليمية وزارة ضعيفة مهددة بالخطر من أن تبتلعها المؤسسات الحكومية العتيقة الأخرى.

كتب الروائى أرنولد بينيت الذى التحق بعد ذلك بأعمال الدعاية: "كانت الحرب الحقيقية الوحيدة داخل الحكومة البريطانية، وكانت الحرب فى فلاندرز وفرنسا بمثابة مباراة كرة قدم دامية". أدار تشارلز مسترمان إدارة قسم الإنتاج فى ويلنجتون هاوس، ذلك القسم لذى كان يتولى مسئولية إصدار الكتب والكتيبات، فضلاً عن الصور الفوتوغرافية واللوحات. اختارت لجنة الدعاية المصورة فنانى الحرب "الرسامين" الأوائل، ومن بينهم جون أغسطس مورهيد بون ويندهام لويس وسى أر دابليو نسفينسون إضافة إلى ويليام أوربن.

كان قسم الصحافة والسينما يقع بجوار مكتب مستشار اللورد بمجلس الأعيان. وتطلع بوشان إلى صحافة جيدة تستخدم قصصاً حقيقية؛ كما أنه شجع منتجى الأفلام على تحرى المصداقية، كما تعامل هذا القسم أيضاً مع البرقيات السلكية واللا سلكية، وتولى بوشان منصب المدير التنفيذي لوكالة رويترز الإخبارية، بينما كان رودريك جونز مستشاراً مؤقتاً لا يحصل على أجر. (وبعد أن انتحر قطب الصحافة بوكالة رويتر "بارون هربت" في أبريل ١٩١٥، تاركًا وكالة رويترز الإخبارية في موقف مالي هش، عقد جونز صفقة مع الحكومة البريطانية مستخدماً قرضاً رتب له صهر هربت أسكويث يقدر بنحو ١٩٠٠، وكان يتم عرض الأخبار الصربية التي تم جمعها وأصبح المساهم الرئيسي فيها، وكان يتم عرض الأخبار الصربية التي تم جمعها على المستوى العالمي).

حل قسم الاستخبارات بوزارة الإعلام في شارع فيكتوريا محل لجنة الصحافة المحايدة القديمة، وكان الهدف من ذلك هو الحصول على معلومات جيدة من الفروع المختلفة للحكومة على وجه السرعة، أما القسم التنفيذي الذي كان به بوشان؛ فقد كان مقره وزارة الخارجية. وكان لزامًا على بوشان أن يبقى على اتصال بالملك في قصر بكنجهام وأن يتقدم بالتقارير لرئيس الوزراء في داوننج ستريت، على الرغم من أن أثر لويد جورج حاول تنفيذ هذا العمل مع أصدقاء آخرين في مجال الصحافة.

ذاق جون بوشان من ويلات الحرب، فقد كان هربرت اسكويث، ويدعى رايموند، أول صديق له من أكسفورد يلقى مصرعه، ثم تلاه برون لوكاس من سلاح الجو الملكى الذى لقى حتفه فى نوفمبر ١٩١٦، وتلقى بوشان صفعة مفجعة يوم الاثنين الموافق ٩ أبريل ١٩١٧ عقب عيد الفصح، عندما فقد أعز صديق له وشريكه فى دار النشر تومى نيلسون ثم أخاه الأصغر أليستير، حيث قتل كلاهما فى فرنسا فى معركة أراس على بعد نصف ميل من بعضهما بعض.

بعد وقت قصير من تعيينه رئيساً الوزراء في ديسمبر ١٩١٦، أخبر لويد جودج العمال والوفد الاشتراكي: "أكره الحرب وأمقتها جدًا، فأنا أفكر أحياناً قائلاً انفسى أأحام؟ هل هذا كابوس؟ لا يمكن أن تكون هذه هي الحقيقة. ولكن ما أن تفتح عينيك وتتأكد أنك في خضم الحرب؛ فما عليك إلا أن تغزوها بشدة، وإلا ستفقد أسباب النجاح أي قضية..."، إلا أنه بنهاية الحرب قام الأيرلندي الاشتراكي والمحاور والكاتب المسرحي والروائي ومؤلف الكتيبات جورج برنارد شو بمشاركة لويد جورج وجهة نظره أن الحرب هي الهاوية، لكن عليك الفوز بها. كان برنارد شو في الستين من عمره عندما سافر إلى فرنسا عام ١٩١٧ لزيارة خنادق الحرب اكتابة استنتاجاته في إحدى الصحف اليومية، فعندما طلب الجنرال جورج ماكدونو مدير الاستخبارات العسكرية الذي أدار وحدة الدعاية إم ١٧ بي من فيليب جيبيس أن يعهد لمحرر بزيارة الجبهة بشرط أن يكون "قادرًا على كتابة شيء طيب عن حياة ويطولة رجالنا"، فأجاب بشيب طيبيس على سبيل السخرية: "ما رأيك في برنارد شو؟"؛ فكان الرد: "يا إلهي، يا لها من فكرة جيدة!".

وصف ونستون تشرشل برنارد شو ب"الحرباء ذات الرأسين"، كما وصفه بأنه متألق وحاذق وصارم وواسع الإدراك"، وقدم شو خلال طقس بارد وسط تساقط التلوج في يناير ١٩١٧ إلى الخنادق ب"لحية طويلة تذروها رياح فرنسا وفلاندرز"، حيث تناول تلك الفكرة في مسرحيته "الرائد باربرا" – (Major Barbara) تاجر السلاح المليونير أندرو أندرشيفت الذي نعت نفسه ب"وسيط القتل والفساد"، لكن الكاتب المسرحي يتواجد

الآن في ساحة القتال الحقيقية، وأضاف أندرشيفت قائلاً: "كلما كانت الحرب أكثر تدميراً، اكتشفنا أنها أكثر جاذبية". استخدم برنارد شو كلمة "جاذبية" بشكل متكرر ليشير إلى الدعوة الخفية إلى استئناف الحرب، وكتب شو: إن مراسلي الحرب العالمية الأولى أمثال فيليب جيبيس، الذين رأوا المعاناة التي لاقاها الجنود، كانوا مفتونين بشجاعة الرجال التي تدفعهم إلى تحدى الخطر الجسيم وتحمل الصعوبات.

رافق فيليب جيبيس برنارد شو إلى أماكن مختلفة مثل: إبرس وفيمي وأراس، مستعينًا بدهائه، وأثناء تناول وجبة الغذاء سأل الجنرال: "متى ستنتهى الحرب في اعتقادك؟"، فأحاب برنارد شو: "حسنًا أبها القائد، نحن جميعًا نتطلع إلى سلام مبكر"، وهنا ضحك الضباط، لكن الجنرال لم يضحك. سجل فيليب جيبيس برنارد شو وهو يوصي به "محوعة من الأفكار"، كانت إحداها "بعد ذلك بمثابة انحطاط لكل ما نعنيه بكلمة حضارة"، ومنها كذلك، "علينا يا عزيزي جيبيس، أن نهزم البوتش (الألمان)". أثناء زيارتهم إلى الجبهة كان هيسكث بريتشارد دليل فيليب جيبيس وجون بوشان وغيرهما من مراسلي الحرب الأوائل، ويحلول عام ١٩١٧ رافق النقيب تشارلز مونتيجو ذا الشعر الأبيض المحرر السابق والناقد المسرحي في صحيفة مانشستر جارديان، حيث صبغ مونتيجو شعره الفضى بلون أصفر حتى يتمكن من الانخراط في "جيوش كتشنر الحديدة" يوصفه جنديًا خاصيًا، وهو في السابعة والأربعين من عمره ثم ترقى إلى درجة رقب اعتمادًا على كفاءته قبل أن يقبل تكليف الاستخبارات، كما ظل مونتيجو مبتهجًا أثناء فترة الحرب: حيث كتب: "وجدت هوايتي في تفجير القنابل التي تجمع بين متعة كرة الكربكيت والألعاب النارية". ومن الناحية الأخلاقية كانت الحرب تتعارض مع منادئ نصرانية مونتيجو، فقد عارض حرب البوير أيما معارضة، ولكنه رأى أن الحرب العالمية الأولى كانت حتمية من أجل النصر؛ فضللاً عن أن سي إي مونتيجو وصف كيف تخلصت الجيوش الجديدة من أوهامها في كتابه "التحرر من الأوهام" -(Disenchantment) عام (١٩٢٢)، الذي يعتبر أحد أعظم الكتب التي أعدت عن المرب العالمة الأولى.

اصطحب مونتيجو رفاقه الصحفيين إلى الجبهة الأمامية لشوقهم إلى رؤية القصف بون خوف، وفي يناير ١٩١٧، اصطحب مونتيجو جورج برنارد شو في جولة استغرقت أسدوعًا حول أطلال ما خلفته القذائف من أضرار بالبساتين، وفي هذه الجولة كان برنارد شو يرتدى الزى الكاكى كأى جندى، بينما كان الثلج الأبيض يكسو فلاندرز في بناير ١٩١٧، وكان لون قبعة القائد الروماني غير ظاهر بينما كان زي برنارد الكاكي ظاهرًا على نحو جلي؛ ما جعل الكاتب المسرحي يشعر بأنه يرتدي سترة القرون الوسطى الفضفاضة، ونشرت مقالات برنارد شو الثلاثة التي كتبها عن خبراته في فرنسا في صحيفة ديلي كرونيكل في مارس ١٩١٧، والتي جمعها تحت عنوان "متعة الوقوف على الجبهة"، حيث علق جيبيس قائلاً: أهان العنوان واللهجة اللتان كتب بهما برنارد شو الناس إهانة بالغة، ما جعلهم ينظرون إلى تلك المؤلفات على أنها عديمة الفحوى وساخرة، ولكن بعد مرور تسعين عامًا، تبدو وكأنها حديثة. فمقاله "متعة الوقوف على الجيهة"، ملىء بالأساليب الساخرة؛ حيث يطلق أفراد المدفعية القذائف بشكل مكثف على خنادق العدو التي هجروها، إضافة إلى وجود دلائل على إطلاق النار والغاز واشتعال ألسنة اللهب؛ مما أصاب أبناء قرى فرنسا القريبة بالسعال ودفع كبار ضباط قواتهم إلى الفرار. أما مقال شو الثاني "أسلوب الحرب" فهو عبارة عن تحليلات لتخيط المدفعية والقصف الجوي، ولكنه يهدف أيضًا إلى إعادة الطمأنينة إلى القراء القلقين داخل البلاد، حيث أودت الصواريخ بحياة من يحبونهم على الجبهة، ثم قام بتحويل التخريب السافر الذي أحدثته الحرب في مقاله "إحراق المنزل من أجل شواء اللحم" إلى حملات دعائية: "حيث دعا إلى عدم التهرب من الضرائب، فالجنود يحاربون بشجاعة وقسوة، ويحاربون طويلاً، يحاربون تحت مظلة التمويه، وبلا هوادة وبطرق متعددة، إلا أنهم لا يمكن أن يستمروا في الحرب دون مال".

كان برنارد شو يقول في أثناء الحرب: "لا يمكن أن تظل رابط الجأش حين ترى الدماء تراق؛ فالكراهية أحد الأشياء التي تتزايد بالبقاء داخل الوطن، وستشعر بالكراهية ما دمت بالداخل، فريما جاءت هذه الفكرة نتيجة محادثات برنارد شو مع سي إي مونتيجو الذي أشار في كتابه "التحرر من الأوهام" – (Disenchantment): "إلى أن الجحيم

معد لمن لم يقاتل"، وقد أدرك الجنود أن أخلاقيات الحرب تختلف عن أخلاقيات السلم "مثاما تختلف أخلاقيات مقابلة سفاح في المعركة عن أخلاقيات المقابلة مع مبشر". لم يكن شو مسالًا، فقد شاهد الجنود يحاربون في تضامن دون أنانية حيث كانوا يرددون: "الدفاع عن أنفسنا، وإلا فالهلك لنا جميعا، فعلى الجميع التضامن وإلا فالهلاك هو المصير المحتوم...".

يقول جورج أورويل: "إن مثقفى جيله كانوا يصفون تلك الحرب "١٩١٨ – ١٩١٨ بالمذبحة الخرقاء". بينما اتجهت ميول بعض الكتاب أمثال ويلفريد أوين إلى رثاء جنود الحرب العالمية الأولى بوصفهم ضحايا مجهولين "يموتون ميتة شنيعة". ومع ذلك فقد رأى برنارد شو أن من واجبه الوطنى أن يقدم تقارير إخبارية أكثر شجاعة فى "متعة الوقوف على الجبهة". كان برنارد شو لا يفتر عن محاولة تجميل الأشياء، حيث كتب: "سئم الرجال من الحياة المدنية، وما بها من ثراء ودعة وأثروا الخدمة المحفوفة بالمخاطر، بل يمكنك أن تقول إنهم يشعرون كانهم لم يجدوا السعادة من قبل".

يبدأ الباب الشيق المسمى "حتمية الكذب" من كتاب سى إى مونتيجو "التحرر من الأوهام" -- (Disenchantment) بقوله:

إن خداع الطرف الآخر أمر مقبول تمامًا، فالمبارز أو الملاكم له أن يخدع منافسه.

إن تضليل عدوك في الحرب شيء مباح، فالحرب، على الرغم من أنها قد تكون رياضة جيدة لبعض الأفراد؛ فإنها أنها ليست مجرد رياضة، فالجاسوس الجيد يكذب حتى النهاية، وفي الحرب قد يتظاهر الأسير بأنه قديس... إن تاريخ حيل الحرب وأكاذيبها يمتد امتداد تاريخ الحرب نفسها، كما أن لها أهمية الحرب نفسها.

رأى مونتيجو في الصحافة سلاحًا متكاملاً للخداع، فاستخبارات العدو تقرأ كل شيء في الصحف:

إن القلق بشأن ما يعنيه خبر ما أو الشك بصحة الخبر من عدمها الشرك الذي يتم نصبه، قد تحدث الزلات الصغيرة في حين غفلة.

إنها لعبة كما يقول مونتيجو لممارسة براعة ضابط البحرية الذي يستخلص فتات المعلومات الخداعية.

يعلم مونتيجو، الذي يعمل خارج نطاق الحرب صحفيًا في صحيفة الجارديان، العديد من الأسرار الحربية للجبهة الغربية، كما يشير إلى أنه لم يتم استغلال قصص التمويه الاستغلال الأمثل في الصحافة من قبل أي من الجانبين، لكن القليل مما كشفته الصحف عن التدريب كان عبارة عن مكيدة؛ إلا أن نوعًا جديدًا من الصحافة، لم تتم تسميته بعد، قدم في أواخر الحرب وصفًا كاملاً بطريقة تتسم بالإهمال عن أجهزة التنصت التي استخدمها البريطانيون للتنصت على المكالمات الهاتفية الألمانية في الميدان، حيث كان هذا المقال بالفعل تمويهًا أعده مقر القيادة العامة كطعنة أخيرة في سلسلة مبارزات طويلة .

كان الألمان يتنصتون على المحادثات الهاتفية البريطانية منذ بداية حرب الخنادق، ففى بداية فبراير ١٩١٥، وفى اليوم التالى لتغيير الفوج الفرنسى بالفوج البريطانى لايف جاردس قرب إبرس ليلاً ويشكل سرى، وبعد أن تمت إزالة جميع شارات الهوية الخاصة بهم، أصيب النقيب ستيوارت منزيس، الذى يصبح فيما بعد رئيس خدمة الاستخبارات السرية، بالذهول لرسالة تلقاها فى زجاجة تم قذفها من فوق أسلاك فوج الألزاس المواجه للخنادق الألمانية مرحبة بسلاح الفرسان البريطانى فى قسمهم على الجمهة.

كانت نقاط المراقبة متصلة بالمدفعية عبر خطوط هاتفية، لكن هذه الخطوط الأمامية كانت في الغالب سهلة الاختراق، ولم يدرك البريطانيون الكفاءة التي تحلى بها الألمان في فك شفرات المحادثات الهاتفية البريطانية حتى يوليو ١٩١٦، حيث كانت وحدات التنصت تلتقط مكالمات قوات التحالف إما عن طريق توصيل سلك مباشر بالخط الهاتفي وإما من خلال الاستقراء الأرضى لأي خطوط غير معدنية، حيث يمكن التقاط الإشارات الكهربية التي تمر عبر الأرض (من مسافة تزيد على ٣٠٣ كم) ثم تضخيم الصوت والاستماع إليه عبر أجهزة تنصت موريتز. لذا فقد أسفرت المحادثات

البريطانية التى اتسمت بالإهمال عن ضحايا أكثر مما سببه الجواسيس الأجانب، كما ساعدت المحادثات التى كانت تجرى داخل خنادق الاستخبارات الألمانية فى توقع النظام البريطانى الكامل المعركة، كما مكنتهم من معرفة مكان وتوقيت الهجمات حتى تمكنوا من تجهيز مدفعيتهم واليتهم العسكرية. ويشير مونتيجو إلى أن البريطانيين لم يكونوا مدركين لمدى ما يحدث حتى موقعة السوم:

عندما بدأت الحرب كان بحوزة الألمان أجهزة جيدة للتجسس الهاتفى. أما نحن فلم يكن معنا شيء يذكر، فقد كان من نتائج ذلك تدمير هجومنا الأول في أوفلرز بالقرب من ألبرت مطلع يوليو ١٩٩٦؛ حيث اختنقت جبهتنا التي قامت بالهجوم بشكل فورى ونهائي تحت تأثير دخان القذف الذي حصد أرواح جنودنا، ولم يترك لنا فرصة للرد. وبعد مرور بضعة أيام، وبعد أن تمكنا من الاستيلاء على أوفلرز؛ عثرنا على قطعة من الورق وضعها أحد الرجال ممن كانوا يعملون في "جهاز التجسس" الألماني وكان نصبها يمثل مضمون أوامر الهجوم الأول بالحرف الواحد. ومن ثم بذلنا كامل طاقتنا في العمل، وقمنا بسحب هواتفنا وتحسين أجهزة التجسس الخاصة بنا حتى سحب العدو أجهزته، وشيئاً فشيئاً تخلينا عن المزيد والمزيد من الاتصالات السهلة والسريعة من أجل تأمينها.

فى الواقع، أدت بيروقراطية الموظفين البريطانيين التافهين إلى ضياع ما يقرب من عامين سدى فى تناقل الملفات بين الإدارات (المتنافسة) المختلفة قبل الوصول إلى حل لمشكلة الإشارات فى نهاية الأمر. أذا بدأ البريطانيون فى وقت متأخر من الحرب استخدام وسائل إعلامية أخرى لتضليل الألمان، وكتب فى هذا الوقت مقال صحفى بهذا الصدد، ووفق ما قاله مونتيجو: "لم يتم الإعلان عن اكتشاف وسائل تجسس خاصة بنا، وكما يقتضى الواقع فقد لاحظ هذا المقال القليل من الأشخاص، بيد أن المؤكد ملاحظة العدولة.

كتب مونتيجو أيضًا عن خطة الخداع التي تزامنت مع هجوم الجيش البريطاني الخامس على بيلكم ريدج شمالي شرق إبرس ٣١ يوليو ١٩١٧، والتي تحولت إلى معركة

شهيرة تعرف باسم باسكنديل؛ إلا أن ذلك النصر تضائل بمرور الوقت حتى شهر نوفمبر، قام المشير دوجلاس هيغ، بشن الهجوم الأول باستخدام نوع من أساليب التضليل التى استخدمها جيش بلومر الثانى بنجاح، ونجح فى الاستيلاء على ميسن فى شهر يونيو، وبمساعدة الكنديين تمكن البريطانيون من إحكام السيطرة على فيمى ريدج فى أبريل، حيث فاجأ الجنود الكنديون الألمان بانقلاب بارع من خلف ظهورهم فى منتصف منطقة غير مأهولة من خلال الخنادق التى حفروها وسط الأحجار الطبشورية، كما قاموا أيضًا بفك ونقل وتجميع برج الكنيسة، ما أدى إلى قصف الألمان لمكان خاطئ، وكما حدث قبل هجوم ميسن، تستخدم الآن صورة طبق الأصل من أرض ونماذج دفاعات التدريب قرب إبرس، بينما تم تجميع الأسلحة النارية كبيرة الحجم فى مكان ما، وفى الوقت ذاته كان البريطانيون يخططون لشن هجوم مخادع من قبل "صينيين" أقصى جنوب لنس، لجعل الألمان يعتقدون أن هناك اندفاعًا قادمًا وأن عليهم التقدم نحو الجنوب بدلاً من الشمال.

بسبب ذلك الدليل الذى تم تقديمه، أصبحت هناك إشارات ملموسة بأن المدفعية البريطانية تتجه إلى غرب لنس، ودارت مقاومة بسيطة على هذا الجزء، فقمت بالرد بقصف مذهل ومزلزل. وأنا أسرح بخيالى متوهمًا ضابط أركان بريطانى يهبط من سكراب إلى الجبهات الألمانية، لقد تصور الألمان، علاوة على الخرائط والأوراق، أن لنس كانت هي الهدف (١).

وبعد ذلك نشر جنرال "في إحدى الصحف البريطانية الصغيرة" ما يشير إلى أن الهدف والمقصد من التعبئة البريطانية هو لنس، وهنا ثارت الشرطة العسكرية (ظاهريًا) طارحة طلبًا في مجلس العموم البريطاني حول زيادة السيطرة على حرية الصحافة.

<sup>(</sup>۱) يبدر أن هذا هو جانب قصصى، وما يؤيد ذلك قوله "أتخيل"، فمن "المكن" أن تكون هناك تلميحات جلية من الحدث الحقيقى، فنهر سكراب هو رافد النهر الذي تجرى مياهه من غرب أراس التي تقع تحت سيطرة البريطانيين إلى الأراضى التي تسيطر عليها الدولة الألمانية، حيث يبدو ذلك وكأنه تجربة لواحدة من أكثر عمليات الخداع والتضليل التي حدثت في الحرب العالمية الثانية.

واعتقد مونتيجو فيما بعد أن الخداع قد أثمر: "حيث احتفظ الألمان بمدافعهم وأسلحتهم النارية في وضع التأهب في لنس، وأطلقوا وابلاً من نيران المدفعية المضادة شرقي إبرس كبداية، وكانت خسائرنا هي الأقل بكثير"، إلا أن كلاً من روين بريود وتريفور ويلسون قد اختلفا في دراستيهما الموثقة عن معركة باسكنديل - القصة غير المروية. وكان تقييمهما أن ذلك كان وحشيًا، "فخطة خداع هيغ تبدو كما لو كانت مصممة لخداع السير دوجلاس نفسه".

جرت أنواع أخرى من الحيل خلف الجبهات البريطانية، حيث اقتبس الكثير من المعلومات المفيدة من قتلى العدو، من خلال مدوناتهم الشخصية والوثائق والخرائط والرسائل، وسجل المدفوعات والصور الفوتوغرافية والبطاقات البريدية، وأقراص الهوية وإشارات الكتف، وحتى العلامات التي على أسلحتهم وصندوق أدواتهم، كل هذا كان يساعد الاستخبارات البريطانية في جمع معلومات حول "تكوين الجيش"، وتحديد وحدات وتشكيلات العدو، إلا أنه يمكنك معرفة الكثير من أسرى الحرب الأحياء، فقد تم اعتقال مئات الآلاف من الألمان في الحرب العالمية الأولى، وقد أدلى العديد من هؤلاء بالمعلومات الحاسمة فضلاً عن أسمائهم ورتبهم وعددهم.

وهذا ما لا يمكن تحقيقه أبدًا من خلال استجواب رسمى، فغالبًا ما كانت تفضى المنهجية الهادئة إلى نتيجة جيدة، عن طريق المعاملة الجيدة والمحادثة الودية مع شخص لم يشعر بأى عداء تجاهه؛ إذ إنه لو رأى شخصًا متبجحًا فلن يلتفت إليه، ففى حين أن الأسلوب الهادئى يمكن أن ينتزع ما يريد بسهولة وهم يفضون بهمومهم، فإنه تم وضع أسلاك ميكروفونات مخبأة بعيدًا عن غرف التحقيق وأقفاص وزنزانات الاحتجاز، إضافة إلى وضع أشخاص يتحدثون الألمانية بطلاقة يسترقون السمع من خلال أجهزة تنصت، كما كان هناك أيضا جواسيس:

وكان "الجاسوس" إما ألمانيا خائنًا وإما بريطانيًا يتحدث الألمانية بطلاقة، مرتديًا الذي الألماني ويقدم إلى جمع من السجناء بهدف "توجيه الحوار بينهم إلى المسار الصحيح"، ويشرع الجاسوس في الحديث عن العمليات المقبلة أو الخسائر أو عن

المواد الغذائية والنظام، أو عن أى شيء آخر تلقاه هذا الجاسوس مسبقًا من قبل هيئة الاستخبارات البريطانية.

وذات مرة وتحديدًا في عام ١٩١٥، تم أسر ضابط ألماني مصاب في إبرس ونقل إلى مستشفى منطقة بوبرينج، لكنه رفض أن يتفوه بشيء، ومن ثم تم اللجوء إلى حيلة أخرى وهي نقل ضابط بريطاني يتظاهر بأنه ضابط ألماني مصاب إلى سرير مجاور السرير شخص ألماني حقيقي، وكان الضابط المزيف حليق الرأس على الطريقة الألمانية القديمة، وكانت ذراعه وساقه مضمدين بجبيرة، ومن ثم كان الرجلان يقضيان الليل معًا، وكان الألماني الحقيقي يئن ألمًا يعقبه البريطاني المتخفى؛ وهنا تسائل الألماني الحقيقي: "أألماني أنت؟" فأجاب البريطاني المتخفى المزيف فورًا بقوله: "نعم ضابط الماني". وكان البريطاني المتخفى لا يشجع المحادثة؛ بل كان قليل الكلام كئيبًا تبدو الهموم على وجهه.

مصدر تلك القصص هو كتاب "الفيالق السرية: قصص الاستخبارات على كل الجبهات" -- (The Secret Corps: A Tale of Intelligence on all fronts)، والذي كتبه النقيب فيرديناند توهى، الرئيس السابق الخدمة اللا سلكية بمقر القيادة العامة. وفي الباب السادس من كتابه "الحرب العقلية" -- (the Brain War)، ويخ توهى بعنف نظام الاستخبارات على البطء المخزى في إدراك أهمية الخداع:

أن تبدأ أولاً بالتركيز كلية على اكتشاف ما يقوم به العدو، وفي المرحلة التالية، تتخذ التدابير اللازمة لمنع العدو من اكتشاف ما تقوم به، وأخيرًا تتأكد من تضليل العدو وخداعه بالمظهر الكاذب وتوصله لاستنتاجات زائفة، لذا يكون من شأن هذا التطور النهائي أن يجعل اللاستخبارات اليد العليا في أي حرب مقبلة.

ويرجع توهى هذا البطء الأولى إلى تخلى القيادة العامة البريطانية عن فكرة المفاجأة التكتيكية بعد فشل هجوم نايف كابلى في ربيع ١٩١٥، ويضيف قائلاً: كانت خطط عمليات الخداع تلقى رفضًا حتى عام ١٩١٨؛ إلا أنه بحلول منتصف ١٩١٨ كان الخداع هو الممارسة القياسية لمقر القيادة العامة في فرنسا.

توضح مذكرة أرسلها الفريق هربرت لورنس، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، في شهرى أغسطس وسبتمبر ١٩١٨؛ أن الخداع نجح في مواجهة العدو فقط عندما أحكم البريطانيون قبضتهم على أمنهم اللاسلكي (من خلال تغيير إشارات الاتصال اليومية)، وبدءوا إرسال محادثات وهمية "وإشارات زائفة" أرادوا أن يسمعها الألمان عن قصد، وعندما بدءوا في تحركات التمويه الميداني في الأماكن غير الضرورية، وأيضاً عندما أمدوا قواتهم وكذلك العدو بمعلومات كاذبة.

جاء النموذج الأكثر تطورًا في هذا النوع من التفكير خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الحرب العالمية الأولى، في مذكرة حول "الأمن" تقدم بها العقيد ريتشارد ماينرتزيهاجين إلى العميد والقائد الجنرال وإلى هيئة الأركان في الجيش ومركز القيادة العامة وجهاز الاستخبارات بتاريخ ٢٣ أكتوبر ١٩١٨. ويتجلى مفهوم الأمن من خلال عملية التجسس المضادة في منع العدو من الحصول على أي معلومة عنك، وهذا يستلزم حفظ الوثائق بطريقة آمنة، والوقف الفوري لتسرب المعلومات عبر أجهزة الاتصال اللا سلكية والهاتفية، وتوجيه جميع الرتب إلى كيفية التصرف عند الوقوع في الأسسر (بعد الإدلاء بالاسم والرتبة العسكرية والرقم المطلوب ينبغي أن إجابتهم المتكررة ."لا أستطيع أن أتكلم"). كما يستلزم تحدير الجنود من بعض الأساليب الملتوية التي يستخدمها العدو في جمع المعلومات.

ومع ذلك عرف ماينرتزيهاجين الأمن بطريقة غير مالوفة، حيث اعتقد أن الهدف من الأمن يكمن في "منع العدو من التكهن بخطتنا الحقيقية"، بل وتزويده بمعلومات كافية لحمله على الاعتقاد بأنه توصل إلى خطتنا الحقيقية. فمن وجهة نظر ماينرتزيهاجين، تعنى كلمة "الأمن"، "التضليل"، كما أن "الأمن يشمل أيضاً إمداد العدو بمعلومات زائفة في شكل مقبول كيفما أمكن"، وعندما كتب ماينرتزيهاجين أن "تأثير التمويه سيئ الإعداد على ضابط الاستخبارات المدرب (واو في مركز القيادة العامة للعدو) هو تأثير الطعام الفاسد نفسه على المعدة، حيث سترفض المعدة ذلك الطعام وإن قبلته فلن تستطيع هضمه"، لذا كتب أن كلمة "التمويه" تعنى الآن "معلومات خاطئة مضللة".

كما قال ماينرتزيهاجين بوجود نوع من التمويه الميدانى يقوم به المهندسون الملكيون في مناطق خاصة مثل: "التمويه السلبي، أي التمويه الذي يصمم لإخفاء المعلومات والأهداف أو القوات من العدو"، ومن وجهة نظر ماينرتزيهاجين يكمن "التمويه الإيجابي" في كل ما نصممه لـ "نقل المعلومات الكاذبة المضللة للعدو"، فضلاً عن قواتنا، بل والعالم أجمع.

أعتقد ماينرتزيهاجين أنه من الضرورى أن يتحكم فى "التمويه الإيجابى"، الخداع، "عقل واحد" فى مركز القيادة العامة، وبعد ذلك يتم تمريره من خلال الجيوش والهيئات والأقسام، والجنرالات والكتائب وما إلى ذلك، كما أجمل ماينرتزيهاجين مختلف أنواع "التمويه الإيجابي" تحت النقاط الرئيسية التالية:

(أ) بناء المطارات، والمستشفيات، والمعسكرات، وتصويلات السكك الصديد ومواقع المدفعية، ومقالب النفايات... إلخ، بقدر ما تسمح به الموارد، ويجب أن يكون تمويه هذه الأشياء أقرب ما يكون إلى الحقيقة، كما يجب أن يكون العمل مصممًا لخداع قواتنا بقدر خداع العدو.

وينبغى أن يطلب دائمًا من سلاح الجو الملكى البريطاني تقديم تقارير عن مثل هذه الأعمال.

- ( ب) نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل متعددة.
- (ج) التمويه اللا سلكى والهاتفي وجهاز الطنان الكهربي، إضافة إلى الرسائل الوهمية، تلك الأنشطة التي أثبتت فاعليتها كأسلحة تمويه في الماضي.
- (د) القوات وحركة الإمدادات واتجاهات وتنظيمات قوات الجيوش، وحركة السكك الحديد وحركة الطائرات واشتباك المدفعية (المضادة للطائرات).
- ( هـ) إعداد خرائط ووثائق مصممة خصيصًا لخداع العدو، ومحاولة إيقاعها عمدًا في أيدى العدو أو في أيدى عملائه.

وهنا يمكن إدراك أن أفكار ماينرتزيهاجين تحتاج إلى أكثر من خمسة عقود أخرى حتى يتم التطبيق الكامل لخطته الخاصة والعامة.

وعلى درب برنارد شو، فهم سى إى مونتيجو أن أخلاقيات الحرب تختلف تمامًا عن أخلاقيات السلام: "ولذلك، إذا استخدمت بعض نطاقات الخداع بين أصدقائك فى السلم فمن المكن أن تسوء الأمور بينكم". ومع ذلك شعر مونتيجو بأن البريطانيين بطباعهم العطوفة قليلة الخبرة، كانوا لا يزالون فاترى الهمة فى استخدام الصحافة فى عملية التضليل، وتصور مونتيجو أهمية هذا السلاح إذا استخدم بشكل كامل:

وإذا تتبعنا الخداع الكامل فى أول يوم من أى حرب جديدة، فسوف نرى ستارًا واسعًا ومبهمًا من الأخبار الزائفة تجتاح كامل دولتنا، إن لعب السلطة على أوتار الصحافة وكأنها تعزف على ألة موسيقية، سيجعل العدو المتنصت يتتبع رئين الألحان الزائفة، فإذا فعلنا ذلك وفكرنا فيه فسنجده مربكًا للغاية... وسيتم تعتيم الجو بالأكاذيب التكتيكية والسياسية، ما يجعل العدو يقاتل فى حرب ضبابية حقيقية.

اعتقد مونتيجو أن "فن الدعاية كان أقل مما كان عليه عندما ظهر" خلال الحرب العالمية الأولى، وتسائل عن الأثار المترتبة، على المدى الطويل، على حرب أخرى فى ظل دعاية تصل إلى ذروتها، وأضاف مونتيجو أيضًا إنه سوف تكون هناك حاجة إلى "قسم كبير التمويه الصحفي يكون عبارة عن: عدد كبير من الصحفيين الناجحين وخبراء الدعاية " يدعمون الصفوف العليا، حيث تستبدل بالعواطف الحجج والمنطق من أجل تنويع الأخبار التى يقدمها المراسلون، والاهتمام بأنهم يرون مثل هذه الحقائق فقط بالطريقة التى نشروها بها، إلا أن التأثير الأخلاقي السلبي سيتمثل في إيجاد صحفيين كاذبين خبراء في الخيال يحظون بمنزلة كبيرة استنادًا إلى "خصوبة أفكارهم الزائفة التى أكسبها لهم التعامل مع العدو" لتستمر في الازدهار بقوة بعد الفوز بالحرب، في عالم السلام الجديد ليكون موبوءًا بالكذب".

وفى ١٠ فبراير ١٩١٨، أصبح قسم استعلامات بوشان وزارة للإعلام، وأضحى الكندى النشط ماكس إيتكين لورد بيفربروك ومالك صحيفة ديلى إكسبرس،

وزيرًا للإعلام، وحصل على مقعد في مجلس وزراء لويد جورج، وكان ماكس واضحًا بشأن دوره الجديد:

وزارة الإعلام هى وزارة الدعاية الخارجية، حيث تكمن مهمتها فى دراسة الرأى العام الخارجي وكيفية التأثير فيه باستخدام جميع القنوات المكنة، ويكون العامل الرئيسى فيها هو الصحافة الدولية، كما يكون هدفها الأساسى هو توضيح موقف بريطانيا للعالم أجمع.

وبالطبع؛ لعبت الدبلوماسية الرسمية هذا الدور على نحو مختلف من قبل. أما قطب الصحافة بيفربروك فقد قال: "تمثل وزارة الإعلام الجانب الديمقراطي والمالوف السياسة الخارجية"، ولذلك كان من طبعه أن يستخدم الصحفيين والكتاب في العمل، وكان كثيرًا ما يطلب بيفربروك من روديارد كيبلنج المشورة الشخصية على الرغم من أنه لم يوظف رسميًا في مجال الدعاية بسبب طباعه الشرسة وميوله إلى الانتقام "الشخصي الهمجي البغيض" في التعاملات العامة. ثم ترقى بوشان ليصبح مديرًا للاستخبارات. أما عن تقديم معلومات إلى المحايدين، ذكر بوشان:

يجب على القسم العمل سرًا إلى أقصى حد ممكن من خلال القنوات غير الرسمية، فالخداع الصحيح يعد ضرورة حيوية، حيث يمكن أن يعلن عن سلعة، لكنه لا يجرؤ على الإعلان عن البائع.

كان النصر الأكبر لبيفربروك هو تقديم اللورد نورثكليف مدير الدعاية إلى دول العدو، وتقديم تقارير مباشرة إلى رئيس الوزراء ومجلس وزراء الحرب. وكانت منظمة نورثكليف تعرف باسم "كرو هاوس" بعدما وضع ماركيز مقر إقامته الرائع المسمى بهذا الاسم في شارع كيرزون بلندن، تحت تصرفهم وإمرتهم.

كان السير كامبل ستيوارت هو من يقوم بتنظيم وحشد وإدارة كرو هاوس. وفى فبراير ١٩١٨؛ كلف بمهمة تشكيل فريق لإنتاج وتوزيع الدعاية بين السلطات المركزية، وشملت لجنته الإدارية رئيس تحرير مجلة ديلى كرونيكال والمحرر الخارجى لصحيفة التايمز والعضو المنتدب لوكالة أنباء رويترز، والروائي الشهير هربرت جورج ويلز.

وكانت العلاقات التى تربط كرو هوس بإدارات الحكومة المختلفة لضمان تسهيل الإصدار، هى الأمر الأكثر إثارة لدى الحكومة البريطانية، وقد شملت هذه العلاقات الحد الائتمانى الصحيح مع وزارة المالية، والتعاون الكامل مع مكتب معلومات القطاع العام الذى قام بطباعة ملايين من المنشورات باللغات الأجنبية، والاستخدام الوافر للخدمات اللا سلكية بوزارة الإعلام، والتفرغ التام للتنقل بين وزارة الحربية البريطانية والدفاع الجوى وإدارة الاستخبارات السياسية فى وزارة الخارجية، ومدير قسم الاستخبارات البحرية، ومدير الاستخبارات العسكرية.

كان التعاون والعمل المشترك مع العالم السرى أمرًا ضروريًا لتوزيع الملايين من الرسوم الكاريكاتيرية، والمنشورات والكتيبات التى تنتجها كرو هوس، ففى البداية كانت طائرات القوات الجوية الملكية هى المستخدمة فى تلك العمليات، إلا أنه لم تكن لديهم وسائل كافية لتوزيع المنشورات، وبعد إسقاط طائرتين لتوزيع المنشورات والزج بالطيارين لفترات طويلة فى السجن لضلوعهم فى نشر رسائل تحريضية، قامت وزارة الحربية البريطانية بتغيير تلك الطريقة. كانت الاستخبارات العسكرية ٧ قد استخدمت مناطيد الهيدروجين الضخمة لنقل العملاء والجواسيس إلى أراضى العدو ليلاً، لذا فهم يستخدمون الآن آلاف المناطيد الصغيرة لنقل الصحف شرقًا لإسقاطها جوًا ثم تلقيها الرياح فى الاسقاط الصحف على ارتفاع عشرين قدمًا من سطح المحيط، حيث يمكن لكل منطاد أن يحمل ما يصل إلى د من المنشورات حسب اتجاه الرياح فى تلك الليلة.

كانت هذه المنشورات تخاط في فتيل نسيج بطيء الاشتعال يتم إشعاله قبل الإطلاق، وعندما يشتعل الفتيل، تتساقط المنشورات واحدًا تلو الآخر، وفي الساعة الأولى يتم إلقاء المنشورات المصممة للقوات الألمانية، وفي الساعات التي تلى ذلك تُلقى المنشورات المصممة للمدنيين المتعاطفين معنا، وأخيرًا تتساقط المنشورات المصممة للمدنيين القرصة مناسبة كان يتم إرسال ملايين من هذه المنشورات على يد فرق مرابطة على جبهتنا الأمامية.

"الدائسرة الداخطيسة: مذكرات إيفسون كيركبساتريك"
(The Inner Circle: The Memoirs of Ivone Kirkpatrick).

فى أواخر الحرب تم إرسال العديد من منشورات الدعاية البريطانية عن طريق البريد الداخلى إلى جميع أنحاء النمسا وبافاريا وألمانيا، وبهذا أمكن تجنب الرقابة الصارمة للبريد الخارجى، حيث تم ذلك بطريقتين: الأولى، تهريب المنشورات بكميات كبيرة عبر تجارة الكتب التى لم تكن تخضع لمراقبة قوية، لاسيما إذا كانت المجلدات ذات أغلفة تقليدية ألمانية، والثانية، تمرير المنشورات عبر الحدود من هولندا المحايدة عن طريق العمالة المهاجرة، ثم ترسل عبر البريد العادى داخل أراضى العدو لتتلقاها الصحف والمحايدون والمتعاطفون من أهل الفكر من النخبة المثقفة، وذلك من خلال استخدام طوابع بريدية مزورة، طبعها والتر لو من واتفورد لأحد عملاء الخدمة السرية البريطانية.

وتم تقسيم إنتاج الدعاية في ثلاث مناطق للعدو؛ النمسا والمجر ويلغاريا وألمانيا، فيما أقنع إتش ويكهام ستيد محرر الشئون الخارجية بصحيفة تايمز نورثكليف، أن مملكة النمسا والمجر المزبوجة هي الحلقة الأضعف في سلسلة القوى المركزية، ولهذا فهي المكان المناسب لنبدأ منه. كان ذلك بسبب أن إمبراطورية هابسبورغ مترامية الأطراف تضم كثيرًا من الشعوب والجنسيات الموالية للحليف، وهنا كتب نورثكليف: "يوجد في الإمبراطورية النمساوية المجرية ككل ما يقرب من ٢١٠٠٠٠ مناهض للألمان، ونحو من ١٠٠٠٠ مناهض للألمان في الأغلبية المناهضة لهم.

وفى ٢٤ فبراير ١٩١٨، طلب نورتكليف من اللورد بلفور وزير الخارجية توضيح موقف الحلفاء السياسى تجاه طبقة الإمبراطور هابسبورغ الحاكمة والأقليات العرقية التى يحكمها. كان لا بد من وجود حملة دعائية؛ وكان نورتكليف يريد مسارًا واضحًا يتبعه، وبعد أربعة أيام وافق بلفور على 'إطلاق حملة دعائية تساعد في تعزيز روح القومية ادى الشعوب الخاضعة لحكم الألمان النمساويين من أجل نيل الحرية وتقرير المسير'.

حيث يعتبر ذلك امتدادًا لاستراتيجية التقسيم الموجه سابقا ضد الإمبراطورية العثمانية.

من أجل هذا، وفي مطلع أبريل ١٩١٨؛ ذهب إتش ويكهام ستيد برفقة أحد أعضاء فريق كامبل ستيوارت، وهو الدكتور الأكاديمي أر دبليو سيتون، واطسن إلى إيطاليا، لصضور المؤتمر المنعقد في روما الذي استغرق ثلاثة أيام ودار حول القوميات المضطهدة في هابسبورغ؛ حيث تواجد الإيطاليون والبولنديون والتشيكيون والسلوفاكيون والصربيون والكرواتيون والسلوفينيون والرومانيون الذين جمعهم سبب مشترك، ألا وهو "حق الشعوب في تقرير مصيرها"، وقبل سنة أشهر من استسلام الجبهة الإيطالية في كابوريتو بسبب هجوم مباغت من قبل النمساويين؛ حيث تم أسر منة ألف إيطالي، وفقد ٧٠٠ مدفع أثناء تراجعهم، تبدلت الأمور وأنشأ كل من ستيد وسيتون، واطسن صحيفة تطبع بلغات متعددة في ريدجو إميليا. كانت الصحيفة تصدر أسبوعيًا، وتنشر أخبارًا ومنشورات وطنية ودينية بست لغات، وكان يتم إلقاؤها عبر الخنادق بواسطة مدافع الهاون والصواريخ وقنابل البنادق والطائرات، كما وزعتها دوريات الاتصال من المتحمسين الهاربين من الجندية الذين تطوعوا للقيام بهذه المهمة، وتم شن حملة دعائية على الجنود المشكوك في ولائهم وإخالاصهم في الأراضي غير الآهلة بالسكان باستخدام مكبرات الصوت وتسجيلات حاكى الفونغراف وبث أغان تشيكوسلوفاكية، فيدأ الفارون يحملون المنشورات فرادى أو جماعات، بينما تمردت بعض القوات التشبكية وانزعجت السلطات النمساوية المجسرية العسكرية من تجدد مقاومة الإيطاليين بدءًا من يونيو،

وفى الفترة بين مايو ويوليو ١٩١٨؛ تولى هربرت جورج ويلز إدارة الدعاية ضد الألمان. ويلز هو المؤلف الخيالى العصامى الذى علم نفسه بنفسه وهو صاحب المؤلفات العديدة من الكتب الناجحة، مثل "تاريخ السير بولى" – (The History of Mr Polly)، ورواية الحرب العالمية الأولى "السير بريتلنج يدرك الحقيقة" – (Mr Britling Sees it Through)، والتى يصور فيها أبًا يقاسى الويلات حتى يجد الرب، عندما انضم هربرت جورج ويلز

إلى كرو هاوس، وافق على أنه يجب توضيح السياسة المنشودة قبل بدء أى دعاية إيجابية، حيث قال: "إنه يريد بيانًا واضحًا شاملاً حول أهداف الحرب لدول التحالف". وعلى نحو تقليدى، أراد ويلز إيجاد رؤية مثالية للمستقبل، يمكن أن يؤمن بها الناس بعد ما شاهدوه من ويلات الحرب، حيث يتبلور فكر العالم الآن في عبارة واحد وهي عصبة الأمم الحرة". أراد ويلز بذلك، الصمود تحت مظلة منارة الأمل، وحلم السلام الدولى الدائم، اقتنع ويلز بهذه المثالية لكنه كان يعتقد أن الحكومة البريطانية لم تكن جادة بشأن هذا الأمر حيث يقول: "كنا في الحقيقة مجرد دمى كحال تى إى لورنس في أعمدة الحكمة السبعة" التي استخدمت كل ما هو لا شعورى للإيقاع بالعرب".

وعلى الرغم من أنها صدرت من إدارته، فإن ويلز لم يكتب شخصيًا نصوص المنشورات البريطانية باللغة الألمانية، والتى أمطرت سماء ألمانيا بتلك الكميات الكبيرة، (أكثر من عشرة ملايين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحرب).

كانت تلك المنشورات تهدف إلى قذف الرعب بدلاً من الأمل، فكانت محبطة لأنها حقيقية؛ فهى تحتوى على مذكرات نقاط الضعف والمشكلات الاجتماعية، وخرائط ورسوم بيانية بالأرض المفقودة والهزائم العسكرية، وفى المقابل تذكر بنجاح الطفاء وتنامى القوة الأمريكية، وقوائم أسماء القتلى والأسرى جراء قوارب يو الألمانية، وصور لعدد من الجنود الألمان وهم سعداء، من الذين استسلموا ولم يتم تعذيبهم، كما تذكّر باستسلام بلغاريا في شهر سبتمبر.

الدعاية لها تأثير أكبر على الخاسرين منه على الفائزين، ذلك أن الخوف والقلق يملأن قلويهم، وحيث إن المنشورات لا تشغل مناط عقولهم، ترجم عديد من الصحف الألمانية الأجزاء الشيقة والقطع المثيرة من تلك المنشورات إلى الصحف الألمانية والهواندية والاسكندينافية والسويسرية المحايدة، فتلك المنشورات – إضافة إلى "المقالات المزيفة" التي تم إرسالها بمهارة تفوق الوصف من كرو هاوس – تظهر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والعلمية في كل أرجاء البلدان الحليفة، يمكن للقراء الألمان إجراء مقارناتهم الخاصة لمعرفة وضعهم الحالي.

أظهرت إحدى صحف الخنادق الألمانية، هير آند هيمات، صورة للقيصر بين مجموعتين من رتب الترقية، وعنوان فرعى "صرخة من أجل الوحدة" (Der Ruf zur Eingigkeit)، حيث تصدرت الصفحة الأولى صورة كرتونية للأحزاب السياسية الألمانية في الداخل وهم يقاتلون بعضهم بعضًا بدلاً من العدو، أظهرت هذه الصفحة ألمانيا كما هي، لكنها كانت أيضًا من إنتاج كرو هاوس. كان الجنرال فون هويتر على حق في تحذيره لقواته ضد حيل وخداع البريطانيين وغيرها من أساليب الخداع.

كان لإدراك الألمان أساليب وطرق البريطانيين، في التفاخر بالنصر والفوز عن طريق أشخاص مثل السير كامبل ستيوارت، عواقب بعيدة المدى، حيث اعتقد كل من لودندورف في مذكراته، وأدولف هتلر في السيرة الذاتية للزعيم النازي "كفاحي" – (Mein Kampf)، أن حملة الدعاية البريطانية أنهكت الإرادة الألمانية في المقاومة؛ وأن القوات المسلحة الألمانية لم تهزم على الجبهة أبدًا، لكنها طعنت في ظهرها، وأن الأجانب المنحرفين هم المسئولون عن ذلك وليس الألمان الشرفاء، إلا أن الشعور بالإشفاق على الذات سينعكس بالاستياء من جانب حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني الوليد.

## (11)

## تضليل الخادعين

ومع قرب انتهاء الحرب، استقر سولومون جوزيف، وفي فبراير ١٩١٨ اشترى آلة تصوير جديدة تعمل بالأشعة وتقوم بعرض صورة سطحية على شاشة، وذلك ليستخدمها في التدريس للطلاب الذين يدرسون التمويه. مكنت تلك الآلة التي تتكون من مجموعة من المرايا وأضواء إلكترونية شديدة، سولومون من دراسة صور الاستطلاع الجوى بالتفصيل، كان سولومون مهتمًا بثلاث صور، بشكل خاص، من بين تلك الصور كان قد تم التقاطها في خريف عام ١٩١٧، فقد لاحظ من خلال حاسته الفنية بعض الغرابة اللافتة للنظر في تلك الصور، حيث بدت بعض الظلال في اتجاهات معاكسة مع اتجاه ظلال الشمس، ويتأمل سولومون الجيد لهذه الصور، بدأ يعرف أن هذا منظر طبيعي تم تصميمه بشكل متعمد كي يخدع الكاميرات، تم استخدام أسلوب جديد يمكن من الرؤية خلال التمويه، فهي طريقة متطورة لعرض الصور الملونة، وتمكن جنود المراقبة المصابين بعمي الألوان، من معرفة الصور المصطنعة والصور الطبيعية (الخضراء)، لكن سولومون اقتنع بأن التمويه ما زال يخدع دول الحلفاء.

وفى النهاية؛ أودع سولومون أفكاره فى كتاب يسمى "التمويه الاستراتيجى" – (Strategic Camouflage)؛ حيث يتضع أسلوبه التأمري من خلال المقدمة:

"عندما يرغب شخص ما فى ارتكاب جريمة فى حجرة يطلع عليها شخص آخر، فإن أول ما يقوم به هو تعتيم المكان، وفى حالة ما إذا كان يستخدم نوعًا ما من الضوء، فإنه يقوم بغلق جميع النوافذ.

وإذا كانت الحرب جريمة، فإن تلك الحرب وأى حرب مقبلة أخرى ستكون تحت المراقبة؛ وبناءً على ذلك، يحتاج المشاركون في الحرب إلى وضع وإعداد خطة التعتيم. ولم يتجاهل الألمان هذا الإجراء".

كانت ألمانيا دولة متقدمة في المجال التقنى، حيث حازت ثلاثًا وثلاثين جائزة، من أصل مئة جائزة نويل في العلوم، بينما حصلت بريطانيا على ثماني عشرة جائزة، كما وضع الألمان وتيرة تكنولوجيا حرب القرن العشرين، أكد سولومون أن الألمان تقوقوا على دول الحلفاء في استخدامهم التمويه لإخفاء الجنود والمعدات.

ذكر سواومون في كتابه "التمويه الاستراتيجي": "كان التمويه وفك شفرة الصور المأخوذة من الجو من أساسيات الحرب، وما زال هذان الأمران في مراحلهما البدائية". كان سواومون على يقين بأنه لم يكن هناك أي خبير في تحليل الصور لديه ما يكفي من الأدوات مثل الرسام من أجل القيام بتلك المهمة (كان من بين محللي الصور الأوائل، دبلوماسيون وسماسرة ماليون)، وكما فعل الفنان أبوت ثاير، بالغ سولومون في تقدير خبرة الفنان، لم يتأثر بدليل الرسمي الموضح بعناية "ملاحظات على تفسير صور الطائرة" – (Notes on the Interpretation of Aeroplane Photographs) وما زال سولومون مصراً على أن بريطانيا قد خدعت جراء المكائد التي دبرتها ألمانيا.

احتج سواومون على أن الألمان قد خططوا لبناء مواقع خلفية منخفضة بحجم جميع المواقع من أجل إخفاء آلاف الجنود في أثناء النهار، وتقع على بعد يتراوح بين خمسة وتسعة أميال خلف الجبهة. ونادرًا ما تظهر المباني المنحدرة المتصلة بسياج الشجيرات وطرق فلاندرز، فينخدع كل من المراقبين الجويين وخبراء تحليل الصور في إدراك أن ما يرونه قطعًا أقمشة ملونة وحقولاً زراعية.

اعتقد سواومون أن الألمان فهموا بالضبط ما يمكن أن يظهر في الصور الجوية التي تلتقطها طائرات الحلفاء، حيث كان "الحفاظ على الأشياء في وضع منخفض إحدى تعليمات التمويه التي تم الحصول عليها من أسير ألماني، فعلى سبيل المثال تعد الجسور من بين الأهداف الواضحة التي يسهل ضربها بالقنابل أو المدفعية، إلا أنه إذا

طليت الجسور باللون الأسود وتم بناؤها تحت مستوى سطح النهر بنحو ثلاث أو أربع بوصات، كان من الصعب رصدها من الجو. اعتقد سولومون أيضًا أن عمال التمويه الألمانيين قاموا بالتخطيط لتغطية الطرق بشكل تام بالأسلاك والأشرعة، ومن ثم لا يستطيع أى مراقب أن يرى سوى طرق خاوية خالية من الحركة ويمكن أن تتواصل عمليات نقل العدو أسفل تلك الأنسجة والشباك الملونة.

طالب سوارمون بتحديد ومعرفة الأخطاء في "الصور الإشعاعية" الألمانية أو في الوحات الظلال، فحينما لا يوجد للمبنى ظل على الأرض، فإن هذا يدل على أن الألمان قد بنو حقلاً مزيفًا بجانب ذلك للمبنى وعلى نسقه المعمارى نفسه. كما أشار إلى البنايات صغيرة الحجم وظلال الأشجار التي لا تتحرك مع دوران الشمس إضافة إلى المواسير التي تبدو كما لو كانت ممرات. أصبح التمويه الاستراتيجي مربكاً للغاية، لذا طلب سوارمون منا أن نعاين الصور البيضاء والسوداء، إضافة إلى الصور الزيتية الملونة بأشكالها الغامضة وظلالها الغريبة والباهنة مقارنة مع بعض الصور الخاصة.

رسم سواومون اوحات ورسومات ونماذج ملونة تبرهن على وجهة نظره. وفى مارس ١٩١٨، بدأ يخبر قادته فى سلاح المهندسين الملكيين والعاملين فى وزارة الطيران وهيئة الأركان العامة والعاملين بمكتب رئيس الوزراء وزملاءه فى نادى أثينايوم مثل السير مارتن كونواى الذى قال: "يعد هذا من بين أعظم الاكتشافات منذ اندلاع الحرب"، وانطلق ليخبر الجنرال كيو ترينشيرد قائد فيالق الطيران الملكى الذى أصبح فيما بعد قائد سلاح الجو الملكى.

ومن خلال فحص سريع تحت الإضاءة الخافتة، ينظر بووم ترينشيرد بدقة فى دليل سواومون ليرى مجرد حقول، حيث قال: ينبغى أن يتم تقصى الأمر والحصول على صور جديدة. وسأل ترينشيرد سواومون: "هل أنت مستعد للسفر إلى فرنسا؟".

لكنه لا يوجد عمل كى نرسل سواومون إلى هناك، فاضجر سواومون وعاد إلى المنزل وبدأ يحدق مرة ثانية فى الصور التى التقطها القديس بير كابيل؛ وفى تلك المرة ظهرت ميادين العمل كمطار صغير متموج؛ حيث كانت أكوام القش وظلال الأشجار مزيفة،

وبدت المنطقة على أنها معسكر قوات احتياط مخبأ يبعد نحو ثمانية كيلو مترات شرق نيوبورت على أرض مرتفعة في منطقة مستنقعات شمال إبريس.

عندما أرسل ترينشيرد مساعده، الرائد جون مور برابازون، أول طيار بريطانى معتمد ومخترع الكاميرا الجوية ووزير تشرشل لإنتاج الطائرات أثناء الحرب العالمية الثانية، للاطلاع على دليل سولومون في المرسم، فشل الرسام في إقناع ذلك الطيار الشكاك. وهنا سعى سولومون لرؤية رئيس هيئة الأركان الإمبراطورية السير هنرى ولسن الذي لم يتكلم كثيرًا بل "بدا أنه يعتقد أن هناك شيئًا ما بتلك الصور"، وفقًا لما قاله سولومون.

أطلق الناس على هيسكث بريتشارد ملك القناصين "القاتل المحترف"؛ كانت هذه العبارة مثيرة للإعجاب، لكنه دفع ثمن ذلك اللقب نفسيًا، فعلى الرغم من أن مهمته هى قتل الألمان، فقد كانت الساعات التى يقضيها فى متابعة العدو بعينه السوداء من خلال منظار روسى بمثابة تدريبات ممتدة للتعرف على الجانب الآخر، وبتقريب العدسة عشرين درجة يرى رجلاً حليق الذقن يرتدى قبعة بالية، لكن بريتشارد لا يستطيع أن يمكث طويلاً ينظر إلى ذلك الجندى الألماني.

لاحظ بريتشارد جميع أساليب العدو الحياتية واحتياجاته البدنية محاولاً دراسة خنادق الجانب الآخر ذات الأسلاك الشائكة؛ حيث رأى شيوع الفردية بين الألمان. كان بريتشارد حساسًا بصورة أهلته ليكون مثل صياد أو رياضى محترف، فعندما سمع بريتشارد بقتل صديقه ألفريد جاثورن ماردى في ٣ أكتوبر ١٩١٥ مع كثير من الجنود على بعد عشرة ياردات من الأسلاك الشائكة الألمانية، كتب قائلاً: "لو استطعت أن أنتقم، لأطلقت على جندى ألمانى رصاصة بين عينيه في الساعة الخامسة من صباح اليوم"، وبعد مقتل نيرس كافيل كتب بريتشارد قائلاً: "سررت عندما أطلقت النار على جندى ألمانى وكان ضابطا"، وفي أغلب الأحيان لم يكن بريتشارد مدفوعًا للأخذ بالثار، فقد علم أن الألمان جنود وبشر. كان عمل بريتشارد ضروريًا، إلا أنه كان يتسبب له في مشكلات تتفاقم شيئًا فشيئًا.

ذكر إتش إم توملينسون في مذكراته عام ١٩٣٠ "أيامنا الماضية" - (All Our Yesterdays)؛ كيف مرض بريتشارد لعدة أسابيع بعد قتله قناصاً المانيا كان مصدر إزعاج للجميع بإصابته برصاصة في رأسه. وكتب الحدث ذاته في قصة بريتشارد القصيرة المعروفة باسم (القنص في فرنسا) كما كتب عنه "الألماني ويليبالد"؛ فضلاً عن صدوره كتحقيق صحفي، كان هيسكث يشعر بصداع نصفي شديد بسبب تركيز العين في المراقبة والرماية طوال اليوم، ويعد ذلك تطور المرض إلى "حمى الخنادق" نتيجة تسرب مصارف الغائط، ولكنه ظل يناضل من أجل إنجاز عمله، واختلق حيلاً وطرقًا وخطط تمويه وخداع تنقذ آلاف الأرواح، لكن المرض كان يتسرب إلى ملك القناصين ببطء، حيث كان مرضه غامضًا جعله يجرى نحو أربعين عملية جراحية قبل وفاته عام ١٩٢٧ عن عمر يناهز ٤٤ عامًا.

كتب إتش إم توملينسون نعيه تقديرًا لهيسكث بريتشارد فى صحيفة نيشن أند أوثانوم، حيث وصفه بأنه رجل "نبيل"، ونبيل من طبقة غنية يشار إليها بالولاء والمعروف أنه كان قائدًا له فى بداية الأمر على الجبهة. انتقصت الحرب من قدر فلسفة هيسكث وأفسدت أفكاره المرهفة بسبب ضياع أرواح الرجال بلا قيمة"، وكما يقول توملينسون: أصيب بريتشارد بصدمة جراء "فقدان الحياة الجميلة" وبسبب الغش والحماقة والضمة والتأمر.

أصيب جسد بريتشارد المعافى باضطرابات فى سلوكياته الوطيدة لاعتقاده عدم جدارته بالمعرفة، إلا أن الفرد أن يرى مرضه كان قاتلاً، حيث أطلقت عليه الصحف "مسمم الدماء" وأظن أن كان لهذا المصطلح تأثير كبير.

شهد اليوم الأول من فصل الربيع ٢١ مارس عام ١٩٩٨؛ المرحلة الأولى من هجوم المانى كبير يرمى إلى إخراج القوات البريطانية من الخنادق والضغط عليهم من أجل الانستاب نحو الساحل الفرنسى. وبعد الثورة الروسية في أكتوبر ١٩١٧ نقض الشيوعيون في التحالف الروسي عهدهم مع بريطانيا وفرنسا وسعوا إلى سلام مستقل مع ألمانيا في مدينة بريست ليتوفسك، فمع عدم تدخل الروس وعدم وصول الأمريكيين

بعد إلى أوروبا، رأى الألمان في تلك الآونة فرصة مواتية للقيام بضربة حاسمة مباغتة، لذا قاموا بتحريك أكثر من مليون جندي وثلاثة آلاف مدفع نحو الجبهة الغربية.

كان الحلفاء يعلمون بقرب وقوع هجوم كبير، إلا أنهم لا يعلمون شيئًا عن حجمه ومكانه. يقول فرديناند توهى فى كتابه الفيالق السرية: أصدر الجنرال الألمانى إيريش فون لودندورف أوامره لكل قسم وفرع بعدم إفشاء أى معلومات للعدو، وعين لودندورف ضباط أمن متخصصين لمنم تسرب المعلومات.

أخفى الألمان إشارتهم وشوشوا أساليب نقل تلك الإشارات من أجل وضعنا خارج المشهد، كما قاموا بعمل طرق وسكك حديد زائفة وقاموا بتحركات فى المناطق البعيدة عن مناطق الهجوم، وأنشأوا مستودعات أسلحة ومستشفيات ومواقع لبطاريات الصواريخ ومطارات مستعارة فى أجزاء محددة على طول الجبهة ليقوم مراقبونا بتصويرها.

بينما كانت التحركات الكبيرة للجنود والمؤن تتم خلال الليل باستخدام أساليب التمويه، كما أعد الألمان جيشًا وهميًا في مواجهة القطاع الفرنسي مستخدمين إشارات ومحطات لا سلكية وهمية، ولم يكن لدى مخابرات المشير هيج في مقر القيادة العامة أي معلومات، حيث إن العميد جيون كارتريز كان يخبرهم فقط بما يرغب في سماعه.

بدأت معركة قيصر بأكبر وابل من نيران المدفعية: ٣,٢ مليون قذيفة في يوم واحد، وساعد الجو الرطب في تمويه الألمانيين، حيث جعلتهم ملابسهم الرمادية كالأشباح مع تقدمهم في حقول ضبابية، ونتج عن ذلك اليوم الدامي إصابة نحو ٨٠ ألف شخص من كلا الجانبين.

بدأت المرحلة الثانية من الهجوم الألماني والتي أطلق عليها "جورجيت" في ٩ أبريل ١٩١٨ بالقرب من مدينة ارمنتيريز شمال فرنسا، حيث شنت أربع كتائب ألمانية هجوما بقيادة الجنرال فون أرنيم على الكتيبة البرتغالية الثانية التي كانت موجودة على الجبهة،

واندفع الجنود الألمان من خلال تلك الثغرة، مما اضطر الطفاء إلى إجلاء أرمنتيريز وبلوجستريت وميسن في ١٠ أبريل.

فقدنا ما حصلنا عليه خلال أشهر صعبة فى حملة باشينديل فى أيام قلائل، وفى يوم الثلاثاء الموافق ١١ أبريل ١٩١٨ كانت الجبهة البريطانية تتفكك عندما أصدر هيج أمرًا بالثبات والقتال حتى آخر جندى، حيث استولى الألمان على مساحات شاسعة من الأرض الطينية التى أطلق عليها تشرشل "فواكه البحر الميت" فى معركة السوم قبل أن ينهكهم التعب.

تسبب ذلك الهجوم فى تداعيات كبيرة. أولاً: وافق الطفاء على توحيد قيادتهم العسكرية تحت الجنرال الفرنسى فرديناند فيتش؛ بينما اتفق الجميع فى الحرب العالمية الثانية أن تكون القيادة العامة لجنرال الأمريكى أيزنهاور. ثانيًا: انتهر ليود جورج حكومته قائلاً: تسببت أخبار الهجوم الألمانى الكبير المؤسف وتراجع البريطانيين والخسائر الفادحة فى تداعيات سياسية داخلية، فمن الذى سيتحمل تلك النكسات؟ وفى ١٨ أبريل تولى اللورد ميلنر مكان اللورد ديربى بوصفه وزيرًا للنولة لشئون الحرب، كما تولى أوستن تشامبرلين مكانه فى مجلس وزراء الحرب، وانتشرت أصداء ذلك الأمر بعيداً حتى فلسطين؛ حيث تم تجريد ألنبى من القوات التى كان على وشك استخدامها لشن هجوم أخير ضد الأتراك.

وفى ظل الاتهامات المتبادلة وإلقاء اللوم على الآخرين، تأثر سولومون عقليًا وتغيب عن النوادى والمجتمع، ثم قام الألمان بشن هجوم شامل ومفاجئ باستخدام طريقة التمويه التى ابتكرها سولومون، وهنا قرر سولومون بدء حملته، فأرسل خطابًا إلى رئيس الوزراء، إلا أنه عرضه على جاره السير إدوارد كارسون ليقوم بمراجعته، فكتب كارسون خطابًا شديد اللهجة إلى اللورد ميلنر؛ مشيرًا فيه إلى أهمية التمويه الذى اكتشفه سولومون والذى ساعد الألمان في إخفاء الجنود وسط المناظر الطبيعية.

وبعد مضى ما يقرب من أسبوع، قدم سولومون قضيته إلى ليود جورج ووزير الدولة لشئون الحرب أثناء تناولهما وجبة الغداء في منزل السير ألفريد موند،

فأكد رئيس الوزراء قائلاً: "لا ريب في ذلك"، فقال سولومون: "إنه يرى أن مناطق الحدود قد تأثرت بتقدم الألمان"، وهنا قام لويد جورج بتقديم سولومون إلى الجنرال جيه سي سماوت واللورد روثيرمير رئيس المجلس الجوي. حاول سولومون أيضًا مقابلة الجنرال جورج ماكدونو رئيس المخابرات العسكرية لمعرفة ما إذا كان قد تم الحصول على أي معلومات تتعلق بالتمويه من أحد السجناء الألمان.

فى مايو ١٩١٨؛ عاد رسام اللوحات الأمريكي المشهور والجندى بالجيش النظامى جون سنجر سارجنت إلى لندن حيث تم انتدابه بوصفه فنان حرب، فرأى سواومون في ذلك فرصة مواتيه لتنبيه الجيش الأمريكي. ذكر سولومون:

قدم سارجنت إلى مرسمى، وأخذ يتصفح الصور، وكان سولومون راضياً تمامًا عن تفسيره لتلك الصور على نحو دقيق... وكان التمويه قد وصل إلى مرحلة كبيرة من الإتقان لدرجة جعلت التحليل المنطقى للصور المأخوذة جواً لا يستطيع القيام به سوى فنان".

سمع سواومون من الأستاذ الجامعى مانتوكس أوائل يوليو أن الجنرال فيتش أعجب بمكتشفاته وأنه يريد مقابلته بمقر القيادة العامة الفرنسية فى مدينة فرساى. خضع سواومون لمجموعة من الإجراءات الروتينية والرسمية قبل أن تبدأ رحلته اليائسة والمضطربة إلى فرنسا، حيث استقل سواومون ثلاثة قطارات وبات بأحد الفنادق ثم استقل سيارة فى طريقه إلى البعثة البريطانية فى قصر بريو. رتب الجنرال ويجند لتيسير وصول سواومون إلى شالون لمقابلة محلل الصور والخبير الفرنسى النقيب دى بيسى.

أخذ مدفع ألمانى ثقيل يطلق النيران فى شالون كل عشر دقائق، وانبطح الجنود أرضًا تحت السراديب، وافق عيد الجمهورية ١٤ يوليو يوم الأحد، ومن ثم قام الألمان بإحياء ذلك اليوم بهجوم كبير، وأمضى سولومون عطلة نهاية الأسبوع فى مشكلاته الاعتيادية؛ مثل: قبول الفرنسيين على مضض لبعض النقاط، إلا أنهم رفضوا فكرته بأن الطفاء قد تم خداعهم لمدة ثلاثة أعوام من قبل الألمان، حيث كان موقف الفرنسيين

يتلخص في أنهم أذكى من الألمان، لذا فكيف يمكن للألمان أن يقوموا بشيء أفضل من الفرنسيين؟

بدأ سولومون رحلته بالقطار عائداً إلى باريس رغم شعوره بالتعب؛ بسبب قلة النوم وبسبب الفشل في إقناع الكابتن دى بيسى، حيث نزل في غرفة مقابل اثنى عشر فرنكا بفندق تيرميناس حيث فقد أمتعته، لذا كان عليه أن يشترى ماكينة حلاقة إضافة إلى قيامه بتنظيف ياقته. وحيث كان على سولومون الانتظار في ذلك المكان، لذا كتب خطابات كثيرة وكان يخرج ليرى الناس عامة الناس بالخارج، وذات مرة عندما كان سولومون مضجعاً على سريره سمع الصفارات تنذر بغارة جوية "صوت ينتشر في أرجاء المدينة"؛ إلا أنه لم يحدث شيء، وإثر ذلك أرسله وزير الحرب إلى قسم التمويه في الرع يونفرستي.

فى يوم الأحد التالى، تناول المقدم سواومون جوزيف سواومون أول خبير تمويه؛ بريطانى الغداء فى مدينة تشانتلى مع النقيب جيراند دى سكوفولا وكان أول خبير تمويه فرنسى، وبعدئذ وفى روض الحديقة المشمسة شرح سواومون لدى سكوفولا وفريقه الصور والنماذج التى جلبها معه، إلا أنه توجد ملاحظة لافتة للنظر فى تقرير سولومون:

لم يعترض أحد... شاهد الجميع كل نقطة بوضوح تام، وعبروا عن ذهولهم لعدم وجود أى محاولة لاختبار صحة نتائج تحليل الصور... ورغب دى سكوفولا فى أن ينضم سولومون إلى مؤتمر خبراء تمويه الطفاء المقرر عقده قريبًا.

رأى سواومون العديد من الجنرالات ومساعديهم، وهنا حاول الحصول على إذن بالنزول إلى الجبهة البلجيكية ليثبت صحة نظريته، فطلب سواومون طائرات لقصف المنطقة بالقنابل وطائرة أخرى لتصوير ما حدث بعد القصف، وفي بداية أغسطس كان سواومون في مدينة روان؛ حيث أخذه والتر راسيل إلى مصنع الأعمال الخاصة في مارون. اعتقد سواومون أن فريق تمويه سلاح المهندسين الملكي لا يعرفون أي شيء عن التمويه. وفي أبيقلي تتاول سواومون الإفطار مع ليندساي سيمنجتون وطلب

منه الإعراب عن وجهة نظره في التمويه الذي أعد في فرنسا، فأجاب سيمنجتون، أنه يعتقد أن نحو ٧٥٪ من المواد الخام فاسدة تمامًا؛ بسبب قلة المعرفة ومعايير الإنتاج المفرطة.

عاد سواومون إثر ذلك من بولونى إلى ساحة الأعمال الخاصة بمنطقة ويميروكس؛ حيث بدأ أعماله منذ سنتين، فزار سواومون جميع الأماكن بصحبة الرائد إف جى سى ويات الذى حل محله فيما بعد. اندهش سواومون من ركود الإنتاج؛ فليست هناك دراية بشبكات التمويه المعيارية التى تعتبر أحد النماذج المالوفة، كانت تلك المصانع مملة عندما خلت من البراعة الفنية والإيحائية أو معرفة فائدة التمويه، وإثر ذلك أدرك ويات أن سواومون كان أكثر الزائرين إزعاجًا.

كتب سواومون رسائل إلى المسئولين أثناء تواجده في نادى استراحة الضباط، كما ضايق النزلاء الآخرين بنماذجه وصوره، استمر حتى الصباح على الشاطئ ثم نام بعد الظهيرة. طرق بقدميه على منصة الفرقة الموسيقية بولوني، وفي أثناء تواجده هناك صمم سواومون أيضًا خطة جديدة لتمويه المطارات، ثم اتصل سواومون بالبعثة البريطانية، ولم يكن هناك أي معلومات عن أمر الاستدعاء إلى بلجيكا حسب ما كان يتوقم.

يتصرف سواومون كأنه نبى، فهو يشتكى الملوك فى أوامرهم. كان سواومون يمتلك رؤية ثاقبة لا يمكن لأحد تفهمها، فكيف يستطيع الناس الذين لا يفهمون معنى استراتيجية التمويه أن يدركوه أمام أعينهم؟ وعندما رجع سواومون إلى ويميروكس تلقى خطابًا من زوجته التى أقنعته بالعودة إلى المنزل، فقاد باجيت سواومون إلى بواونى؛ حيث قاما بتحليل الصورة لبضع دقائق قبل رحيل مركب الساعة الثانية والنصف إلى مدينة فواكستون.

بحلول ٢٠ أغسطس؛ مكث سواومون في مستشفى هامبستيد ويحوزته صور شارع بير كابيل وسباربلهوك؛ إضافة إلى صور من ابن أخيه جوزيف هيبيرت سواومون الذي كان يعمل على منطاد؛ حيث حاز على أصول تلك الصور عندما كان يخدم في بلجيكا.

كانت قراءة سواومون للصور بمثابة "إشهار" للمراقب الصغير، حيث يشرح عمه سواومون السبب الذي جعل ابن أخيه لم ير أي سيارة على امتداد ٢ كيلو متر من شارر بير كابيل نيوبورت، فقد كان الطريق مموها، وبعد ذلك كتب سواومون خطاباً أخر للى اللورد ميلنر وزير الدولة لشئون الحرب وطلب منه توجيه المدفعية إلى هذا الطريق، على الرغم من أن ميلنر أخبر سواومون بأنه لا توجد حركة سير على الطريق، حيث يبدو أنهم يتحركون بالليل، فضلاً عن أنه ليس هناك سبب يدفع الألمان إلى بناء مطارات كبيرة الحجم بسبب ارتفاع التكلفة!

وبعد ذلك طلب جون رودس قائد مدرسة التمويه في هايد بارك حضور النقيب ليجون إلى مرسم سواومون لفحص أدلته، اعتقد سواومون أن ليجون أذكى القراء في حين إنه لم يستطع أن يجد شيئًا مثيرًا في كتابات سواومون. إنها المرة الأولى التي يناقش فيها مسئول موضوعًا تم البت فيه من قبل، لكن رودس أخبرني فيما بعد بأنه ما زال غير مقتنع بالتمويه.

والآن، بدأ سواومون يشعر بمرض جنون العظمة "فكان يبتسم مثل الطائش المعتوه" وشعر بأن النباد الإنجليز يتصرفون بحماقة وأن هناك أشخاصًا وراء المسارح يصطنعون التملق. ليس هناك أى تلميح من سواومون بشأن معاداة تلك الأشياء السامية.

حاول قائد مدرسة التمويه في بادئ الأمر إعطاء سولومون فرصة كافية في الخامس من سبتمبر ١٩١٨، ومع ذلك بعث جون رودس خطابًا لمقر القيادة العامة في بريطانيا مرفقًا به معالم رئيسية على الخريطة وصورة مكبرة وشفافة توضح المعالم الأساسية والرأسية لـ منطقة يشتبه في أنها منطقة ألمانية مموهة".

إثر ذلك، قسام قائد من الاستخبارات العسكرية ٣ بوزارة الحسربية البريطانية – لم يعلن عن اسمه – بالرد على مكتب المخابرات التابع لمقسر القيادة العامة في ٢٠ سبتمبر ١٩١٨:

تمت إحالة عدد من الخطابات من المقدم سواومون بشأن موضوع مناطق التمويه الألمانية إلى الفريق العام لدراستها خلال الأشهر القليلة الماضية.

تمت دراسة أدلة المقدم سواومون بدقة للفصل فيها من خلال فحص مجموعة كبيرة من صور هذه المناطق تحت ظروف مختلفة وعلى مرات متعددة خلال هذه السنة؛ حيث إن استنتاجات سواومون غير مزودة بالحقائق. في هذه الحالات لا يمكن النظر إلى تبرير القيام بقصف شارع بير كابيل؛ نظراً إلى أن هذه المنطقة قد تم إلقاء القنابل عليها من قبل.

وفى سبتمبر ١٩١٨؛ زار جون رودس مناطق العمل الضاصة فى فرنسا، حيث ناقش نظريات سولومون بشأن سباربلهوك ومنطقة بير كابيل مع مقر القيادة العامة فى فرنسا، وقبل أخذ عطلة لمدة ثمانية عشر يومًا كتب إلى سولومون:

رأيت صورتين مجسمتين وأخاف أن أدعم فكرة إثارة البلاد، وفي ظل هذه الظروف لا أعتقد أنه سيتم تطبيق ذلك مرة ثانية لقصف المنطقة أو لعمل أي تجارب أخرى، وأنا شخصيًا مقتنع من خلال ما بدا لي بأن المنطقة المشار إليها غير مرتفعة.

بعد عودته من العطلة، كتب رودس إلى ويات وقائد منطقة التمويه في ويميروكس فيما يتعلق باستخدام الألمان للتمويه في المنطقة:

الآن وبسبب أن هذا الخط بالغ فى تقدمه، سأكون مسرورًا عندما تخبرنى فى أقرب وقت ممكن، على وجه التحديد بالمناطق التى يزعم سولومون أن الألمان قد قاموا بتغطية وإخفاء الجنود من أجل تكوين منطقة مموهة، كانت مغطاة فعلاً أم غير مغطاة... أنتظر هذا التقرير فى أقرب وقت ممكن.

وفي ٢٧ أكتوبر؛ كتبت الاستخبارات العسكرية "٣" البريطانية:

"المناطق التى يشتبه فيها المقدم سولومون جوزيف سولومون؛ وهى: سباربلهوك ومنطقة بير كابيل على أنها معسكرات مموهة، وقعت فى أيدينا وتم فحصها جيدًا، ولا يوجد أى دليل على صحة ما يقوله المقدم سولومون.......

أرسلت نسخة من الرد أيضاً إلى سولومون، فكتب خطابًا فى ٥ نوفمبر يدافع فيه عن نفسه أمام هيئة الأركان. وبسقوط اسم المشير فيتش والجنرال ويجند وزير الدولة لشئون الحرب ورئيس الوزراء، انتقل سولومون فى إثبات ادعائه إلى الارتكاز إلى دليل أخر بالاتجاه نحو الجنوب.

تمت تغطية الوادى بين مدينة بوليكورت وكرسيلى تمامًا باستخدام إحدى طرق التمويه، فالممرات الصغيرة التى تم اكتشافها فى كوينت، والتى كنت قد وصفتها بدقة، إضافة إلى مواقع مدافع بيرثا التى سقطت بين أيدينا كانت مواقع خداعية تم تدميرها، أما من يقول بحقيقة أنه لا توجد خطط استراتيجية ألمانية للتمويه، على الرغم من تكرار وصفى لتلك المواقع الألمانية منذ بداية مارس، لهو دليل كاف على عدم وجود رجال فى الجيشين البريطانى أو الفرنسى يستطيعون تحليم صورة من هذا النمط بدقة كافية.

في أثناء وقت الهدنة، كان ونستون تشرشل في فندق مترويول في ميدان نورثمبرلاند ينتظر ساعة بيج بن حتى تدق الحادية عشرة؛ معلنة بذلك نهاية اثنين وخمسين شهرًا من الحرب. انتهت الحرب بالنسبة إلى فيليب جيبيس بينما بدأت بالنسبة إلى الجيش البريطاني في عام ١٩١٤ في مدينة مونس البلجيكية، حيث يعد ذلك بمثابة مصادفة خيالية. في تمام الساعة الحادية عشرة يوم ١١ نوفمبر ١٩١٨؛ توقفت المدفعية عن إطلاق النيران؛ "فلا مزيد من القتلى ولا المشوهين ولا المكفوفين. وبغروب الشمس وإقبال الليل الهادئ، بدأ فيليب جيبيس يشعر بنيران الجحيم تخمد ويسمع الناس يتحدثون بسعادة، وأصوات الفرق المسيقية تعزف.

شهدت نهاية الحرب ظهور أشهر الآثار الأدبية الساخرة؛ وهو فيلم تشارلى تشابلن أسلحة شولدر" – (Shoulder Arms) – والذى نُشر فى أكتوبر ١٩١٨، وكان أغرب جزء فى ذلك الفيلم، هو الدقائق الست التى قضاها تشارلى تشابلن مموهاً فى صورة شجرة. عندما تتجول فى شوارع كاليفورنيا لا تجد شخصاً يقاتل الألمان بسلاحه. لقد سبب ذلك تغييراً فى الشعور العام نحو التمويه، فالسر الرسمى الذى أخفاه المسئولون

لسنوات قليلة أصبح الآن مثار سخرية الناس، حيث زادت سخرية تشارلي تشابلن من توتر سولومون.

وبعد مسرور يومين على الهدنة التى أنهست الحرب وفى ١٣ نوف مبر ١٩١٨، وصل ضابط تمويه محنك ليقوم بفحص منطقة بلجيكا التى أشار إليها سواومون بأنها مختفية تمامًا، فقام ضابط تمويه سلاح المهندسين الملكيين بزيارة مجموعة من القرى الفلمنكية فى جميع الأرجاء؛ عبر أوستند وسباربلهوك وميدليكراك وسلايب وبير كابيل وليك وبيرست وفلادسلو وديكسمود وإيسن وزاران واستادن وروارز. كان هذا هو الوقت المناسب لإثبات صحة نظرياته من عدمها، خاصة أن خبير التمويه الوحيد الذى لديه القدرة للحكم على ذلك، والذى تم اختياره هو تلميذ سواومون ومنافسه القديم أوليفر برنارد.

وجد برنارد بعض أغصان الشجر المقطعة على جانب الطريق 'إطارات خشبية تبلغ مساحتها نحو ه بوصة × ه بوصة ومتصلة بسيقان يبلغ ارتفاعها ٧ أمتار؛ تستخدم لإخفاء ملتقى الطرق والطرق الفرعية المتقاطعة تحت المراقبة، ولكن ليست هذه الطرق ممرات ألمانية أو حواجز طرق مخفية." أوضح برنارد أيضًا أن:

منطقة بير كابيل كانت تحت المراقبة المستمرة من أر إن إس جى فى رامسكا بيليه منذ بداية ١٩١٥ حتى أخر العمليات. ثمة محاولة لرفع مستويات الطريق اصطناعيًا حتى تتمكن السيارات المرتفعة من المرور على هذه الطرق وقد يكون ذلك واضحًا جدا في المنطقة المسطحة، حتى يسهل على المراقبين رؤية كل معلم.

لم يستطع أوليفر برنارد أن يجد ضابطًا ليدخل هذه المنطقة بعد الإخلاء ولم يستطع إيجاد أى صور ملتقطة: "يبدو أنه لا يوجد شيء يستحق التسجيل كدليل واضح تجاه القضية المطروحة بهذا الصدد"، وبناءً على ذلك تم التوقيع على تقرير الإدانة في ١٩١٨/١١/١٤، وفي النهاية أكمل كل من "برنارد والرائد أر إى ضابط التمويه بالجيش الثاني" والفنان المسرحي الصورة الزيتية، وكانت الكلمة الأخيرة:

لقد تم البحث بدقة في الأنقاض الموجودة أو في التمويه المدمر والطرق البنائية والريف ولم يتم العثور على دليل يشير إلى أن المنطقة أو الطرق قد تم تمويهها.

لكن سواومون لم يستطع التوقف عن البحث، فاتجه إلى بير كابيل التى تم تدميرها بالكامل ولا يوجد أى أثر المنازل، وعندما كانت اللوحة الخضراء تلمع تحت الإفريز وجد بقايا من الورق البنى وتأكد أنها زينت السطح بحقل مزيف، وجد سواومون أوراقًا أخرى فى الأنقاض كان بعض منها رمادى اللون إضافة إلى حقيبة من المصيص الصلب وبعض المربعات الكتانية على الطرقات، لكنه أقتنع بأن الألمان حاولوا تدمير أهم دليل على جرائمهم،

كان لدى سواومون وقت كاف ليستمر فى سير حملته، لكن جون رودس غضب جدًا مما سماه "حكمة سواومون": "لقد قام كل منا بالنظر فى دعاويه بالقدر الكافى، لكن لكل أمر حدود". كتب رودس فى ١٠ نوفمبر ١٩١٨ خطابًا إلى مقر القيادة العامة: "إننى أعتبر خطابه بجانب كونه لا تدعمه الحقائق، أنه اتهام لذكاء وقدرة الضباط المشار إليهم، وأطالب بأن يتم إيقافه عن عمله كمستشار شرفى فى مدرسة التمويه".

وعندما نشر كتاب سولومون "التمويه الاستراتيجية" - (Strategic Camouflage)؛ تجاهل جون رودس هذا الكتاب وظهر النقد الهدام في جريدة رايت ونج مورنينج تحت عنوان "صار التمويه جنوباً".

مع اقتراب الهدنة في ١١ نوفمبر ١٩١٨، تحوات دعاية الحرب إلى مناورات سياسية، حيث كتب نور ثكليف على نحو مبالغ فيه عن سياسته بشأن "سياسة دعاية السلام" والاستسلام غير المشروط، وطالب بمقعد في مؤتمر السلام في باريس، على الرغم من أنه يهاجم في جريدته ديلي ميل اللورد ميلنر بوزارة الحربية البريطانية.

فى السابع من نوفمبر، حصل الأيراندى السير إدوارد كارسون على مقعد فى مجلس العموم، ذلك الرجل الذى دمر حياة أوسكار وايلد من خلال الاستجواب الدقيق، وهو الآن يوجه اهتمامه القضائي إلى قطب الصحافة:

إنها خيانة عظمى أن تقول كلمة ضد اللورد نورثكليف، وأنا على علم بمكانته الوظيفية وأنه لا يتردد فى القيام بها على أكمل وجه... لكن بالنسبة لى فإنه ليس من المقبول القيام بالاشتراك فى حملة دعائية خارجية لصالح سلطته فى الحكومة، كجزء من دعايته التى يهاجم فيها وزير الدولة لشئون الحرب، ويدعى أنه يخدم الحكومة... ومن ثم يهتم اللورد نورثكليف باللجنة الحربية، لأنه قد يكون أحد المشتركين فى مؤتمر السلام... جميع المواضيع التى تمت مناقشتها فى المؤتمر تعد إهانة للحياة العامة فى إنجلترا وتعد إهانة للصحافة.

استقال اللورد نور ثكليف في ١٧ نوفمبر؛ وهو اليوم الأول للسلام الكامل على الرغم من رفض ليود جورج، وتزايد جنونه بالسلطة إلى الأسوأ وتصول إلى جنون الشك. أصيب بعدوى في أسنانه ثم أثرت في مخه ثم انتقلت إلى قلبه، وأصبح أشهر عبقرى عرفته الصحافة البريطانية يصاب بالجنون، وقضى الأسابيع الأخيرة من حياته من صيف عام ١٩٢٧ في كوخ بسطح منزل ديوك ديفونشير في شارع كارلتون جاردنز.

بمجرد انتهاء الحرب العالمية الأولى تحوات كلمة الدعاية إلى كلمة مستنكرة، حيث قام السير كامبل ستيوارت بغلق وتنظيف كرو هاوس بحلول ٢١ ديس مبر ١٩١٨، وأسرعت الحكومة بالتنصل والتخلص من آلة الدعاية لديها، وفي شهر أكتوبر استقال اللورد بيفربروك ولم يشغل أحد مكانه، بنهاية ١٩١٨، وكانت وزارته الإعلامية أول وزارة تم غلقها تمامًا، وكان جون بوشان "مأمور التصفية"؛ حيث قام بتسليم قسم الفنون والتصوير الخاص بالوزارة إلى متحف الحرب الملكى الذي تم تأسيسه بقرار من البرلمان عام ١٩٢٠. عندما فرح الشعب بالانتصار، اهتم بوشان بالسلام وقام بتحرير ١٠٠٠ على خلاف الآخرين، وفي عيد الكريسماس ١٩١٨ تذكر بطله ريتشارد هاني في رواية "العباءة الخضراء" – (Greenmantle)، فهناك شخص هارب مقنع قضى عيد الكريسماس ١٩١٨ في بيت العبو:

أدركت في تلك الليلة حماقة الحرب، عندما رأيت قذائف إبرس وسمعت حكايات بشعة عن أفعال الألمان، وكنت أريد أن أرى أرض الألمان كلها بعد توقف إطلاق النار والضرب بالسيوف. اعتقدت أننا لا نستطيع أن ننهى الحرب بطريقة مناسبة دون أن نذيق الجنود الألمان بعض ما جرعونا، ولكننى شفيت من هذا الكابوس عندما مكثت في كوخ خشبى، وكنت أعاقب المجرم وأترك البرىء يتصرف بحرية، كان عملنا نشكر عليه الرب ونحفظ أيدينا من الأخطاء الشنيعة التي يرتكبها الألمان بسبب جنونهم، ما الذي فعله الشعب النصراني من أعمال تستحق حرق الأكواخ الصغيرة الرديئة وترك جثث الأطفال على جوانب الطرق؟ إن المتعة والرحمة هما ما يميزان الإنسان عن الحيوان.

## عباقرة الحرب العالمية الثانية

عمل ديدلى كليرك وسيفتون ديملر، قطبا الخداع الاستراتيجى البريطانى والدعاية السوداء خلال الحرب العالمية الثانية، في مجالين مختلفين، حيث تميز ديدلى كليرك بطابع فنى ابتكارى مسرحى والذى سعى لإثبات براعته الفنية في ظل قسوة الجيش البريطاني، بينما نشأ سيفتون ديملر في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى حيث كان التلميذ البريطاني الوحيد في مدرسة برلين، وعندما انتقلت عائلته إلى بريطانيا، أصبح الفتى الوحيد الناطق بالألمانية في المدرسة الإنجليزية العامة أثناء الحرب، إلا أن الحرب العالمية الأولى لعبت دورا كبيرًا في تشكيل حياة كلا الرجلين.

كان للمقدم ديدلى كليرك ضابط الأكاديمية الملكية، الرجل صاحب اليد الطولى فى عمليات الخداع الاستراتيجية التى جرت فى الحرب العالمية الثانية، مظهر الضابط الرسمى بسبب شعره الحريرى المعقوف جهة اليسار وطبيعته المجاملة، فلم يكن يحب التحدث فى الاحتفالات، وقد أعطاه وجهه البيضاوى الشاحب ونظراته الخاطفة من تحت جفونه المتدلية شكلاً محيراً جعله يشبه الوصيف الساخر. كان الغموض سر وصفه بالروعة، حيث أضحى – وفق ما ذكره كاتب سيرته الذاتية ديفيد مورى – الخادم العسكرى" وواضع حلول مشكلات سيده.

لم يكن كليرك غريب الأطوار، بل كان تقليديًا وعلامة فارقة في المثالية داخل الجيش البريطاني؛ فلم يتزوج ولم يحب الأطفال وكان تقليديًا في التزامه الرومانسي

المحافظ؛ حيث كتب فيما بعد تاريخ صفوة القادة في الحرب العالمية الثانية الأحد عشر قائدًا الذين لم ينتصر أحد في معارك بقدر ما انتصروا. كان ديدلي العجوز الطيب ودودًا لكنه كان حذرًا؛ فقد ذكر أنه دائمًا ما أراد أن يكون أحد المقربين والمراقبين التتابع الأحداث داخل الإمبراطورية البريطانية خلال اللحظات التاريخية الحاسمة! فقد كان يخفي عمله الدءوب مبررًا وصوله إليه بمحض الصدفة، خافيًا طموحه وراء التسلية، إضافة إلى قصص يحط فيها من قدر نفسه بذكره الحوادث والأخطاء التي وقع فيها.

استطاع كليرك اجتذاب كبار الضباط ببراعة، ولكنه أنجز الكثير من الأعمال، كما امتزجت أعماله في الاستخبارات بخياله العبقري إضافة إلى ذاكرة فوتوغرافية، فهو يقوم بأفضل أعماله في المساء، ويجلس عادة في الأماكن العامة مستندًا بظهره على جدار، فلا يمكن أن يلفت انتباهك في الزحام، فلم يكن مشهورًا حتى اعتقد المشير هاروك ألكسندر أن كليرك فعل من أجل الفوز بالحرب ما لم يفعله أي ضابط آخر، وانتهى المطاف بالعميد كليرك ليكون من أفضل عملاء الخدمة السرية البريطانية وأروع مخادع بريطاني خلال الحرب العالمية الثانية.

ولد ديدلى رانجل كليرك فى جوهانسبرج فى ٢٧ أبريل ١٨٩٩ (بسلّى على رأسه)، وهو الابن الأكبر ليوركشيرمان الذى سافر إلى جنوب إفريقيا ليجمع ثروته ثم عاد إلى وظيفته الدائمة فى شركة جولد ميننج فاينانس فى بول مول، وفى عام ١٩١٧ بدأ سنواته الثلاث الأولى فى مدرسة تشارترهاوس العامة التى وصفها أوسبرت لانكاستر بأنها كانت معسكر اعتقال واسعًا فى بداية القوطية الإنجليزية. لم تكن تلك المدرسة بعيدة عن المؤسسة العسكرية فى الدرشوت. أعجب ديدلى بالزى العسكرى الرسمى الجميل، وفرق العرض المتألقة، وجلجلة الفرسان التى استهوت الفتى الشاب ونستون تشرشل. كانت مدرسة تشارترهاوس قريبة من القاعدة الجوية فى فرنبروف؛ ما جعل فتيان المدرسة يقيمون صداقة مع الميكانيكيين الجويين التابعين لقسم البالونات بسلاح الهندسين الملكين الذين شكلوا فيما بعد فيالق الطيران الملكي.

حينما انداعت الحرب العالمية الأولى في أغسطس ١٩١٤؛ كان ديدلى في الخامسة عشرة من عمره يرتدى الزي الرسمى في معسكر فيلق تدريب الضباط في ستافوردشاير، حيث قتل اثنان بين الستة الذي كانوا يرافقونه في خيمته في تلك الحرب، وفقد زميل أخر ساقه، كما لقي مدربهم حتفه في جاليبولى، إلا أن والده إرنست كليرك منح رتبة فارس لعمله التطوعي في أثناء الحرب وكان المسئول عن تنظيم سيارات إسعاف الصليب الأحمر (التي بدأت بثمانية وانتهت بأربعة ألاف). ونشر توم الأخ الأصغر لديدلى الذي كان في السابعة من عمره، خطابًا في دلى تلغراف في أكتوبر ١٩١٤؛ واصفًا فيه كيف كان ديدلى يقوم بعمل أعلام صغيرة ملونة بألوان دول التحالف يقوم ببيعها ليجمع خمسة شلنات للاجئى بلجيكا الفقراء. وقد عرض هذا الأمر الأب الفخور في اجتماع جمعية الصليب الأحمر؛ وسرعان ما قام الصليب الأحمر ببيع الأعلام الصغيرة وجمع علب الطعام، وفي سيرته الذاتية "من هنا أتيت" – (This is where I came in) اعتذر توم عن تسببه في فرض "أعياد العالم" في العالم.

على النقيض من ديدلى، كان توم كليرك مدنيًا، فهو من تخلى عن بندقيته فى العرض العسكرى فى معسكر تدريب الضباط وترك المدرسة كى يذهب إلى السباق فى حديقة سنداون؛ وكان عمه المقرب إليه هو رئيس الدائرة السحرية الذى كان يقوم باستخراج عملات هاف كراونز من الأذن. وبعد أن عمل بوظائف متعددة، احترف توم، أخو ديدلى كليرك، كتابة السيناريو لميشيل بالكون فى شركة إيلينج فيلمز، وانتهى به المطاف بالحصول على الجائزة الأكاديمية عن كتابة أفلام بريطانية كبيرة مثل "زهرة الخزامى فى تل الغوغاء" – (The Lavender Hill Mob)، و "جواز سفر إلى بيملكو" – الفزامى فى تل الغوغاء" – (The Blue Lamp)، و "صاعقة تيتفيلد" – (Titfield Thuderbolt)، و "صاعقة تيتفيلد" – (Titfield Thuderbolt).

تقاسم ديدلى الشاب خيال أخيه الإبداعى الذى أثار رجولته الكامنة؛ حيث كان يسوى الأرض في ميدان المناورات وينظف الإسطبلات ويحمل الصناديق في الثكنات، وفي فبراير ١٩١٦، التحق ديدلى بسلاح مدفعية الفرسان وبعد شهر من عيد ميلاده

السابع عشر التحق بالأكاديمية الملكية العسكرية في وولويتش، ليتلقى دروس ركوب الخيل على يد ضباط صارمين. وفي نوفمبر ١٩١٦، ترقى إلى رتبة ملازم أول، حيث كان صغيرًا لدرجة لا تسمح له بالذهاب إلى فرنسا مع قوات الحملة البريطانية والالتحاق بفيالق الطيران الملكي.

في يوم الاثنين، الموافق ه نوف مبر ١٩١٧، وصل ديدلي كليرك إلى المدرسة العسكرية للملاحة الجوية في ريدنج بحقيبة سفر ضخمة دون مقابض اسماها "الفيل الأخضر" وكان في الثامنة عشرة من عمره. كان ديدلي نشيطًا واثقًا من نفسه، ومحتفظًا بمذكراته، وكان من بين ما يدل على أن ديدلي كليرك كان رجلاً دقيقًا، التزامه بمواعيد القطارات. لم تكن مذكرات ديدلي تنطوي على أي شيء يتعلق بالحرب؛ فبدلاً من ذلك، أحب جمال المسرح وأصبح ديدلي أحد فرسان المسرح الملكي بعد روايته المؤثرة الشهيرة "السوط" – (The Whip) التي تحاكي سباق خيل حقيقيًا على مسرح دوار بطيء. وكان أول شيء لاحظه في ريدنج، بعد أن انبهر بالفتيات نوات الزي الموحد اللاتي تركين دراجات نارية، "في مجموعات سريعة"، هو ميدان سباق الخيل، وفي هذه الليلة توجه دون تردد إلى قصر ريدنج؛ حيث أنفق اثنين من الشلنات للحصول على المقعد الأخير من المسرح وشاهد "شارب تومبونيرس" وهو يملأ المسرح ضحكًا من خلال عرض "ياكا هولا هيكي دولا" وبيري وزوجته عازفة البيانو التي تتحرك برشاقة، غلى الرغم من أنها كانت تفقد أسنانها الأمامية.

وذات ليلة، لم يكن ديدلى قادرًا على أن يستمتع بالمرح فى ريدنج إذ لم تكن معه نقود (وكان وقته بصدد تحرير صحيفة وطنية سميت نوتى نيوزو حيث كان يعرض "أفكاره الإلهامية") فقام بتسلية نفسه فى غرفته بعمل جهاز يتكون من رباط حذاء وحبل قصير وبعض أشرطة حقيبته، حيث يمكنه إغلاق الإضاءة دون النهوض من الفراش، وأظهر ديدلى البراعة نفسها عندما جاء إلى مصر فى زيارة استغرقت سبعة أشهر فى عام ١٩١٨، من خلال ابتكاره "نادى التحدى" – (Problem Club) وهو عبارة عن مجموعة من التحديات المثيرة لأقرائه من رجال الطيران فى مصر؛ حيث كانوا يمرحون بها ولا يخرجون فى المساء من أجل توفير النقود.

كان التحدى الأول هو تقديم مقال أصيل بأسلوب رصين. ثم اقتبس هورن من كل عضو دون علمه، وقام ديدلي بعمل جزء من روايته ميس تشيمني.

فى مطلع يوليو ١٩١٨، قام كليرك بالتحليق بمفرده للمرة الأولى فى سماء مصر، واستمرت ساعات الطيران لسرب التدريب فى سماء السويس من الساعة ٣٠,٤ حتى رقم معاء السويس من الساعة ٣٠,٤ حتى عمارس هذه الهواية وهو يمضغ لبان التشكلت ويقرأ قصص بينى السبع فى خيمته مرتديًا قميص التنس الأبيض وسراويل كرة القدم دون جوارب، وكان مقعده عبارة عن صندوق بلاستيكى كما كان مكتبه مصنوعًا من صناديق الويسكى. كان كليرك محبًا للجمال، حيث كان مفرش مائدته الحريرى نو اللون الأزرق الشاحب متناسقًا مع ستائره القطنية وغطاء سريره، فهو يحب أن يعجب الآخرون بغرفته والنارجيلة التى ساوم من أجلها بعدما حصل على أجنحته رقم خمسة فى مدرسة القتال بهليوبوليس. اعتقد كليرك أن الخروج وإنهاك الجمال المصرية فى الصحراء متعة كبيرة ولكن فيما بعد ندم على مثل هذا التكبر. فى وقت الهدنة شاهد كليرك احتفالات القاهرة تتحول إلى شغب من المخمورين وإحراق للممتلكات وسلب ونهب.

تنطوى حياة ديدلى كليرك العسكرية على جانبين، كان أحدهما نشطًا وفعالاً، ففى ظل غياب الصراع الأساسى الجنود الطموحين أمثال كليرك أو الشاب تشرشل الذى أراد أن يشرق نجمه، كان لزامًا عليه أن يجد مهامًا مثيرة كى يقحم نفسه داخلها، وفى عام ١٩٢٠؛ رابط ديدلى كليرك فى العراق يتعلم كرة الماء وصيد الخنازير البرية، وعندما اندلعت ثورة الأشهر الأربعة العراقية، أجلى كليرك الأوروبيين وصناديق النقد عبر نهر دجلة على متن سفينة بخارية، متصديًا لهجمات رجال الحدود بأسلحة خفيفة، ثم وجد كليرك نفسه فى إجازة تركيا فى شهر سبتمبر ١٩٢٢، محاصرًا بأزمة شانك التى أنهت حياة ليود جورج السياسية. وعندما قاومت جيوش الاحتلال البريطانى تهديد القائد القومى التركى مصطفى كمال باستعادة القسطنطينية والدردنيل بالقوة، كانت مهمة كليرك نتمثل فى تقديم جزء بسيط من المعلومات المزيفة

إلى أذان مديره، جاسوس كمال، وفي أواخر عام ١٩٢٥، حصل كليرك على إجازة أخرى، حيث ذهب فيها إلى المغرب كي يغطى عملية القمع الفرنسي والإسباني لتمرد عبد الكريم في صحيفة مورنينج بوست (حيث تعرف على أحد الناشرين وانضم لجمعية المؤلفين من أجل أن يؤلف كتابًا، ولكنه لم يكمل كتابه ذلك بعد خلاف مع تشرشل.)، وفي عام ١٩٣٠ انضم إلى القوات الحدودية شرق الأردن وكان يشمئز من نوى الأحذاية الأسود في كلباك وقرتة وكمبرند وتعلم ركوب الإبل وملاحقة لصوص الإخوان، وجلس إلى مؤسس الفيلق العربي في الأردن، جون باجوت غلوب على مقهى في الصحراء.. ومع ذلك، لم يكن غلوب بسترته ذات الأزرار الأربعة السوداء وطوقه البراق والعمامة بالنسبة إلى كليرك، سوى نموذج الشخصية هربرت جورج ويلز التنكرية اللامعة التي يفضلها لورنس.

كان الشق الثانى من حياة ديدلى كليرك المهنية ترفيهيًا، حيث رابط فى الترسانة الملكية، فى وولويتش، وفى عام ١٩٢٧، أنعش ديدلى النادى المسرحى لضباط المدفعية فى فترة ما قبل الحرب، وعندما طلب منه الجنرال وايت أن يأخذ على عاتقه مسئولية عرض المدفعية الملكية فى المسابقة الملكية فى عام ١٩٢٥ فى أوليمبيا، خرج ديدلى بعرض كبير عرض خلاله فترة زمنية تستغرق نحو مئتى عام من "قوة النار" ونقلها من مندن إلى مارنى. وتحدث إلى مالك السيرك بيرترام ميلز ومصمم الملابس ويلى كلاركسون واستأجر فيلين وجملين وسنة عشر ثورًا، وثمانية من رجال السيخ، وأربعة عشر من أضخم الرجال النيج يريين استطاع اختيارهم من بين المئات من الرجال السود الذين شاركوا فى المسابقة. كان لدى ديدلى سوط يبلغ طوله اثنى عشر قدمًا ورسنًا يبلغ طوله ثلاثين قدمًا صنعا فى سوين وأدينى، استخدمهما الإحداث صخب وحيوية لعرض استمر لنصف ساعة والذى كان يتكرر مرتين يوميًا حتى بلغ ثلاثين عرضًا، مستخدمًا فيه ٢٧ نوعًا من الأسلحة النارية، و٢٠٠٠ حيوان و٢٠٠٠ رجلاً.

كستب ديدلى كليرك وأخرج اثنتين من المسرحيات الإيمائية في أعياد الميلاد، في كلية الأركان في كمبرلي في الفسترة بين عام ١٩٣٣ و١٩٣٤، ومسسرحية

'اليس في بلندرلاند' – (Alice in Blunderland) و'الدين والمنحدر العجيب المحيب (AL Din and a Wonderful Ramp) والتي قدمت لأسر الطبقات العليا. في عام ١٩٣٥ كتب كليرك (النقيب ديدلي كليرك أنذاك) مسرحية أخرى كانت ذروتها واقعية لدرجة أن كثيرًا من المشاهدين فروا من المسرح. وكما أعد عرض اليوبيل الفضى لتكريم الملك جورج الخامس في خليج هولكات في مدينة عدن، عاصمة اليمن في ٢ مايو ١٩٣٥. كان ذلك هو الوقت الذي تصاعد فيه التوتر في المنطقة، لأن موسوليني كان يقود قواته الإيطالية الفاشية استعدادًا لمهاجمة هيلا سيلاسي بإثيوبيا على الجانب الآخر من البحر الأحمر، وفي النهاية، تم تقديم عرض 'الغزو' أطلق لديدلي العنان في استخدام صوت صفارة البروجي. وظهرت الباخرة إم إس بنزانس و ٨ قاذفات قنابل من سلاح صوت صفارة البريطاني والسفن الحربية، وفجأة قامت فرقة عدن المضادة للطائرات، بمهاجمة قوات العدو لمنعها من النزول إلى الشاطئ. كان هذا العرض يهدف إلى أن يقوم قسم العربات المدرعة الباسل وجيش محمية عدن وشرطة عدن المسلحة برد الغزاة على أعقابهم إلى البحر، إلا أنه عندما ظهرت الطائرات والسفن بالظلام، صرخ شخص على أعقابهم إلى البحر، إلا أنه عندما ظهرت الطائرات والسفن بالظلام، صرخ شخص باللغة العربية قائلاً 'الإيطاليون قادمون'، حينها فر الجمهور من المسرح.

فى فبراير ١٩٣٦، حصل كليرك على الوظيفة التى أرادها وهى ضابط أركان فى فلسطين، واشترى سيارة دلاج بيضاء ذات مقعدين ١٩٢٩ ونقلها بحرًا إلى ميناء بورسعيد، وفى إدارة العمليات العسكرية قرأ مذكرة سرية حول نقاط الضعف العسكرية للجيش البريطانى، لكن الوضع كان يتغير، ففى ٢ مارس ١٩٣٦ أصدرت حكومة ستانلى بلدوينس بيانًا يتعلق بإعادة تسليح وتعزيز قدرة سلاح الجيش، نشر ذلك الإعلان بعد يومين، حيث بلغت زيادة التضخم السنوى للعام الرابع على التوالى فى نفقات الدفاع إلى ٤٩ مليون جنيه إسترلينى؛ بينما بلغت هذه النسبة ٣٦ مليون جنيه إسترلينى عام ١٩٣٢.

فى جبل طارق، زار ديدلى كليرك صديقه بكلية الأركان والمتحدث الطلق للغة الألمانية كينيث سترونغ (الذى صار فيما بعد ضابط استخبارات أيزنهاور). وبعد مجموعة من الاجتماعات المجدية والملهمة فى مقر القيادة العامة بالقاهرة، استقل كليرك سيارته من مصر عبر طريق متلة إلى القدس، حيث قد تزايد التوتر فى الأراضى المقدسة طيلة العشرين عامًا منذ أن اجتاز ألنبى بوابة يافا.

حكمت بريطانيا فلسطين بموجب انتداب من عصبة الأمم، إلا أن تزايد الهجرات اليهودية التى أيدها تصريح بلفور كانت تشعر العرب القاطنين فى تلك الأراضى بالتهديد على الرغم من أن معدلات مواليد العرب كانت مرتفعية وكانوا يمتلون الأغلبية، لكن ازدياد القوانين المعادية للسامية واليهودية فى ألمانيا النازية أدى إلى ارتفاع وتيرة الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

توجه تونى سيموندس من مصر إلى القدس فى أبريل ١٩٣٦؛ بأمر بسيط يتمثل فى "تأسيس الاستخبارات العسكرية"، حيث يقول سيموندس، فى سيرته الذاتية مشاهد من الحرب" – (Pieces of War): لم تكن الاستخبارات ضمن قائمة الأولويات العسكرية فى ذلك الحين، فلم يستعد البريطانيون فى فلسطين لاندلاع الهجمات والأعمال التخريبية إضافة إلى حرب العصابات العربية التى نتجت عن ذلك، كما كانت القوات المسلحة البريطانية فى القدس وحيفا تتكون من كتيبتى مشاة تحت إدارة العميد جاك إيفتس وضابطى أركان فقط، كان من بينهم ديدلى كليرك، ولم يكن هناك سوى سرب واحد من الطائرات التابعة لسلاح الجو البريطانى وكتيبتى عربات مدرعة تتبعان سلاح الجو البريطانى وكتيبتى عربات مدرعة تتبعان سلاح الجو البريطانى و ٢٠٠٠ يهودى و ١٠٠٠ شرطى الجو البريطانى عربى (لم يكونوا محل ثقة)؛ كان على البريطانيين أن يتعاملوا مع نوع جديد فلسطينى عربى (لم يكونوا محل ثقة)؛ كان على البريطانيين أن يتعاملوا مع نوع جديد من الانتفاضات التى تتسبب فى مقتل المئات وإصابة الآلاف.

بصفته ضابط أركان العمليات الكبرى، جعل كليرك سلاح الجو البريطانى وسرايا الجيش الأخرى تعمل معًا؛ حيث أمكنهم فعل الكثير من خلال العمليات المشتركة فيما بعد، فقد أرسل كليرك سفن الخدمات اللا سلكية التابعة لسلاح الجو البريطاني إلى الخارج

مع القوافل الحربية، حتى يتسنى لهم فى حالة وقوع هجوم إرسال إشارة وطلب الدعم الجوى القريب لقصف المهاجمين، كما رأى كليرك أيضًا أن الجيش النظامى عبارة عن ألة غير فعالة فى مواجهة حرب العصابات التى تتمتع بتأييد قومى، لذا فكر فى محاربتهم على المستوى المحلى من قبل وحدات صغيرة ومخابرات قوية حصل عليها سيموندس بمعاونة المصادر اليهودية والعرب الموالين،

ثم عين الفريق جون دل، المدير السابق للاستخبارات والعمليات العسكرية، بالقيادة العليا بفلسطين في سبتمبر ١٩٣٦، وتم إرسال كتيبة إضافية من القوات البريطانية قواملها ١٧٠٠٠ جندي للمساعدة في قمع ما أطلقت عليه وزارة المستعمرات "حملة العنف" التي حاول القادة العرب من خلالها أن يؤثروا في سياسة الحكومة البريطانية، ثم أصبح ديدلي كليرك رئيس أركان دل في مقر قيادته في فندق الملك ديفيد بالقدس، وبدأ يعمل في وقت متأخر من الليل، مستندًا بظهره على الحائط وممسكًا بمسدس في يده، لقد أثارت حرب العصابات ذكاء ديدلي كليرك؛ ما جعله يثبت مشبك مسدسه الآلي بعمود عجلة القيادة ودائمًا، كما كان دائمًا، ما يوقف سيارته معكوسة في ساحة الركن ليتمكن من الخروج سريعًا.

وفى سبتمبر ١٩٧٣، تم تعيين قائد جديد لكليرك، حيث غير جون دل القائد عسكرى للقوات البريطانية برجل يعرف فلسطين جيدًا، هو الجنرال أرشيبالد ويفل وهو كاتب سيرة ألنبى وصحديق تى إى لورنس، كان أرشيبالد ويفل شخصية قاسية قليل الكلام لم يتحدث أبدًا إذا لم يكن لديه ما يقوله، ما جعل بعض يغضب من صمت ويفل لكن كليرك تغلب على ذلك، دار حديثهما الأول أثناء قيادة السيارة من القدس إلى حيفا:

- متى انضممت؟
- في عام ١٩١٦، سيدي!
- (وبعد مرور ساعة) لقد قصدت متى التحقت بهذا المقر؟

## كتب كليرك:

سرعان ما تعلمت احترام هذا الصمت بل تعلمت أن أفهمه، كما أدركت بطريقة أو بأخرى أن الجنرال قد فهمني، ومن ثم تأثرت تدريجيًا بذلك الرجل...".

خاضت عائلة ويفل أسلوب التجنيد غير التقليدي، فقد كان جده من الجنود المرتزقة، وقد حارب مع الإسبان في حرب شبه الجزيرة، ثم حارب ضدهم في شيلي والمكسيك، كما عاصر حماقة الكثيرين من المعنيين بخطط الحرب أثناء الحرب العالمية الأولى، أحب ويفل التفكير غير التقليدي لأناس أمثال جون فريدريك تشاراز فوار، وتي إي أورنس وبي إتش. ليدل هارت. لمدة أربعة عشر عامًا، قام ويفل بتدريب الضباط البريطانيين في تدريبات فصل الخريف باستثناء الفترة التي قضاها في فلسطين. درب ويفل الجنود البريطانيين على الحرب في ميدان المناورات السنوى بعيدًا عن التكنات، محاولاً محاكاة بعض ملابسات المعركة الواقعية، مثل: الاضطراب والفوضى والمفاجأة. يحكى برنارد فيرجسون، المعاون الشخصى الأول لويفل كيف أن القائد شجع أساليب حرب العصابات الجسورة في تدريباته كما استخدم نوعين مختلفين من حيله، ففي البداية خدع زميله العميد وقائد الفرقة من خلال خريطة واضحة تحتوى على ترتيبات مزيفة للمناورة. وفي المرة الثانية وبعد بضع سنوات، كان الضابط نفسه قائدًا لكتيبة منافسة في المناورات، وفي هذه المرة كانت لدى ويفل خريطة تحمل ترتيباته الصحيحة تمامًا، وقام بإعطائها إلى فارس وطلب منه أن يقع في الأسر ثم يتظاهر بأنه يقوم بتمزيق الخريطة. كان ويفل يأمل في أن يحدث الضابط نفسه قائلاً: لقد نسى أرشى ويفل الطاعن في العمر... لقد نسى أنه خدعني من قبل، فالشيء الرحيد الذي أستطيع تصديقه هو أنه لا يوجد ترتيب واحد حقيقى على هذه الخريطة، إلا أن كل شيء يسير وفق الخطة التي تجنبها الضابط فاستحق هزيمة نكراء.

عقب وصول ويفل إلى فلسطين، اغتيل مفوض مقاطعة الجليل على يد إرهابيين عرب في الناصرة. وقام ويفل بفرض إجراءات صارمة على اللجنة العربية العليا، كما العديد من القادة العرب إلى جزيرة سيشل واختبا مفتى القدس، الحاج أمين الحسيني،

زعيم المتطرفين وقائد الجماعة الدينية داخل منطقة المعابد وسط المدينة القديمة، ثم هرب مفتى القدس فى النهاية لينضم إلى النازيين فى برلين عملاً بالمبدأ القديم الذى يقول: "عدو عدوى هو صديقى". كانت النضال ضد الاستعمارية أبعاد دولية، حيث خلف المفتى وراءه فى مكتبة ترجمة عربية لكتيب الجيش الجمهدورى الأيرلندى عن محاربة البريطانيين.

كان ويفل في طريقه لزيارة موقع عسكرى ذات يوم، وهنا أوح نقيب بريطاني شغوف ومتحمس وشجاع يدعى أورد وينجيت من طاقم الاستخبارات لسيارة ويفل كي تتوقف، ثم طرح عليه خطته التعامل مع العصابات العربية المسلحة؛ تتمثل تلك الخطة في تشكيل عصابات يهودية مسلحة أو جماعات ليلية خاصة مدربة ومنظمة يتولى قيادتها ضباط بريطانيون، وهنا أعطى ويفل النقيب وينجيت إشارة التقدم ومحاربة النار بالنار. وفي غضون ذلك كتب ديدلى كليرك معبراً عن تقديره العميق قائلاً: "تعلمنا الكثير من الدروس العسكرية من تمرد العرب"، والتي تم تداولها في وزارة الحرب.

وفى مقدمته لكتاب ديدلى كليرك الأول "المهمات السبع" -- (Seven Assignments) كتب ويفل:

عندما كنت قائدًا فى فلسطين خلال الفترة بين ١٩٣٧ و١٩٣٨، كان فى طاقمى ضابطان جعلانى أشعر بمستقبل حقيقى وغير تقليدى للجندية... كان أحدهما أورد وينجيت أما الثانى فكان ديدلى كليرك. كان ويفل القائد العام للجيش البريطانى فى منطقة الشرق الأوسط عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، حيث عمل على تطوير القوات الخاصة والخداع السرى باختيار أورد وينجيت لحرب العصابات فى إثيوبيا، واختيار ديدلى كليرك للخداع الاستراتيجي.

كان سيفتون ديمار على عكس ديدلى كليرك ضخم الجثة، ذا لحية، وهو المخادع المعروف لدى أغلب الإدارات السرية فى لندن فى فترة الحرب مثل السير "سيلاوم دفتر". ولد دنس سيفتون ديمار الذى عُرفه بين أصدقائه وفى عائلته "بتوم" لأبوين أستراليين فى ٢٤ مايو ١٩٠٤، فى برلين. عمل والده فريدريك سيفتون ديمار أستاذًا

للغة الإنجليزية بجامعة برلين، وعلى الرغم من أصله الأسترالى فأنه حصل على الجنسية البريطانية؛ فنشأ الولد متحدثًا للغة الألمانية في المنزل، وبسبب كونه فتى صغيرًا استطاع دنس سيفتون ديملر في شبابه الاحتفاظ بشيء من اللهجة الألمانية، ولم يبدأ توم التحدث بالإنجليزية إلا عندما بلغ الخامسة من عمره، عندما اصطحبته أمه مابيل هوك في رحلة إلى أستراليا استغرقت ثماني عشرة شهرًا، بينما أكمل فريدريك ديملر تدريس كتاب "الأدب الانجليزي: منذ عهد بيولف وحتى برنارد شو فريدريك ديملر تدريس كتاب "الأدب الانجليزي: منذ عهد بيولف وحتى برنارد شو أصبح الكتاب المدرسي الأساسي للطلاب في ألمانيا.

اضطر الشاب توم ديملر أحيانًا للدفاع عن نفسه بيده في الفترة التي قضاها في المدرسة الألمانية، صالة ألعاب فريدريك ويردرك (١٩١٢–١٩٩١) – لكونه الفتى الإنجليزي الوحيد، ولكن الكثير من الألمان كانوا يعاملونه بعطف عندما سجن والده ارفضه قبول الجنسية الألمانية، وقد خفض مالك الفندق الإيجار، كما قام الطلاب بتسديد القروض القديمة، إضافة إلى أن طبيب الأسنان لم يعد يتقاضى أجرًا نظير العلاج ولم تطرده المدرسة لكونه مواليًا للعدو. بعد فترة من الزمن رد توم هذا المعروف، حيث قام بزيارة جيرانه القدامي في برلين المضربة والمدمرة صيف ١٩٤٥، ووجد ديملر نفسه يطأ الحصى مرتديًا زي الجيش البريطاني الفضفاض في فناء مدرسته القديمة التي غدت مستشفى لمرضى الرئة، حيث نادى بأعلى صوته "هير هارى ديجلو"، فأجابه رجل يرتعد على كرسي المرضي. قدم ديملر السجائر وعبوة من الشوكولاتة النادرة إلى هارى ديجلو، ذلك الفتي الذي أنقذه من الضرب المبرح قبل ثلاثين عامًا عندما فرح الشاب توم عند تلقيه خبر غرق البارجة الحربية الألمانية أيدمن على يد البارجة الحربية المؤلم الموركة ا

لم يكن والد ديملر متورطًا بالتجسس؛ لكنه وضع فى سبجن انفرادى فى ربيع الم يكن والد ديملر متورطًا بالتجسس؛ اكنه وضع فى سبجن انفرادى فى ربيع الاماماح له العائلة جوع شتاء عام ١٩١٧-١٩١٧.. وفى النهاية تم السماح له بمفادرة ألمانيا إلى هولندا فى ٢٣ مايو ١٩١٧، تناول توم ذلك اليوم خمسة من الآيس

كريم الدسم فى بوفيه محطة أولدينزال وأصيب بإعياء مفاجئ. تذكر توم ذلك وهو فى الثالثة عشرة من عمره فى أثناء حديثه إلى ضابط مخابرات فى القنصلية البريطانية فى أمستردام؛ عن عدد القطارات الخالية المتجهة نحو الشرق والقطارات المكتظة المتجهة نحو الغرب التى استطاع أن يحصيها، مؤكدًا أن الإمبراطورية الألمانية كانت تنقل الجنود إلى الجبهة الغربية وكان هذا هو لقائه الأول وليس الأخير مع الخدمات السرية البريطانية.

استطاع الغلام اللاجئ بملابسه الغريبة التكيف مع الحياة الجديدة (التجديف وليس لعبة الكريكيت) في مدرسة سانت باول في هامرسميث في لندن، كما تعرض منزله القديم بألمانيا للقصف من قبل الطائرات جواتًا، نجح والده في اجتياز اختبار ولائه للاستخبارات البحرية من قبل العميد البحري رينجهال هول، كما واصل كتابة مقالاته لصحيفتي ديلي ميل والتايمز التابعتين للسيد نورثكلف.

يذكر أن ديلمر لم يزر ألمانيا منذ الحرب العالمية الأولى وقت أن كان فى ١٧ من عمره. كما قدم إلى وارسو إكسبرس فى كولونيا لمقابلة والده الذى كان يعمل فى ذلك الوقت ضمن مفوضية الطفاء المشتركة لمراقبة الامتثال الألماني لمعاهدة فرساى الخاصة بنزع السلاح.

انبهر توم الشاب بنظام الحكم الجمهورى بئلانيا فى ربيع ١٩١٢، وجلس يحتسى الخمر تحت أشعة الشمس بجانب نهر الراين، مشاهدًا المتسولين والمانحين المتجولين، وشبابًا أقوياء يحملون حقائب ظهر، وفتيات كاشفات الجيوب ترتدين فساتين درندل ذات الألوان الزاهية، يتغنون بأغان يعرفها منذ أيام الدراسة الأولى، حينها علم أن الألمان لن يقبلوا على الحرب مرة أخرى. كان الكل مسالمًا، فكل شيء جميل، لا للمزيد من الحرب. ويصف توم تبخر هذا الأمل في كتابه الذي صدر في ١٩٧٧ والمسمى أعايمر جرماني وهو عبارة عن دراسة لنظام الحكم الجمهوري فايمر الذي استمر من ١٩٧٨ حتى ١٩٧٢.

درس ديملر الألمانية في كلية لينكولن، بجامعة أكسفورد، ولكنه قضى كثيرًا من عطلات ١٩٢٠ في ألمانيا؛ حيث رأى حلم صباه السعيد يذبل. كان العنوان الجانبي لكتابه هو "الديمقراطية تحت التجرية" – (Democracy on Trial) ويداية من الصفحة الافتتاحية، التي يذكر فيها عقد القائد الديمقراطي الاشتراكي فريدريك إيبرت معاهدة سرية مع فرقة تدريب ضباط قوات الدفاع بالجيش الألماني، قبل هدنة عام ١٩١٨ بيومين، يقول ديملر: إن الديمقراطية الألمانية كانت... "ديمقراطية جوفاء". وفي توضيح بيومين، يقول ديملر في كتابه عن "جون هارتفيلد" في صورة توضيح ثلاث حشرات على شجر البلوط، حيث يشبه "إيبرت" باليرقة، و"هيندينبيرج" بالخادرة، و"هتلر" بالفراشة. اعتقد ديملر أن الديمقراطية الألمانية كانت مجرد مظهر زائف مؤقت لخداع الحلفاء. "وسوف تتلاشي عندما يتلاشون". كما عرف ديملر أيضًا حقيقة التحالف العسكري ألساخر بين ألمانيا وروسيا، فمنذ عام ١٩٢٤، شيد الألمان أسلحة على أرض روسيا كما قاموا بتدريب القوات العسكرية هناك، وفي المقابل حصل الروس على المهارات التقنية، ويراءات الاختراع الجديدة وعمليات التصنيم.

امتلأ كتاب فايمر جرمانى بالخيانة وخداع النفس. انتشرت ثورة سبارتكوس، والمشعوذين، فى بلد أصيب اقتصاده بالتضخم؛ حيث إذا أردت أن تشترى قطعة من الحلوى فإن نقودك لم تكن تعد وإنما توزن. وعندما زاد التضخم فى ٢٠ نوفمبر ١٩٢٣، كان الدولار الأمريكى يعادل ٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مارك. اعتقد ديملر أن التضخم كان مقصوداً لمصلحة شخصية، ذلك أن ديون الحرب كان تحتسب بالمارك، فقد أبعد التضخم ألمانيا عن إصلاحاتها، ومن المكن أيضا أن يلقى باللوم فى ذلك على معاهدة فرساى الفاسدة وعلى الديمقراطية واليهود، كما يصف ديملر كيف أنه بعد أن استقر سعر المارك عام ١٩٢٤، جاءت فترة "ذهبية" للفنون والثقافة استمرت لمدة خمس سنوات وحتى انهيار سوق الأوراق المالية، ولكنه يرى أيضًا أن أعمال فنانى فايمر أمثال جورج غروش وأوتو ديكس هى دليل على موجة الاستياء والوحشية.

بعدما غادر سيفتون ديملر أكسفورد في صيف ١٩٢٧، عاش مع والديه في برلين، واستعد لامتحانات وزارة الخارجية ليصبح دبلوماسيًا بريطانيًا، الأمر الذي غير مجرى حياته. وحتى ذلك الحين كان والده يعمل محررًا صحفيًا لعدد من الصحف الأمريكية والبريطانية المختلفة، ولكنه خرج في إجازة تاركًا ابنه كي يتولى مسئولية نفسه. وعندما حصل توم على خبر من حارس فندق أدلون بأن اللورد بيفربروك قد وصل، اتصل على الفور بمالك ديلي إكسبرس وعرض عليه خدماته، فأجابه صديق تشرشل المتذمر ماكس بصوته الأجش، "احضر لزيارتي".

حضر السير بيفريروك ويصحبته الكاتب الروائي أرنولد بينيت (الذي كتب رواية "اللورد رينجو" - (Lord Raingo) عن بيفريروك كأحد رموز الدعاية في الحرب العالمية الأولى) وبعض الارستقراطيين الذين لهم علاقة بمشروع الفيلم الذي لم ينتج، مثل فالنتين كستلبروز والسيدة فينيتا مونتاجيو والشقراء صاحبة العيون الزرقاء السيدة ديانا كوير. كان توم ديملر نحيفًا وطويلاً ذا بشرة سمراء يعظم من شأن نفسه ويحب الثرثرة حول ليل يرلين الماجن الغريب. وفي وقت لاحق تجول كستلبرون حول النوادي الليلية المخنثين، وطلب بينيت أن يرى بعض المجلات الماجنة والعارية التي أشار إليها الشاب ديملر، وبعد جولة ديملر الثالثة لشراء مجموعة من المجلات الإباحية في ساحة يوتسدامن بدأت السيدة التي في كشك الجرائد تنظر إليه نظرات غربية. اصطحب ديملر اللورد بيفربروك في جولة في برلين وأخبره بأن الألمان كانوا يعيدون تسليح أنفسهم سراً، وعندما سنئل توم عن ماذا تريد أن تكون، أجاب توم: "أريد أن أكون صحفيًا، يا سيدي"، كتب توم إحدى قصصه تنفيذًا الأمر اللورد بيفريروك، واتصلت سكرتيرة بيفريروك به في ديلي إكسبرس برسالة من المالك: أخبر المحرر بأنني أنصحه أن يضعها في الصفحة الأولى... وهكذا حصل سيفتون ديملر على فرصته الأولى وانضم إلى ديلي إكسبرس حيث سيصبح، على مدار الثلاثين عاما المقبلة، مراسلاً خارجيًا -أسطورة، وفي غضون عام واحد، وفي خريفه الرابع والعشرين، عاد إلى ألمانيا لإدارة مكتب الصحيفة الجديد بيرلين.

كانت برلين في العشرينيات منبعًا للقصص الجيدة والعنف والرذيلة بالنسبة إلى المراسل الشاب، فقد وقع في هياج العصرية المفرطة وجنون الثراء السريع، بينما لم تلقى روح الدعابة التي يتمتع بها ديملر الاستحسان عندما ظهر في ثوب غريب في حفل راقص مرتديًا خوذة طفل، وسيفًا مستعارًا وبندقية هواء في مقدمة فوهتها سدادة من الفلين، ثم كاد يعدم بعد ذلك دون محاكمة عندما أهان الجيش الألماني، وعندما قدم ديملر عرضه من أجل المساعدة في الحرب المقبلة، أن ذلك تم إجلاؤه بالقسر. كان ديلمر يجيد اللغة الشعبية الألمانية وكان يحب الاستمتاع بالخمر والنساء والاستماع إلى الأغاني؛ ما جعله محبوبًا في المجتمعات الراقية، بين السياسيين والأثرياء، وفي الحانات والنوادي الليلية. وزع ديملر بطاقات زيارة على كل رجال محطات الوقود في برلين، ودفع لهم مقابل المعلومات التي كان يحصل عليها، وكان نظام المهاتفة في برلين، ودفع لهم مقابل المعلومات التي كان يحصل عليها، وكان نظام المهاتفة الألماني الفعال سر سبقه الصحفي، فكان لديه هاتف في كل غرفة واستطاع أيضًا إجراء مكالماته بالنوادي الليلية التي كان يزورها؛ ولذلك كان يتمكن من الانطلاق في لمع البصر إلى مكان الشغب أو مسرح الجريمة ويحقق السبق الصحفي.

شهد سيفتون ديملر بزوغ قوة حزب العمال الاشتراكى القومى الألمانى، فعندما رأى ديملر، فى البداية، أدولف هتلر يلقى كلمة فى قاعة صغيرة فى فبراير ١٩٢٩، انسحب ديملر إلى خارج القاعة؛ حيث كان أدولف هتلر مجرد مهووس بسياسة فايمر، ويرفض البرتقال باعتباره فاكهة دخيلة، ويحث الألمان على أن يأكلوا طعامًا ألمانياً، إلا أنه بعد عام واحد توسع حزب العمال الاشتراكي القومى أو الحزب النازى من اثنى عشر مقعدًا فى البرلمان الألماني إلى ١٠٧ مقاعد، وعندما ذهب ديملر مرة أخرى للاستماع إلى كلمة هتلر، جاس قريبًا منه قدر المستطاع، منبهرًا بعيون الرجل الزرقاء اللامعة، حيث كان يطأطئ رأسه ويتحدث بصوت مرتفع؛ ما جعل العرق يتدفق إلى سترته الصوف الرخيصة لتبتل بلون أرجوازى داكن. وعندما كان ديملر وسط جمهور الطبقة الوسطى الذين أشاع فيهم هتلر حالة من البهجة الممتزجة بالعدوان، لم ينشد ديملر ولم يقدم التحية النازية، فأراد الرجل الذي كان يجلس إلى جواره أن يجلسه قائلاً: 'انتظر بعد الجلسة لنعلمك أداء التحية .

بنهاية أبريل ١٩٣١؛ بدأ سيفتون ديملر التعرف على القيادات النازية بصفة شخصية، حيث قدمه شخص مزور إلى الرائد إرنست روم ذلك الرجل البدين ذى الوجه كثير الندبات والذى كان فى ذلك الوقت قائدًا عامًا جديدًا للجناح شبه العسكرى فى الحزب النازى. تذكر روم وهتلر الأيام الخوالى فى ميونخ، عندما ساعد روم فى جمع المال للصحيفة النازية فواكستشر برويتشر وشغل أول رتبة فى قوات العاصفة مع المتطوعين البافاريين. وخلال مأدبة غداء فاخرة على نفقة صحيفة ديلى إكسبرس، أوضح روم أنه كان يقوم بترحيل العناصر المشاكسة وتحويلهم إلى قوة مدنية منظمة لحمايتهم من الشيوعية الروسية، لكن ديملر وبطبيعة عمله كصحفى علم أنه كان مستهدفًا بمخطط لتأكيد فكرة الغرب والقادة الألمانيين الذين يديرون الأمور على أرض الواقع. وعندما ذكر روم أنه كان يتفقد عرضًا عسكريًا لجنود قوة العاصفة فى برلين تلك الليلة، طلب منه ديملر أن يسمح له بالحضور، فأجاب روم بلطف: نعم يمكنك ذلك يا صديقى العزيز، ولكن فى زيك المدنى.

كان هناك نحو ٣٥٠٠ جنديًا من جنود قوة العاصفة في قصر الألعاب الرياضية، وكان أغلبهم يرتدى القمصان البنية والسراويل القصيرة، إلا أن الساديين ذوى الجفون المتدلية الشقراء والشفاه الحمراء كانوا يرفضون الاستجابة للأوامر. صافح ديملر إدموند هينز وهو قاتل مدان وأحد من يفضلهم روم "سوف يصافح المراسل ذلك القاتل نفسه في إحدى القصص"، ثم ألقى روم خطابًا يخبر فيه جنود العاصفة بأن وقتهم قد حان، كما دُعيَّ ديملر لمقابلة هتلر في ميونخ. كان ديملر أول رجل إنجليزى يزور حزب العمال الاشتراكي القومي أو مقر القيادة النازية في ميونخ بحلول مايو ١٩٢١، وكانت تجرى حراسة مشددة على دان براون هاس من قبل مرتديي القبعة السوداء أو فرقة حماية هتلر. تقابل ديملر وروم مرة أخرى إلى جانب الشخص الأصلع، البدين المعادى الرجل يعشق السجق الأبيض والكرنب المخلل اللذين يقدمهما ملهي الجنود. في قسم الرجل يعشق السجق الأبيض والكرنب المخلل اللذين يقدمهما ملهي الجنود. في قسم الإحصاءات، بما يحويه من الملفات وماكينات هوليريث للبطاقات المثقبة التي تستطيع إخبارك على الفور بالطريقة التي كان يعمل بها الحزب في أي مكان، تفاجأ ديملر إخبارك على الفور بالطريقة التي كان يعمل بها الحزب في أي مكان، تفاجأ ديملر

لمعرفة أن النمسا وإقليم سوديتنلاند التشيكى تتم معاملتهما بالفعل على أنهما جزء من ألمانيا، منذ ست سنوات قبل معاهدة النمسا وسبع سنوات قبل معاهدة ميونخ. عرض المرشد الخاص خريطة موسعة اللمانيا والنمسا محددة بدبابيس على ديملر: "تمثل كل من هذه الدبابيس وحدة عددها ١٠٠ من قوات العاصفة" كما كانت توجد دبابيس حتى في المناطق الكاثوليكية والشيوعية. وفي الشهر الأخير، انضم نحو ٣٨٥٠٠ فرد إلى الحزب النازي، وكان أعضاء الحزب النازي يتزايدون بشكل متزايد.

تفقد روم وديلمر غرفة كبيرة خاصة بالقائد، بها نافذات طولية وشرفة تطل على الشارع، كان هتلر يقف في أحد الأركان يتحدث إلى رجل كثيف الحاجبين ذي وجه غريب، إنه رودولف هس، لكن توقف فجأة عن الكلام وتقدم إلى الأمام بحلته الزرقاء مزدوجة الصدر، محدثًا صوتًا بنعل حذائه الجلدي اللامع وأدى التحية؛ عندما فرغ روم من المقدمات صافح هتلر دون تبسم أو تفكير، وقال بالألمانية "كلمات" تعنى: "سعيد بمقابلتك". هنا تحقق ديملر من طبيعة هتلر المألوف بشاربه الصغير، وبشرته غير الطبيعية وشعره الأسود المنسق بعناية قائلاً: "إنه يذكرني بالجنود البائعين في عربات السكك الحديد الذين قابلتهم في رحلاتي عبر ألمانيا"، كان هتلر يتحدث كواحد منهم، الكنهم لم يتحدث كواحد منهم، الكنهم لم يتحدثوا بهدوء وعطف وطلاقة، وتركيز كالتي يراها ديملر الآن في أدولف هتلر.

سرعان ما صاح الزعيم منددًا بفرنسا لاضطهادها الألمان، ويذكر أن ديمار تحدث مع هتلر عن إنجلترا، لكنه كان منغلقًا؛ حيث ادعى هتلر أنه يريد التعاون مع بريطانيا وإيطاليا فى ثلاثة محاور كى يهزم البولنديين والفرنسيين، متحدثًا بحماسة عن رابطة الدم الشمالى والمهمة المشتركة، حيث أراد إلغاء تعويضات الديون وأن يكون لهم مطلق الحرية فى الشرق قائلاً: "يجب أن يتم الآن السماح لشعوبنا باستخدام المصادر التى تبددت على يد الإدارة السيئة للشيوعيين". اعتقد ديملر أن هتلر يود أن يسيطر البريطانيون على طرق الغرب بينما يتوجه هتلر ليقضى على روسيا السوفيتية ويتقدم بدولته خطوات كبيرة ناحية الفاشية. فى ذات الوقت قطع حديثهم سمو الأمير أغسطس فيلهام،

الأمرد ذو القدمين المعقوفتين الابن الثانى للقيصر، حيث تقدم مندفعًا بطريقة غريبة إلى الحجرة يحمل صحيفة من الورق بها حصيلة الأعداد المصابة من قوات العاصفة الذين قاتلوا الماركسيين خلال الأربعة أشهر الأخيرة؛ ٢٤٠٠ قتيل وجريح. حيث صاح "الزعيم القومى": (إنها حرب أهلية!). وعندما انتهى هتار من المقدمة تلعثم ابن حفيد الملكة فيكتوريا النازى بالإنجليزية قائلاً: "سررت لمعرفتك يا سيد ديملر".

فى ربيع ١٩٣٢، كانت هناك انتخابات رئاسية فى ألمانيا، وفى الاقتراع الأول الذى جرى فى ١٣ مارس، فاز المشير فون هيندينبيرج والديمقراطيين الاشتراكيين بنسبة ٢٠٪، وفاز شيوعيو ثالمان بنسبة ٢٠٪، وفاز شيوعيو ثالمان بنسبة ٢٠٪. يعنى عدم حصول أى من المرشحين على الأغلبية المطلقة، الإعادة فى ١٠ أبريل ١٩٣٢، وقد دعا هنار سيفتون ديمار لمصاحبته فى جولة حول ألمانيا خلال حملته الانتخابية.

علم أدواف هتار كيف يستغل لغز القوات الجوية، وبعد مرور عامين أبطأ افتتاح فيلم الدعاية لينى ريفنستال النازية "انتصار الإرادة" فى لفت الأنظار إلى طائرة هتلر المتجهة نحو نورمبرغ. كانت وظيفة ديملر فى الرحلة الجوية تلك جزءًا من مداهمات وسائل الإعلام وتم ترتيبها بشكل حصرى عن طريق رجل العلاقات العامة لهتلر إرنست "بوتزى" هانفستنجل. تأهب هتلر أن يأخذ ديملر على متن الطائرة لأنه يتحدث الألمانية بطلاقة دون الحاجة إلى مترجم.

غادرت طائرة هتلر مدرج مطار تمبلهوف صباح ٥ أبريل، وكان يومًا مطيراً، وظهر جوزيف غوبلز القرم، في سيارة مرسيدس كبيرة بنية اللون، يرتدى معطفًا واقيًا من المطر وقبعة ذات حواف، ويرفقته ماجدة غوبلز الضاحكة بقبعة فارسية سوداء فاخرة ومعطف يظهر شعرها الأشقر وعيونها الزرقاء، وصل هتلر في سيارتي مرسيدس سوداوين مليئتين بحراس معسكر قوات الأمن الخاص، بقيادة سب ديتريتش، وكانت تفوح من الطائرة رائحة المطاط والبنزين. أنهت الحاشية المتملقة خدماتها، وهنا شاهدت ديملر هتلر مسترخيًا على كرسييه، سادًا أذنيه بقطن طبي لتوقى

صوت المحركات الثلاثة، فاترًا ومكتئبًا حاله كحال البائع الذي يتملق الناس وهم لا يريدونه. عندما تم فتح باب الطائرة، اندفع هتلر على السلم باعتباره القائد، وصور نفسه باختيال كأنه لودندورف"، وعندما ارتفعت صيحات الترحيب، تقنع بقناعه الثانى حيث بدا كالمسيح بعينين واسعتين. عرف ديلمر التألق الموجود بعيني هتلر منذ أيام الدراسة، والأن يعود أدولف هتلر الشاب في معطفه إلى تألقه السابق. ذُهل ديملر بمجموعة كبار الشخصيات المحلية الألمانية الذين جاءوا ليرحبوا بالمرشح، الشرطة والجيش والسلطات القضائية والإدارية، حيث لقبه الجميع: بـ "الزعيم القومي". راح ديملر يراقب هتلر وهو يتقلد الروح العاطفية تارة ويتركها تارة أخرى كممثل بارع، إلا أن جاذبية هتلر لم تفز هذه المرة في انتخابات أبريل، فقد حصل المشير فون هندنبرغ على الرغم من ارتفاع عدد الأصوات المؤيدة النازية لتصل إلى ٢٦٪، حيث أدلى الملايين من الناس بأصواتهم مؤيدين هتلر. وبعد ثلاثة أشهر، وفي يوليو ١٩٣٧، فازت النازية بعدد ٢٠٠ مقعدًا في مجلس النواب الألماني مقابل ١٣٣ مقعدًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي و٨٥ مقعدًا المشيوعيين.

فى اليوم الأول من رحلة الطيران، فقد ديملر حقيبته الليلية فى كونيغسبرغ، وكان ديملر يتحدث إلى كل من هتلر وغويلز على رصيف السكة الحديد عندما اصطحبه الملحق الصحفى بوتزى هنفستانجل جانبًا مبتسمًا وأشار إلى شخص يمسك بحقيبته. كان ديلمر على وشك أن يعطى الرجل ماركًا على سبيل البقشيش؛ لكن بوتزى أسرع قائلاً: هذا هو السير هاينريش هيملر، رئيس أجهزة هتلر الأمنية. وفي تلك الأثناء أخذ هيملر يفحص الحقيبة خوفًا من وجود قنابل أو أجهزة تفجير أخرى.

تم إقحام سيفتون ديمار بوصفه صحفيًا فى المؤامرات النازية والمؤامرات المضادة، مثل الخداع والخداع المزدوج، حين كان يواصل القادة طريقهم إلى السلطة، ما جعل مثل تلك الأشياء تشكل قصصبًا شيقة لصحيفة ديلى إكسبرس، وهنا تشكك النازيون حول إذا ما كان سيفتون ديمار جاسوسًا بريطانيًا على اتصال مباشر بالحكومة البريطانية، فيما اعتقد بعض البريطانيين أن ديمار كان جاسوسًا نازيًا، كما اعتقد

بعض أنه كان عميلاً شيوعيًا. لم يثق كثير من الناس فى ديملر، لكن الواقع يقضى بأنه نادرًا ما يحوز المراسلون الجيدون الثقة فى المواقف الخطيرة. لم يكن سيفتون ديملر نازيًا أبدًا، بل كان مجرد صحفى يبلغ من العمر ٢٨ عامًا حالفه الحظ.

كثف النازيون ضعوطهم عام ١٩٣٢ على المستشار فرانز فون بابن، والذى حل محله كورت فون شلايخر فى شهر ديسمبر. أدت حرب الشوارع التى دارت بين الشيوعيين والنازيين إلى انهيار الحكومة البرلمانية بقيادة فون هيندينبيرج البالغ من العمر ٨٥ عامًا، مما اضطره إلى أن يعمل على حل المشكلة بتعيين أدواف هتلر مستشارًا لألمانيا – أى ما يعادل منصب رئيس الوزراء الألماني فى ٢٠ يناير ١٩٣٣، وأخبر الدبلوماسيون ديملر بأن هتلر أصبح مستشارًا تعادل سلطته سلطة فون بابن الذى صار الآن حاكم بروسيا المبجل، ويمكنه الوصول إلى فون هيندينبيرج، لكن هيرمان جورينج، التابع المخلص لهتلر منذ ١٩٣٢، كان وزير داخلية منها، وكان يعمل على أن تكون قوة الشرطة كاملة من النازيين، وكلما ضاقت الأمور بهتلر، كان يجد حلولاً لها لدى صديقه ضخم الجثة جورينج.

فى ٢٧ فبراير ١٩٣٣، قطع سيفتون ديملر مسافة ميل ونصف من مكتب صحيفة ديلى إكسبرس حتى مبنى البرلمان، حيث جاعة معلومات سرية من أحد رجال محطة الوقود تفيد بأن مجلس النواب الألماني يحترق، وصل ديملر مجلس النواب الألماني في تمام الساعة ٤٥، ٩ مساءً، بعد إطلاق جرس الإنذار بأربعين دقيقة. كان الدخان واللهب يخرجان على شكل قمع من القبو الزجاجي، وتتابع وصول سيارات الإطفاء، وقد أخبره شرطي في حالة من الذهول إنهم ألقوا القبض على أحد الرجال الذين قاموا بهذا الحادث. لم يكن الرجل يرتدي شيئًا سوى سرواله، فيبدو أنه استخدم معطفه وقميصه ليشعل الحريق، ولكنهم ما زالوا يبحثون عن متواطئين آخرين. وصل ديملر إلى البوابة الثانية لمدخل مجلس النواب الألماني وقت صعود هتلر الدرج، وصل الاثنان في واحد، حيث كان هتلر يرتدي معطفه الواقي وقبعة الفنانين السوداء، ويتبعه غوبلز والحاشية. سأل ديملر: "هل تمانع من أن أصعد معهم أيضا؟"، فأجابه حراس هتلر بابتسامة

عريضة قائلين له: "جرب حظك!"، فقال هتلر: "مساء الخير يا سيد ديملر"، وكانت هذه بمثابة تذكرة القبول.

وقف ديمار ينصت بلهفة عندما قال جورينج إلى هتار: "هذا عمل شيوعى دون أدنى شك، سيدى القائد". وواصل قبوله: "كان هناك عدد من النواب الشيوعيين متواجدين في المبنى قبيل اندلاع الحريق بعشرين دقيقة"، فسأل هتار: هل المبانى العامة الأخرى أمنة؟ فأجاب جورينج أنه وجه الشرطة لحراسة المواقع المهمة، إلا أن ديمار كان متأكدًا أن هذا لم يكن بيت القصيد، بل كانت المخاوف تنتاب جورينج وهتار حول احتمال القيام بانقلاب من قبل الشيوعيين.

انطلق الجميع في جولة حول مبنى البرلمان الذي ما زال يحترق وسط برك من المياه وحطام متفحم، التقط جورينج بعض القطع المحترقة من الستائر كدليل على "أنهم" وضعوا ملابس مبللة بالبنزين على الأثاث. اعتقد ديملر أن كل هذا كان من الممكن أن يحدث بفعل رجل واحد، ثم وقفوا ينظرون إلى غرفة المناقشات التي تحترق وتندلع النيران من قبتها. ولم تستطع خراطيم رجال إطفاء الحريق التغلب على النيران المتوهجة مثل التنور. تأخر هثلر ليمشى مع ديملر قائلاً: "إذا كان هذا من عمل الشيوعيين، فستشهد بداية عهد جديد عظيم في تاريخ ألمانيا يا سيد ديملر، وسيكون هذا الحريق هـو البداية"، وهنا تعثر هتلر في خرطوم مياه ثم اعتدل قائماً وقال: "لو حكم الشيوعيون أوروبا وسيطروا عليها لمدة ستة أشهر، بل قل شهرين ماذا أقول؟ سوف تصبح القارة بأكملها ألسنة من اللهب مثل هذا المبنى!".

وفى الطابق الأول قابلوا فرانز فون بابن العائد لتوه من هيرينكلب؛ حيث كان يتناول وجبة العشاء مع رئيس هيندينبيرج. كان ديملر يفكر بصفته إنجليزيًا تخرج فى مدرسة عامة، يركز على الاختلاف الطبقى بين الاثنين؛ ففون بابن شخصية أرستقراطية إلى حد كبير، يرتدى معطفًا رماديًا جميلاً من الصوف فوق سترته الرسمية، ووشاحًا ذا لونين أبيض وأسود حول عنقه وقفازًا؛ إضافة إلى قبعة هامبورج يمسكها في يده، بينما يرتدى هتلر معطفه الواقى وقبعة سوداء ناعمة على رأسه

يتحدث باللغتين الألمانية والنمساوية حول سحق الشيوعيين. مد فون بابن يده مصافحًا هتلر بحرارة، حيث أخبره هتلر بأنه سعيد على الأقل بسبب إنقاذ مفروشات غوبينز ومكتبة البرلمان الألماني. وجه هتلر الدعوة إلى فون بابن لحضور مؤتمر حول سياسة الإجراءات التي يجب أن تتخذها الشرطة، ولكن فون بابن رفض الدعوة بأدب، مضيفًا أن عليه أن يخبر أولاً الرئيس هيندينبيرج.

توقع ديملر أن تُهنئه صحيفة ديلى إكسبرس على سبقه الصحفى العالمى، إلا أن ذلك لم يحدث عندما هاتف لندن، فقد سأل: "هل المقالة جيدة؟"، منتظرا الإشادة، فأجابه المحرر الثانوى: "أعتقد أنها جيدة لكننا لا نريد كل هذا الإطناب السياسى، فنحن نريد معرفة المزيد عن الحريق، حيث تعلن يونايتد برس أن هناك نحو ١٥ فرقة إطفاء فى الموقع الآن وأن القبة قد انهارت".

لم يصدق ديملر أن الشيوعيين هم من دبروا حريق مجلس النواب الألماني، كما يدعى النازيون، أو أن النازيين أنفسهم هم من دبروا هذا الحريق كما يدعى الشيوعيون، حيث اعتقد ديملر أن الهولندى مارينوس فان دير لوب، غريب الأطوار، (الذي تم إعدامه فيما بعد لضلوعه في الحادث)، من المحتمل أن يكون هو المسئول عن الحادث. إلا أن هتلر بالتأكيد كان في حاجة إلى ذلك النوع من الأحداث لتبرير هجومه على أعدائه، وفي غضون ساعات تمت مداهمة المقر الرئيسي للحزب الشيوعي من أجل العثور على أدلة على تورطهم في الحادث. وألقت الشرطة القبض على أعضاء البرلمان الشيوعيين وقادة اتحاد العمال، جنبًا إلى جنب مع الأطباء والمحامين والكتاب اليساريين. وفي صباح ٢٨ فبراير ٢٩٣٢، وعندما تصدرت العناوين الرئيسية للصحف المؤامرة الشيوعية أعلن هيندنبرغ مرسوم الطوارئ لحماية الشعب والدولة وفقاً للمعلومات التي وضعها كل من هتلر وفون بابن أمامه.

حدث ذلك عندما انتهى نظام فايمر الجمهورى. فكان مرسوم إلغاء حرية التعبير وخصوصية النشر والبرقيات بمثابة إعدام للديمقراطية الألمانية ووضع معالم ميلاد دولة شرطية، فالشرطة الآن تتمتع بحق غير مقيد في البحث، والقبض والمسادرة، فلا يمكن التصدى للنازيين الآن.

قابل سيفتون ديملر ونستون تشرشل للمرة الأولى والوحيدة وجها الوجه في مارس ١٩٣٢، في أعقاب حريق مجلس النواب الألماني. ويما أن تورى يتفق في وجهات النظر مع كيبلينجسج، كان ديملر معجباً جداً بتشرشل. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن لقاؤهم في منزل اللورد بيفربروك في لندن، ستورنواي هاوس ناجحًا. حيث قام مدير ديلي إكسبرس الكاتب فرانك أوين بتعريف الرجلين بعضهما بعض بصورة رسمية بعد العشاء. كان تشرشل يحمل كأسًا من خمر البراندي في يد وسيجارًا كبيرًا في اليد الأخرى، وكان أحمر الوجه قاسيًا في حديثه إلى أوين عن الهند، حيث كانت آراء تشرشل عن الهند رجعية واستعمارية لذا كان يكره غاندي لأنه محام يميل إلى إثارة الفتن، ويتظاهر الآن بأنه ناسك، كما قال تشرشل ذات مرة بأن "الهنود والألمان هم أكثر الشعوب همجية في العالم".

لم تكن لديملر أى خبرة بالمكان، ولذلك بقى صامتًا ثم جاءته الفرصة ليشارك فى الصديث قائلاً: كثيرًا ما سمعت آراء أدولف هتلر حول هذا الجانب من المشكلة سيدى...، فاتجه تشرشل إليه، والغضب يحترق فى عينيه الزرقاوين: "هذا مستحيل يا رفيق هتلر! أنا لا أريد أن أسمع أى شىء عنه "، ثم سكت. كان ديملر يعتقد أن رجل السياسة ينبغى عليه أن يبدى استعداده لتبادل الأفكار، لا سيما أنه يعرف أن تشرشل كان قد حاول دون جدوى أن يقابل هتلر، وتحديدًا عندما زار ميونخ العام قبل الماضى. وكان نجل تشرشل راندولف قد اتصل بوتزى هنفستانجل يدعوه لتناول العشاء، ولكن هتلر رفض عدة مرات. وفي النهاية جاء الملحق الصحفى وحده حيث أربكه تشرشل بشأن آراء هتلر المعادية لليهود، حيث قال له تشرشل: "أبلغ رئيسك عنى أن معاداة السامية قد تكون بداية جيدة، لكنها دعاية سيئة". وبعد تناول العشاء، سأل تشرشل هنفستانجل بهدوء عن طبيعة شعور رئيسه حيال التحالف بين ألمانيا، فرنسا وبريطانيا ضد روسيا.

غادر سيفتون ديمار ألمانيا بعد أن وصفه بيفربروك بأنه أفضل مراسل أجنبى، وأن الجريدة لم تشهد شخصًا أفضل منه، كما أخبره بأنه في حاجة إلى اكتساب خبرة

بالعمل في باريس وبيويورك ليكون صحفيًا دوليًا. عرف ديملر أنه سيفقد اتصالاته في برلين، فأين يمكن لببغائه المسمى بوبيتشكا أن يسقط روثه الأبيض على سترة السهرة الخاصة بالمازح هيرمان جورنج؟ وفي واحدة من أخر أمسيات ديملر في برلين، أحضر إرنست روم هاينريش هيملر لتناول العشاء والحديث عن معسكرات الاعتقال التي أصبحت في ازدياد مستمر. كان جوزيف ستالين قد بدأ بالفعل في روسيا توسيع نطاق ونظام عمل معسكرات الاعتقال التي أخذها من القياصرة، ونظام هتلر (وتقليد الماركسيين الذين يظنون حسب اعتقادهم أنهم قد مُقتوا مقتًا شديدًا، حسب ما يقول فيكتور سيرج) الذي شيد مبنى خاصًا يتبع معسكرات الاعتقال التعامل خصيصًا مع العدو. كان هاينريش هيملر قائد الشرطة في بافاريا وكان قائدًا فظًا، وقد أنشنا مؤسسة نموذجية ذات طابع سيئ في مكان يدعى داخاو، لكنه أصر على أن كل التقارير التي سجلت حول أعمال الوحشية كانت مفبركة.

فأجابه ديملر، إذا كانت هذه هي الحال فلم لا تتركني أقضى بضعة أيام هناك؟ اتركني أعامل كأسير حرب، لننظر ماذا يحدث لي... ماذا تقول؟

علق هيملر على ذلك قائلاً: إنها فكرة جيدة وسارتب لها.

وهنا ضحك روم قائلاً: "يا لها من فكرة بارعة، سوف تعايش العملية برمتها بداية من الضرب المبرح إلى أخر لدغة، لحظة تلقيك رصاصة أثناء هروبك"، فانفجر الجميع ضحكًا وملئوا كأسًا أخر من الفودكا، ورفع هيملر كأسه بتغطرس.".

تخيل ديلمر مقالاً بعنوان، "ديملر في داخاو"، متى نستطيع أن نقوم بذلك يا سيد هيملر؟ أيمكن أن نفعلها في نهاية هذا الأسبوع؟ فتردد هيملر ثم قال: أفضل أن يكون ذلك بعد عيد الفصح، وعندما اتصل ديلمر هاتفيًا يوم الثلاثاء بعد عيد الفصح، أوضح المعاون قائلاً: يجب أن تؤجل الزيارة بسبب تفشى وباء الكوليرا، وعلى التو تراءى لديلمر عنوانا رئيسيًا جديدًا هو: "الكوليرا في داخاو"، والأن بدأت ثقة ديلمر في الشباب الذين يتحكمون في السلطة تنفد.

انتقل ديلمر إلى باريس، لكنه لم يستطع التخلص من ميوله نحو الشئون الألمانية. وفي يونيو ١٩٣٤ كان في مدينة البندقية ليشهد الاجتماع التاريخي الأول بين هتلر وموسوليني، حيث تحصل على معلومات سرية تفيد بأن إرنست روم الذي كان اختلف مع هتلر هو يخطط الآن لمؤامرة مع كورت فون شلايخر، فسافر إلى لندن ليطلع اللورد بيفربروك بما حدث، لكن بيفربروك أخبره بأن المستشار الألماني السابق، الدكتور برونينج، قال في زيارة سرية إلى لندن: إن هناك محاولة ستتم قريبا للإطاحة بهتلر واستبدال حكومة المحافظين العسكرية.

عاد ديلمر إلى ألمانيا بعد عام، حيث وجد أن خليفته بيمبروك ستيفنز قد طرد من مكتب ديلى إكسبرس فى برلين بألمانيا لكشفه معلومات عن خطط إعادة التسليح السرية الخاصة بجورنج. ظهر ذلك بشكل منتظم على صفحات الصحافة حول نزع سلاح الجيش الألمانى بموجب اتفاقية فرساى التى تقضى بتنفيذ عمليات التدريب على دبابات مقلدة ومدفعية خشبية، لكن الألمان قاموا بإخفاء الأسلحة والمدافع والدبابات الحقيقية. اكتشف ديلمر أن معلومات بيفربروك كانت صحيحة تمامًا، حيث أراد فون بابن وحزب المحافظين استخدام هيندينبيرج ومعه الجيش للإطاحة بهتلر واستعادة النظام الملكى لأسرة هوهنزولرن. على الناحية الأخرى، كان تحالف جورنج وهيملر معارضًا لهم، وقد أصبحت السيطرة الكاملة على قوات الأمن الخاصة فى زمام هيملر الآن، بينما كان يقف على الحياد روم وقوات العاصفة التى تمثل مصدر إزعاج، وبعدها أراد إرنست روم أن يضم ثلاثة ملايين جندى من قوات العاصفة الذين هم تحت إمرته وطوع إرادته إلى الجيش، لكن الجيش كره هذه الفكرة بسبب الشذوذ الجنسى لروم وجنود قوات العاصفة غير المنضبطين؛ وبدأت مرحلة المواجهة.

كانت ليلة ٣٠ يونيو ١٩٣٤؛ "ليلة الأسلحة البيضاء الطويلة" تشبه مشاهد أفلام العصابات التقليدية عندما تتم تسوية حسابات كثيرة في معركة دامية واحدة، حيث قام هتلر شخصيًا بذبح صديقه القديم روم، ليبعد قيادة قوات العاصفة عن منافسه المحتمل، وفي الوقت نفسه يكون قد نال رضا القوات المسلحة النظامية، لكن هتلر أطلق

النار على الجنرال فون شلايخر وزوجته، وذلك ما اعتبره السكرتير فون بابن وكاتب الخطابات، بمثابة تحذير شديد اللهجة للجيش عن مدى قسوة قلب هتلر، ولا أحد يعرف بالضبط عدد عمليات القتل والإعدام التى تمت هناك، ولكن سيفتون ديلمر أصدر قائمة تضم . حو ١٠٨ أسماء في الصحيفة اليومية ديلي إكسبرس؛ ما جعل البوليس السرى النازي يطلب منه مغادرة البلاد.

وعندما توفى هيندينبيرج فى ٢ أغسطس ١٩٣٤، ادعى أدولف هتلر أنه قائد ومستشار ألمانيا، الأمر الذى جعل ألمانيا دولة حزب واحد وتحت قيادة ديكتاتورية. وفى الفترة من ٤-١٠ سبتمبر ١٩٣٤ دخل حزب العمال الاشتراكى القومى الألمانى المسرح السياسى فى نورمبرغ، ما جعل الأمر كبيرًا بالنسبة إلى المراسل الصحفى الأمريكى وليام شيرر الذى عاد لتوه إلى ألمانيا؛ حيث صدم لتحول العديد من المفكرين الأحرار الألمان الذين كان يعرفهم أثناء نظام الحكم البرلمانى إلى نازيين متعصبين، كما رأى شيرر الحشود الصارخة من الجماهير تقع مغشيًا عليها فى نشوة دينية عند رؤية هتلر، وسمع أيضًا التصريحات التى تقول: إن الحكومة الألمانية النازية ستستمر لألف عام، إضافة إلى سب ولعن وشتم اليهود والشيوعيين، كما شاهد بأم عينه ٠٠٠٠ من أعضاء حزب العمل الجديد، يقومون بالتدريبات العسكرية بالمجاريف اللامعة بدلاً من الأسلحة النارية بسبب منع معاهدة فرساى لهم. وكره شيرر الطريقة الهستيرية التى تصرف بها نحو نصف مليون شخص، غير أنه كان يحترم ذلك.

كان ديدلى كليرك أيضاً موجوداً فى شوارع نورمبرغ فى شهر سبتمبر ذاته؛ يزور ألمانيا أثناء قضائه الإجازة الكبيرة للسنة الدراسية الثانية فى كلية أركان الجيش فى كمبرلى، حيث تعجب كيف استطاع النازيون حشد ما يقرب من ٥٠٠ قطار من مسئولى الحزب، وحزب العمل وقوات العاصفة ومؤيدى هتلر من جميع أنحاء البلاد.

شاهد ديدلى كليرك هتار وهو يمر واقفًا فى سيارة مرسيدس كبيرة تسير بسرعة فائقة وتحيط بها سيارات الحراسة، حيث كان من المستحيل على القناص البارع أن يصوب نحوه طلقة من أي جانب، هذا فيما قامت لينى ريفنستال بتصوير فيلم

"انتصار الإرادة" – (Triumph das Willens) للحزب النازى بنورمبرغ. وقد استخدمت فريقًا كبيرًا بلغ قوامه ١٧٠ شخصًا إضافة إلى كاميرات متعددة الزوايا، ومونتاج لحركات الانسجام والمطابقة حتى تصل فى النهاية لإخراج فيلم الدعاية النازية، حيث كان كل شيء متناغمًا. كان فيلمها الذى صدر فى وقت سابق قد تعرض لمشكلات بسبب الشخص البدين ذى الندبات إرنست روم الذى لم يعد موجودًا الآن. توقف المشهد الأخير من الفيلم الجديد عند استعراض عسكرى ضخم لرجال قوات العاصفة وهم يستمعون إلى خطاب هتلر الذى يعفيهم من المسئولية عن "الظلال القاتمة" التى تسبب فيها روم. وفى نهاية المطاف هتف رودولف هس بصوت عال: "الحزب هو هتلر، وهتلر هو ألمانيا، و ألمانيا هي هتلر ذاته!"

هذا وقد تم إخراج فيلم انتصار الإرادة بنفس طريقة فيلم بوسبى بيركلى الدينية الكاذبة داخل مبنى ضخم أسسه ألبرت سبير فى موقع مناطيد نورمبرغ، حيث جرى عرضه الأول المتالق فى أوفا – بلاست بمدينة برلين، فى ٢٨ مارس ١٩٣٥. إنها أغنية لينى ريفنستال المحببة إلى أدولف هتلر وواحدة من أروع أعمال الدعاية. وقبل شهر، قام النازيون بتمزيق معاهدة فرساى العسكرية إعلانًا للتحدى، وبعدها كشفت ألمانيا عن قوتها الجوية التى تساوى القوة البريطانية، وأعلنت التجنيد العسكرى الإلزامى.

لم يستطع سيفتون ديلمر الذي كان يغطى وقتها الحرب الأهلية الإسبانية عامى ١٩٣٦ و١٩٣٧، أن يترك قضية الألمان الذين كانوا يساعدون سرًا الجنرالين المتمردين القوميين، فرانكو ومولا. وبعد يوم واحد من إعلان فرانكو ثورة وتمرد اليمينين ضد دولة وجمهورية إسبانيا اليسارية في يوليو ١٩٣٦، انطلق ديملر إلى إسبانيا من باريس في سيارته المكشوفة فورد (في ٨) برفقة آلته الكاتبة وزوجته إيزابيل وألوانها وحامل اللوحات الخاص بها والقط السيامي بيلبول. ففي بداية الأمر، غطى ديملر حملة مولا القومية، حيث شاهد سيارات محترقة، وجثثًا متفحمة وأشلاءً متناثرة في ممر ساموسيرا، كما شاهد السجناء شاحبي الوجه يرتجفون رعبًا وهم يساقون إلى حتفهم رميًا بالرصاص، إضافة إلى نهب مدينتي سان سيباستيان وايرون. لكن ديملر سرعان ما طرد،

حيث إن الألمان قادمون، واعتقد القوميين أنه كان جاسوسًا بريطانيًا لا يريدون تواجده في الوقت الذي يهبط فيه فيلق كوندور الألماني سرًا متحديًا قرار عدم التدخيل.

عندما وصل ديلمر إلى مدريد على متن حافلة لتقديم تقارير من الجهة الأخرى، الجمهوريين، في بداية شتاء عام ١٩٣٦، كانت الحكومة الجمهورية المنتخبة قد فرت هاربة إلى فالنسيا للنجاة من بطش القوميين التابعين لفرانكو الذين كانوا يحاصرون المدينة، حيث كانت مدريد في هذا الوقت تستعر حربًا. ومرة أخرى ينظر إلى ديلمر كمشتبه به، فهو يعرف شخصيًا القائد الذي بدأت طائراته التابعة لسلاح الجو في إسقاط القذائف على العاصمة الإسبانية. وقد ذكر عنه أحد المتعصبين من الفرقة الدولية عن ديلمر "أنه نازى محب للدماء"، وأجاب بريطاني آخر: كان يعرف سخاء ديملر في الغذاء والسجائر والمشروبات والمال الذي كان يقدمه للجيش الدولي: "إذا كنت شيوعيًا، فسأكون نازيًا دمويًا مثله".

انتقل ديملر في مطلع عام ١٩٣٧؛ إلى فندق في ولاية فلوريدا يطل على ساحة كالاو في غران فيا، وهو أفضل فندق من حيث المتعة والمرح والمغامرة على الإطلاق. وفي الحمام ثبت ديملر بارًا خزن فيه النبيذ والكحول المهرب من مخزن خمر الملك ألفونسو الثالث عشر، بينما قام بشراء الخمر الرخيص منها من حانة تدعى الأناركية قبالة بويرتا دى سول. كان ديملر يحب شرب الخمر بعد أن يفرغ من عمله، وقد ظنت الصحفية الأمريكية فيرجينيا كولز أن فندق فلوريدا به وكر دولى يتردد عليه "المثليون، العملاء السياسيون، الأوغاد، المغامرون، المتربصون، المتعصبون، المتأمرون، المتربصون، المتعصبون، المتأمرون، السنج والخارجون على القانون"؛ حيث دخل العديد منهم غرفة توم التي بها مواقد كهربية وأطباق حرارية، ولحم خنزير وعلب أسماك ورقائق البسكويت. كان من بين الصحفيين الذين يتجمعون هناك بعد الساعة الحادية عشرة مساءً عندما ينتهون من الانتظار طويلاً لتقديم أخبارهم وقصصهم عبر الهاتف من تليفونيكا، وهو أعلى مبنى في مدريد – إرنست همنغواي من صحيفة حلف شمال أمريكا ومارثا جلورن من كولير،

كان ديلمر يطفئ النور ويفتح النوافذ ويقوم بتشغيل مقطوعة بيتهوفن الخامسة على الفونغراف المواجه للريح عندما ترتفع درجة حرارة الجو، بينما يتوالى الرفاق في الدخول إلى الغرفة حتى الثانية أو الثالثة من صباح الغد، ولكنهم توقفوا جميعًا عندما سقطت قذيفة على الغرفة، ولم يكن أحد منهم موجودًا بداخلها أنذاك.

ازداد وزن ديلمر مرة أخرى بعد أن كان فقد رطلين من وزنه فى منتجع صحى ألمانى، ولم يعجبه حينها منظره وشبه نفسه بصبى بدين كنيب، يرتدى ثوبًا رماديًا منكمشًا باليًا قذرًا، له حاجب كثيف أشيب، ومعطفًا من الجلد وسترة كاكية اللون، وإذا اشتدت الشمس، ارتدى قبعة واسعة الحواف المصنوعة من القش من النوع الذى يرتديه الفلاحون البروفنساليون حول مدينة آرل التى اشترى قبعته منها.

أزعج ذلك الزى كونستانسيا دى لا مورا فى مكتب الصحافة الأجنبية التى اعتقدت أن تلك القذارة تنم عن عدم احترام الجمهورية الإسبانية. وفى مذكراتها قالت: لا أحد يحب أو يثق برجل صحيفة ديلى إكسبرس، وأنها لا يروق لها روح دعابته: "كان ديلمر دائمًا ما يتحدث ويتصرف كما أو كان الإسبان قبائل غرباء وهمجيين يخوضون معركة سخيفة وبدائية بالأقواس والسهام.

كان مما يدل على براءة سيفتون ديمار اعترافه بأنه لم يتوقع حدوث اتفاقية نازية سوفيتية. وعندما ذهب ديمار إلى روسيا مع وفد تجارى بريطانى أواخر مارس ١٩٣٩، أخطأ فى فهم الاتحاد السوفيتى؛ حيث اعتقد أنه بسبب الفوضى وعدم الكفاءة لا يمكنه أن يحارب أو يحشد قواتًا مسلحة. وأصابت معاهدة عدم الاعتداء الساخرة بين ألمانيا والاتحاد السوفيتى فى ٢٣ أغسطس ١٩٣٩ بريطانيا وفرنسا بالدهشة كما أحبطت بولندا، وبعدها شنت القوات الألمانية غزوًا من جانب واحد فى ١ سبتمبر، ثم قام الروس بعد ذلك بأسبوعين بشن غزو من جانب آخر، واتحد البوليس السرى النازى مع منظمة البوليس السرى السوفيتى (وقوات البوليس السرى السابق للاتحاد السوفيتى)؛ حيث كتب إيفلين بهذا الصدد يقول: "يفر السجناء فى الشرق والغرب من الرق".

كان أفضل شيء في رحلة روسيا بالنسبة إلى ديمار، هو تكوينه صداقة مع مراسل صحيفة تايمز أثناء رحلة قطار من وارسو إلى موسكو، وكان هذا الشخص طويل القامة مبتهجًا له أنف مكسورة، يسمى إيان فليمينغ. تقاسم الصحفيان جناحًا بفندق ناشونال، العتيق المتع المواجه لمبنى الكرملين، وشربا الفودكا واصطحبا فتاتين من أوديسا، ومن خلال فليمينغ حصل سيفتون ديلمر على دوره المحورى في الحرب السياسية والدعاية السوداء عندما اندلعت الحرب.

## رفيع الستسار

كانت كلير هولينجورث تفكر دومًا في التهرب، وهي عميدة نادي هونج كونج للمراسلين الأجانب، وقررت الهروب في وقت مبكر من مدينة ليسترشاير العتيقة، وتطلع على الدول الأجنبية التي كانت تحتفظ بخرائط لها عثرت عليها من صحف الحرب العالمية الأولى كأى طفل صغير. تركت كلير مراهنات سباقات الخيول ولعبة اصطياد الكرات لتلتحق أولاً بقسم الدراسات السلافية في جامعة لندن تحت إشراف البروفيسور أر دبليو سيتون، واطسن – الذي كان شخصية بارزة في الدعاية لكرو هاوس أثناء الحرب العالمية الأولى – ثم التحقت بعد ذلك العمل في عصبة الأمم المتحدة. كانت كلير في السابعة والعشرين من عمرها عندما قام رئيس تحرير ديلي تلغراف بشارع فليت عام ١٩٣٩ بتعيينها مراسلة صحفية الجريدة في بولندا؛ حيث كانت قد عملت مسبقًا في العاصمة وارسو ومدينة كاتوفيتسه لمساعدة اللاجئين الفارين من ألمانيا النازية في الحصول على تأشيرات سفر. كانت القارة على مشارف حرب أخرى، كما كان تعيين هولينجورث أول صحفية محترفة له أثرًا في جعلها من بين القليلين الذين حققوا سبقًا صحفيًا في هذا القرن. وفي صباح اليوم التالي سافرت من مطار هندون إلى وارسو عبر برلين ومعها حقائب سفر اشترتها من محلات هارودز.

وافق يوم السبت ٢٦ أغسطس ١٩٣٩؛ مرور خمس وعشرين سنة على انسحاب قوات الحملة البريطانية من مونس في بداية الحرب العالمية الأولى، وهذا ما أخر الغزو الألماني ولو لفترة بسيطة بعد معركة لو كاتيو، كما وافق أيضًا ذلك اليوم الذكرى السنوية لمعركة كريسى؛ وهى واحدة من أشهر المعارك التى اصطحب فيها والد كلير هولينجورث فتاته الصغيرة، وكان هذا اليوم أيضًا آخر عيد ميلاد لجون بوشان الذى بلغ وقتها من العمر ٦٤ عامًا.

كانت براين هي مقصد شخص آخر يحمل أمتعة رثة، وكان يغادر لندن في ذلك اليوم ليستقل قطارًا من محطة فيكتوريا. وسالت كلير حامل الحقائب وهي في محطة السكك الحديد: "هل هذا القطار متوجه إلى برلين؟" وكانت الإجابة: "أنا متوجه إلى مكان مدينة شراب الروم" الآن. كان بوجه مالك تلك الحقائب أثر جرح بلون أحمر ممتد من أذنه اليمني إلى فمه وكأنه جرح شفرة، هذا الرجل هو الفاشي وليم جويس الذي كان في طريقه ليكون المتحدث باسم الحزب النازي والذي سيلقب بـ "اللورد هاو – هاو". كان وليم جويس أيرانديًا وأحد الفارين من القسم الخاص بوحدة شرطة متروبوليتان حيث أخذ العبّارة المتجهة إلى أوستند.

استغرقت رحلة كلير إلى وارسو ست ساعات. ومنذ ما يقرب من شهرين كان نويل كاورد قد سافر متخذًا الطريق نفسها، وتصور هذا الفنان أن وارسو عبارة عن مجموعة أحجار رمادية ملتوية وقديمة، ولكنه لما قدم أدرك أنها أرض منبسطة تمتاز بالاتساع وتميل إلى الصفرة. مكث نويل كاورد في فندق يوروباجسكي الذي يطل على الميدان الذي يوجد به مبنى وزارة الخارجية البولندية. في الفندق نفسه، قابلت كلير، التي كانت لا تزال صغيرة السن أنذاك، مراسل صحيفة ديلي تلغراف في العاصمة البولندية السير كيو كارلتون جرين الأخ الأصغر للروائي جراهام جرين الذي أصبح فيما بعد مديرًا عامًا لهيئة الإذاعة البريطانية. كان جرين طويلاً ونحيفًا، بطيء الحركة وكان يتحدث الألمانية بطلاقة، وكان قد طرد من عمله وقت أن كان مراسلاً في برلين بعد عشر سنوات من العمل. وفي عام ١٩٣٣ زار معسكر اعتقال داخار حيث وجد حراس المعسكر أكثر إجرامًا ووحشية من السجناء الشيوعيين. وكان كلير يقول: "علينا الذهاب المعرب حتى وصل إلى الحدود الألمانية، وكانت محطات السكك الحديد على امتداد الخط تعج بمسئولين يقومون بتعليق لافتات عن انتشار الجيش البولندي.

عندما عادت كلير إلى كاتوفيتسه، استعارت سيارة صديقها القنصل العام البريطانى، وقد سهل لها العلم البريطانى الذى يرفرف فوق السيارة فى عبورها الحدود المغلقة فى بيوثن. وفى مدينة سيليزيا الألمانية قامت كلير بشراء جرائد وأقراص إسبرين وفيلم وبطاريات كهربائية وزجاجات من النبيذ، وهى الأشياء التى كان يصعب الحصول عليها فى بولندا، ثم استقلت السيارة مرة أخرى. فى أثناء سيرها على امتداد طريق الحدود الحصينة باتجاه مدينة جلايفيتز أخر مدينة فى ألمانيا، لحق بها خمسة وستون من سائقى الدراجات الآلية العسكرية، وأثناء محاولتها صعود أحد التلال الموجودة على الحدود من الناحية الجانبية وجدت أقمشة مشمعة وستائر من الخيش منصوبة على طول الطريق، وكانت هذه الأقمشة من المشمع وقطع الخيش المنتشرة على امتداد الطريق تساعد فى عملية إخفاء الوادى الذى كان على يسارها فلا تستطيع رؤيته، ولكن الريح هبت بعد ظهيرة يوم ٢٩ أغسطس عام ١٩٣٩ وأزاحت هذا الستار، ورأت المراسلة كلير هولينجورث بئم عينيها أعدادًا من الدبابات منتظمة فى صف واحد

فى ٢٢ أغسطس، أخبر أدولف هتلر قادة قواته المسلحة فى أوپرسالزبورج قائلاً: "سأقوم بعمل دعاية لشرح أسباب الأعمال العدائية، إنه مجرد سرد منطقى ولا يهم أن يصدق الناس هذا، لأن أحدًا لا يسأل المنتصر إن كان قد قال الحقيقة أم لا.".

جلس أحد أوائك الرجال وكان يدعى كارل؛ جلسة القرفصاء بجانب صندوق إحدى السيارتين وهو يضع سماعات فى أذنيه ليتلقى إشارة من جهاز الاستقبال اللا سلكى الموجود داخل صندوق السيارة، وفى الساعة ٢٧:١٩ استقبل كارل رسالة مشفرة تقول (توفيت الجدة)؛ فركبوا السيارات وعادوا أدراجهم إلى برج الإرسال اللا سلكى المرتفع المصنوع من الخشب الذي كان يمكن رؤيته من على بعد أميال.

كان قائدهم الرائد ألفريد هيلموت ناوجوكس نو المظهر البولندى الخالص، أول من صعد السلالم ودخل من خلال الأبواب الزجاجية لمحطة الإذاعة الألمانية، حيث اصطدم مسدسه بشدة في شخص ألماني جالس في مكتبه، كما صدم أحد

الكراسى وأحد مساند القبعات الذى تحطم فوق إحدى الخزائن المعدنية، ثم دخل ناوجوكس إلى الاستوديو حيث كان زميله المعلق هاينريش قد أخذ مكانه على مقعد خلف منضدة خضراء مثبت بها مكبر صوت، وهو يحمل الوثيقة المزيفة التى قاموا بإعدادها والتى تحمل سطورها الإشادة ببولندا كبلد مستقل واستنكار ما قام به هتلر ورجاله من أعضاء الحزب النازى.

نظر ناوجوكس من خلال الزجاج العازل للصوت إلى كارل مهندس الإشارة اللا سلكية وهو في حالة هياج شديد؛ لأنه فشل في إيجاد مفتاح البث الأرضى لمدينة بريسلو، فما كان منه إلا أنه ضرب الجهاز بعنف وهو يقول: "ابدأ"، فقرأ هاينريش النص المكتوب جهرًا وبسرعة، ثم أطلق أتباع ناوجوكس الأعيرة النارية محدثين جلبة داخل الاستوديو الصغير. وقام المتظاهرون البولنديون بقطع الإشارة ثم الفرار من المبنى.

أدى هاينريش موار، الضابط البوليسى السرى النازى، الدور المطلوب منه فى هذه المهمة التى أطلق عليها "التعبئة"، وتسليم ما سموه "السلع المعلبة"، وكانت هناك جثة لشخص ميت حديثًا فى ملابس مدنية. كان المتوفى رجلاً طويلاً حسن المظهر فى الثلاثين من عمره قوى البنية وذى طلعة بهية. وكان من المفترض أن يتم اختيار رجل هذه المهمة" من بين سجناء ساشينهاوزين وهو معسكر اعتقال نازى شمال برلين الذى افتتح عام ١٩٣٣، والذى يودع به السجناء الذين يعاملون معاملة قاسية، لكن تم اعتقال المواطن فرانسيزك هونيوك الذى ينتمى إلى سيليسيا فى بولندا سراً، وكان هذا الرجل يتمتع برؤى وطنية قوية. تم تخديره ووضع عصابة على عينيه ثم قتل برصاصة صويت إلى رأسه واتهامه بأنه أحد البولنديين الذين شنوا الغارة على محطة اللا سلكى.

فى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى الموافق الجمعة ١ سبتمبر ١٩٣٩، كان ناوجوكس، الذى لم يستطع حتى الآن أن يحلق لحيته، يجلس فى مكتب رئيسه "الوحش الأشقر" راينهارد هيدريش قائد مكتب الأمن المركزى الألمانى وهو يتلقى التهنئة على المهمة التى قام عميله السرى بإنجازها باقتدار. وقبل ثلاثة أسابيع، أخبره هيدريش الماكر صعب المراس بـ "أن هناك حاجة إلى دليل دامغ على أن البولنديين هم

الذين قاموا بهذه الهجمات لعرضه على الصحافة الأجنبية وكذلك لعرضه في نفس وسائل الدعاية الألمانية. مضى الأمر كما ينبغى، وتم تقديم بولنديين متهمين زورًا بقيامهم بتلك الهجمات، واتصل المستشار أدولف هتلر شخصيًا بهيدريش في الساعة الخامسة صباحًا طالبًا منه إثارة الأمر، ولم يسمح لأحد بالبحث عن الحقيقة وراء الفارة. وفي الأول من سبتمبر عام ١٩٣٩، منع جميع أفراد الشعب الألماني من الاستماع إلى نشرات الأخبار في محطات الإذاعة الأجنبية وإلا واجهوا عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة. أما عقوبة نشر الأخبار الواردة من محطات الإذاعة الأجنبية في الإداعة الأجنبية فكانت هي الإعدام.

وفى اليوم نفسه، كان المقال الرئيسى فى الصفحة الأولى فى جريدة الحزب النازى تناول الهجمات الوحشية التى قامت بها القوات البولندية على مكتب الجمارك فى هوشيلندن خاصة على محطة جلايفيتز الإذاعية فى ٣١ أغسطس، حيث نجح الثوار المسلحون على ما يبدو فى قراءة بيان الدعاية باللغتين البولندية والألمانية على مسامع جمهور الإذاعة المترقبين لاستنفار قوات الشرطة. وذكرت الجريدة أن أحد البولنديين قد قتل أثناء تبادل إطلاق النار الذى أعقب الهجوم. (وكان ذلك الرجل بالطبع هو فرانسيزك هونيوك، صاحب عملية "السلع المعلبة").

ولهذا السبب، شوهدت الشابة كلير هولينجورث في وقت مبكر من صباح اسبتمبر ١٩٣٩ وهي تقف حاملة في يدها سماعة الهاتف خارج نافذة غرفة الفندق الذي تقيم فيه في منطقة كاتوفيتسه، حتى يستطيع مسئولو السفارة البريطانية في وارسو أن يسمعوا بأنفسهم صوت مدافع ودبابات وطائرات العقيد جيرد فون روندستيد تتحرك جنوبًا للقيام بغزو بولندا مع بزوغ ضوء الفجر.

ومنذ فترة طويلة، كان استخدام الدعاية والخداع في جلايفيتز فكرة مهيمنة على سلوك أفراد الحزب النازى. فبداية من حريق الرايخستاج مرودًا بأوليمبياد برلين وانتهاء بأنشطة جوزيف غوبلز وزير الدعاية والإرشاد القومى، ويمكن للفرد أن يتبع سياسة المنظمة لخداع العالم الخارجي. أصبحت منطقة جلايفيتز في جنوب بولندا ومركز

معسكر الإبادة الجماعية في أوشفيتز – بيركيناو موقعًا صناعيًا، حيث تم تسخير عمال لتعبئة المواد الكيماوية الخاصة بالحواجز الدخانية في فيرماخت. وكان النازيون يؤمنون دائمًا بما يسمى بـ "قوة التعتيم الدخانية".

كانت الغارة على جلايفيتز تقليداً للعمليات البريطانية المماثلة، وعلى الرغم من وجود شائعات حول يهودية هيدريش الذي كان يعمل مهندس الدولة النازية العنصرية، فإنه كان واحداً من بين النازيين القلائل الذين كانوا جزءاً من المؤسسة الميكافيلية، وحسبما يقول المؤرخ الحربي والضابط كيو تريفور – روبر: "يعتقد القراء الذين لا يملون قراءة الروايات التي تتعلق بالخدمة السرية البريطانية أن المؤسسة الميكافيلية التي يؤمنون بمبادئها وأفكارها، أسهمت في تأسيس الإمبراطورية البريطانية".

أحب هيدريش أن يدعى "سى" مثل رئيس المخابرات السرية البريطانية، وقد مضى قدمًا حتى أصبح المسئول الرئيسى عن إقليمى بوهيميا ومورافيا، ولكنه اغتيل في براغ عندما قام جنود من جمهورية التشيك، يستقلون اثنتين من سيارات كنس الطرقات في يونيو ١٩٤٢ بمهاجمة سيارته بالقنابل اليدوية، كان هؤلاء الجنود قد تلقوا تدريبهم في أستون هاوس في هيرتفوردشاير على يد وحدة سرية تابعة للمخابرات البريطانية، وكان هيسكث بريتشارد هو من دربهم على إلقاء القنابل اليدوية، فقد كان رياضيًا متمرسًا وراميًا ماهرًا مثل والده الراحل.

رثى رئيس الوزراء البريطائى نيفيل تشامبرلين ضحايا "هذه الكارثة الرهيبة" فى يوم الجمعة الموافق ١ سبتمبر ١٩٣٩؛ فى اجتماع مجلس العموم. وبالطبع لم يتنبأ أحد بالرعب الذى تنشره هذه الفرق العسكرية الألمانية فى بولندا كالتدمير والقيام بأعمال السلب والنهب وتعذيب الملايين وقتلهم، ولم يتصور أحد عواقب الدمار والموت فى السنوات الست التالية. ولكن التزام كل من بريطانيا وفرنسا باتفاقية الدفاع عن بولندا ضد أى عدوان، وبسبب عدم سحب الحكومة الألمانية لقواتها بحلول الساعة ١١ صباحًا من يوم الأحد ٣ سبتمبر ١٩٣٩ بعد عقدين مما أطلق عليه "سلام"، جاء رئيس الوزراء البريطانى نيفيل تشامبرلين، البالغ من العمر ٧٠ عامًا، إلى محطة إذاعة بى بى سى قادمًا من

مجلس الوزراء فى داوننج ستريت ليلقى على مسامع الشعب ويصوت بدا عليه التعب والحزن، كلمات كانت للمستمعين كالدواء المر قائلاً: "لقد انتهى الإنذار النهائى الموجه إلى الحكومة الألمانية وعليه فإن بلدنا فى حالة حرب مع ألمانيا".

بدأت بريطانيا الحرب العالمية الثانية بالطريقة التى أنهت بها الحرب العالمية الأولى، فقامت أولاً بنشر نحو ٢٠ مليونًا من صفحات الدعاية فوق الأراضى الألمانية، وكان وزير الطيران البريطانى السير كينجسلى وود يسمى ذلك بـ "الغارات الحقيقية". وباستخدام قاذفات القنابل الثقيلة وايتلى، قام سلاح الجو الملكى البريطانى بإلقاء الآلاف من المنشورات فى صفحات متفرقة كتبت بأسلوب يقارب أسلوب الألمان، وهو ما اسماه إيه بى هربرت فى مجلة بانش "الرسائل المقنوفة"، وشاهد نائب قائد سلاح الجو عابس الوجه أرثر هاريس، حمولة من "ورق المرحاض". طبعت عليه نشرات الدعاية فى شركة النشر البريطانية وبأسلوب وزارة خارجية تحت قيادة اللورد هاليفاكس، بهدف شركة النشر البريطانية وبأسلوب وزارة خارجية تحت قيادة اللورد هاليفاكس، بهدف تشجيع العديد من الألمان الذين يعارضون أدولف هتلر ونظامه النازى، وكان أسلوب الكتابة يعبر عن سعة الثقافة أكثر من الإعلان والدعاية، لأنها كتبت بيد مؤلف كتاب أدب رحلات "الطريق إلى أوكسيانا" – (The Road to Oxiana) وهو اللورد بيرون.

فى ٣ سبتمبر ١٩٣٩؛ ألقيت أولى صفحات هذه الدعاية وكانت عبارة عن تنويه إلى الشعب الألمانى يحذرهم من خداع قادتهم: "على مدار سنوات عديدة، فقد حالت الرقابة الصارمة التى فرضوها عليكم دون معرفة الحقائق التى يعلمها أقل الشعوب ثقافة، لقد حبسوا عقولكم وكأنكم فى معسكر اعتقال". لم يكن المواطنون الألمان هم فقط الذين منعوا رسميًا من قراءة هذه الوثائق. وعندما سال أحد مراسلى الحرب الأمريكيين رقيبًا فى وزارة الإعلام البريطانية عن نص المنشور، رفض بحجة "أنه ليس مسموحًا لهم التصريح بمعلومات قد تكون ذات مغزى بالنسبة للعدو"، فأشار الصحفى إلى أن العدو فى حوزته الآن ٢ مليون نسخة من هذه المنشورات، فهل يمكننى الحصول على واحدة منها، وهنا أوما ذلك المسئول بعينيه وأدرك أن شيئًا ما خاطئ، (تم تجنب مثل مذه المواقف عندما تقرر فى بداية شهر نوفمبر أن يقوم رئيس القسم السرى بطباعة منشورات ترسل إلى جميع ملاك الصحف الذين يثق بهم).

كانت الخطة الفرنسية – البريطانية عند اندلاع الحرب في سبتمبر سنة ١٩٣٩ تشبه إلى حد كبير خطة عام ١٩٦٤، حيث أرسل فيلقان من قوات الحملة البريطانية إلى فلاندرز، يسار الجبهة الفرنسية ليكونا على استعداد لمنع الألمان من التقدم مرة أخرى عبر بلجيكا. بدا الأمر وكأنه إعادة للأحداث، لكن بأسماء مختلفة، فبدلاً من ميناءي كاليه وبولوني، نزل الجنود في ميناءي شيربورج وبريست، وعلى الرغم من تولى ونستون تشرشل قيادة القوات البحرية من جديد مثلما كان سابقًا في الفترة بين 19١١ و١٩١٥، فإنه عهد بقيادة فيالق الجيش هذه المرة إلى جون دل وألان بروك، بينما لم يتول اللورد جورت الذي حاز صليب فيكتوريا وأنجز تسع مهمات خلال الحرب العالمية الأولى، منصباً عاماً بالجيش.

فى أروقة رديئة ومكاتب متردية كانت توجد مكاتب وزارة الحربية البريطانية فى لندن. اختفى الزى المدنى فى الأول من سبتمبر، ولم يهتم الناس بالشارات الموجودة على الأكتاف أو الأزرار أو الأشرطة التى تحكى قصص الحروب السابقة التى خاضوها. قدم المقدم ديدلى كليرك ليصبح مساعدًا لنائب وزير الحربية، وقد وجد ابنة اللورد جوت، وهى إحدى فتيات الجيل الجديد الذى ظهر فى الحكومة البريطانية، وكانت ترتدى زيًا جديدًا وحذاءً أسود، وكان هناك أيضًا المدير جوان برايت الذى أصبح مغرمًا بشئون وزارة الحربية القديمة وكأنها شيء مقدس:

تعكس المسالك القديمة والحوائط المتسخة وعدم انتظام إمدادات الماء بالمبنى القديم لوزارة الحربية عدم الاعتناء به، كما كان الغبار يكسو الأسقف ضوء الغرف حتى إنها لتكاد تكون مظلمة، وكانت بتلك الغرف روائح السجائر وأكواب الشاى القديمة... أحببت الضباط الأقوياء الذين كانوا يتحدثون بلطف مع السيدات إضافة إلى السعاة ذوى الأقدام المفلطحة الذين يقدمون لنا الشاى والسجائر ودبابيس الرسم ويقومون يتغطية اللوحات العارية في غرفنا.

فى ٣ سبتمبر، اعترف نيفيل تشامبرلين فى برنامجه الإذاعى فى محطة البى بى سى، بأن فشل كفاحه الطويل من أجل إحلال السلام كان بمثابة "ضربة قاسية"، وأختتم قائلاً:

بارككم الرب جميعًا، إن الرب يدافع عن الحق، سنقوم بمصاربة الأشسرار الغاشمين وسوء نيتهم وإجحافهم، الذين يظلمون ويضطهدون، وأنا على يقين بأن الحق سوف يسود.

تم بث النشيد الوطنى البريطانى ليحفظ الله الملك ووقف العديد من الشعب فى كل أنحاء بريطانيا حيث كان بعضهم يبكى، بينما جلس بعض الآخر فى حالة من اللا مبالاة المعروفة عن البريطانيين، كان الأمر يدل على نشوب حرب قيصرية فى كل مكان مرة ثانية، إلا أنه تم اجتياح بولندا هذه المرة بدلا من بلجيكا، ولكن إلى أى مدى ستكون بشاعة هذه الحرب هذه المرة، بعد خمسة وعشرين عامًا من التقدم العلمى!

فى تلك اللحظة، بدأت صفارات الإنذار تدوى جنوب إنجلترا، وشاهد ونستون وكليمنتين تشرشل صعود المناطيد إلى الأعلى، وارتفعت العشرات من مناطيد المراقبة تحت ساتر من النيران لتحلق فى أفق المدينة حيث بدت المناطيد كالسمك الفضى السمين، وظهر رجال الشرطة وهم يركبون دراجاتهم ويطلقون صفاراتهم ويرتدون زيهم الأنيق.

فى وزارة الحربية البريطانية وفى المكتب الذى يطل على المدخل الرئيسى، كان ديدلى كليرك يشرف على كتابة اللوحات وتخزين الأوراق وتأمين النوافذ وجمع الخوذات الفولاذية والأقنعة الواقية من الغازات ومؤن الطوارئ، ثم انضم إلى الجنود ذوى القبعات النحاسية. قام تشرشل أيضًا (بمرافقة المفتش والتر طومسون الذى عاد مؤخرًا إلى عمله كحارس شخصى) بتفقد المقر العام الذى يبعد مئات الأمتار وكان معهم نبيذ براندى منعش. كتب تشرشل فى المجلد الأول فى كتاب العاصفة المتجمعة" معهم نبيذ براندى منعش. كتب تشرشل فى المجلد الأول فى كتاب العاصفة المتجمعة" وسعيدًا كما هى عادة الإنجليز عندما كانوا على وشك مواجهة المجهول". فى صباح وسعيدًا كما هى عادة الإنجليز عندما كانوا على وشك مواجهة المجهول". فى صباح يوم مشرق من أيام سبتمبر أخذ تشرشل يصور الدمار وأشلاء الموتى والانفجارات وعربات الإطفاء سيارات الإسعاف التى تنطلق بسرعة مخترقة الدخان تحت أزيز طائرات العدو، حيث لا يمكن تخيل مدى فظاعة تلك الغارات!

كان التفجير هو الغالب على العمليات العسكرية في ثلاثينيات القرن العشرين، حيث قال ستانلي بالدوين عام ١٩٣٢ بحزن شديد: "سوف تحقق قاذفات القنابل الهدف المرجو منها". بالنسبة إلى التخطيط البريطاني من أجل التصدي للغارات الجوية، كان يتضمن الإخلاء الجماعي باستخدام القطارات وتم بناء مساكن إيواء عامة وخاصة، إضافة إلى صناعة الملايين من أقنعة الغاز وأكياس الرمل. وقدم مكتب جلالة الملك الإجراءات الاحترازية ضد الغارات الجوية للحيوانات بسعر زهيد، ونقلت الكنوز الفنية من لندن أو تم تخزينها تحت الأرض.

استهل ديدلى كليرك مذكرته عن العام الأول للحرب، المهمات السبع، بالطريقة نفسها التى يستهل بها جون بوشان روايات المغامرة، حيث تروى تلك المذكرة كيف كان كليرك الجندى البالغ من العمر أربعين عامًا والذى كانت له صلات ببطل رواية بوشان ريتشارد هانى، يعمل حتى وقت متأخر من الليل فى وزارة الحربية البريطانية فى ٣١ أغسطس ١٩٣٩ ثم عاد إلى شقته التى كان يعيش فيها وحيدًا بعد منتصف الليل؛ حيث وجد على ممسحة الأرجل بطاقة زيارة من أحد ضباط الأركان الارستقراطيين الألمان وهو المقدم جرهارد كونت فون شفيرن.

التقى كليرك للمرة الأولى فون شفيرن فى عيد الفصح عام ١٩٣٩؛ وقت أن كان يقيم مع صديقه الرائد كينيث سترونغ مساعد الملحق العسكرى فى برلين، والتقى معه مرة أخرى أواخر العام نفسه فى إنجلترا فى يوليو عندما أرسلت الأركان العامة الألمانية فون شفيرن بشكل علنى إلى إنجلترا ليتحقق مما إذا كانت بريطانيا ستنفذ التزاماتها حقًا بشأن الدفاع عن بولندا فى حالة الهجوم عليها. لم يكن كليرك وفون شفيرن صديقين بمعنى الكلمة ولكنهما كانا فى العمر نفسه، وعندما التقيا فى لندن تحدثا معًا حول موضوع الحرب الوشيكة بين بلديهما، وأثناء ركوبهما معًا فى إحدى سيارات الأجرة، قال كليرك بشكل هزلى: "أرسل لى كلمة تحذير أولاً". الآن، وفى تلك اللحظة التى يبدو تمامًا وكأنه بوشان، وجد كليرك بطاقة مزركشة ومكتوبًا عليها من الخلف إلى اللقاء؛ فجلس يقلبها بين أصابعه لفترة، ثم اتجه إلى الهاتف المتواجد بجوار النافذة،

وكانت الأضواء ما زالت مضاءة بالخارج في بيكاديللي؛ في تلك اللحظة كانت القوات الألمانية النازية تتقدم نحو بولندا.

وبداية من يوم الجمعة ١ سبتمبر ١٩٣٩؛ تم إجلاء ثلاثة ملايين شخص بينهم الصغار والحوامل والمعاقين والمكفوفين من مدن مثل لندن وجلاسجو ويرمنجهام وليفربول إلى "مناطق أمنة" في القرى والمدن، والتي لم تكن تسبعهم في واقع الأمر. وضعت السكك الحديد البريطانية الخاصة تحت سيطرة الدولة، وتم إصدار بطاقات هوية تعتمد على قيد تعداد السكان، كما تم قطم إرسال تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية حديث العهد الذي يقدم خدمته إلى نحو ٢٥٠٠٠ مشاهد، وصودرت جميع أحهزة الاتصال اللا سلكي وأغلقت دور السينما الرقص والمسارح. وتمت تعبئة الجيش والقوات البحرية والجوية، وكانت الأنوار تُطفأ عند الغروب في تمام الساعة ٧:٤٧ مساءً، ما بعني عدم إنارة الشوارع وتم تنبيه جميع الأسر إلى عدم ترك الأضواء تنفذ من أبوابهم أو نوافذهم، وكان سائقو السيارات والمركبات لا يستطيعون استخدام كشافات سياراتهم الأمامية خشية أن تحدد قانفات القنابل أمكانهم، حتى المسابيح اليدوية كان يتم خفت أضوائها باستخدام أنسجة رقيقة. وبداية من ذلك اليوم "الجمعة السوداء"، وقعت إصابات لآلاف الأفراد بسبب ارتباكهم في السير إلى بيوتهم عبر شوارع الشتاء المظلم، كما وقع الكثير من حوادث السيارات في أثناء الليل ما تسبب في الكثير من الوفيات، ولم يتوقع أن تمتلئ أسرَّة المستشفيات بمثل هذا العدد من المصابين جراء تلك الحوادث، بل كان المتوقع حدوث ذلك بسبب القصف الجوى للعدو، وتم إفراغ حمامات السباحة من الماء المتواجد بها إضافة إلى تجميع أكفان من الورق المقوى استعدادًا للوفيات من فيالق الجيش.

وبعد فترة من الرعب والفزع الذى امتد نحو نصف ساعة صباح يوم الأحد الموافق ٣ سبتمبر، استعد كل فرد للتعامل مع قانفات القنابل التي يستخدمها النازيون، ثم سمعت صفارات الإنذار التي تشير إلى "زوال الخطر" وخرج الجميع من

المخابئ التى يلجئون إليها أثناء الغارات الجوية؛ ليجدوا أشعة الشمس قد غطت الشوارع الهادئة المحصنة بأكياس الرمل، ثم جاء إنذار كاذب مقبل من مصب نهر التيمز يفيد بأن الألمان سوف يصلون فى اليوم الأول فأصيب الجميع بالهلع، وتمت تهيئة بداية مناسبة لتلك الفترة الغريبة ولم يكن أحد يعلم على وجه اليقين هل سيجرى القتال أم لا، ما جعل تشرشل يطلق عليها "الحرب المزعومة" ثم "حرب الفجر الكاذب"، لكن الصحفيين الأمريكيين المتذمرين سموها "الحرب المصطنعة". استمر هذا الوضع لمدة ثمانية أشهر، وعلى الرغم من أن سياسة ترشيد استهلاك الطعام التى وضعت أنذاك استمرت بشكل أو بأخر لمدة أربعة عشر عامًا، وتعتبر رواية إيفني ويف المسماة بنشر "المزيد من الأعلام" — (Put Out More Flags) هى الأكثر حدة في تصوير تلك الفترة الغريبة قبل عصر نهضة تشرشل والتي أطلق عليها الناس في ذلك الوقت اسم "الحرب الكبرى".

## عسودة ونسستون

ذهب تشرشل يوم الأحد إلى مجلس العموم، وبعد نقاش عرض نيفيل تشامبرلين على تشرشل منصبًا في مجلس الحرب وهو منصب القائد الأول للإمارة البحرية. (وأرسل المجلس إشارة إلى جميع سفن البحرية الملكية فحواها "عودة ونستون") وعثر تشرشل مساء ذلك اليوم على صندوق الخرائط الذي على الجدار خلف كرسيه القديم في مكتب اللورد الأول، كان تشرشل قد قام بتعديل هذه الخريطة قبل ثمانية وعشرين عامًا، وعندما فتح تشرشل باب الصندوق، وجد أن الخريطة لا تزال تحمل تحديد موقع الأسطول الألماني في ٢٢ مايو ١٩٩٥، وهو اليوم الذي غادر فيه مكتبه.

عاد تشرشل من جديد إلى مشكلات البحرية التى عهدها فى الفترة بين ١٩١٤ حتى ١٩١٨. وفى اليوم الأول الحرب، وكما حدث فى الحرب العالمية الأولى، صدر أمر بقطع اثنتين من طرق الاتصالات البحرية اللتين تعتبران شرايين حياة بالنسبة إلى القوات الألمانية واللتين تربطان بين أيدمن فى ألمانيا وجزر الأزور والأمريكيتين من جهة ولشبونة وإفريقيا من جهة أخرى، فلم يدع قطع خطوط الهاتف والتلغراف خيارًا لألمانيا النازية سوى الاعتماد على أنظمة المحادثة اللا سلكية التى يمكن أن تعترض رموزها وشفراتها من قبل خدمة "واى" البريطانية أو خدمات التنصت وإحالتها إلى القائمين على فك الشفرات فى بلتشلى بارك. كان العدو القديم يستخدم ألغامًا حديثة وغواصات متطورة فى محاولة لحصار وقطع الاتصال بين الجزر البريطانية، ومن جديد

عادت قوارب اليو لتكون صداعًا في رأس البحرية، وأصبح الأسطول الهدف الرئيسي للألمان، حيث فقدت بريطانيا نصف أسطولها التجاري في الحرب العالمية الأولى، بينما تمكنت دول المحور في الحرب العالمية الثانية من إغراق ما يقرب من ٢٠٪ أو ١٩،٧٠ مليون طن من الشحن البريطانية، وقتلت ما يزيد على ٥٠٠٠٠ من تجار الإمبراطورية البريطانية البحرية، ما جعله أخطر من احتلال القوات المسلحة للأرض. وقد تمكن محللو الشفرات بالاستخبارات البحرية الألمانية في بي دانست من فك الشفرات البريطانية منذ أزمة الحبشة عام ١٩٣٥؛ واستطاعوا بهذه الطريقة تحديد أماكن العديد من سفن البحرية الملكية وسفن الخدمة التجارية بدقة. فالحرب بحرًا كانت بمنأى عن التمويه.

استذكارًا لشعور الذعر الشديد الذي سيطر على تشرشل منذ نحو ربع قرن خلال مذكرة تشرشل فيما يتعلق بالخوف الرهيب خلال ربع قرن مضى، اخترقت مجموعات قوارب اليو ٤٧ الألمانية سفن إعاقة الملاحة وأبراج المراقبة فضلا عن الدوريات متجهة نحو سكابا فلو وميناء أوركنى المجاور للأسطول الرئيسى للبحرية الملكية البريطانية في ١٤ أكتوبر. كما نسف أحد قوارب اليو البارجة البحرية العملاقة ١٩١٤ إتش إم إس رويال أوك، والتي غرقت في غضون شلاك عشرة دقيقة؛ حيث فقد في تلك العملية نحو ١٨٠ ضباط وجنود، وفي أثناء محاولة الجنود الناجين وهم في البحر رفع عزيمتهم وهم يغنون بعض الأغاني هرب قارب اليو. وبعد أربعة أيام خرج النقيب غونزر برين وأفراد طاقم غواصته بابتسامة عريضة في مؤتمر صحفي نازي قبل الاحتفاء بهم وسط هتاف جماهيري في برلين. أخبر تشرشل مجلس العموم بأن البحرية الملكية أغرقت ١٣ قارباً ألمانيًا من طراز يو ودمرت عدة قوارب أخرى، وهو ما يعتبر معدلاً هجوميًا أفضل مما كانت عليها الحال في الحرب العالمية الأولى، إلا أن ذلك كان في الغالب مالغة، لكن تشرشل أراد أن يرفم الحالة المعنوية للعامة.

قام برين بزيارة إلى سكابا فلو قبيل الحرب متظاهرًا بأنه شخص سائح، مستخدمًا صور استطلاع جوى ملتقطة من أعلى مباشرة ليجد معرًا لقاربه من أجل الذهاب إلى رويال أوك، حيث كان كل من طائرات الاستخبارات العسكرية الألمانية وبعض خطوط الرحلات المدنية يقوم بالتحليق على ارتفاع عال وتصوير البريطانيين سراً قبل اندلاع الحرب بوقت طويل، لكن القوة الجوية بقيادة هيرمان جورج استطاعت سد الثغرات.

باعتباره الأميرال الأول في الأسطول البحرى ذهب تشرشل إلى سكابا فلو وبكى على حطام رويال أوك وأمر بمزيد من الغواصات الدفاعية؛ إلا أن غرق إحدى سفنه يوضح مدى هشاشة الدولة. ومرة أخرى يلجأ تشرشل إلى الخداع من أجل الحماية بعدما فشلت القوة. فأمر ببناء نموذج سفن وهمية وكان هذا التمويه كافيًا لتضليل المراقبين في طائرات الاستطلاع الجوية. ثم عاد تشرشل بعد ذلك ليتفقد النتائج، وشاهد السفن الحربية المموهة التي كانت على شكل ميناء أوركني العملاق. وعندما أشار تشرشل إلى إحداها، قال: "أن يقصفها الألمان"، وأخبروه بأن تلك السفن الوهمية أقنعت الاستطلاع الجوي الخاص بنا، فرد الأميرال الأول في عجالة: "إذا كان الأمر كذلك فسيحتاج الطيارون الألمان إلى نظارات".

لا توجد طيور نورس حول تلك السفن! دائمًا ما تحلق طيور النورس حول السفن المأهولة بالأفراد، لكنها لا تحلق حول دمية ما لم تلق بعض النفايات منها، وإذا وضعنا النفايات في الماء ليل نهار على مقدمة هذه السفن ومؤخرتها! سيكون هذا طعمًا لطيور النورس ويخدع الألمان!

لقد خدع البريطانيون البحرية الألمانية خلال معركة ريفر بليت في مونتيفيديو، بأوروجواي. لكن البارجة الألمانية غراف سبى المسلحة التي يمكن أن تصل سرعتها إلى ست وعشرين عقدة وتحمل ست مدفعيات ١١ بوصة ويصل مداها إلى سبعة عشر ميلاً وكانت ترافقها سفينة التمارك المساعدة التي تحمل الأسرى، واصلت غاراتها التي بدأتها في الحرب العالمية الأولى، متظاهرة بأنها إحدى سفن التحالف حيث تقوم بإرسال رسائل لا سلكية مزيفة، بينما تقوم بإغراق التجار جنوب المحيطين الأطلنطى والهندى. وفي ١٢ ديسمبر ١٩٣٩، لحقت بتلك السفينة أضرار خفيفة بعد الدخول

فى اشتباك مع الطرادات الثلاثة البريطانية إكستير وأياكس وأشيليس، ثم توجهت السفينة إلى مونتيفيديو المحايدة لإصلاح ما لحق بها من أضرار. بينما تضافرت جهود الدبلوماسيين البريطانيين واللحقين البحريين والعملاء السريين من أجل تأجيل العملية حيث أذاعوا فى هيئة الإذاعة البريطانية وفى المحادثات الدبلوماسية والحديث فى المهواتف التى يعرفون أنها مراقبة أن الأسطول البريطاني أسطول كبير يحتوى على حاملة الطائرات أرك رويال التى يضيق بها الأفق، بينما هى فى حقيقة الأمر على بعد خمسة أيام فى البحر. كان قائد غراف سبى النقيب لانجسدورف قد خدع حيث اعتقد عدم وجود فرصة أمامه للهروب إلى أعالى البحار، مما اضطره إلى تسريح طاقمه وإغراق غراف سبى والذهاب إلى شاطئ بينوس أيرس حيث التف فى علم البحرية ثم أطلق الرصاص على نفسه.

كان من بين ما قاله جون لوكير لجورج بلمبتين في باريس ريفيو: "من الضروري أن تفهم حقيقة عمل الاستخبارات، إنها، في أفضل حالاتها، تمثل الذراع اليسرى للحكومة.... فمهمتها جمع المعلومات، إنها مهنة صحفية إن صح التعبير، ولكنها تتم في الخفاء"، إلا أن قسم الاستخبارات البحرية لم يكن جهازًا سريًا، فلم يكن لديه عملاء بغرض التجسس. وعلى الرغم من أن السرية كانت سمة من سماته، لكنها لم تكن الأساس حيث تعامل ذلك القسم مع معلومات شرعية من مصادر عديدة. ثم بدأت الاستخبارات البحرية عملها من جديد أثناء الحرب الأهلية الإسبانية في الفترة بين المجروب الإسانية تساعد في تمرد الجنرال فرانكو ضد الجمهورية الإسبانية، وكان على الاستخبارات مراقبتهما لتنفيذ الحصار البحري ومهمات الإنقاذ.

ثمة دروس استنتجت من الحرب العالمية الأولى، وكان لا بد من وجود عقلية ذكية ونظام اتصالات قوى يعتبر بمثابة الجهاز العصبى للجسد، فلم تكن الأميرالية وزارة حرب أو وزارة طيران مهمتها الأساسية مهمة إدارية بل كانت تنفيذية؛ وكانت تقاليد البحرية البريطانية هي العمل والهجوم، كما أن الخطأ الذي حدث في مركز تشفير

البحرية البريطانية غرفة ٤٠ فى الحرب العالمية الأولى عطل فاعليتها التنفيذية بسبب غياب السرية؛ لكن جمود القيادة يعنى عدم فاعلية قتال الأفرع، فعندما حصل القائمون على فك الشفرات على معلومات عن الأسطول الألماني، لم يكن هناك نظام لتوصيل تلك البيانات بسرعة إلى الأسطول البريطاني، فلم يستطع العقل أن يصدر أوامره لليد بالتنفيذ، ومن ثم جاء الإخفاق في معركة جوتلاند نتيجة ضعف الاتصال ونقل المعلومات ما يعنى التسبب في فقد كل من الأسطولين للآخر.

عندما تولى العميد البحرى جون غودفرى إدارة الاستخبارات البحرية فى ٣ فبراير ١٩٣٩، ورث أساس نظام مركز استخبارات العمليات، وكان قادرًا على استشارة أكثر سابقيه شهرة الأميرال السير رينجهال، واتباع نصائحه فى تأسيس نظم لتغذية هذا المركز بالمعلومات. كان كل شىء يمثل خيارًا محتملاً لدى مدير الاستخبارات البحرية، وكان لزامًا توسيع نطاق الشبكة بشكل يفوق عالم الإشارات التقنية وتحديد الاتجاهات وتأسيس فريق عمل جيد لتقييم المعلومات الكثيرة، فمهمة جمع المعلومات الحساسة تتطلب أشخاصًا نشطاء يتميزون بالفضول والتدقيق، ومن ثم التحق بقسم مدنيون ومحامون نقض واستئناف وكتاب وصحفيون كان من بينهم روائيون أمثال مدنيون ومحامون نقض واستئناف وكتاب وصحفيون كان من بينهم روائيون أمثال جريدة التايمز الأدبى، بالإضافة إلى هيلارى سانت جورج سوندرز أمين مكتبة مجلس جريدة التايمز الأدبى، بالإضافة إلى هيلارى سانت جورج سوندرز أمين مكتبة مجلس العموم. أنشا العميد البحرى غودفرى نظام تصنيف بالغ الأهمية فى الاستخبارات، حيث كان يتم إسناد الخطاب إلى مصدره، ثم يشار إلى المعلومات الصحيحة بالرمز "إيه ا"

وطد العميد البحرى غودفرى العلاقات مع الحكومة ودبلوماسيى التحالف وأجهزة القوات المسلحة والأجهزة السرية والاستخبارات العسكرية القسمين الخامس والسادس والفرع الخاص، حيث التقى مع السير رودريك جونز من وكالة رويترز الإخبارية إضافة إلى أقطاب الصحافة البارزين ورؤساء تحرير صحفهم. وذكر العميد البحرى رينجهال

أن مدير الاستخبارات البحرية كان يتمتع بحق الحصول على مساعدة أى فرد فى الدولة حتى كبير أساقفة مدينة كانتربيرى، وقد قدم رينجهال العميد غودفرى السير مونتيجو نورمان محافظ بنك إنجلترا والعديد من الشخصيات البارزة ذات السلطة فى مدينة لندن. كما عين رينجهال سمسار الأسهم المالية كلود سيروكواد مساعدًا شخصيًا له فى الحرب العالمية الأولى ونصح غودفرى أن يقوم باتخاذ مساعد له، كذلك عثر محافظ بنك إنجلترا ورئيس بنك بارينجز السير إدوارد بوكوك فى مايو ١٩٣٩ على رجل ليكون الذراع اليمنى السيد غودفرى، كان هذا الرجل عميلاً رقيقًا وهو الذى كان يجالس سيفتون ديلمر يحتسى معه الفودكا فى الفندق المواجه لمبنى الكرملين، إنه سمسار الأسهم المالية إيان لانكاستر فليمينج.

تولى إيان فليمينج قيادة قطاع التنظيم فى الاستخبارات البحرية القسم ١٧، حيث كان يقوم بتقديم أفكار رئيسية وإيجاد نظام هيكلى وتواصل بالعالم الخارجى الكبير. تعلم إيان فليمينج اللغتين الألمانية والفرنسية بعد رحيل أتون وساندهيرست وعمل مراسلاً صحفيًا فى رويترز قبل أن يصبح سمسارًا للأسهم المالية فى المدينة، لكنه أخبر ديلمر عندما كان فى مدينة موسكو فى مارس ١٩٣٩ بأنه قدم إليها مجاملة لرئيس تحرير التايمز، وبعد انقضاء سنوات، زعم ديلمر قائلاً: بمجرد أن رأيت (إيان فليمينج) علمت أنه يشغل إحدى وظائف الاستخبارات أو ما يشبهها، فقد كان يتظاهر بالكتابة كلما رأى الروس لكنه كان من الواضح أنه ليس بصحفى عادى.

وفى القطار أثناء عودته إلى وارسو وقبل حدود روسيا، حفظ ديلمر ملاحظاته ثم مزقها وألقى بها بعيدًا، فمازحه إيان فليمينج: "لما لا تبتلعها؟ فهذا ما يفعله كل الجواسيس البارعين". وفى نجلورج قام مسئولو الجمارك بتفتيش أمتعة فليمينج ثم تجريده وتفتيشه. وتم فتح علبة تحوى وسائل منع الحمل تحتوى على مركب أخذه معه إلى لندن لتحليل مكوناته، وأخرج مسئولو الجمارك ما بالعلبة من عوازل ذكرية، واحمر وجه فليمينج خجلاً عندما همس إليه ديلمر قائلاً: "كان عليك ابتلاعهم".

وبعد خمسة أشهر من رحلة القطار هذه، دعا ديلمر في خريف عام ١٩٣٩ فليمينج إلى الغداء بشقته في منزل لينكولن؛ حيث ظهر فليمينج متأنقًا في زي البحرية الملكية الأزرق القاتم ذي الشريط المعوج وشارة معقوصة لملازم احتياطي متطوع.

"أعتقد أنك عدت إلى ساندهيرست فماذا تصنع في البحرية؟".

"نعم فقد حصات على وظيفة مكتبية في الأميرالية". بعد تناول القهوة والبراندى، ذكر فليمينج أن مديره يرغب في أن يستمع إلى ديلمر حول ما شاهده في الحرب في بولندا، فأجاب المراسل أنه لم ير أي سفن، فكل ما رأه هو بعض قاذفات القنابل والمقاتلات الجوية إضافة إلى بعض القتلى وأناس يطلقون النار على المنشقين عن الدولة، لا شيء مما قد يشغل بال البحرية.

"لا تشغل بالك، فقط افعل ما أخبرتك به".

وفى اليوم التالى ظهر ديلمر عند باب مركز تجارى خلف تمثال الكابتن كوك؛ حيث كان يوجد ممر مظلم يصل طوله إلى ستين ياردة فى جناح فى مواجهة للغرفة ٢٩، وعندما فتح الباب رأى مكتبًا مكدسًا به ثلاث نوافذ طولية تطل على ساحة عرض تستخدم لعرض فرق المشاة. كان هناك عشرات الرجال يجلسون إلى مكاتبهم ويتحدثون عبر الهاتف، ما أعاد إلى ذهن ديلمر الحجرة الخلفية لبنك بيروت، إلا أن هؤلاء الرجال لم يكونوا موظفين بل كانوا رؤساء قطاعات فى الاستخبارات البحرية البريطانية. فتح إيان فليمينج باب الغرفة ٢٨ وقاد ديلمر لمقابلة العميد البحري غودفرى وكان بالغرفة أكثر من قائد نقيب بالبحرية إضافة إلى ضباط من القوات الجوية والجيش حيث قد وجهوا له الكثير من الأسئلة وأجابهم حسبما يعتقد: "بأن الأمر لا يمثل أهمية كبيرة"، وجهوا له الكثير من الأسئلة وأجابهم حسبما ياكن الأمر لا يمثل أهمية كبيرة"، فلا المينج قلن يكون في منصب أقل من "إف ١٧"، وهو المساعد الشخصى لرئيس الخدمة العليا بالاستخبارات. وانساق ديلمر خلف فضوله حول المكان الذي سيقوم فيه فيما بعد بأداء بعض من أعظم أعماله.

كان فليمينج يتمتع بالثقة الاجتماعية وقوة الشخصية المطلوبة ليكن خادمًا نافذ التأثير لمديره الحازم والنشيط والصارم، لم يكن فليمينج الأحكم والأرجح عقالًا، لكنه كان بالتأكيد أكثر أفراد الاستخبارات البحرية القسم ١٧ نشاطًا وحيوية؛ فقد قال عنه دونالد ماكلشلان مؤرخ الغرفة ٢٩: "يتمتع فليمينج بمهارة قوية فقد تلقى تدريبه في رويترز باللغة الإنجليزية الصرفة ما أهله ليكون الشخص الأول لصياغة ردود مديره على طلبات تشرشل المتعجرفة. فقد عاد ونستون وكان كثير المطالب كعادته.

أدى اندلاع الحرب إلى حالة من إعادة التنظيم، حيث كانت وزارة الإعلام هى إحدى وزارتين بريطانيتين جديدتين استحدثنا فى ذلك الوقت. أما الوزارة الثانية فهى وزارة اقتصاد الحرب وكان محور مهمتها يكمن فى إفساد الحياة الاقتصادية للعدو حتى لا تتمكن ألمانيا من القتال، واعتقد بعض فى الوقت ذاته أن تلك مهمة وزارة الإعلام كانت كذلك بالنسبة إلى اتصالات الجبهة الداخلية للعدو. كان بالمبنى الإدارى، بجامعة لندن نحو ٩٩٩ موظفًا مدنيًا بالإضافة إلى إجراء تعيينات جديدة. فيما تولى عضو مجلس الأعيان البارون ماكميلان رئاسة أول وزارة للإعلام لفترة وجيزة. وكان ماكميلان أثناء الحرب العالمية الأولى المدير المساعد بقسم المخابرات برئاسة جون بوشان والتابعة لوزارة الإعلام.

منع بوشان البالغ من العمر أربعة وستين عامًا؛ لقب لورد تويدسمير وكان يعيش في أوتوا، وبصفته حاكمًا عامًا، كان من دواعي حزنه التوقيع على إعلان كندا الحرب ضد ألمانيا، حيث كتب إلى صحيق قديم له: "هذه هي الحرب الثالثة التي أخوضها ولا أعتقد أن أحدًا يكره الحرب مثلي"، وقد أسدى نصيحة إلى ماكميلان من بعيد: إنه لا توجد دعاية موجهة لأمريكا ولا يمكن أن يكون هناك ائتلاف في ظل سياسة الانعزال ولن تكون هناك محاولة للتجمل ولا يمكن لأحد أن ينكر الكارثة". كما اقترح أيضًا: إنه يجب أن تسير أخبارنا على نهج خطة رويترز وأن تكون موضوعية قدر الإمكان"، على الرغم من أن هذا قد يعنى الخلاف مع وزارة الحربية البريطانية وتحمس البحرية للسرية الصبيانية".

كان الهدف من وزارة الإعلام هو نشر الأخبار بالنيابة عن كل الجهات الحكومية وأجهزة القتال الثلاث، لكن السياسة الإعلامية المسماة (فتح الأبواب والنوافذ) تعارضت مع المهمة الثانية لوزارة الأعسلام التي كانت تتمثل في مراقبة سياسة (غلق كل الأبواب والنوافذ). ربما تكون السرية قد أعاقت تطور وزارة الإعلام عن تلبية احتياجات الحرب المستقبلية أواخر عام ١٩٣٥ تحت رعاية اللجنة الفرعية الدائمة للدفاع الملكي، فقد كان من المقرر أن تكمن أعمال وزارة الإعلام في العلاقات العامة وكان من المقرر أن بعين الموظف الحكومي البارع السير ستيفن تالنتس الذي كتب "إسقاط إنجلترا" -(The Projection of (England)، الكتيب الذي أدى إلى تأسيس المجلس البريطاني إلا أن التعيين لم يتم إذ تم تعيين ماكميلان مكان تالنتس، وخرجت وزارة الإعلام إلى الوجود عليلة متعثرة. صدرت صفحات الجرائد بمطالب لتقييد هيئة الإذاعة البريطانية. وبعد أربعة أشهر تم تعيين السبر جون ريث الرئيس السابق لهيئة الإذاعة البريطانية وشركة الخطوط الجوية الملكية بديلاً عن ماكميلان، حيث اكتشف أن معامياً في وزارة الإعلام يتولى إدارة الرقابة وكان ذلك المحامى يرى أن مهمته تكمن في تنفيذ اللوائح بحذافيرها بدلاً من السعى وراء المزيد من الأخبار من القوات المسلحة زيادة على ما يرغبون في الإدلاء به. كان جون ريث، وفق ما ذكره في مذكراته اليومية، يعتبر أن الحدث لا يعد خبرًا حتى تصل إليه الصحافة! حاول قسم الدعاية الداخلية بالوزارة رفع الروح. المعنوية لكن محاولته باءت بالفشل، وكان عامود ملصقه الأول يقول: "شجاعتك سبر سعادتك، وسيمنحنا عزمك النصر"، وسرعان ما أخذ المتشائمون والمستاءون من العامة يتساءاون من المقصود بالضبط في هذه المعادلة بـ 'أنت' و'نحن'.

لا تعتبر وزارة الإعلام مسئولة عن منشورات الدعاية أو "الكتيبات" التي أسقطت من سماء ألمانيا في بداية الحرب، حيث أعدت تلك المنشورات منظمة مجهولة في لندن تسمى قسم بيت اليكترا، وهو مبنى شاهق في هضبة فيكتوريا مقر رئيس المجلس الاستشاري للاتصالات الملكية السير كامبل ستيوارت الذي كان يعمل مدير كرو هاوس في الحرب العالمية الأولى؛ وقد تم توجيه الدعوة له ليشغل الوظيفة نفسها في الدعاية لصالح الدول المعادية عام ١٩٣٨. تمثلت مهمة بيت اليكترا الأولية خلال أزمة ميونخ،

فى المساعدة فى الحصول على ترجمة ألمانية للخطب التى يلقيها كل من تشامبرلين ودلادير وروزفلت بسرعة وبثها على المحطة التجارية القوية، راديو لوكسمبورج والتى كانت قريبة من ألمانيا ويسمعها العديد من الألمان، كان ذلك أمرًا حساسًا، حيث إن هيئة الإذاعة البريطانية نفسها كانت تحاول إغلاق لوكسمبورج لكونها محطة تقرصنة يفضل الكثير من المستمعين الإنجليز الموسيقى التى تبثها على ما تقدمه هيئة الإذاعة البريطانية، لذا لم تسعد الهيئة كثيرًا عندما استخدمت الحكومة البريطانية على وجه السرعة طاقم عملها ومنشأتها فى هيئة الإذاعة لمساعدة إذاعة منافسة.

كان يشار إلى رئيس خدمة لاستخبارات السرية، والمعروفة أيضا بالاستخبارات العسكرية قسم ٦، عادة بالحرف "سى" مسبوقًا بالحرف الأول من لقبه وذلك عام ١٩١١، وقبل الحرب ذاع صبيت جهاز الاستخبارات السرية في مجال الجاسوسية أكثر مما كانت عليه حقيقته، ذلك أن العميد البحري السير كيو سينكلير كان يحب السرية وكان الوحيد "الذي يملك المعلومات" بسبب الدواعي الأمنية. وبعد ذلك عمل معظم ضباط جهاز الاستخبارات السرية خارج البلاد كضباط مراقبة جوازات في السفارات والقنصليات البريطانية، وفي أواخر عام ١٩٣٦ أدرك سينكلير أن الأمر قد تكشف لأعداء الملكة المتحدة فأنشأ منظمة بديلة تسمى "زد"؛ وهي عبارة عن شبكة تقوم بجمع المعلومات من ألمانيا النازية ومن إيطاليا الفاشية.

تولى كلود دانسى رئاسة "زد"؛ وكانت القصة التي تسببت في إنهاء عمله في خدمة الاستخبارات السرية قد أحدثت ضجة كبيرة حيث تورط في سرقة خزينة روما. لم يكن أحد آخر في خدمة الاستخبارات السرية غير العميد البحرى سينكلير يعلم شيئًا عن شبكة "زد" التي كانت تدار من شقة بالطابق الثامن بالجناح الشمالي الغربي من مبنى بوش هاوس، وتستخدم واجهات شركات مجاورة لها مثل شركة جوفرى دوفين شركة جول برازرز لتجارة الماس.

طلب سينكلير من الرائد لورنس جراند في مارس عام ١٩٣٨؛ مجددًا إنشاء منظمة بريطانية لتغطية الأنشطة الهجومية من خلال البحث في كل السبل المكنة

لمهاجمة الأعداء عبر وسائل أخرى غير العمليات العسكرية؛ ومن ثم ترقى جراند إلى عقيد وأنشأ الأجهزة داخل الاستخبارات العسكرية ٦، القسم دى مستخدما اسمًا مستعارًا وهو قسم الأبحاث الإحصائية التابع لوزارة الحربية البريطانية، وبدأ فى إنشاء شبكة من العملاء فى مدن خارجية لا سيما فى منطقة البلقان، وبدأ فى دراسة أعمال التخريب السرية، وتدريب المخربين وطرق التصدى لأعمال التخريب، إضافة إلى إنتاج وتجريب الذخيرة والمتفجرات، ومن المفترض أن تلتزم الأجهزة السرية بالهدوء إزاء ما تقوم به من أعمال، لكن القسم دى تجاوز حتى تسبب فى إثارة الجلبة التى تتعارض مع طبيعته، علاوة على ذلك فقد رأى القسم دى أن التخريب المدمر ضد الأعداء المحتملين يجب ألا يقتصر على الجانب المادى فقط بل يجب أن يشمل الجوانب الأخلاقي والفكرى واللغوى، إلا أن هذا يعتبر من مجالات الدعاية التي تسببت في وجود كم هائل من الاضطراب والفوضي في بيت اليكترا، والقسم الخارجي بوزارة الإعلام والاستخبارات العسكرية ٧ في وزارة الحربية البريطانية.

مع بداية من مارس ١٩٣٩، كانت تدفع أموال خدمة سينكلير السرية لوحدة أبحاث الاستخبارات العسكرية الصغيرة التابعة لوزارة الحربية البريطانية التى تسمى الاستخبارات العسكرية (آر) بقيادة الشهير العقيد جيه سى إف هولاند المعروف بولعه بالتدخين، والذي يتبع سلاح المهندسين الملكى.

كان جون هولاند مهتمًا بدراسة حرب العصابات، كما أعد بحثًا مشتركًا مع جراند عام ١٩٣٩ حول عمليات حرب العصابات التي يمكن القيام بها ضد ألمانيا، وطلبت منه الاستخبارات العسكرية (أر) الاستمرار في دراسة الحرب غير التقليدية لصالح الخدمات الموحدة من أجل وضع دليل تعليمات للخدمة الميدانية لحرب العصابات والفرق غير النظامية؛ ومن أجل استقصاء أجهزة التخريب التي يمكن أن تنشأ لمساعدتهم. لذا عين هولاند ضابطي أركان لمساعدته، هما الرائد كولين جوينس باحث المدفعية الملكية مؤلف كتابي "دليل قائد حرب العصابات" – ("The Partisan Leader's "Handbook") الذي يذكر فيه "المفاجأة هي أهم العناصر التي يجب التأكيد عليها، كما شارك كولونيل هولاند

في كتابة 'فنون حرب العصابات' – (The Art of Guerrilla Warfare) الذي تناول بوجه خاص تي إي لورنس في الحرب العالمية الأولى، والجيش الجمهوري الأيرلندي، والمتمردين العرب في فلسطين والحدود الشمالية الغربية للهند. كان ضابط الأركان الثاني الذي عينه العقيد هولاند هو الرائد والمهندس العسكري ذو الوجه البشوش ميليس جيفريس الذي اخترع فيما بعد 'القنبلة اللاصقة'؛ كما ألف كتاب 'طريقة استخدام المتفجرات القوية - "(How To Use High (Explosives)" ولو نشرت تلك الكتب اليوم، كما أشار باتريك هوارث في كتابه 'التجسس' - (Undercover) الصادر في ١٩٨٠، اليوم، كما أشار باتريك هوارث في كتابه 'التجسس' - (الستخبارات العسكرية (أر) المغامرين من اللغويين والمكتشفين والكتشفين والكتاب وكبار الموظفين الذين كان يرصدهم مدير الاستخبارات العسكرية، وبعد إجراء مقابلة شخصية مع الرائد جيرالد تمبلر من الاستخبارات العسكرية بوزارة الحربية البريطانية غرفة ٢٦٠، كان يتم إرسالهم في ملابس مدنية العسكرية بوزارة الحربية البريطانية غرفة ٢٦٠، كان يتعرفون فيما بعد بشكل غير رسمي على حكام المقاطعات). كانت محاضراتهم تتناول حرب العصابات، المقاومة، رسمي على حكام المقاطعات). كانت محاضراتهم تتناول حرب العصابات، المقاومة، التخريب، التآمر والاتصالات اللا سلكية السرية.

تولى سينكلير رئاسة القسم "سى" منذ عام ١٩٢٣؛ إلا أن مهامه لم تقتصر على التحكم فى الجواسيس الذين يقسومون بالتخابر، بل وكان يعمل أيضا مديرًا للمدرسة الحكومية الكود والشفرة التى تعاملت مع استخبارات الإشارة والتى كان لها دور حيوى فى إحراز النصر فى الحرب العالمية الثانية. أنشأ سينكلير مدرسة عام ١٩١٩ عندما كان مديرًا للاستخبارات البحرية من خلال دمج بقايا الغرفة ٤٠ من الأميرالية مع نظيرتها فى وزارة الحربية البريطانية. كانت تلك المدرسة، التى كانت نوعًا من التسويه؛ إذ لم تكن تدرس أى شىء، تخضع من حيث المسمى لوزارة الخارجية وكانت تأخذ الأموال من وزارة الخارجية. بينما واصلت المدرسة الحكومية الكود والشفرة استخبارات الإشارة وقت السلم من خلال اعتراض وفك شفرات الاتصالات السلكية واللا سلكية لكل من القوى الصديقة والمعادية، حيث ورد العديد من المواد بموجب قانون الأسرار الرسمية الذى ساعد سينكلير فى صياغته وبموجبه

كانت كل شركات السلكية العاملة في بريطانيا ملزمة قانونيًا بتسليم نسخ من جميع البرقيات المرسلة أو المستلمة في غضون عشرة أيام. كما كان هناك – إلى جانب ذلك – اعتراض للرسائل اللا سلكية أو محطات واى في المناطق الرئيسية الداخلية والخارجية. وفي عام ١٩٢٠ عندما شكل التآمر الشيوعي تهديدًا كبيرًا، استطاعت المدرسة الحربمية للكود والشفرة تحت قيادة نائب مديرها أليستير دينستون فك كل رموز وشفرات الاتحاد السوفيتي، إلا أنه ولسوء الحظ لم يتمكن السياسيون في حكومة ستانلي بولدوينز عام ١٩٢٧؛ من مقاومة رغبتهم في إعلانهم الحصول على هذه المعلومات السرية، ومن ثم بدأ الاتحاد السوفيتي إرسال إشاراته اللا سلكية التجارية والدبلوماسية باستخدام نظام التشفير "OPT"؛ ما يمثل حيلة لا يمكن اختراقها، ومن هنا لقنت هذه الخسارة المقجعة الاستخبارات درسًا لا ينسي عن السرية في الحرب العالمية الثانية: لا تدع عدوك يعرف أبدًا أنك حصلت على معلومات تخصه أو الطريقة التي استخدمتها في سبيل ذلك.

كان دينستون اسكتانديًا نحيف الجسم، تولى قيادة القسم خلال سنوات عجاف، فلم يكن يتجاوز عبد أفراد طاقم العمل ستة وستين فردًا عام ١٩١٩؛ وفي عام ١٩٣٥ لم يتجاوز عددهم ١٠٤ أفراد. وبعد مرور عامين طلب الأميرال سينكلير من دينستون أن يبدأ في تعيين وتجنيد المزيد من أساتذة الجامعات ممن هم على استعداد لتحليل الرموز السرية إذا ما اندلعت الحرب، وقد كان من المحتمل أن تنقل المدرسة الحكومية للكود والشفرة عدة أميال من مبنى برودواى في لندن إلى مبنى كبير اشترته خدمة الاستخبارات السرية عام ١٩٢٨ في مدينة بكنغهامشير حيث سمى ذلك المبنى بلتشلى بارك. وكان من بين ١٢٠٠٠ رجل وسيدة يتسمون بالعبقرية الفذة ممن يعملون فيما بارك. وكان من بين ١٢٠٠٠ رجل وسيدة يتسمون بالعبقرية الفذة ممن يعملون فيما يسمى "المحطة إكس"، عضو شاب نحيل وهو زميل لكلية كينجز كامبريدج يدعى يسمى "المحطة إكس"، عضو شاب نحيل وهو زميل لكلية كينجز كامبريدج يدعى ألان أم تورينج. يوصف تورينج بأنه مؤسس علم الحاسوب الحديث، حيث قام تورينج بعمل أول حاسوب رقمى مبرمج يسمى كولوسوس الذى ساعد في فيك رموز أهم أسرار ألمانيا، كما أوجد أعملي مستوى في قسم الاستخبارات الخاصة الذي عرف باسم الترا.

عندما انتشرت البحرية الألمانية في مياه البحر الأبيض المتوسط بهدف الدعم العسكري لقوات الجنرال فرانكو المتمردة أثناء الحرب الإسبانية الأهلية، كانوا يتناقلون الإشارات عبر رموز سرية والتي لم تتمكن بريطانيا من فكها، حيث كانوا يتواصلون من خلال ألفاز آلات التشفير الميكانيكية الكهربية انجيما التي كانت تشبه الآلة الكاتبة الموضوعة داخل صندوق خشبي، غير أنها كانت معقدة لتباين فتحاتها وأيادي تنويرها. وبحلول ١٩٣٧، كانت المدرسة الحكومية للكود والشفرة تقوم بتحليل الإشارات دون فهم رسائل قوات الشرطة وقوات الجيش والقوات الجوية الألمانية التي كانت تستخدم أيضًا رموز ألغاز انجيما، ومع اقتراب عام ١٩٣٩، اتصل مكتب الشفرة البولندي بنظيريه الفرنسي والبريطاني وطلب منهما الزيارة.



ا- ونستون تشرشل (يمسك بسيجار وقت أن كان وزيرًا للعتاد الحربي) في خنادق تدريب تتبع مدرسة الجيش البريطاني للتمويه في كنجستون جاردنز عام ١٩١٧، حيث يتفقد كتيبة مدرعة جديدة لنقطة مراقبة خاصة بالمدفعية الآلية، تتواري في قماش ملون.



٢- دمية لجندى ألمانى متوفى أعدتها مدرسة التمويه، وقد استخدمت بعض الأشكال لتشبه القناصة المختبئين؛ بينما يتواجد أخرون فى زيهم الرسمى كأسرى تم وضعهم فى منطقة غير أهلة بالسكان مع تحريك أطرافهم بواسطة سلك، قد ينخدع بهذا المنظر أصدقاؤهم فيلجأون لمساعدتهم ومن ثم يسقطون فى الكمين.



٣- قوات أسترالية تحمل قطعًا خشبية إضافة إلى قماش كتانى مزيف يشبه النموذج ١ من الدبابة البريطانية فى فرنسا عام ١٩١٧، يستخدم كشراك لاستنزاف قذائف العدو أو لإحداث انطباع زائف بوجود هجوم مباغت.



٤- الأسطورة الورنس العرب، النقيب تى إى لورنس فى صورة فوتوغرافية فوق معسكر فيصل فى مطلع عام ١٩١٧؛ مرتديًا زيًا عربيًا وساعة يد غربية. كان عالم الأثار وضابط الاستخبارات، لورنس، حلقة الاتصال الرئيسية بين القوات البريطانية والثورة العربية ضد الأتراك العثمانيين مبتكرًا بذلك أنماطًا جديدة من حرب العصابات.

٥- الدعاية الحربية: استغل الإعدام الألمانى الممرضة إديث كافيل رميًا بالرصاص في بلجيكا على يد فرقة الإعدام في هذا الملصق الكندى الذي صدر عام ١٩١٦ كحافز للحث على التجنيد، حيث أعدمت بسبب مساعدتها لجنود فرنسيين وبلجيكيين وإنجليز في الهروب إلى أراضي هولندا المحايدة، والسؤال: هل كانت نورفولك كما قيل، وهل كان قتلها جريمة بشعة؟

## مالاحظة:

(بالملصق تاريخ تنفيذ حكم إعدام إديث كافيل، أعدمت على يد الألمان الأوغاد في ١٢ أكتوبر ١٩٠٥؛ وبه عنوان أسفل الملصق يقول: تطوع في قائمة ٩٩ وساعد في إيقاف هذه المجازر).

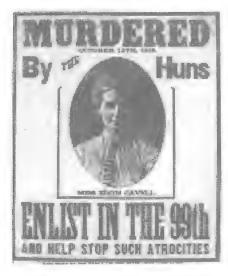





آ و٧- جنود الفرقة ٧٧ الأمريكية يتعلمون التمويه في إحدى مدارس المستطلعين البريطانية وفي مدرسة المراقبين والقناصين الفرنسية في مايو ١٩١٨، حيث يقوم المعلم ممسكًا بعكازه بتعليمهم كيفية إخفاء القناص الذي يقوم بكشف نفسه في الصورة الثانية.



٨- مجموعة من الأشكال المضللة تستخدم في التمويه أو فيما يعرف بالهجمات "الصينية" في حرب الخندق وعندما تسحب بالبكرة في منطقة معتمة؛ فإنها تلفت انتباه العدو وهذا يساعد في استنزاف نخيرته. بينما تم عمل رءوس مصنوعة من الورق تم طلاؤها وتلبيسها لتبدو حقيقية ثم يتم رفعها فوق متاريس الخندق لتضليل قناصة العدو حيث يقومون برصدها وإطلاق الرصاص عليها.



9- مرسم خاص أنشأه المخادع البحرى نورمان ويلكنسون فى الأكاديمية الملكية للفنون فى بيرلينجتون هاوس فى لندن أثناء الحرب العالمية الأولى، إضافة إلى وجود نماذج لسفن ذات "ألوان زاهية" موضوعة على أقراص دوارة يتم رصدها بعد ذلك من خلال منظار آفق غواصة لتحديد إذا ما كان تأثيرها يبدو حقيقيًا أم لا، وفيما بعد يقوم ضباط فنانون بتحويل النماذج الناجحة منها إلى سفن حقيقية فى ترسانة السفن.



-۱۰ "يعتبر الهدف من التمويه هو أن تعطى انطباعًا خاطئًا بأن مقدمة السفينة هى مؤخرتها والعكس، لذا طليت إس إس أوليمبك بلون مبهرج يرى من خلال الربع الأيسر من مؤخرة السفينة"، حيث كانت تأخذ قوارب اليو الألمانية رسومًا على الشحن في ١٩١٧ كما كان كل شيء قد يعيق هدف قائد الغواصة يتعرض لإطلاق القذائف.



١١ يتفقد رئيس الوزراء ونستون تشرشل ١٩٤٠ الدفاعات الساحلية المواجهة للغزو النازى بالقرب من هارتبول. أخذت أكياس الرمل المخصيصة لإطلاق المدافع عن طريق التمويه شكل طريق ساحلى ملتو.



١٢ - خروج متطوع محلى بريطاني في الحرب العالمية الثانية من مخبأه ليكون بصدد إلقاء قنبلة،
 كان المدافعون الهواة سيبادون حال نجاح الجيش الألماني في الغزو عامي ١٩٤١/١٩٤٠.





١٣ أدولف هتار يتراقص فرحًا بعد توقيع هدنة في مدينة كومبيجن، حيث كان استسلام فرنسا
 الكامل أبلغ ثأر للهزيمة المذلة للألمان عام ١٩١٨.



۱۵ – كاريكاتير من جريدة سكيتش بتاريخ ۱۰ سبتمبر ۱۹۶۱، وفيه يقوم ويليام هيث روبنسون (۱۸۷۲ –۱۹۶۶) بوضع مخططات تمويه وخداع غريبة ورائعة في الحربين العالميتين.



٥١-- متجر ملابس" فى المقر الإدارى الخامس عشر للعمليات الخاصة فى مبنى ثاتشد بارن
 بالقرب من استوديوهات أفلام إلسترى. قام هذا القسم بتجنيد عملائه السريين وعملاء الخدمات
 الخاصة للتخريب والتدمير فى أراضى دول المحور المحتلة.

صمم بغرض الخداع.



١٦- نموذج طائرة بريطانية في قاعدة "عدم" الجوية بالقرب من طبرق التي تعد جزءًا من خطة خداع القوة "أ" في البحر الأبيض المتوسط.



١٧ - نموذج طائرة هبوط ترسو شمال إفريقيا تشير إلى غزو اليونان في عام ١٩٤٣.



١٨ - نموذج دبابة لخداع المراقبين الإيطاليين والألمان شمال إفريقيا عام ١٩٤٣: قام بتصميمه مهندسو
 الفيالق الملكية المدرعة من قماش ملون ممتداً على هيكل معدني وموضوع على هيكل شاحنة نقل.



۱۹ - المقدم ديفيد ستيرلينغ مؤسس القسم الجوى الخاص، إلى جانب قائد الدورية الملازم إدوارد ماكدونالد (بجانبهما خنجر الفدائي فيربيرن سايكس) والعريف بل كيندى. كان أشهر فوج في جهاز الطيران الخاص في بادئ الأمر محض وحدة خيالية، حيث أوهم خداع ديدلي كليرك بوجود وحدات مظلات بريطانية في شمال إفريقيا عام ١٩٤١، في حين أن ذلك لم يكن حقيقيًا.



٢٠ المقدم ديدلى كليرك قائد القوة "أ" فى القاهرة وأهم مخادع بريطانى؛ حيث ألقى القبض عليه فى قطار شحن بمدريد فى أكتوبر ١٩٤١، عندما كان ينشر معلومات مغلوطة لتصل إلى عملاء ألمانيا السريين فى إسبانيا.



٢١ سيفتون ديلمر صحفية بصحيفة ديلى إكسبرس، أستاذة حملة الدعاية البريطانية السوداء
 ضد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية وكانت تتحدث اللغة الألمانية بطلاقة.



٣٢ - جثة حقيقية لـ "رجل مجهول الهوية" قبل شحنها في غواصة إلى إسبانيا في شهر أبريل ١٩٤٣؛
 بهوية ومحفظة جلدية مليئة بأوراق مزورة بهدف خداع الألمان عن الغزو المقبل من صقلية.



٢٣ لقطة من فيلم "كنت مونتى المزيف" (I Was Monty's Double) حيث يقوم فيها الممثل إم إى كليفتون جيمس بتجسيد شخصية المشير برنارد مونتغمرى في جبل طارق كما فعل تماما في أواخر مايو عام ١٩٤٤. وقد سمح بانتحال الشخصية لمونتي الحقيقي التجهيز لغزو نورماندى في ٦ يونيو.



٢٤ خوان بويول غارسيا من مواليد مدينة برشلونة وأعظم عميل مزدوج ناجح خلال الحرب العالمية الثانية، أطلق عليه البريطانيون جاربو كاسم سرى. (ذلك لأنه كان ممثلاً جيدًا) فيما قلاته ألمانيا وسام الصليب الحديدى (وهى ميدالية ألمانية كانت تمنح فى الحرب العالمية الثانية) لقيادة المجموعة الجاسوسية فى بريطانيا التى كانت فى الحقيقة محض خيال، يسير وفق خطة خداع التحالف استراتيجيًا.

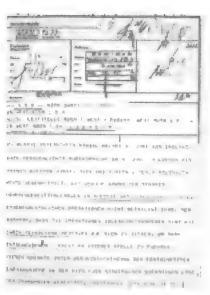

70- رسالة حاسمة من خوان بويول تلقاها مقر القيادة العامة الألماني في ٩ يونيو ١٩٤٤ عبر التلغراف، وبوصفه بطلاً قوميًا ألمانيًا أو عميل أرابال، أخبر بأن نزول سفن دى - داى كان تمويها عن الهجوم الحقيقي، مما أقنع هتلر بأن يتراجع عن إرسال تسع عشرة سفينة بحرية متوجهة نحو كاليه مما حال دون غزو نورماندى.



٢٦ رئيس الوزراء ونستون تشرشل يزور فرنه الحرة في ١٢ يونيو ١٩٤٤ بعد ستة أيام من بدء العمليات. لم تكن رأس جسر نورماندى الساحلي مؤمنة بالكامل وكان على عباقرته مواصلة فترة العمل لأسابيع إضافية لتحقيق أعظم انتصار للعسكرية البريطانية في القرن العشرين.

فى ٢٤ يوليو ١٩٣٩؛ وقبل شهر من قيام كلير هولينجورث برحلتها التى أشرنا إليها، سافر أليستير دينستون برفقة اثنين من زملائه هما ألفريد نوكس وهمفرى ساندويز من المدرسة الحكومية للكود والشفرة إلى وارسو. وفى اليوم التالى رحلوا إلى بيرى وهى قرية فى غابات جنوب وارسو حيث دخلوا غرفة بها أشياء بارزة على منضدة مغطاة بملاءة، ثم قام مضيفوهم البولنديون بكشف قطع المقاومة وهى عبارة عن: ثلاث آلات أنجيما صمموها بأنفسهم مع أذرع تحريك موصلة بشكل مضبوط وفق الطريقة الألمانية، وقد حصل كل من الإنجليز والفرنسيين على واحدة لإجراء مزيد من البحث التقنى ولشحنها إلى باريس.

وصلت ألة أنجيما البريطانية إلى محطة فيكتوريا في قطار "جولدن آرو" نهاية ١٦ أغسطس ١٩٣٩ في حقيبة دبلوماسية ضخمة أخفيت في أمتعة للمطرب ساشا جيوترى وزوجته، حيث استقبله في المساء مندوب سينكلير العقيد ستيوارت منزيس على رصيف محطة القطار مرتديًا زيًا رسميًا تعلوه نجمة الجيش الشرفية معلقة بعروة سترته. وبعد مرور ثلاثة أشهر من وفاة سينكلير تقلد منزيس رئاسة "سى" ومنحه الملك جورج السادس شارة العاج لمنصبه وأصبح حارس الترا الذهبي.

أنقذت استخبارات الإشارة، جهاز الاستخبارات السرية من كارثة جهاز التخابر عن الأشخاص، ففى ٩ نوفمبر ١٩٣٩ تم القبض على اثنين من العملاء السريين فى فنلو على الحدود الألمانية – الهولندية. اعتقد الرائد ريتشارد ستيفنز ضابط مراقبة الجوازات والنقيب سيجسموند باين بست صاحب نظارة بعين واحدة، الذى عمل لدى شبكة "زد"، أنهما كانا في مهمة لتجنيد منشق ضد النازية، وهو ألماني نو منصب عال في القوات الجوية الألمانية تولى قيادة المقاومة ضد هتلر. إلا أن الأمر كان في الحقيقة عملية تمويه قام بها التجسس الألماني المضاد، مكتب الأمن الرئيسي الوطني، لكشف جميع شبكات عمل الاستخبارات البريطانية في هولندا. كان ألفريد نارجوكس الذي قاد هجومًا مزيفًا على محطة إذاعة جلايفيتز على الحدود البولندية في بداية الحرب من بين من ألقي القبض عليهم ضمن العصابة، ويسبب خدعته الجديدة هذه منحه هتلر بنفسه من ألقي القبض عليهم ضمن العصابة، ويسبب خدعته الجديدة هذه منحه هتلر بنفسه

ميدالية الصليب الحديدى، وفى أثناء التحقيقات أقر ستيفنز بست بكل شىء، ثم قام الجستابو بنشر الكثير من المعلومات التى أدلى بها حول الخدمات السرية البريطانية فى نشرته فيما عرف بمعلومات حول كبار الإنجليزيين وهو كتيب أعده جنرال الخدمة السرية والتر شلنبرج حول غزو القوات النازية التى كان من المقرر لها أن تجتاح وتحتل وتطهر بريطانيا العظمى بعد أن أحكمت قوة جورنج الجوية سيطرتها على القطاعات الجوية.

وفي صيف عام ١٩٣٩، طلبت وزارة الحربية البريطانية من رئيس مؤسسة الإذاعة في بريطانيا العظمى آرثر واطس البحث عن مجموعة من الهواة المتحمسين القيام بمهمة التنصت على إشارات العدو السرية التي يستخدم فيها شفرة مورس من خلال المجات القصيرة. تقدم آلاف المتطوعين من "هواة البث" لاعتراض الإشارات، وتم الحاقهم بمجموعات وأقسام خدمة أمن البث وهي إحدى الخدمات السرية الحربية التسع. بيد أنهم لم يتمكنوا من العثور على إشارات بث من قبل جواسيس داخل إنجلترا، لكنهم تمكنوا من رصد بعض إشارات مورس الضعيفة المقبلة من أوروبا التي أنت في صيغة مجموعات مشفرة تحولت إلى رسائل نصية موجهة العملاء السريين لألمانيا بالخارج. وفي مقر قيادتها الجديد في أركلي فيو في نورث بارنت قامت خدمة أمن البث التي ضمت أساتذة من كليات جامعة أكسفورد مثل: كيو تروفر – روبر، وستيوارت هامشير، وجلبيرت رايل؛ بتنقيح وتصنيف الإشارات قبل تمرير الرسائل إلى بلتشلى بارك لفك الشفرات، ومن هنا لعبت القدرة على قراء رسائل الاستخبارات اللالنية دوراً حاسماً في عمليات الخداع فيما بعد.

بدأ الاتصال بين الإذاعة والعملاء المزدوجين قبل اندلاع الحرب، ومن بين هؤلاء مهندس كهربائى من ويلز يدعى أرثر أونس وكان المسمى الكودى له "سنو".. أجرى أونس اتصاله الأول بالاستخبارات العسكرية الألمانية عام ١٩٣٦، حيث قاموا بعد ذلك بإعطائه جهاز إرسال لا سلكى؛ وبهذا أصبح أونس أحد الجواسيس الألمانيين السنة فقط المعروفين في بريطانيا، ومع ذلك فقد كان يرفع تقاريرًا عن نشاطه إلى السلطات البريطانية.

وعندما اشتعل فتيل الحرب انتهى المطاف بأرثر أونس إلى سجن واندسوورث الذى يشرف عليه جهاز الأمن السرى البريطانى، والذى يقوم بالتجسس المضاد ويعرف أيضا باسم الاستخبارات العسكرية القسم الخامس، فيما طلب أونس من الرائد تى إيه روبرتسون من القسم "بى" الذى يتبع الاستخبارات العسكرية، القسم الخامس السماح له ببث رسائل لا سلكية تتم مراقبتها إلى هامبورج، الأمر الذى بدأ فى ١٩٣٩، ولكن سنو كان يقوم فى بادئ الأمر بإرسال تقارير الحالة الجوية بشكل رئيسى.

ثم سمح لسنو فيما بعد بالسفر إلى بلجيكا برفقة زميله الجديد والوطنى جويليم ويليامز (مفتش الشرطة المتقاعد) وهو من مقاطعة ويلز، لمقابلة مراقب الاستخبارات العسكرية الألمانية؛ الرائد نيكولاس رايتر؛ وبداية من هذه البعثة علمت الاستخبارات العسكرية، القسم الخامس بوجود ثلاثة جواسيس إضافيين كانت تخصهم الشئون البحرية والعسكرية الألمانية، بتقنيات وخطط التخريب وباتصالاتها السرية عبر طوابع البريد والخطابات متناهية الصغر، لكن أهم ما في هذه القصة يتمثل في مساعدة المراقبة التي تقوم بها خدمة أمن البث على محطة التحكم في رسائل سنو اللا سلكية، في فك شفرات إشارات الاستخبارات العسكرية الألمانية في أبريل ١٩٤٠، وأصبحت الشفرات التي تتداولها الأجهزة السرية معروفة باسم مجموعات أوليفر ستراتشي السرية، ذلك بعدما قام رئيس القسم في بلتشلى بارك، شقيق ليتون ستراتشي، بفك الشفرات بما في ذلك اليابانية منها منذ الحرب العالمية الأولى.

مكنت قراءة إشارات جهاز الاستخبارات الألمانية القسم الخامس للاستخبارات العسكرية، من إلقاء القبض على عشرين جاسوساً من واقع واحد وعشرين جاسوساً ألمانياً قدموا إلى بريطانيا عبر المظلات والقوارب الصغيرة والطائرات البحرية وقوارب اليو بين شهرى سبتمبر ونوفمبر ١٩٤٠. (بينما أطلق الجاسوس الحادى والعشرين على نفسه الرصاص يأساً، بعد أن نفدت مؤنه من الطعام ونقوده وهو في ملجاً هرباً من الغارات الجوية في كامبريدج)، فيما تم سجن اثنى عشر من الجواسيس حتى انتهاء الحرب وتم تنفيذ حكم الإعدام في خمسة منهم؛ وتم تجنيد ثلاثة منهم ليكونوا

عملاء مزدوجين لتار روبرتسون وقسمه بى وان إيه، ما يعنى أنهم سيستمرون فى العمل لصالح الألمان ويتقاضون منهم المقابل، ولكن كل تحركاتهم وتقاريرهم تخضع لمراقبة البريطانيين المحكمة. قام بعض بعمل ذلك تطوعًا فيما اضطر الآخرون القيام بذلك خوفًا من البديل القاسى، وتمكن جهاز الأمن السرى بفضل نجاحات سنو من مراقبة جميع الجواسيس الألمان فى بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، كما قام بتحديد هويتهم جميعًا ومكان وزمان وصول الجدد منهم، فمن خلال الحصول على كل المعلومات التى رفعها الجواسيس إلى ألمانيا، اكتسبت بريطانيا فرصنًا عديدة لخداع وتضليل العدو(۱).

بعد صراع بين قسمى الاستخبارات العسكرية الخامس والسادس حول من يملك السلطة والسيطرة على هذه القنوات، أنشئت لجنة تنسيق للتأكد من تحرى المصداقية وعدم اعتراض البرقيات. وتولى رئاسة أول مجلس لا سلكى العميد البحرى جون غودفرى ليكون رئيسنًا لجميع أجهزة الاستخبارات. ثم انتقلت تلك المهمة فيما بعد إلى مستوى تنظيمى أقل حيث جرى إنشاء ما يسمى بلجنة توينتى كوميتى (لجنة العشرين) العروفة بين العامة باسم توينتى كلب (نادى العشرين) أو "لجنة ثنائى x"؛ حيث إن الرقم عشرين فى الترقيم الرومتنى هو "xx". وجرى أول اجتماع لها فى سجن ورود سكربس لا يناير ١٩٤١ وانتظم بعد ذلك اللقاء كل أربعاء على مدار أربع سنوات وأربعة أشهر وهى الفترة التى استمرت فيها الحرب فى أوروبا.

كان ممثل الاستخبارات البحرية المعتاد في لجنة توينتي كوميتي هو المحامي اليهودي، والرائد البحري إيوان مونتاجيو، من احتياطي المتطوعين في البحرية الملكية

<sup>(</sup>۱) هذا ينطبق تمامًا على الألمان، فمنذ بداية ربيع ١٩٤٢ حتى خريف ١٩٤٣ تحكم الملازم إتش جيه جيسكى الذي يتبع الاستخبارات العسكرية الألمانية في العسلاء الذي يعملون في هولندا المحتلة، حسبما أخبر البريطانيون ذلك بوضوح في أبريل ١٩٤٤، تم نشر القصة الأليمة التي تحكى الكيفية التي تم بها خداع البريطانيين في الرواية المعروفة باسم سلك أند سيانيد، ورواية كود ميكرز ستورى ١٩٤١–١٩٤٥ بقام ليو ماركس ورواية لو كنتريز بقلم أن أر دي فوت.

وصهر سواومون جوزيف سواومون. وقبل يوم من اجتماع لجنة توينتى كوميتى شوهد مونتاجيو في زيه الرسمى بالحانة الأمريكية بفندق سافوى بلندن، يحتسى الخمر ويتحدث إلى شخص أنيق المظهر عن اليخوت، كان ذلك الشخص يوغسلافى الجنسية يدعى دوسكو بويوف وقد خضع للتحقيق بعد اثنى عشر يومًا قضاها في إنجلترا من قبل قسمى الاستخبارات العسكرية الخامس والسادس؛ حيث تبين أنه عاد على متن أولى الرحلات المنتظمة إلى لشبونة لمقابلة مسئولة في الاستخبارات العسكرية الألمانية وكان متخفيًا تحت اسم لودفيكو فون كارتشوف. وفي حانة سافوى أعطى مونتاجيو إلى بويوف بطاقة ودية يمكنه أن يظهرها كدليل للمعرفة الشخصية. وقد أدلى دوسكو بويوف بكل تفاصيل الحوار الذي دار بينهما حيث بدأ بويوف مهمته كواحد من أنجح العملاء المزدوجين في الحرب وكان اسمه السرى لدى البريطانيين تريسايكل، بينما العملاء المزدوجين في الحرب وكان اسمه السرى لدى البريطانيين تريسايكل، بينما الزائفة فيما كان يرجع بالمعلومات الحقيقية عن ترسانة صواريخ الألمان واستراتيجيتهم إلى البريطانيين.

عمل كل من العلماء الإنجليز والألمان بالموجات اللا سلكية الكهرومغناطيسية غير المرئية، إلا أن الباحثين الإنجليز قاموا تحت قيادة روبرت واطسون وات بتطوير نظام لا سلكى عام ١٩٢٥ يعكس نبذبات الراديو كما استخداموا النقاط الضوئية لتحديد مدى ارتفاع وتحرك طائرات العدو، وعندما تم دمج أجهزة تحديد مصدر الترددات بأنظمة التحكم الأرضية ساعد هذا في انتصار بريطانيا عام ١٩٤٠. ساعدت أجهزة الرادار التي تم تركيبها في طائرات سلاح الطيران الملكي في إفشال الهجوم الليلي الخاطف عام ١٩٤١، كما ساعدت تلك الأجهزة عند تثبيتها على متن سفن البحرية الملكية في اكتشاف زوارق العدو البعيدة وأسهمت في الترتيب الدقيق لإطلاق القذائف من بعد، فيما أثبتت أجهزة الرادار قصيرة المدى فاعليتها في المساعدة في تدمير قوارب اليو في معارك الأطلسي عام ١٩٤٢.

ركزت الأبحاث الألمانية على بث الإشارات اللا سلكية التى تساعد قاذفات القنابل التابعة للبحرية الألمانية، واستخدام موجات متقطعة للإشارة إلى الهدف المطلوب. لكن الاستخبارات البريطانية أسرت طيارين ألمانيين استطاعا النجاة بعد تدمير طائرتيهما، بالإضافة إلى معدات تصوير جوى؛ مما ساعد العالم الصغير آر في جوئز في استنتاج ما يقوم به الألمان، وإبلاغ مجلس وزراء تشرشل به، حيث تم إرسال طائرة إلى ديربي (مكان تصنيع محركات طائرات رولز – رويز التي كانت هدفًا رئيسيًا السلاح الجو الألماني) لتكشف أن الموجات الموجهة كانت موجتين لا سلكيتين إحداهما في شكل نقاط والأخرى في شكل قطاعات متداخلة، فتم اتخاذ الإجراءات اللا سلكية المضادة، وثبتت موجات التوجيه نيكبين وألغي جهاز إكس لضبط التوجيه، فضلاً عن أنه قد تم تطوير نظام التوجيه اللا سلكي البريطاني والمعروف باسم عني عام ١٩٤٢ لا لاستيلاء على أجزاء من رادار ورزبرج الألماني في برونيفال في فرنسا عام ١٩٤٢، قام كل من أر. في. جونز وجوان كوران بتصميم طريقة لخداع الرادار الألماني من خلال سحابة دخانية لمواد عاكسة مضللة تسقطها الطائرات.

## إخفاء الفضة

من بين الأمور التى أصابت سكان بريطانيا العظمى، فيلم الخيال العلمى الذى كتبه هربرت جورج ويلز بعنوان ما يحمله الغد — (Things to come) الذى يحكى عن تدمير أسطول من القاذفات لجميع المدن الإنجليزية، فبالنسبة إلى السكان فإن إعادة التسلح تعنى صناعة المزيد من المقاتلات والمدافع المضادة للطائرات، بينما يعنى الدفاع المدنى التدابير الوقائية ضد الغارات الجوية وعمليات الخداع والتمويه. وعلى النقيض من ذلك، اعتقد ونستون تشرشل أنه قد أثيرت حالة من القلق العام حول القصف الجوى، سواء من جانب دعاة السلام التواقين إلى ترويج الأسباب التى يرون أنها قد تحول دون وقوع الحرب، أو من جانب الموظفين في وزارة الطيران بسبب مبالغتهم في إحساسهم بكونهم أشخاصاً ذوى أهمية.

ففى ٣٠ مارس ١٩٣٩، وهو اليوم نفسه الذى تعهدت فيه الحكومة البريطانية بدفع المن ميزانية الدفاع المدنى التى تبلغ ٢٥ مليون جنيه إسترلينى "لأغراض التمويه"، نشرت صحيفة التايمز مقالاً مطولاً حاز القبول حول ذلك الموضوع، وجاء فى ذلك المقال الذى كان بعنوان "التمويه: أثر الطبيعة على الإنسان، "بالنظر إلى الأساليب الثورية للحرب الجوية الحديثة، يفترض أن يكون لعمليات التخفى الآن دور جديد وأكثر حيوية". كان كاتب المقال هو الدكتور هيو كوت أستاذ علم الحيوان بجامعة كامبريدج وأحد "المؤلفين العلميين" المعتبرين حيث استطاع فيما بعد إكمال دراسته عن

'التلون التكيفى عند الحيوانات' - (Adaptive Coloration in Animals) والتى نشرت فى ميثون عام ١٩٤٠. قدم كوت نظرة عامة كعالم أحياء عن الظل المقابل "الانبهار"، وهو عبارة عن أنماط غير متناسقة بتناقض مع ملامح الشكل الأساسى وتشير إلى وجود بعض الأخطاء فى عمليات التمويه العسكرية الحديثة، حيث دعا كوت إلى تطبيق الجانب العلمى فى الوقت نفسه مع الجانب الفنى الذى كان "فى بداياته، كطفل يعانى من نمو متعثر".

وخلال شهر أبريل من عام ١٩٣٩؛ ورد إلى جريدة التايمز عدد وافر من الرسائل ردًا على المقال الذي كتبه كوت، ومنذ ذلك الحين لم يعد التمويه سرًا، فقد كان لدي من يرسلون هذه الخطابات إلى الجرائد العديد من وجهات النظر التي قدموها حول الاستفادة من التمويه وحول تاريخه القديم. كتب إيه جي أنسول من متحف الحرب الإمبراطوري: "صنعت نقاط القناصين المدرعة بطريقة تصاكى جنوع الأشجار المقيقية"، كما جرى تطبيق العديد من "الأمثلة الرائعة" الأخرى الضاصة بمدارس القناصة في عمليات التمويه خلال الحرب العالمية الأولى، إلا أن الجدال أثار المنافسات القديمة، فكتب نورمان ويلكنسون مدافعًا عن ثقافة الرسومات الخلابة قائلاً: ليس الغرض منها "تقليل حدة الرؤية" كما ادعى كوت، مشيرًا إلى أنه تم طلاء نحو ٥٠٠٠ سفينة أثناء فترة الحرب، ثم كتب بعد ذلك الأستاذ الجامعي السير جون جراهام كير من ملتقى أثينوم موضحًا أن التمويه كان عملية بيولوجية وليست ثقافية، وكان كير أول من قام بمجهود للكشف عن الخصائص المناقضة 'للرسوم الخلابة' في مذكراته خلال سبتمبر ١٩١٤، حيث قال: تحتاج الحكومة الأن إلى وجود "قسم خاص يترأسه شخص يحمل مؤهلات علمية عالية ، لتوجيه أنشطة التمويه التي يقوم بها المدنيون والعسكريون برًا وبحرًا وجواً، ما دفع ويلكنسون إلى تقرير أن عملية إخفاء السفن لم تكن عملية تمويه بيولوجي؛ مذكرًا "السير جراهام كير" أنه عندما كانت الهيئة الملكية لتكريم المخترعين تناقش تاريخ "الرسوم الخالابة"، كان ويلنكسون هو الشخص الوحيد الذي حصل على جائزة. (حيث كان ذلك حصيلة عشرين عامًا من العمل المضنى: وهنا وقعت أول مشاحنة بين ويلنكسون وكير على صفحات مجلة نيتشر عام ١٩١٩). وظهر جراهام كير خلال شهر مايو ١٩٣٩؛ في البرلمان وهو يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة الشئون الطيران عما إذا كانت مبادئ التمويه البيولوجية تستخدم في إخفاء الطائرات المقاتلة داخل المطارات، ثم كتب في صحيفة التايمز يذكر القراء أن "جلد دب الباندا الذي يحتوى على بقع متباينة" يشكل نوعًا من "الرسم الخلاب" الذي يمكن الاستفادة منه في عمليات التمويه خلال الحرب.

كان الجيش البريطاني يفكر في الأمر بجدية، وفي ديسمبر ١٩٣٧ أنشئت مؤسسة أبحاث التمويه في قاعدة الطيران الملكية في فرنبروف، وتولى المقدم فرانسيس ويات، الذي كان يعمل في السابق قائدًا لسلاح المهندسين الملكيين، إدارة تلك المؤسسة، ذلك الرجل الذي تولى قيادة ميدان الأعمال الضاصة في ويميروكس عام ١٩١٦. جاء تعيين ويات من قبل ريجنالد سترلينج وهو أحد أفراد سلاح المهندسين الملكيين في الحرب العالمية الأولى، وقد تم اختياره ليكون رئيس التشريفات. كان سترلينج مهندساً مدنيًا حصل على درجة الدكتوراه في مواد البناء، كما كان خبيرًا في الإنشاءات الفولاذية، ثم أصبح بعد ذلك رئيسًا لأبصاث إيه أر بي داخل إدارة الدفاع المدنى التي تولاها السير جون أندرسون، ثم أخذ يبحث بشكل خاص كيفية الوقاية ضد الأضرار التي تسببها القنابل. واعتبارًا من أبريل ١٩٣٩؛ عندما تم تأسيس وزارة التموين بناءً على التماس تقدم به تشرشل، ساعدت سي أر إي عن طريق تقديم المشورة الفنية في إخفاء المؤسسات العسكرية والدفاعات المستدامة التي تم إنشاؤها، ومصانع الذخيرة الملكية (ما عدا التوكيلات التي كانت تديرها شركات مدنية) ومن سسات وزارة التموين. كانت لجنة "E" الخاصة بمجلس إدارة المهندسيين الملكيين معنية أيضًا بشأن التمويه؛ وقد قامت بتطوير الصوف الفولاذي (المستخدم في الصنفرة) حيث لا يتلف أو يحترق.

أخذت وزارة الطيران في لندن على عاتقها حماية مصانع الطائرات والمطارات التابعة المؤسسات المدنية المهمة من أي قصف محتمل، لذا تم افتتاح قسم لتصميم أشكال التمويه في مكاتب الوزارة نهاية عام ١٩٣٨ في أسترال هاوس شمال شرق ألدويش التي تواجه كنجسواي، ذلك المكتب الذي بني قبالة مكتب بوش هاوس المصمم

على الطراز الأمريكي. كان المسئول في ذلك المكان هو النقيب لانسلوت جلاسون قائد التشريفات وأحد خبراء التمويه الذي فقد أحد ساقيه عندما كان تحت قيادة ويات في الحرب العالمية الأولى. بدأ جلاسون تجميع الفنانين التشكيليين الذين لديهم دراية بالطيران، وكان من بينهم النقيب جيلبرت سولومون الطيار السابق في سلاح الجو الملكي الذي كان ابن أخ سولومون جوزيف سولومون (المتوفى عام ١٩٢٨) والذي كان أول عسكرى في بريطانيا يقوم بعمليات التمويه. وكان من بينهم أيضاً ريتشارد كارلين الذي كان قد التحق هو وأخوه سيدنى بسلاح الجو الملكي وقاما بعمل رسوم تخطيطية من الجو لمنطقة الشرق الأوسط، ثم قاما فيما بعد بتحويلها إلى رسومات زيتية رائعة وضعت في المتحف الحربي، (وتزوجت شقيقتهما هيلدا من الفنان ستائلي سبينسر). وفي مايو ١٩٣٩ قدم كل من تومونينجتون الذي أصبح فيما بعد رئيسًا للأكاديمية الملكية ولدون أندروود، أول من قام سولومون جوزيف سولومون في ويميروكس بتجنيده، وقدما أفكارًا لنقوش ثلاثية الأبعاد. وبدأ المقدم سي إتش أر تشانسي الحاصل على وسام الخدمة المعيزة، والذي سبيق له العمل في ويميروكس، كتابة كتاب بعنوان "فن التمويه" -- (The Art of Camouflage) وفق ما يقوله (رويرت هيل، 1941)، وقد عارض جِزئيًا سواومون حول فاعلية الرسم في التمويه وأكد أهمية الخداع، أما بقية الفريق القديم فقد تمت إعادة تجميعه من أجل مواجهة التهديد الجديد.

كان يوجد في منطقة استرال هاوس مرسم كبير ومعرض يشبه مراسم ويلنكسون السابقة في الأكاديمية الملكية؛ حيث كان يتم رسم نماذج لمئات الأفكار الرئيسية الخاصة بالبنية التحتية للصناعة البريطانية، من مصانع ومحطات توليد الطاقة الكهريائية وشبكات الغاز وخزانات البترول والمياه وأحواض إصلاح السفن والسكك الحديد... وخلافه، وتتم دراسة هذه النماذج من عدة زوايا مختلفة. كانت الرسومات ذات ملمس الخشن قد صيغت بأربعة عشر أسلوبًا، ثم أوصى الكتيب الحادي عشر من سلسلة إيه اربى في شهر يوليو ١٩٣٩ باتباع تقنيتين من هذه الرسوم حتى يمكن تطبيقها على المبانى الضخمة؛ لتشويه الشكل و محاكاة الأشياء المحيطة، وبمساعدة منحة حكومية تقدر بنحو ٥٠٪، كان يشوه سطح المصنع ليحاكي الشوارع والبيوت

المجاورة والحدائق الخلفية التى يتم رسمها فوق ذلك السطح، ومن أجل ذلك نصت الفقرة ٢٦ من قانون الدفاع المدنى لسنة ١٩٣٩ على إعطاء الحكومة صلاحية المطالبة بإخفاء المصانع والمرافق العامة، وهنا نشأت صناعات جديدة لتلبية تلك الحاجة، كما بدأت وزارة التموين أيضًا فى تشجيع "مجموعات من الصيادين وذويهم" على نسج شباك صيد لأغراض التمويه: "كانت الحاجة إلى تلك الشباك ضرورية لإخفاء المدافع والعربات التى تحمل الذخيرة والدبابات والمبانى السكنية والمخازن والعديد من الأشياء الأخرى عن طائرات العدو". وعقد المجلس الاستشارى للتمويه الذى كان يضم الفنان بول ناش وعالم الأحياء هيو كوت فى ٢ أغسطس ١٩٣٩؛ للتعرف على الأماكن الرئيسية التى ينبغى تمويهها على الفور، (ذكر ذلك فى مقال كوت بجريدة التايمز).

شجع مصنعو الطلاء لمصلحتهم التجارية، الجميع على طلاء كل شيء في أي مكان، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والأفراد حيث واصلوا إمعان أفكارهم التضليل قاذفة القنابل، وكانت وحدة أبحاث التمويه الصناعي من بين الهيئات الاستشارية التي عملت في مكاتب المهندس المعماري إرنو جولافنجر في منطقة بيدفورد سكوير.

وعلى الرغم من الشهرة الواسعة، فإنه كان يدور سباق بين الرسامين الشباب النين حاولوا إنجاز شيء بعد نشوب الحرب، وكان من بين هؤلاء الشباب الفنان السريالي البريطاني والمراقب الكبير جولايان تريفيليان الذي تناول عقاقير الهلوسة ثلاث مرات تحت إشراف طبى حتى يحصل على إلهام الجمال الكوني حيث يقول: أحببت تأثير العقار ميسكالين الذي يتناول مع لفات سجق الخنازير"، وشهد تريفيليان في يونيو١٩٣٧ افتتاح جناح الجمهورية الإسبانية في معرض باريس عندما عرضت للمرة الأولى اللوحة جورنيكا التي رسمها بيكاسو ورأى أنها تمثل قمة العبقرية الإسبانية، ثم خرج في مسيرة مع السرياليين في مايو ١٩٣٨ مرتديًا قبعة رأس وقناع نيفيل تشامبرلين أن يرحل"، كان تريفليان يعبر النهر في آخر معدية من سانت مالو إلى ثاوثهامبتون بصحبة المصورة الفوتوغرافية الجميلة لي ميلر وزوجها، فيما بعد، الفنان السريالي والكاتب والصراف روناك بنروس،

الذى أقام مع ماكس إرنست فى أفينون ومع بابلو بيكاسو فى أنتيب، حيث وصل قطارهم الذى كانوا يستقلونه إلى محطة وتراو صباح الأحد الموافق ٣ سبتمبر مع صوت صفارة إنذار أول غارة جوية على مرأى من حراس إيه أر بى وهم يرتدون خوذات بيضاء وكان معهم كرات خشبية تحدث صوتًا يشبه صوت قعقعة سيارات الغاز، وبينما كان تريفليان يشاهد عددًا كبيرًا من المناطيد الفضية كبيرة الحجم ترتفع فى السماء، تساءل إن كانت السريالية يمكنها أن تبرز غرائب الحرب؛ وفى الواقع استطاع الأدباء المجهولون والحركة الثقافية أن تحيا بصعوبة بالغة بعد اندلاع القتال.

التحق تريفليان وينروس بالفنان بل هايتر والنصات بوكلاند رايت في تقديم خدماتهم كخبراء في عمليات التمويه، حيث كتب تريفليان: "في تلك الأيام، كان من السهل أن تقوم ببيع أي شكل من أشكال التمويه". وأكمل بنروس: "كان كثير من الناس يعتقدون أن التمويه ببساطة ما هو إلا رسم خطوط فوق شيء ما".

كانت موجة نماذج الرسومات الخضراء التي عمت أرجاء الدولة، مشهد النخيل في مصنع الغاز، أمرًا يثير الضحك. ورأى تريفليان أن ذلك كان يبدو مثل نوع من السحر، تدرأ به ما يلحق بك من أذى. وكان من بين طقوسهم أنذاك وضع قصاصات من الورق في أشكال متقاطعة بالنوافذ لمنع انفجار الزجاج إلى شظايا، إضافة إلى وضع بقع من الروث فوق أسطح المنازل وأكواخ الحدائق وفوق السيارات لتضليل الطائرات، لكن تريفليان اعترف بأن معلومات أعضاء وحدة أبحاث التمويه الصناعي عن الطائرات التي يحاولون خداعها لا تتجاوز بكثير ما يعرفه معظم الهواة.

لم يكن هناك نقص فى عدد الفنانين الذين يقومون بعمل التمويه المدنى والصناعى. وبحلول ه أكتوبر ١٩٣٩، أعلنت جريدة التايمز أنه "ليست هناك حاجة إلى المزيد من خبراء التمويه". أما المرشحون الأكفاء فقد تم اختيارهم من قبل لجنة منتخبة، تتبع قسم السجل المركزى الذى يتم إعداده الآن للإشراف على قسم الخدمة الوطنية التابع لوزارة العمل". وفى جلسة مجلس العموم التى عقدت بتاريخ ٢٥ أكتوبر، طلب إيه بى هربرت من رئيس الوزراء إنشاء قسم للفنون، للحفاظ على ما تحقىق ولتعليم

واستخدام الفنانين بشكل فعال "فى الأغراض الحربية". إلا أن نيفيل تشامبرلين لم يؤمن بأهمية ذلك، لكنه كان مسرورًا عندما لاحظ فيما بعد تأسيس المعهد المركزى للفن والتصميم من أجل إنجاز هذا الغرض.

تم إنشاء المعهد المركزى للفنون والتصميم من قبل لجنة من الخبراء تضمنت كينيث كليرك الذى كان مديرًا للمتحف الوطنى ومشرفًا على صور الملك منذ ١٩٣٤ إضافة إلى جاك بيدينجتون مدير الدعاية اليهودية بشركة شيل – مكس وبى بى المحدودة، وراعى صناعات الفنانين المرموقين أمثال إدوارد بادين وبول ناش وبن نيكولسن وجون بايبر وجراهام سثرلاند وركس ويسلر فى الملصق الذى صممه وخلال حملاته الصحفية الخاصة بسوق النفط والبنزين، ومساعد المدير بول روتا كى يصبح أول صانع للأفلام الوثائقية. نجحت شركة شل نجاحًا منقطع النظير بتعيينها جاك بيدينجتون خلال فترة الثلاثينيات موظفًا لديها، حيث قرر عدم تشويه الريف بإعلانات ثابتة ويدلاً من ذلك، قام بطباعة الإعلانات والشعارات الملونة على الشاحنات وناقلات البترول وقد بلغ من الحكمة ما جعله يقوم بتنفيذ الفكرة التى أوحى له بها جون بيجمان وبدأ فى نشر كتيبات شل الإرشادية عن الأرياف فى عام ١٩٣٤. وهكذا استطاعت شل – ميكس وبى بى أن تقوم بتقديم دور كبير كخبراء فى التمويه عن طريق عمل بيدينجتون في العامة.

أدى قرار إعلان الحرب إلى إجراء تغيير وزارى فأصبح السير جون أندرسون وزيرًا للأمن الداخلى ومسئولاً عن التمويه المدنى، وفي مارس ١٩٤٠؛ أعيد تشكيل وزارة الأمن الداخلى تحت مسمى إدارة التمويه، وكان مقرها في ليمنجتون سبا تحت إشراف قائد جناح تي آر كيف – براون – كيف، وفي مايو ١٩٤٠ أنشأت وزارة الحرب البريطانية إدارة التمويه ومركز التدريب الذي صار في النهاية المطاف قلعة فارنهام التي على مقربة من ألدرشوت وليست بعيدة عن مجموعة خبراء التمويه التي كان يقودها ويات في فرنبروف. كان العقيد فريدريك بيدينجتون، شقيق جاك، وأحد القناصين خلال الحرب العالمية الأولى، قبل تلقيه تدريبًا في سلاد، قائد مركز التمويه في وزارة الحربية البريطانية، ومن بومتز في فرنسا، كان يدير عمليات التمويه

لقوات الحملة البريطانية التى شكلت أول القوات التى أرسلت وفق ما أعلنه المراسل الحربى الذى أرسلته هيئة الإذاعة البريطانية ريتشارد ديمبلبى فى ١١ أكتوبر ١٩٣٩. كانت الأمور فى هذه الفترة تدار من خلال الاتصالات الشخصية، وكان المعلم الأساسى فى بيدينجتون هو العقيد ريتشارد ماكلين الذى عمل مع سولومون جوزيف سولومون خلال الحرب العالمية الأولى، كما عمل خبير التمويه جوفرى باركاس فى إنتاج الأفلام فى بريطانيا لسنوات، وقام بإعداد عروض مثل "المتملق" – (Palaver) و"سفن كيو" – (Q-Ships) و"أخبروا إنجلترا" – (Tell England) وأفلام وثائقية مثل "إطلالة على إفرست وروايات تمبر" – (Timber Tales Wings over Everest) فى إفريقيا والهند وكندا، قبل أن يتمكن من الحصول على وظيفة مع جاك بيدينجتون فى برنامجه الدعائى المتنقل الذى كان يسمى "كيف تسير سيارتك". عندما اتصل باركاس هاتفيًا ببيدينجتون وحاول تصوير الحرب، أوصاه جاك بالاهتمام بأخيه فريدى. لهذا تم اختيار جوفرى باركاس وجولايان تريفليان ليصبحا الضابطين المسئولين عن وحدة التمويه غى سلاح المهندسين الملكيين.

كان ذلك بمثابة نبذة مختصرة عن هؤلاء الشباب، الذى أنجزوا فى وقت مبكر أعمالاً كثيرة، لكنها لم تكن متقنة فى البداية. كان أكثر من كونوا فكرة عن سخافة عمليات التمويه البريطانية هو الرسام العبقرى ويليام هيث روبنسون، الذى قام ابنه أوليفر هيث روبنسون بتدريس فن التمويه فى فارنهام، ثم أعاد اندلاع الحرب العالمية الثانية هيث روبنسون الذى كان قد بلغ من العمر ٦٧ عامًا إلى نشر رسوماته فى مجلة ذا سكيتش التى كان قد نشر فيها لوحاته خلل فترة الحرب العالمية الأولى، إلا أن شغله الشاغل الآن هو دفاع الإنجليز عن تراب وطنهم من خلال التمويه الجاد وخداع الآخرين.

## صفعة على الوجه

كتب الجنرال أرشيبالد ويفل: "دائمًا ما تتسم بدايات أى حرب تشترك فيها القوات البريطانية بسوء التقدير والهرجلة، وغالبًا ما يطلب من الجنود للأسف القيام بأعمال مستحيلة". سرعان ما تحولت الحرب الوهمية في النرويج إلى حرب حقيقية وحشية سفك فيها الكثير من الدماء، لكنه لا يمكن لأحد التشكيك في شجاعة ورباطة جأش القوات البريطانية وهو ما سماه تشرشل "المبادأة الحاسمة"، فقد أسهم الألمان في خداع جهاز مخابراتهم، وفقعوا توازنهم الدبلوماسي ما أدى إلى هزيمتهم مع تفوقهم العسكري، وقد انتهت حملتهم لغزو الأراضي النرويجية بالانسحاب والجلاء.

التزمت جميع الدول الاسكندينافية الحياد في بداية الحرب العالمية الثانية، وفي يناير عام ١٩٤٠ بدأت بريطانيا تخطط سرًا لاختراق هذا الحياد باعتراض السفن الألمانية، ووضع الألفام في المياه والاستيلاء على ميناء نارفيك في النرويج لمنع تصدير خام الحديد السويدي الذي تستخدمه ألمانيا في صناعاتها العسكرية أثناء فترة الشتاء، كما خططت بريطانيا لإرسال حملة عسكرية أنجلو – فرنسية لمساعدة أهالي فنلندا في قتالهم ضد القوات الروسية. ولكن ألمانيا بدأت في ٩ أبريل ١٩٤٠ بغزو الدنمارك والنرويج على نحو مفاجئ، واستولى الألمان على ميناء نارفيك باستخدام خدعة حصان طروادة؛ تنتظر السفن الألمانية المحملة بخام الحديد في الميناء فتبدو كما لو كانت تقوم بمهمة سلمية، ثم تقوم فجأة بإفراغ حمولتها من الجنود.

(استخدم البريطانيون الأسلوب نفسه فيما بعد فى مدينة نامسوس فى النرويج؛ حيث قاموا بإنزال الجنود من السفن ليلاً وإخفاء جميع الآثار عن طائرات الاستطلاع نهارًا). ثم صدر جوزيف غوبلز بكلمات عذبة أن كلاً من الدنمارك والنرويج قد أصبحتا "تحت حماية ألمانيا لمنع قوات الحلفاء من احتلالهما"، وبعدها خرج وزير الخارجية الألماني فون ريبنتروب ليضيف: "حافظت ألمانيا على اسكندنافيا من الدمار وسوف تكون مسئولة عن الحياد الحقيقي في شمال أوروبا حتى نهاية الحرب".

في منتصف أبريل ١٩٤٠، بدأ تشرشل يحث الجنرال بات ماكسي، قائد القوات الإبريطانية في ذلك الوقت، على مهاجمة القوات الألمانية في ميناء نارفيك على الفور، لكن ماكسي رأى أنه لن يستطيع أن يقوم بالانقضاض على القوات الألمانية مباشرة من البحر، فعليه أن يستولى على المضايق البحرية أولاً وهذا نظراً لقلة عدد القوات المتاحة تحت قيادته والظروف المحيطة، وبعد شد وجذب مع تشرشل، قرر وبسرعة كتابة رسالة من سطر واحد تحمل نبرتها الغضب: "هل سنتحول الثلوج في نارفيك إلى اللون الأحمر كما حدث للرمال في جاليبولي?"، وكان يمكن أن يتسبب هذا في إقالته من وظيفته، لكن أحد الضباط الشبان النابهين في هيئة الأركان قرأها وأجل إرسالها متظاهراً أن الاتصالات اللاسلكية إلى كاتريك كانت "معطلة"، حتى يهدأ فيمكن تعديل الرسالة، إلا أن تشرشل قام بالفعل بإقالة ماكسي من منصبه في الشهر التالي، ولكن هذه البرقية لم تكن سببًا في الإقالة على الأرجح، كان ضابط الأركان الصغير هو النقيب جيه تي رانكين يعمل ضمن كتيبة المشير التابعة لفوجي يورك ولانكاستر العسكريين.

ونشر الألمان في النرويج نوعًا جديدًا من جنود المشاة المتنقلين ممن تم إسقاطهم بوساطة المظلات وسيطرت القوات الجوية الألمانية على سماء المعركة، حيث استخدموا تكتيكات قتالية قاموا بتطويرها في إسبانيا وقاموا بقذف القنابل الحارقة ذات التأثير المدمر من الجو لإيقاف هجوم المشاة، وحققت الحملة العسكرية على النرويج التي استمرت لشهرين أهدافها بنجاح على ما يبدو، لكن خسر الألمان ما يزيد على ٥٠٠٠ جندى

و٢٤٢ طائرة، وعانت البحرية الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية أكثر مما عانت منه البحرية الملكية البريطانية، وفي غضون ذلك، توقف الملك هاكون السابع والحكومة النرويجية عن سياسة الحياد، وانتقل الجميع إلى لندن لينضموا إلى الحكومة والعائلة المالكة، وانضمت سفن الأسطول التجاري النرويجية التي تقدر حمولتها بثلاثة ملايين طن (وعد رابع أكبر أسطول في العالم) إلى جانب قوات الحلفاء، وقامت بقية القوات البحرية والجوية بفعل الشيء نفسه، وحيث إن الجنرال النرويجي فيدكون كويسلينج قد قام بمساعدة ألمانيا في غزو بلاده، فقد دخل لقبه القاموس الإنجليزي كمرادف لكلمة خائن. وفي عام ١٩٤٣، نجحت المقاومة النرويجية التي قام البريطانيون بتدريبها في منع العلماء النازيين من الحصول على أكسيد الدوتيريوم أو "الماء الثقيل" المستخدم في أبحاث القنابل الذرية من مصنع نورسك الذي يعمل بالطاقة الكهرومائية في فيمورك بإقليم تيلي مارك، أما مملكة النرويج ذات الطبيعة الجبلية والمضايق البحرية فقد أسهمت في إيقاف تقدم اثنتي عشرة كتيبة ألمانية تتكون من نصف مليون رجل تقريبًا.

كان الأهم من ذلك كله هو حدوث مناقشات على مدار يومى ٧ و٨ مايو ١٩٤٠، فى مجلس العموم حول إدارة الحرب فى النرويج، وكان هذا هو نهاية عمل نيفيل تشامبرلين فى رئاسة الوزراء، حيث دعا ليو أمرى ولويد جورج علنًا إلى رحيل تشامبرلين وأحدث هذا الانقسام تراجعًا فى نسبة الأغلبية التى كان يمتلكها رئيس الوزراء بوصفه عضوًا فى حزب المحافظين، فبلغت نسبة المؤيدين له ٨١ بدلاً من ٢٠٠، أدرك تشامبرلين الذى كان يبلغ من العمر أنذاك ٧١ عامًا أنه كان عقبة رئيسية أمام تأسيس ائتلاف قوى يضم جميع الأحزاب، ومن هنا قدم استقالته بعد يومين. وفى ١٠ مايو ١٩٤٠، بدأ ونستون تشرشل البالغ من العمر ٢٠ عامًا حملة على النرويج واضطر إلى المضى فيها حتى النهاية واكنه استطاع بأعجوية تجنب فشل نتائج تلك الحملة؛ وأصبح الآن القوة الرئيسية فى الدولة ، وأصبح تشرشل رئيس الوزراء خلال السنوات الخمس والأشهر الثلاثة اللاحقة، لكن تشرشل، الذى أصبح فيما بعد مؤرخًا، سعد بهذا:

لا أستطيع أن أخفى عن القارئ لهذا السرد الصادق أننى ذهبت إلى الفراش فى الثالثة فجرًا، وكنت أشعر بالراحة العميقة، فأخيرًا النهاية ستكون لدى سلطة إعطاء توجيهاتى على كل المستويات، شعرت وكأننى أسير نحو قدرى، وأن حياتى الماضية كلها لم تكن سوى استعداد لهذه اللحظة وهذه التجربة التى سأحاكم فيها، لقد حررتنى السنوات العشر التى قضيتها فى مشاحنات سياسية من الخصومات العادية داخل الحرب، وعلى مدار السنوات الست الماضية أصدرت تحذيرات عديدة، وسأدافع الآن عنها بشدة، ولن يستطيع شخص نقض أقوالى، ولا يمكن لأحد أن يلقى على اللوم بسبب شن الحرب أو الاستعداد لها، كنت أعتقد أننى أعرف الكثير عن ذلك وعلى ألا أخفق.

نهاية "العاصفة المتجمعة" -- (The Gathering Storm)، الجزء الأول من الحرب العالمة الثانية.

كان يومًا فاصلاً فى التاريخ الأوروبى، حيث أطلقت ألمانيا فى الثالثة صباحًا العملية الصفراء التى كانت تقصد بها شن هجوم على الجهة الغربية، فشنت فى وقت واحد هجومًا بريًا وجويًا على هولندا ويلجيكا واكسمبورج، ولم تكن سياسة الحياد ودبلوماسية التذلل سبيلها فى التصدى للانتهاك النازى للاتفاقية الموقعة، ولم توفر المياه والأسلاك أى حماية ضد الحرب الخاطفة؛ وهنا أعلنت سويسرا المعروفة بحيادها التعبئة العامة للجيش، وبدأت أيرلندا تصاب بالذعر، وقال إيمون دى فاليرا فى اجتماع الحزب الجمهورى: "نريد ألا ننخرط فى الحرب"، وأضاف: "قد لا يكون بمقدورنا توفير الحمائة اللازمة لأنفسنا".

كان الهجوم ضاريًا، والتصدى له كان أمرًا صعبًا، وقد صرح تشرشل أمام مجلس العموم في ١٣ مايو قائلاً: "ليس لدىً ما أقدمه إلا الدماء والعناء والدموع والعرق"، وذكر تقريبًا ما ذكره في الفصل الأول من الجنزء الضامس من كتاب "الأزمة العالمية" – (The World Crisis)، مستعيدًا ما ذكره من قبل بأن هذه الحرب هي "أعظم حرب في التاريخ بلا منازع"؛ حيث دمرت الجبهة الشرقية من الحرب

المالمية الأولى ثلاث إمبراطوريات وجلبت الدمار والعناء والآلام للماليين من الجنود الذين غطى عرقهم وسالت دموعهم وروت دماؤهم سهولاً لا نهاية لها...".

أثارت بريطانيا فكرة نزول الجنود من الجو وحثتها على التحرك، وبعد يوم من طلب انتونى إيدن وزير الدولة الشئون الحرب متطوعين للاشتراك فى الدفاع المحلى، وهو نسىء أشبه بـ "جيش أبى" (١)، وذلك لمنع هبوط مظلات العدو، فانضم له ربع مليون شخص، وفى ١٤ مايو ١٩٤٠ ظل إيدن يتحدث فى مقر هيئة الإذاعة البريطانية بعد نشرة أخبار الساعة التاسعة قائلاً: "إنكم لن تدفعوا أى أموال وستحصلون على زى موحد وسلاح..."، فبدأ المستمعون بالاتصال بمراكز الشرطة المحلية التى يتبعون لها يسجلون أسماءهم فى "سلاح المظلات".

ومع تعبئة المملكة المتحدة للحرب عام ١٩٤٠، كانت الطبقات العاملة أسرع فى الاستجابة إلى ذلك من بعض الطبقات العليا، حيث كان الكثيرون منهم يكرهون تشرشل ويشكون فى نياته، وفى ١٣ مايو، دعم مؤتمر حزب العمال الحكومة الوطنية الجديدة، حيث كانت لدى حزب العمال حقائب وزارية فى مجلس الحرب، وفى اليوم التالى نشرت جريدة إيفننج ستاندرد صورة كاريكاتيرية لرسام نيوزيلندى يدعى ديفيد لو مكتوبا عليها: "الجميع خلفك يا ونستون"، يظهر فيها جيش مؤلف من رجال السياسة والشعب يمشون بخطوات سريعة مع تشرشل مشمرين عن سواعدهم، وفجأة بدأ تنظيم دخول البلاد إلى الاشتراكية وبدأ الجو العام يتجه نحو اليسارية.

كان وزير العمل والخدمة الوطنية الذى كان زعيم اتحاد النقل وعمال القطاع العام هو الدكتور السابق إيرنيست الذى جمع بعد فترة قصيرة بين رئاسة جمعية نقابة العمال واتحاد العمال.

عندما طلب وزير التموين هربت موريسون من جميع المقاولين "العمل بوتيرة الحرب نفسها" في دوامات عمل متناوية لتغطية ٢٤ ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع،

 <sup>(</sup>١) جيش أبى أن "Dad's Army": هي مسرحية هزلية بريطانية تتاوات الحرس الوطني خلال الحرب المالية الثانية، كتبها جيمي بيرى وديفيد كروفت. (مترجم)

وتوفير مزيد من القنابل والدبابات والمدافع ، أرسل مجلس اتحاد التجاريين رسالة يقول فيها: إلى رجال القوات المسلحة، نقدم لكم التحية على شجاعتكم وعزيمتكم، ونحن مجمعون على أنه ينبغى استغلال جميع مواردنا لتوفير الأسلحة والذخائر التى تحتاجونها كافة ، وكانت ملصقات الوزارة تحمل عبارة "نحو الهدف".

نصب تشرشل نفسه وزيرًا للدفاع في حكومة الائتلاف الكبير، وتم فصل وزارة الطيران عن وزارة إنتاج الطائرات التي أنشئت حديثًا، والتي كانت تحت رئاسة اللورد بيفربروك أحد أقطاب الصحافة آنذاك، والذي أثار تعيينه الجدال، فأرسل الملك جورج السادس رسالة إلى تشرشل تحمل في طياتها الكثير من القلق؛ حيث سمع الملك أثناء جولته في كندا عام ١٩٣٩ من جون بوشان الحاكم العام بأن هناك عددًا كبيرًا من الماطنين الكنديين لا يثقون في بيفريروك، وسواء كان هذا حقدًا أم لا، كان ماكس شخصًا مفعمًا بالنشاط، وفي غضون أسبوع كان مصنع الطائرات نوفيلا وفيكرن سويرماين تحت سيطرة إدارة واحدة تعمل باستمرار، وبصفته أحد رجال الصحافة، كان بيفربروك يدرك قوة الإيماءات الرمزية، وعندما طُلب من ربات البيوت في بريطانيا في شهر يوليو التبرع بأنية الطبخ المصنوعة من الألومنيوم للمساعدة في بناء هياكل الطائرات، كانت الكمية الإجمالية تكفى كإمداد ليوم واحد فقط، وصارت كل امرأة أعطت مقلاة أو وعاءً من الأدوات الموجودة في مطبخها تتخيل أن ما قدمته سيكون جزءًا من هذا الإعصار الذي سينطلق ليشعل السماء نارًا. أرهب إلقاء القنابل الحارقة على روتردام من الجو المدن الهواندية الأخرى؛ ما دفع هواندا إلى الاستسلام، ويغرابة شديدة، تم توقيف أحد ضباط سلاح الجو الألماني بتهمة تحسين طرق التمويه الخاصة بمهبط الطائرات؛ ما أدى إلى كشف الخطط الألمانية التي أعدت سرًّا لغزو هولندا وبلجيكا، وعندما ضل إريك هوينمانس طريقه في الضباب وهو متجه إلى كواونيا، تحطمت طائرته عند هبوطها في ١٠ يناير ١٩٤٠ بالقرب من ميشلين -- سور -- ميوز في بلجيكا، وكانت تقل معه الرائد هيلموت راينبيرجر الذي كان يحمل معه حقيبة فيها أوراق لجميع خطط الغزو؛ حيث فشل في تدمير تلك الحقيبة، لكن الحلفاء اعتقدوا أنها كانت بمثابة "خدعة حقيبة الظهر"، وظن جاي ليدل الضابط في وحدة الاستخبارات

العسكرية أنها كانت جزءًا من خطة حرب الأعصاب، وسجل جون كولفيل – الذي كان يعمل سكرتيرًا بمقر الحكومة البريطانية في ١٠ داوننج ستريت – في مفكرته اليومية في ١٥ يناير ما يلي: "كان الهبوط نفسه، إضافة إلى جهود الطيار غير المجدية والمبالغ فيها حرق الأوراق، وما عقب ذلك من إقدامه على الانتحار يشبه إلى حد بعيد خطة مدبر، لكن في الواقع كانوا كلهم على خطأ، إذ إن الصقيبة كانت تحمل الخطط الحقيقية أنذاك..".

وفى ١٠ مايو؛ قامت المجموعة "ب" من الجيش الألمانى (التى تضم جيشين من جيوش سلاح المشاة الخمسة) بغزو هولندا وبلجيكا، فيما يشبه خطة شليفين عام ١٩١٤، فتحرك الجيشان الفرنسى والبريطانى نحو ٧٥ ميلاً للأمام لإعاقة الجانب الأيمن، وكان هذا بالضبط ما أراده منهم الألمان لأن سلاحهم الرئيسى كان فى الجهة الأخرى، واعتقد الجيش الفرنسى أن خط ماجينو الحصين الذى يمتد من سويسرا إلى لوقانو لا يمكن اقتحامه، وكانت منطقة أردينيس سدًا منيعًا أمام الدبابات، لكن فى الواقع كانت هذه هى ذات المنطقة التى عبرت منها مجموعة فون روندستيد "أ" التابعة للجيش الألمانى، التى تتكون من أربعة جيوش تضم أربعة فيالق مدرعات مقسمة إلى ١٢ فرقة عسكرية، ووجهت ضربة عنيفة إلى فرنسا أو سيشيلشنت.

كانت فرنسا غير مستعدة في ذلك الوقت، وأصيب الألوية الفرنسيون المسنون بفتور وارتضوا بمجرد الدفاع، في حال انحسرت تحركات المشير فرديناند فوش الهجومية، وكانت الروح المعنوية لجنود الجنرال "جيملين" - الذي اشتهر فيما بعد باسم "بجاجالين" - منخفضة ويدا عليهم الإرهاق. وفي غضون ذلك، تمكن رجال غويلز من إسقاط أوراق على خطوط القتال الفرنسية التي تشير إلى أن بريطانيا كانت مستعدة القتال حتى آخر فرنسي، وأن أفراد الفرقة تومي وجميع الذين يقومون بأعمال النهب والتفجير كانوا منشغلين في ذلك الحين في منازلهم بزوجاتهم وعشيقاتهم، ومن خلال المنائن فريدونت إلى الأسرة الفرنسية معلنًا العصيان، وكانت القوات على الجبهة الفرنسية تتحرك بخطي مدروسة مستخدمين الحيطة لتجنب الوقوع

فى المخاطر أو أن تلحق بها هزيمة أو تسرى الشيوعية بين أفرادها أو يصابون بالإحباط، وشعر تشرشل بأن الفرنسيين انهاروا من الداخل قبل انهيارهم من الخارج.

تركز الهجوم الألمانى على مدينة سيدان التى تبعد ١٢٠ ميلاً شمال شرق باريس، وشاهدت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الملكى تراجعًا فى صفوف مركبات العدو الممتدة لأميال، وهاجمت الفرق العسكرية الألمانية المدرعة دون توقف، عابرة نهرى ميوز وواز، وتمت قيادة المدرعات الألمانية إلى الساحل الفرنسى على طول نهر سومى، وعبرت من خلال مؤخرة الجيش البريطانى. يعتقد مارك بلوك مؤرخ الفترة الوسطى من القرن العشرين – الذى لقى حتفه فى يونيو سنة ١٩٤٤ على يد أحد أفراد (الشرطة السرية النازية)، واعتبر بطلاً من أبطال المقاومة الفرنسية – أن الهزيمة الغريبة التى لقيتها فرنسا عام ١٩٤٠ كانت فى جزء منها هزيمة فكرية، حيث لم تستطع القيادة الفرنسية العليا ببساطة تصور وجود نوع جديد من الحرب شئته القوات الألمانية الشائل منظم والذى كان يختلف اختلافًا تامًا وله إيقاع أسرع.

"كان أكثر شيء رعبًا هو أن نجد أنفسنا فجأة في صراع مع فرق من الدبابات في أرض مكشوفة ولم يعر الألمان أي اهتمام بالطرق، حيث كانوا ينتشرون في كل مكان"، ولاحظ بلوك كيف كان "الألمان يعتمدون على المبادأة والارتجال، ومن جهة أخرى، اعتقدنا أنه لا يمكننا فعل أي شيء، وأن نتصرف بالطريقة المعتادة التي كنا نتصرف دائمًا بها."

وبعيدًا عن سلاح الطيران، لم يتفوق الألمان في عدد الرجال أو المركبات إلا أن استخدامهم العنف والسرعة ساعدهم في ذلك اليوم على تحقيق النصر، ولم يشن الفرنسيون أي هجوم مضاد من هول الصدمة والذهول، وانقطعت إمدادات الذخائر من قبل قوات الحملة البريطانية التي اضطرت إلى أن تعود أدراجها، حيث أجبرت على الرجوع نحو ساحل فرنسا الشمالي، وأصبح الخيار الوحيد أمامها هو القتال في المؤخرة قرب موانئ القناة للاستفادة من القنوات والأنهار المتعاقبة، وبذأ التراجع على مضض نحو "الحدود الخارجية" لمدينة دونكيرك.

وفي الوقت نفسه، كان ديدلي كليرك مشغولاً بإحدى المعارك، وكان قد أنهى بالفعل رحلته إلى إفريقيا التي استمرت أربعة أشهر لاستكشاف جميع الطرق البرية التي يمتد طولها نحو ٢٠٠٠ ميل من كينيا إلى مصر — التي تعتبر خط إمداد لتعزيز الشرق الأوسط حال دخول إيطاليا الحرب، وكان كليرك عائداً لتوه من مهمتين في النرويج مستغرقًا ثلاثة أسابيع في فصل الشتاء عندما أسندت إليه، وبشكل مفاجئ، وظيفة جديدة في وزارة الحرب البريطانية في مايو ١٩٤٠، وكانت المدرعات الألمانية قد وصلت قبل ثلاثة أيام إلى مدينة إبيقلي عند مصب نهر السوم وفي هذه اللحظة كان سيشيلشنت يتحرك أعلى السواحل نحو ميناءي بولوني وكاليه لضرب قوات الحملة البريطانية، وقامت فرقة الحراس رقم ٢٠ بالدفاع عن بولوني؛ ثم تم إجلاؤها من قبل البحرية الملكية البريطانية.

كان الوضع في كاليه مختلفًا، ففي يومي ٢٧ و٢٣ مايو نزلت قوة بريطانية معنيرة العدد إلى هناك، وكانت تعانى من نقص في الأسلحة وبتلقى أوامر متناقضة من مصادر مختلفة، وسرعان ما وضح ما كان يجب على أفراد جنرال المشاة رقم ٣٠ القيام به؛ كانت مهمتهم هي التضحية بأنفسهم من أجل إنقاذ الآخرين، فأرسل ديدلي كليرك إشارة إلى كلود نيكولسن قائد الجنرال وقواته المكونة من ٢٠٠٠ جندى بريطاني من حاملي البنادق و ٨٠٠ جندى فرنسي، وكان كليرك قد أملي الرسالة عبر بريطاني من حاملي البنادق و ٨٠٠ جندى فرنسي، وكان كليرك قد أملي الرسالة عبر منطقة هورس جارد باراد إلى مدمرة كانت ترسو في القنال الإنجليزي، ومن هناك حتى وصلت إلى نقطة تلقى الإشارة التي صممها نيكولسن في كاليه، حيث أفادت تلك الإشارات بأنهم قد سيطروا على قلعة كاليه "من أجل إحداث التكافؤ بين صفوف الطفاء" ومساعدة بقية قوات الحملات البريطانية في الوصول بسلام إلى دونكيرك، حيث كان سيتم إجلاؤهم.

لم يصدق رجال نيكواسن الذين كانوا يعانون بالفعل من نقص في الطعام والمياه والذخيرة فكرة إجلائهم، لكنهم رفضوا الاستسلام، وتصدوا ببسالة للطائرات والدبابات

والمدفعية وجنود المشاة لمدة ثلاثة أيام أخرى، واستطاع ٤٤٠ رجلاً فقط من قوات الحامية النجاة بحياتهم أو من الأسر، وهم الذين استطاعوا الوصول إلى كاسحة الألغام البريطانية جولزار، كما أصيب الملازم أول إيرى نيف في نهاية الأمر:

كانت الوقفة الأخيرة في عربات نقل المرضى، حيث أطلق رجل النار على نفسه من بندقيته الخاصة في مدخل مبنى أعد ليكون مركزا لتلقى الإسعافات الأولية؛ ثم جلس بجوار جندى شاب ينتحب بصوت خافت، وهناك شخص آخر يصرخ ويلوح بمسدسه، وبعدها ظهر رجل ضخم الجثة في زي الجنود الألمان وعلى ذراعه علامة الصليب الأحمر، فوضعنى برفق على نقالة، حينها أدركت أننى أسير حرب.

بعد ذلك تعهد ديدلي كليرك بالقيام بمهمة بالغة السرية في أيرلندا التي أصرت على حيادها، ولكنها كانت قلقة من وضعها تحت تحماية النازبين. (وصفت هذه المهمة التي تم القيام بها خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ مايو ١٩٤٠ بشكل موجز في كتاب كليرك الذي خضع للرقابة، واعتقد ديفيد مور الذي كتب سيرة كليرك الذاتية أنه ربما تكون إسبانيا هي النولة المذكورة)، وفي رسالته الأولى إلى الرئيس الأمريكي روزفات في ١٥ مايو، كتب تشرشل يقول: "لدينا عدد كبير من التقارير تفيد باحتمال نزول عدد من رجال المظلات الألمان في أيراندا". سافر ديدلي كليرك من قاعدة هندن وهو يرتدي زيًا موحد اللون، وصاحبه رجلان أيرلنديان وموظف مدنى يدعى جوزيف وواش وضابط بالمخابرات الحربية العقيد ليام أركر ضابط الاستخبارات العسكرية؛ حيث استقلوا طائرة فلامنجو ذات محركين والتي كان بها كرسي بذراعين ومطفأة سجائر، والتي غالبًا ما كان يستخدمها تشرشل، هيط الجميع في مطار مدينة بلفاست في أيرلندا الشمالية وسافر كل منهم بالقطار على حدة في اليوم التالي إلى دبلن. وفي فندق شيلبورن قام رجل غامض مجهول بتفتيش حقيبة كليرك وأزال منها أي شيء من شأنه أن يدينه حال قيام أي أحد بتفتيش تلك الحقيبة، ثم تم اقتياد كليرك إلى اجتماع في المساء في قاعة اجتماعات تحت الأرض، وهناك لقى رجالاً لم يصافحه منه أحد أو يقدم نفسه له، وكان من بين هؤلاء الرجال السياسي الأيرلندي فرانك أيكن والجنرال ماكينا رئيس هيئة الأركان الأيراندية، وهناك أخبرهم كليرك بأن الجنرال هداستون القائد العام في أيرلندا الشمالية على أهبة الاستعداد السفر إلى جنوب الجمهورية ليساعد الأيرلنديين إذا تعرضت بلادهم لغزو الألمان، وعقد مزيدًا من الاجتماعات في اليوم التالي وصاحبته زيارات إلى أحواض إصلاح السفن وكذلك منتزه فونيكس والقاعدة الجوية في بولدونيل، حيث تمت مناقشة سبل وقف جنود المظلات والطائرات الشراعية وكذلك المخاوف البريطانية من أن يتحول الجيش الأيرلندي (الذي كان يقوم بشن حملة قصف على إنجلترا منذ ١٩٣٩) إلى صف خامس من الجيش الألماني.

عادت الطائرة فلامنجو إلى لندن مقبلة من بلفاست يوم الاثنين ٢٧ مايو، ومن خلف الكواليس تم تعزيز قوات الجيش الأيرلندى ووضعت فى حالة استنفار، كما تم استدعاء قوات الاحتياط والمتطوعين وتم إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وفى غضون أيام، وبإيماءة تتسم بالجرأة، عرض تشرشل على دى فاليرا توحيد أيرلندا كجائزة له على انضمامه إلى صفوف الحلفاء خلال فترة الحرب، ولكن إيمون دى فاليرا كان يرغب فى الحفاظ على سياسة الحياد أكثر من الوحدة وأن أيرلندا الشمالية لا ترى إلا مصلحتها ففوت على نفسه فرصة تاريخية.

بينما كان يصعد درجات وزارة الحربية البريطانية وقد عاد إلى زيه الرسمى اصطدم كليرك مع الجنرال هاينينج الذى أخبره بأن السير جون دل عين للتو رئيسًا لهيئة الأركان العامة لجيش الإمبراطورية؛ حيث أصبح كليرك منذ ذلك الوقت عضوًا بالمكتب الرئيسى للهيئة، كان كليرك معجبًا بـ "دل" عندما التقيا في كلية الأركان وفي فلسطين وكان يعرف عنه أنه نشيط ومثقف، وحقق دل الطموح الذي كان يصبو إليه طوال عمره وهو أن يتولى قيادة الجيش البريطاني، ولكنه حقق ذلك في ساعة مظلمة من تاريخ الدولة العسكري عندما كانت البحرية الملكية بصدد إجلاء الجيش البريطاني من فرنسا، لقد شعر بأن كأس الانتصار مسمومة، وهناك وجهتان نظر تتعلقان بدل.. يرى بعض أنه كان مستنزفًا ولذلك ناسبه اللقب الذي منحه له تشرشل وهو لقب "المتسكع"، مع أن المؤرخ أليكس دانشيف حاول إقناع الناس بأن جون دل كان رجلاً صالحًا مهد

الطريق أمام الرئيس القادم لهيئة الأركان العامة بجيش الإمبراطورية ألان بورك لمواجهة تشرشل في أسلوبه الذي يعبر عن البلطجة، وأنه عمل على توطيد العلاقات الأنجلو أمريكية وذلك عندما ذهب إلى واشنطن بصفته رئيسًا لبعثة هيئة الأركان المشتركة وعضوًا بريطانيًا بارزًا ضمن رؤساء هيئة الأركان المشتركة؛ حيث توفى وهو لا يزال يشغل هذا المنصب.

تم تعيين كليرك ضابطًا بهيئة أركان شئون الضباط، فقام بوقف الأعمال غير الضرورية التى كان يقوم بها رئيسه المزعج، وفي تلك الليلة، تم إنشاء خط هاتف بين وزارة الحرب والمقر الجديد لقيادة قوات الحملة البريطانية المتمركزة على شاطئ لابانيه داخل بلجيكا وشرق كثبان براى ودونكيرك؛ حيث لم يكن أمام قوات الحملة البريطانية المرابطة على الصدود الخارجية سوى المقاومة أو الاستسلام أو الإجلاء، حدث ذلك عندما تلقى اللورد جورت القائد العام لقوات الحملة البريطانية خبرًا في ٢٧ مايو عن استسلام الملك ليوبولد عاهل بلجيكا للألمان دون إبلاغ حكومته أو حلفائه؛ وقصفت القوات الجوية الألمانية خزانات النفط وأرصفة ميناء السفن في دونكيرك وشوهدت المحبًا من الدخان الأسود لعدة أميال، وفي ذلك اليوم تم إجلاء أكثر من ٢٥٠٠ من الشواطئ، وفي من الميناء، وفي اليوم الثامن والعشرين تم إجلاء أكثر من ٢٥٠٠ من الشواطئ، وفي الاستماع إلى جميع المحادثات بين دل وجورت كي يقوم بتسجيل القرارات وتقديم المسار بها إلى هيئة العمليات والإدارات الأخرى، وقد عاش كليرك الحرب بالنيابة عن إشعار بها إلى هيئة العمليات والإدارات الأخرى، وقد عاش كليرك الحرب بالنيابة عن تشرشل وتخيل أن انكماش الحدود الخارجية سيؤدي إلى تراجع الجيش الذي ترجع أن تكون مهمته التالية هي الدفاع عن إنجلترا نفسها.

كانت ملحمتا دونكيرك و"محرك العمليات" اللتان قام بتنظيمهما العقيد برترام رامزى في سلاح البحرية؛ إضافة إلى الانسحاب المعجز للجيش البريطاني الذي كان مدعومًا من قبل البحرية الملكية بين ٢٧ مايو و ٤ يونيو ١٩٤٠، وكذلك قيام القوات الجوية الملكية بالتصدى لطائرات العدو في الجو، دعا كل هذا إلى تفاخر وتباهى البريطانيين، حيث كتب جون ماسفيلد في "الأيام التسع" – (The Nine Days):

"يجب أن أقول: إن هذه العملية كانت أعظم شيء قام به هذا الوطن"، ولكن كما كانت الحال في كورونا وجاليبولي، حدثت الهزيمة الساحقة بسبب تساقط الجليد، وقد حنر تشرشل في خطاب ألقاه أمام مجلس العموم في ٤ يونيو قائلاً: "لا يمكن الانتصار في الحروب عن طريق عمليات الإجلاء، وما حل بفرنسا وبلجيكا لكارثة عسكرية مروعة".

أرسل الملك جورج السادس رسالة إلى جورت جاء فيها: "معك قلوب جميع المواطنين ومع جنودك الرائعين في ساعة الخطر"، وطلب جورت المزيد من المقاتلين لإبعاد قاذفات القنابل الألمانية وقاذفات الانقضاض عن الموانئ والشواطئ، بدأت المدفعية الألمانية في قصف دونكيرك وسرعان ما تواردت تقارير عن تراجع الوحدات الفرنسية من بلجيكا وتكدست طرق الساحل بالفارين إما بوسائل النقل وإما على أقدامهم.

كان الرائد جيفرى بيج الحاصل على وسام دى إس؛ لا يبعد أكثر من عشرة أميال، وكان قد انسحب من مونس ولو كاتيو عام ١٩١٤، كان جيفرى فى هذا الوقت رائد سرية تتكون من سيارتين مع دراجتين بخاريتين وكانت حركتها بطيئة على طول الجانب الجنوبى من قناة دى برجوس على طريق ضيق مسدود بالمركبات والعربات الفرنسية التى تجرها الخيول، وحيث إن ذلك كان ضروريًا، فقد أمر الضباط بدفع السيارات والشاحنات فى القناة. وعند أحد الجسور التى ترابط عنده مجموعة من الحراس تم السماح للمركبات نوات العجلات بالمرور داخل الحدود الخارجية للقوات البريطانية مثلما الحال بالنسبة إلى سيارتهم وأسلحة المدفعية، بدت دونكيرك من على بعد ستة أميال بدخانها الكثيف الذى أخذ شكل الفطر، وتلقت الفرقة السادسة والأربعون التابعة للقيادة العامة سرية بيج الأوامر بالسيطرة على خط قناة دى موريس من تيتجبم إلى دونكيرك:

كانت مهمتنا الأولى تكمن في لم شتات فرقتنا من بين جموع القوات البريطانية التي كانت تحتشد جنوبًا باتجاه دونكيرك دون تنظيم أو استخدام وسائل النقل،

وبدأت قوات الحملة البريطانية التنكر ووقف الرجال يرتدون زيًا عسكريًا موحدًا؛ ما جعل من المستحيل التعرف على قواتنا، وقد وقفت عند مفترق الطريق بالقرب من تيتجيم وصرخت قائلاً: "الفرقة ١٣٨، إلى اليمين در!". إننى أتذكر حشدًا مكونًا من ٢٠٠ رجل تقريبًا يقودهم قسيس وهو يصرخ سائلاً: "أى الطرق تؤدى إلى دونكيرك؟".

وفى ٣٠ مايو، كتب تشرشل إلى جورت مخبراً إياه بالاستمرار فى الدفاع عن حدود "خط كورونا" الخارجية، حيث كان يعلم أن جورت يريد البقاء حتى يرحل آخر رجل، ولذلك أعطاه تشرشل تعليمات بأن يتخلى عن قيادة الفيالق العسكرية ويعود إلى الوطن: "وعندما لا تتجاوز قوتك قوة ثلاث فرق عسكرية... فإن وقوعك فى الأسر يكون انتصارًا سهلاً بالنسبة إلى عدوك".

عندما اتصل جورت مرة أخرى ليحتج، وجد أن دل قد ذهب ليجتمع مع تشرشل فأمر بتحويل مكالمته، وسار كليرك بتهور إلى مقر القيادة البحرية لإجراء الاتصال حيث اجتمع قادة الأفرع الرئيسية مع بعض الوزراء، وأخذ رئيس الوزراء هنا وهناك وارتفع دخان السيجار وكان الجو متوترًا. شرح كليرك مهمته ولوح بيده نحو هاتف أحمر موضوع على مكتب قرب النافذة ونجح جورت في الاتصال بدل هاتفيًا، ومن وقت لآخر عاد دل يكرر الأخبار: بلغ عدد الرجال المرئيين عند الشواطئ أكثر من ١٢٠٠٠، بينما عدد المنتظرين في الأماكن المحيطة يقترب من ١٠٠٠، ثم ناقش دل وجورت وضع مؤخرة الجيش؛ وتم الاتفاق على أن يبقى الجنرال هارولد ألكسندر الوحدة العسكرية الأولى حتى النهاية، وعندما أخذ الأميرال ديدلى باوند أمير البحرية الإنجليزية الهاتف ليتناقش مع جورت بشأن أمور البحرية، رجع دل إلى الوراء وفجأة شحب وجهه، فلاحظ تشرشل ذلك على الفور فتساط بسرعة: "هل ثمة خطأ ما؟"؛ وأتى الجواب بهدوء: "ابنى موجود ضمن قوات الفيلق الأول"؛ ولم يقل شيئًا أكثر من هذا، فأمسك رئيس الوزراء رئيس هيئة الأركان الإمبراطورية من ذراعه في إشارة تلقائية فأمسك رئيس الوزراء رئيس هيئة الأركان الإمبراطورية من ذراعه في إشارة تلقائية المالك الذي فاق أي كلام.

وفى النهاية، التقط الجنرال دل سماعة الهاتف مرة أخرى، لكن جورت احتج مجددًا على استدعائه، لكن رئيس الوزراء كان مصرًا: "أخبره نيابة عنى، بأن عليه أن يعود وفقًا للأوامر الصادرة إليه، فهذا أمر غير قابل للنقاش، قرار حكومى!"، جلس تشرشل بعد ذلك على المقعد المجاور للهاتف الأحمر، وأخذ يبث الشجاعة في الجنرال جورت بأن كليرك كان يتمنى أن تسجل هذه المحادثة لتكون إلهامًا في المستقبل.

بدأ رئيس الوزراء يتحدث بحذر إلى جورت حول التعاون المستقبلي مع الفرنسيين، وكان يخطط في حقيقة الأمر في اليوم التالى للسفر إلى باريس لمقابلة رئيس الوزراء الفرنسى بول رينو، وكان كليرك يعلم أن الأجواء لم تكن أمنة بسبب الطيران الألماني، ومع ذلك كان ونستون تشرشل يصر قائلاً: "سوف أسافر مع رئيس هيئة أركان الإمبراطورية مهما كان إلى...."، وهنا مد ديدلي يده وأنهى المكالمة وكان ذلك الأمر يتطلب قدرًا كبيرًا من الشجاعة، فنظر رئيس الوزراء نظرة ساخطة تشبه نظرة كلب البلدغ في الصورة الفوتوغرافية الشهيرة التي التقطها كارش مصور مدينة أوتوا! فقال كليرك: "من فضلك يا سيدى، ليس من المأمون أن نتحدث بشأن هذه الخطط خلال الهاتف"، فأحدق إليه تشرشل بغرابة شديدة فتتدخل دل بعد ذلك وعاد جورت إلى الجبهة بعد قليل، فتذمر رئيس الوزراء وغمز بعينه: "يوجد في هذا الوجود من يمنعني أن أقول ما أريد أن أقول"، ثم استمرت المحادثة بشكل أكثر ترو.

ثم تقدموا بعد ذلك بحرًا عبر القنال الإنجليزى متجهين إلى دونكيرك فى فرنسا، وكان 'أسطول موسكيتو الحربى يتكون تقريبًا من ٩٠٠ سفينة كبيرة وصغيرة، حيث شمل بارجات، ومراكب صيد، وسفنًا تجارية حربية قديمة وقوارب ومدمرات ومراكب شراعية وكاسحات ألغام وجارفات محار ومراكب شراعية صغيرة وسلوبات "نوع من المراكب الشراعية" وسوتس وسماكات "نوع من السفن الشراعية" وسفن صيد وزوارق سحب ومراكب صيد الحيتان وويرات "نوع من المراكب الخفيفة" ويخوتًا ويولات "نوع من المراكب الخفيفة" ويخوتًا ويولات "نوع من المراكب الشراعية" ويدونا ويولات ألم من المراكب الشراعية، لانتشال الجنود البريطانيين والفرنسيين من الموانئ المحطمة ومما قصف من الشواطئ بالقنابل وإعادتهم إلى إنجلترا سالمين.

فى تمام السادسة مساءً يوم الجمعة الموافق ٢١ مايو، انتقل الجنرال جورت إلى الشاطئ على بعد نحو ميل غرب "لابانيه" وحاول استخدام كاسحة الألغام هيبى، وفى أثناء أعنف الغارات الجوية الألمانية جلس الجنرال فى هدوء عند إحدى زوايا الجسر، وكان يرتدى خوذة كان قد استعارها وهو ينظر من خلال المنظار على الشاطئ المحطم الذى كان يحترق، وكان الرجال يصرخون وكانت القنابل تنفجر فى الماء وعلى ارتفاع قدر بأربع بوصات أحدثت المدافع الموجودة أعلى مقدمة المركب وأسفل الجسر انفجارًا مدويًا: "ألن تذهب يا سيدى للأسفل لتكون فى مأمن؟ لا، شكرًا لك، أنا سعيد بوجودى هنا".

وصل الرائد جيفرى ليلة السبت إلى رمال مالو ليبين، وأضاعت المركبات المحترقة الصفوف الستة الطويلة للجنود التى امتدت فى الظلام نحو حاجز الأمواج، وكان أمامهم البحر بأضوائه الشاحبة، فقرر رجال الفرقة السادسة والأربعون اختبار أقدارهم والسير فى المياه، حيث وصلت المياه أولاً إلى خصورهم ثم وصلت إلى مسدورهم، وحاول بعض الرجال شرب جرعات من الماء المالح إلى أن حل الظلام وظهرت طلائع مراكب التجديف، كانت أمتعة الرائد بيج المكدسة بزجاجات الخمور والشطائر موضوعة خارج المركب البخارى، حيث ترك ملابسه لتجف فى غرفة المحرك حتى وصلوا إلى ميناء هارويتش ظهر الأحد ٢ يونيو الموافق ليوم عيد الميلاد الحادى والعشرين لابنه الوحيد، وبعدها بخمسة أيام نزح والدى الكابتن رانكين من مدينة هارستاد النويجية.

سوف توضع مدينة دونكيرك على قائمة وسائل الدعاية، وهنا تعجب جيه بى بريستلى فقال وهو ممسك بجهازه اللا سلكى في يده وكان هذا يوم الأربعاء: "ما هذا التخبط الذي يحدث؟ حالات من سوء الحظ والحسابات الخاطئة تنتهى وكأنها ملحمة بطولية، لدينا عادات غريبة الأطوار، كما تلاحظ على مدار التاريخ"، وتركز حديث بريستلى على مراكب النزهة صغيرة الحجم والسفن البخارية التي تم استدعاؤها من "عالمها البريء" قرب سواحل بريطانيا، "من أجل الإبحار إلى ساحات القتال... لإنقاذ الجنود البريطانيين".

أرسلت بريطانيا العظمي ما بقرب من نصف مليون جندي إلى فرنسا بجميع تجهيزاتهم، وانتهى الأمر إلى إحداث حالة من الفوضى أدى إلى إخفاق فرنسا في هذه الاستراتيجية، وكانت الخسائر المادية رهيبة، حيث خسر السلاح الجوي الملكي البريطاني ما بزيد على ١٥٠٠ من أطقم الطائرات، وما يزيد على ٩٠٠ طائرة كان نصفها من الطائرات المقاتلة، وخسرت البحرية الملكية ما يزيد على ٢٠٠ سفينة كان من بينها ست مدمرات وثماني ناقلات للجند وسبع عشرة سفينة صيد، وفاقت خسائر الجيش البريطاني ٦٨٠٠٠ جندي ما تجاوز ١٢٠٠٠ قتيل وغييرهم من الجرحي والمفقودين أو قيد الأسر؛ وبالإضافة إلى ذلك، خلفت قوات الحملة البريطانية وراءها في الشواطئ الفرنسية المحترقة والحقول المدمرة دبابات ومدرعات وباقلات للجند وجرارات وشاحنات وسيارات خاصة، فيما يقارب ١٢٠٠٠٠ مركبة، كما خسروا في الواقع أغلب ما لديهم من مدفعية، فقد خسروا ٢٤٧٢ مدفعًا من أصل ٢٧٩٤، كما عرضت جريدة السينما الألمانية لقطات توضح اضطرار بريطانيا إلى التخلي عن أو تدمير نصف ملبون من المواد التموينية و١٦٥٠٠٠ طن من الوقود و٢٠٠٠٠ من الدراجات البخارية إضافة إلى ٩٠٠٠٠ بندقية و٨٠٠٠ مدافع برين ومئات من البنادق المضادة للدبابات وتلال من القنابل وكمية مهولة من الأوراق والممتلكات والعدد وكميات مبعثرة من أمتعة الجنود.

حوات "روح دونكيرك" تلك الهزيمة إلى انتصار، لكن آثار وخسائر هذه الكارثة المادية؛ أوجدت حالة من الذهول ما دفع بريطانيا لإيجاد طرق جديدة الدفاع عن نفسها، دائمًا ما كانت الحاجة هي أم الاختراع، لذا تطلبت حالة الضعف التي ظهرت عام ١٩٤٠ المزيد من القوة، ومن ثم المزيد من التمويه والمزيد من الخداع والمزيد من الدعاية.

## خناجر الكوماندوز

كتب عضو البرلمان هارولد نيكلسون إلى زوجته فيتا ساكفيل – ويست يوم الثلاثاء الموافق ٤ يونيو ١٩٤٠؛ يحثها على الشجاعة والأمل: "لقد ألقى ونستون تشرشل اليوم عصرًا أروع خطاب سمعته فى حياتى، لقد تغيرت الأحوال فى مجلس العموم . اليوم عصرًا أروع خطاب سمعته فى حياتى، لقد تغيرت الأحوال فى مجلس العموم . بدأ خطاب تشرشل الشهير الموجه إلى مجلس العموم والذى دار حول مدينة دونكيرك كقصة تاريخية جرت أحداثها فى بولونى وكاليه ودونكيرك، حيث شكر تشرشل فيه الخدمات التى تقدمها القوات المسلحة وكل من شارك فى عملية إنقاذ ٢٣٥٠٠٠ شخص "من بين ثنايا الموت والعار"؛ وكان أمرًا أشبه بالمعجزة، ثم تحول تشرشل إلى الحديث عن التهديد الذى صار وشيكًا بالتعرض الغزو العسكرى، تلك الحقيقة التى ظلت مجهولة لما يقرب من ألف سنة، واختتم تشرشل خطابه بقوله: "سنحارب فى البر والبحر وفى الحقول والشوارع وفوق التللل، ولن نستسلم أبدًا..."، وانتهى الخطاب بالتطلع وعندما أخذ المواطنون البريطانيون فى الاستعداد الغزو النازى، قال تشرشل:

إذا أدركنا مدى الحقد والعدوان اللذين يكنهما لنا عدونا، فإنه يتحتم علينا أن نقوم بإعداد أنفسنا لكل أنواع الخدع الحربية والمناورات الوحشية الغادرة، ولا أظن أن هناك فكرة غريبة لا تستحق الدراسة أو النظر، ولكننى آمل في الوقت نفسه أن يكون البحث بعين ثاقبة.

فور الانتهاء من حديثه؛ اقترح تشرشل على الجنرال اسماى رئيس الجناح المسلح بالأمانة العامة للحرب بمجلس الوزراء قائلاً: "علينا أن نبدأ فى العمل على تنظيم الفارات التى ستقوم بها قواتنا على هذه السواحل... سيكون من المثير أن نجعل الألمان يتساءلون: "أى البقاع سنهاجمهم فيها؟"، بدلاً من أن يقوموا هم بإجبارنا على الدفاع عن الجزيرة!".

وقفت بريطانيا على أعقابها، انشغل كل شخص بما كان ينبغي على بريطانيا أن تقوم به، بل ما ينبغي فعله بالنسبة إلى أمثال ديدلي كليرك الذي كان يعمل بالأمانة العامة لهيئة الأركان الإمبراطورية في وزارة الدفاع، ويذكر كليرك في كتابه "المهام السبم" -(Seven Assignments) أنه بدأ التفكير في الأحداث التاريخية التي تشبه واقعنا الحالي مثل إسبانيا التي كانت تحت قيادة نابليون في الفترة بين ١٨٠٨ و١٨١٤، عندما تم تنظيم حركة المقاومة التي كانت أشبه بقطاع الطرق وعن طريق هؤلاء ظهر مصطلح "guerrilla" - "حرب العصابات". وبعد تسعين عامًا، اتبع البوير الأسلوب نفسه؛ فشنوا هجمات على الجيش البريطاني مع مجموعات منظمة من الفرسان تعمل بشكل حر والتي سميت "قوات البوير الخاصة". أعادت فكرة العصابة المسلحة غير النظامية، التي كان يقودها رجل مثل سماوت، إلى أذهان كليرك خبرته الشخصية عام ١٩٣٦ خلال الحرب غير التقليدية في فلسطين عندما قامت "مجموعة من المتعصبين قليلي التسليح" بفرض طوق حول أحد فيالق القوات النظامية. ربما يكون لدى الإسبان والبوير والعرب شيء يعلمونه للجيش البريطاني المسلح تسليحًا تقيلاً، تحدث أرشيبالد ويفل عن هذا الأمر مشيرًا إلى أن شن هجوم من هذا النوع أصبح أسهل شكل من أشكال الحرب، وأن ذلك يدفعك لأن تكون أكثر عدوانية عندما تكون في حالة ضعف، ويشكل التنقل عنصرًا حاسمًا لكل فرد من أفراد حرب العصابات، إلا أن البريطانيين يمتلكون ميزة تقليدية ألا وهي البحر الذي تنتشر عليه قوات العدو على امتداد ألاف الأميال من الساحل الأوروبي من مدينة بودو النرويجية إلى مدينة بيارتز الفرنسية. قدم كليرك تقريراً مختصراً وتصوراً عامًا في البداية لفكرة القوات الخاصة البر مائية في ثلاث ورقات مكتوبة بخط البد ومؤرخة بتاريخ ٣٠ مايو ١٩٤٠.

فى يوم الأربعاء الموافق ٥ يونيو، تفقد الجنرال جون دل بعض الجنود الذين عادوا بحالة جيدة من دونكيرك، لكن ما يثير الدهشة هو أن معنوياتهم كانت عالية، وكان دل متحمسًا لرفع "روح الهجوم لديهم". يقول كليرك إنه اقترح عندئذ فكرة الكوماندوز "القوات الخاصة"، وصرحت مصادر من هيئة الأركان الإمبراطورية بأن كليرك كان سيقدم فكرته إلى رئيس الوزراء في اليوم التالي، إلا أن كليرك طلب من هيئة الأركان الإمبراطورية أن تعد تصورًا مبدئيًا على الأوراق؛ واضعًا في اعتباره نظامين: لا توجد وحدة يمكن نقلها من الدفاع الداخلي، واستخدامنا لمخزون ضئيل بعد تكبدنا الخسائر في فرنسا.

أخذ دل الفكرة التى طرحها كليرك إلى اجتماع رئيس الأركان مع مجلس الوزراء، وقبل تناول طعام الغداء يوم الخميس تم استدعاء كليرك ليتم إخباره: "تم التصديق على مشروع القوات الخاصة وعليك تنفيذها على الفور"، وكان ذلك اليوم "مفعما بروح الخلاص"، كما كتب ونستون تشرشل تقريراً حاسمًا حول تنظيم السرايا بشكل لافت للنظر:

يجب أن يتم الإعداد للمشروعات باستخدام قوات من القناصة مدربة تدريبًا خاصًا تستطيع من خلال قوتها نشر الرعب عبر هذه السواحل، باستخدام "أسلوب الكر والفر"، في البداية... إنني أنتظر أن يقدم القادة في هيئة الأركان المشتركة إلى الإجراءات للقيام بمغامرات كبيرة وهجوم متواصل ضد جميع السواحل التي يحتلها الألمان.

كان كليرك على وشك التخلى عن واجبات طاقمه، حيث كان المفترض أن يتولى قسمًا جديدًا في إدارة العمليات العسكرية المسئولة عن كل أنواع الغارات، وفي عصر ذلك اليوم، وتحت إشراف العميد أوتو لوند، بدأ كليرك في إقامة معسكر إم أو ٩، وبالنسبة إلى الأفراد الذين تم تجنديهم، فقد بدأ يدرس "السرايا المستقلة" التي تم تكوينها في شهر أبريل ١٩٤٠ من متطوعي الجيش في الوحدات العسكرية الإقليمية والمزودين بأسلحة وعتاد خفيف للقيام بعمليات خلف خطوط العدو لأيام عديدة،

وكانت خمس سرايا مستقلة (تتكون كل واحدة من عشرين ضابطًا ومئتى وسبعين رتبة عسكرية أخرى) تحارب فى النرويج بقيادة كولين جوبنس، بينما كانت تواجه خمس سرايا أخرى محاولة حل البرلمان فى اسكتلندا، ومن بين هؤلاء، كان لكليرك الحرية فى اختيار من شاء.

تمثلت المشكلة التالية في النقل، ففي السابع من يونيو، تحدث ديدلى كليرك إلى مساعد رئيس هيئة الأركان البحرية في مقر قيادة القوات البحرية، والذي قام على حد قوله بـ القفز من فوق كرسيه بشكل يعبر عن حماسته لفكرة مشروع القرصنة، وقام بتقديم كليرك إلى الأمير الثاني البحر، والذي قال إن لديه رجلاً بمعنى الكلمة، إنه جي إيه جارون ويليامز في ذلك الوقت الذي كانت فيه السفن محاصرة في ميناء زيبروج البلجيكي، واستقل كليرك قطار النوم إلى اسكتلندا، وهناك التقي ضابطين في معسكر السرايا المستقلة خارج مدينة جلاسجو، وأمر كل منهما باختيار مئة متطوع القيام بعمليات مستقلة ومتنقلة فيما عرف بوحدة "الكوماندو رقم ١١"، وأمر الضابطين بإحضار الجنود إلى الجنوب القيام بغارات تستمر على مدار أسبوعين لاحقين.

أوضح كليرك فيما بعد وأثناء حديثه إلى بى بى سى فى برنامج خدمة الوطن فى نوفمبر ١٩٤٨، الهدف المرجو من "تكوين فرقة الكوماندوز" قائلاً:

من الطبيعي في أي جيش نظامي، يبقى الجندي متسماً بالعشوائية الشديدة تحت قيادة ضابط معين، والذي يجبره على طاعة الأوامر... وعلى الصعيد الآخر، يشارك رجال حرب العصابات غالبًا في اختيار ضابطهم، فهم يلتحقون بالمجموعات التي يرون أن لها قائدًا جيدًا، والذي سيعطيه مالاً أكثر من غيره، كذلك يستطيع القائد انتقاء الرجال الذين يريدهم، والتخلص في أقرب وقت من أولئك الذين يفشلون في تنفيذ المعايير الخاصة به، لقد بدا من الأهمية بمكان أن يلقن هذا المبدأ من مبادئ القيادة للفدائس، بشكل أو بآخر، من البداية.

وفى يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو، التقى كليرك مع جارون ويليامز الذى اقترح أن نهر هميل بالقرب من ساوثهامبتون مكان جيد لتجمع الرجال والقرارب ذات المحركات.

وفى اليوم الثانى عشر من الشهر نفسه، وصل الجنود من اسكتلندا لإجراء أول مجموعة من المناورات المتعددة، تمثلت فى غزو هامشير ضد كتيبة مشاة صديقة. ولم تكن القوارب فى حالة جيدة، لكن جارون ويليامز توصل إلى حل يتمثل فى: ستة "قوارب سريعة" من تلك التى تتبع سلاح الجو الملكى البريطانى، وهو ذلك النوع من القوارب الذى استخدمه توماس إدوارد لورنس من أجل إنقاذ الطيارين الذين سقطوا فى الماء، وتحدد يوم ٢٤ يونيو ١٩٤٠ موعد القيام بؤل غارة، واعتبارًا من ذلك الحين، انتشر مفهوم الإغارة كذلك فى كل مكان وتولى الجنرال آلان بورن من البحرية الملكية المسئولية فى مقر قيادة العمليات المشتركة الجديد، فظهر التذمر والسخط والتنافس بين المنظمات على المناوشات الأولية فى مضمار الحرب داخل الحكومة البريطانية.

أخذ ديدلى كليرك إذنًا بالمضى قدمًا فى الهجوم الأول، ولكنه كان ممنوعًا من استخدام القوات البرية، فانطلقت أربعة زوارق من دوفر ونيوهافن وفولكستون تقل ١٢٠ رجلاً قاموا بصبغ وجوههم باللون الأسود باستخدام أحد مساحيق التجميل التى اشتروها من متجريقع قرب مسرح ويلى كلاركسون بشارع واردور وتوجهوا للانقضاض على العدو فى الساحل الجنوبي لبولوني، ولم يكن هؤلاء الجنود مجهزين للقيام بعمليات بحرية دقيقة، حيث توقفت بوصلتهم عن العمل بسبب أزيز مقاتلي سلاح الجو الملكي البريطاني الذين لم يكن لهم علم سابق بهم، وفي تمام الساعة الثانية من صباح يوم ٢٤ يونيو، تسللت قواربهم إلى الشاطئ واجتاز الرجال الماء بصعوبة واختفوا في الكثبان الرملية.

اعتبر كليرك أن ما يثير القلق هو مجرد الانتظار في طائرة بدائية، حلقت طائرة ألمانية مباشرة فوق الرءوس وحامت دورية من القوارب الألمانية بالقرب منا مما كان ينذر بعاقبة وخيمة. وحدث إطلاق للنار على بعد نحو ميل أسفل الساحل، واستخدمت المدافع الرشاشة والبنادق والقنابل، وعلى امتداد الشاطئ اصطفت دورية ألمانية من راكبي الدراجات، وقام الضابط روني تود بإطلاق نيران نحو ٤٥ مدفعًا يدويًا وأليًا من

طراز طومسون غير المالوف، حيث دفعت هذه الضجة القوات الألمانية إلى فتح نيران أسلحتها بكثافة أثناء الظلام. شعر كليرك بضرية مدوية في رأسه وسقط أرضًا يعاني من وجود تقرحات ورعشة، وأحس كليرك بوجود ألم في وركه حيث سقط على علبة التبغ الخاصة به المصنوعة من الفضة، ما يعني أنه قد أصيب برصاصة طائشة، لكن إرنست تشابيل - الذي كان في المكان نفسه - قال: إنه لم يكن هناك أي إطلاق للنار ورجح أن يكون السبب في الإصابة التي حدثت لكليرك سقوطه في القارب أثناء الظلام.

غادرت الدورية الألمانية سريعًا، لكنه كان من المكن أن تعود وبرفقتها الدعم العسكرى. ثم ظهرت أشكال سوداء مخيفة على الشاطئ وبدأت تتقدم نحو القارب وهى تبرز حرابها. وبصوت مفعم بالخوف، سأل كليرك عن كلمة السر فتلقى إجابة مبهمة، هل كان هذا هو العدو؟ ولكن الاسم الإنجليزى المألوف لأحد ضباط الصف بدد ذلك الخوف، فتراجعوا بحرص نحو المياه العميقة وابتعدوا رويدًا تجاه الشمال، وفي الوقت الذي بدأ فيه الضوء يسطع والطائرات الألمانية تعود؛ قاموا بإيقاف المحرك لإخفاء أي أثر الحركة. ثم أخذ القارب الألماني الغامض يبتعد، وتوجه الجنود إلى بلادهم. لقد أظهر ضوء النهار الجانب الأيسر من رأس ديدلي كليرك ورقبته ومعطفه الملطخ بالدماء الجافة، وأوشكت أذنه اليسرى أن تقطع، فأجريت له عمليات ترقيع، وكان يعامل معاملة الأبطال عندما عادت القوة الخاصة إلى دوفر، وقام أحد أطقم القوارب الأربعة بعمل كل ما يلزم لدخول ميناء لو توكيه، لكنهم قاموا – بشكل أخرق – بقتل اثنين من الحراس وإلقاء بعض القنابل.

كانت أول محاولة من جانب القوات الخاصة شيئًا تافهًا، لكن وزارة الإعلام عمدت إلى إصدار بيان منمق في اليوم التالي يشير إلى العلميات القوية التي تجرى دلى قدم وساق.

## غارة بريطانية على الشريط الساحلى للعدو:

قامت المقاتلات البحرية والحربية، بالتعاون مع سلاح الجو الملكى البريطانى، بتنفيذ استطلاع ناجح على الشريط الساحلى للعدو، وتأثرت أرصفة الهبوط فى عدد من النقاط إضافة إلى تأثر عمليات اتصال القوات الألمانية، وتكبد العدو العديد من الخسائر ولم توجد إصابات فى الجانب البريطانى، كما تم الوصول إلى الكثير من المعلومات المفدة.

لم تكن الغارة الثانية القوات الخاصة التى تم شنها على جزيرة جيرنزى المحتلة فى ١٤ يوليو؛ ناجحة هى الأخرى، ويعود السبب مرة أخرى إلى وجود بوصلات معيبة وعدد غير كاف من القوارب، وهبطت إحدى الجماعات على جزيرة غير مقصودة كما ترك اثنين من السباحين الضعفاء حتى تم أسرهما فيما بعد، لكن تشرشل كان متحمسًا الفكرة وبعد ذلك بثلاثة أيام قام بتعيين قائد الأسطول الذى احترقت سفنه، وهو العميد السير روجر كيز، والذى قاد الغارة الشهيرة على قوارب اليو فى زيبروج وأوستند خلال أبريل عام ١٩٨٨، ليكون القائد الجديد للعمليات المشتركة، قام كيز بإلغاء أسلوب الغارات القليلة والمتكررة وأعد العدة الهجوم كبير لقوات الكوماندوز. وفى ٢٥ أغسطس ١٩٤٠، كتب تشرشل رسالة إلى أنتونى إيدن، وزير الدولة الشئون الحرب فى حكومته، يحثه فيها على تطوير "قوات العاصفة" المتواجدة على جبهات القتال الألمانية.

هزمت فرنسا على يد عدد قليل من القوات المجهزة بأفضل الوسائل، بينما ظل السواد الأعظم من القوات الألمانية في المؤخرة، لإتمام عملية الاحتلال. إذا أردنا القيام بأي حملة عام ١٩٤١ فإنها ستكون ذات طابع بر مائي. وسوف تعتمد على عمليات إنزال مباغت لقوات ذكية وخفيفة التسليح اعتادت أن تعمل كمجموعات مع أشخاص مدربين على الهجوم... من أجل كل هذه الأسباب، يتعين علينا أن نقوم بتطوير قوات العاصفة أو فكرة قوات الكوماندوز، لقد طلبت خمسة آلاف من رجال المظلات حيث يجب أن يكون لدينا ما لا يقل عن عشرة آلاف من هذه الفرق الصغيرة التي ستكون قادرة على الأعمال الخاطفة.

مکث دیدلی کلیرك مع فرقة إم أو ۹ بین شهری یونیو ونوفمبر عام ۱۹٤٠، وكانت إحدى أفكاره الرئيسية أن يبتعد عن وسائل الترفيه الأساسية في الحياة العسكرية، فقد جعل الأفراد هم المسئولون عن طعامهم ونقلهم ومأواهم، بالإضافة إلى المكافأة، تم إعطاء كل فرد من أفراد الكوماندور مبلغًا وقدره ستة شلنات وثمانية بنسات في اليوم الواحد (كان الضابط يأخذ ضعف ذلك المقدار، أي ثلاثة عشر شلنًا وأربعة بنسات) ينفقها كيفما شاء، لكنه إذا صدرت الأوامر بـ "التجمع في الغد على أرصفة ميناء دوفر في العاشرة صباحًا"، فلم تكن هناك وسائل نقل بل على كل جندي أن يأتي بطريقته. كان هذا دافعًا لأفراد الكوماندون للاعتماد والثقة بأنفسهم، والحرية في ابتكار أي أساليب فنية جديدة. تم تدريب هؤلاء الأفراد على طريقة هجومية واحدة تسمى 'أنا وزميلي"، وكان من الصعب أن تُؤدي بانفراد، وكان هؤلاء الرجال يتمتعون بلياقة بدنية عالية، حيث كانوا قادرين على السباحة والتسلق والتقدم، كما تم تدريبهم على جميع الأسلحة المحمولة بما فيها السكاكين ذات الحد المزدوج التى كانت تستخدمها سابقًا شرطة شنغهاي، وتم تعليمهم فن الدفاع عن النفس إضافة إلى تطوير الخناجر التي تستخدمها القوات الخاصة، ويذكر أن ويفل شاهد في فترة الثلاثينيات جنديًا مثاليًا من جنود المشاة يعمل باعتباره لص البيوت وصيادًا غير شرعى وخفيرًا مسلحًا، وفي عام ١٩٤٠ أراد كليرك من جندي الكوماندوز أن يكون هجينًا بين قراصنة العصر الإليزابيثي، ورجال العصابات في شيكاغو ورجال القبائل الحدودية، لكن هذه الأفكار السينمائية لا تتماشى مع السلطة التقليدية، إلا أنها كانت بمثابة الطعم الذي يغرى الأعضاء الحدد بشدة.

ومرة أخرى يقود الولع بالعروض الترفيهية والمسرحية كليرك إلى أداء عمله بشكل أفضل مما كان متوقعًا. تمكن كليرك من تجنيد الممثل ديفيد نيفن، الذى كان ضابطًا سابقًا في فرقة المشاة في منطقة الهضاب، والذي كان قد اضطر إلى الاستقالة بعد شعوره بالذل وذلك عندما رفع يده ليسال في نهاية محاضرة طويلة ومملة ألقاها أحد الجنرالات أثناء قيامه بتفقد الجند: "من فضلك، كم الساعة الآن؟، فعلي أن ألحق بالقطار."، فصدر أمر باعتقاله فهرب وعمل بالتمثيل حتى أصبح ممثلًا مشهوراً

فى هوايوود. اقد كانت فكرة رائعة من كليرك أن يجعل النجم الذائع الصيت فى فيلم 
"دورية الفجر" – (The Dawn Patrol) بمثابة همزة وصل بين مكتب إم أو ٩ والمشكلات 
الكبيرة القوات الخاصة، التى كانت تقوم بـ "خدماتها التى تتسم بالمخاطرة"، فبدت أكثر 
جاذبية وتسلية الرجال. وطبقًا اذكريات المثل النابضة بالحيوية عام ١٩٧١ فى كتاب 
"بالون القمر" (The Moon's a Balloon)؛ توجه نيفن ذات مرة إلى لندن بعد قيام أحد 
أفراد القوات الخاصة السرية بإجراء تدريبات فى قلعة لوتشيلورت كاسل فى اسكتلندا 
وتم اعتقاله من قبل إحدى الفرق الخاصة والتحقيق معه بواسطة المخابرات الحربية 
البريطانية القسم الخامس بخصوص البرقية التى أرسلها إلى امرأة أجنبية: 
سأتوجه صباح الأربعاء مباشرة إلى الشقة ومعى سلاح سرى، فذكر أن مهمته الملحة 
كانت هى لأجل البغاء، وليست التجسس.

اقترح نيفن على كليرك أنه سيكون لبوب لايكوك، عم زوجته الجديدة، دور بارز إذا التحق بصفوف القوات الخاصة، ويعد أن كانوا يضمرون له الحقد؛ ترقى روبرت لايكوك ليصبح رئيسًا لهيئة العمليات المشتركة فى الفترة بين ١٩٤٧ و١٩٤٧، وفى طريقه للوصول إلى القمة وقيامه باختيار الجنود من وايت كلاب — White Club الذى يقع فى شارع سانت جيمس فى لندن، أنشأ لايكوك فرقة الكوماندوز رقم ٨، وانضم فيها ديفيد ستيرلنج وكذلك الكاتب إيفنى ويف، الذى كانت تجربته فى جزيرة كريت اليونانية مع قوات "لايفورس" محورًا لروايته "سيف الشرف" — (Sword of Honour) التى تتكون من ثلاثة أجزاء وتدور حول الحرب العالمية الثانية.

فى نوفمبر ١٩٤٠، كتب ويف إلى زوجته أنه ينبغى عليها عدم الشك فى المكانة التى يتبوأها، "فالجميع فى الجيش يتنافسون بشكل محموم للالتحاق بالقوة الخاصة... ويقسم الضباط فى الجيش إلى مجموعتين قد تزيد إحداهما على الأخرى". وذكر ويف فى روايته الهزلية "رفع المزيد من الأعلام" — (Put Out More Flags): لم تعد القوات الخاصة فى الجيش مقصد المغامر باسيل سيل، ولكن أيضنًا صديقه المحترم السير الستير ديجى — فان — ترميجتون:

ثم قال أليستير: "هل تعتقدين يا سونيا أننى سأكون إنسانًا متعطشًا للدماء إذا تطوعت من أجل الخدمة الوطنية؟".

فأجابت سونيا: "هل أنت جاد في هذا الأمر؟".

"إننى لا أفترض ذلك، لكننى متحمس جدًا، يُطلب من بعض الفرق الخاصة أن تكون مستعدة لشن الغارات، فيعبرون فرنسا ويتسللون إلى ألمانيا ويقاتلون خلال الظلام".

قالت سونيا: "أعتقد أنه لم يحن الوقت لتتركني"، وأضافت: "لكنني أستطيع أن أدرك أنك تريد ذلك".

"لديهم سكاكين من نوع خاص ومدافع رشاشة ويلبسون أحذية ذات نعال مصنعة من الحبال... ويحملون سلالم مصنوعة من الحبال يطوونها حول خصورهم إضافة إلى ملفات مخيطة في طبقات معاطفهم للهروب بها، فهل تمانعين بشدة إذا قبلت؟".

"لا يا حبيبى فأنا أفهم جيدًا أننى لا أستطيع منعك من تسلق ذلك السلم المصنوع من الحبال".

انطلاقًا من هذه البداية التى اتسمت بالهواية، ازدادت سطوة القوات الخاصة حتى أصبحت قوة محترفة، وقامت بشن الغارات حتى وصلت إلى مدينة سبيتزبرجن فى النرويج شمالاً وحتى سواحل ليبيا جنوباً. وبعد الغارات التى تم شنها على فاجزو فى النرويج وبرونيفال وسانت نازاير وديبى فى فرنسا، أصبحت القوة الخاصة مثيرة لقلق الإمبراطورية الألمانية بزعامة أدولف هتلر الذى أصدر فى أكتوبر ١٩٤٢مرسومًا يأمر فيه بقتل جميم أفراد القوات الخاصة دون تفاوض أو طلب للعفو.

أصبح ديدلى كليرك مشغولاً بهذه الأحداث. وفى ١٣ نوفمبر ١٩٤٠، قام الجنرال هاينينج باستدعاء كليرك ليخبره بأن هيئة الأركان الإمبراطورية تلقت إشارة شخصية من القائد العام فى منطقة الشرق الأوسط لجنرال السير أرشيبالد ويفل يخبره عن رغبته فى إنشاء "وحدة خاصة من وحدات المخابرات لخداع العدو" فى القاهرة تحت قيادة مساعد هيئة الأركان الأول المقدم ديدلى رانجل كليرك.

## (1A)

## المقاومة البريطانية

تم حشد الشعب البريطاني للعمل، ليس فقط في المناجم والحقول والممانع أو من أجل حملة "ازرع لنحصل على النصر"، ولكن للقتال أيضًا؛ وفي هذا السياق كتب تشرشل: كانت الرغبة الوحيدة لكل من الرجال والنساء تكمن في الحصول على سلاح، وبطول نهاية مايو ١٩٤٠ كان يوجد نحو ٤٠٠٠٠ متطوع في الدفاع المحلي، كما سحل نحو ٤, ١ مليون شخص أسماءهم بنهاية شهر يونيو، وكان ما يقرب من نصف هذا العدد ممن خدموا في الحرب العالمية الأولى، وانضم إلى أولئك أصحاب اليخوت والزوارق ذات المحركات، وقامت الدوريات التي تعمل في صعيد نهر التايمز بحراسة مسافة ١٢٥ ميلاً من ذلك النهر، وانضم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ وه ١٩٠، ممن لم يبلغوا السن القانونية للخدمة الوطنية، للعمل بسرايا الحراسة الداخلية. وكان هناك أيضًا فيالق غير مقاتلة (أطلق عليها "فيالق الهجانة النرويجية")؛ حيث أمكن الأوالك الذين تخاذلوا عن الانضمام إلى الجيش القيام بعمل ذى فائدة مستخدمين الملقط والمجرفة أو الفرشاة والمقلع، كما عمل بعض في إزالة الألغام، لذا لم يكن المتخاذلون بالجبناء. في الخامس من يونيو، تم ضم جميع القوات الداخلية معًا إضافة إلى الجيش الميداني والوحدات المضادة للطائرات لتشكيل ما يعرف اختصارًا "أيرونسايدز" أو الرجال الأقوياء الذين استخدموا معدات كشيرة كان من بينها سيارات برين المدرعة الحاملة للمدافع المعدلة. ويرجح أن تعود تلك الفكرة إلى أوليفر كرومويل حامى إنجلترا الذي أُطلق عليه "أيرونسايد"؛ إضافة إلى القائد العام لقوات الحراسة الداخلية

السير إدموند أيرونسايد، وفي الخامس من يونيو ١٩٤٠ أصبح اسم كرومويل كلمة السر لجميم القوات عند تولى مراكزهم القتالية.

عندما كان نابليون يمثل تهديدًا على إنجلترا، كانت ميليشيات المتطوعين بالقرب من الشاطئ هي التي تقوم بالتعبئة والاحتشاد، لكن ظهور رجال المظلات في حرب هثلر كان يعني وجود تهديد وخطر محتمل على كل قرية في إنجلترا وأن على كل مواطن أن يأخذ حذره. ومع بداية شهر يونيو، ووفق تعليمات الجنرال أيرونسايد، انطلقت حملة خداع موسعة على المستوى المحلى، حيث تم تغيير كل إشارات وإرشادات المسارات والطرق؛ حتى لا تساعد قوات المشاة المحمولة جوًا في الوصول إلى أهدافها عند عمليات الإنزال، كما تم طمس لافتات الشاحنات ومحال التجار، وتم تقصير طول اللافتات التي تحمل أسماء المحطات على الأرصفة إلى ارتفاع ٣ بوصات؛ ما زاد من سوء وضع عمليات الوصول والسفر في القطارات المزدحمة والتي ينبعث منها دخان شوء وضع عمليات الوصول والسفر في القطارات المزدحمة والتي ينبعث منها دخان الحمراء التي قد لا تزال عناوينها مسجلة في الداخل بجوار تعليمات ٩٩٩؛ أو البحث عن طريق أسماء المؤسسات الموجودة على أغطية الفتحات.

بحلول شهر يونيو، أصبحت أجراس الكنائس تدق فقط للتحذير من قيام العدو بعملية إنزال، كما تم إلغاء جميع إجازات البنوك ومنع جميع عمليات السفر لمسافة عشرين ميلاً بداية من شاطئ ووش حتى بورتلاند؛ بينما قامت عمليات الإجلاء بنقل ألاف الأطفال إلى الداخل بعيدًا عن الشواطئ، وبالنسبة إلى بعض من يمتلكون سيارات، فقد تم تقنيين استخدام البنزين للاستخدامات الضرورية فقط؛ حيث ظهرت ملصقات تحمل عبارات مثل: "هل أنت بحاجة ضرورية للقيام برحلتك هذه؟"، حتى استخدام الهواتف لم يكن محبدًا؛ كانت هناك عملية إخفاء للدولة.

كانت بريطانيا منغلقة على نفسها، وبداية من ١ سبتمبر ١٩٣٩ جرى استدعاء الذكور من الألمان والنمساويين ممن تـتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢٠ عامًا والمقيمين في بريطانيا ليتم تسجيلهم من قبل الشرطة بوصفهم حلفاء للعدو، وتم تصنيف أكثرهم

فى الفئة "سى" بوصفهم متعاطفين مع بريطانيا من أجل عدم التدخل فى حريتهم، إلا أنه فى الفترة بين ١٢ مايو حتى نهاية يوليو ١٩٤٠؛ تم تجميع نحو ٢٧٠٠٠ من الغرباء (بما فى ذلك ٢٠٠٠، إيطالى بعد ١٠ يونيو) ليجرى اعتقالهم فى جزيرة مان أو ترحيلهم عن طريق البحر، وبعد أن تم نسف السفينة البريطانية أراندورا ستار من قبل قارب اليو ٤٧ فى الثانى من يونيو عندما كانت فى طريقها إلى كندا وقتل أكثر من ٧٠٠ فرد من المعتقلين الألمان والإيطاليين؛ وتمت إعادة نحو ٥٥٠ فردًا من الناجين المصابين إلى بريطانيا ثم ترحيلهم فورا إلى أستراليا على متن السفينة دونيرا، وحيث إن كثيرًا من المعتقلين كانوا لاجئين يهوديين معادين للنازية؛ تحولت معسكرات الاعتقال إلى ما يشبه جامعات صغيرة ومراكز للفنون والموسيقى والتعلم وكان من بينهم علماء وباحثون ومفكرون هربوا من هتلر على مدار الأعوام السبعة الأخيرة.

كان السبب وراء اتخاذ كل هذه الإجراءات هو الخوف من إمكانية قيام العدو بعمليات خداع واسعة النطاق، فهل كان هناك 'طابور خامس' من الخونة والجواسيس مندسين بين الناس ومستعدين لتوجيه ومساعدة جنود مظلات الأعداء؟ كان أول ظهور لمصطلح الطابور الخامس خلال الحرب الأهلية الإسبانية عندما كان قوميو فرانكو يتكونون من أربعة طوابير عسكرية تقوم بمحاصرة مدريد، إلا أنه تم ادعاء أن طابورا خامساً يعمل سراً داخل دفاعات الجمهوريين، وادعت جريدتا ديلي إكسبرس وديلي تليغراف في منتصف مايو أن أولئك العملاء السريين قد فتحوا بوابات النرويج وهولندا للغزاة النازيين؛ فهل كان يوجد من على شاكلة هؤلاء العملاء في بريطانيا، من النساء الأجنبيات واللاجئين والمنشقين واليهود المبتزين ممن يرتدون لباس ضباط الشرطة أو القساوسة أو مراقبي الغارات الجوية، ينتظرون ليساعدوا الجنود الألمان عند الهبوط بمظلاتهم؟ لم يكن هيث روينسون يعرف شيئًا من هذا القبيل، فقد جاء رسمه الكاريكاتوري في جريدة ديلي سكيتش ٣ يوليو ١٩٩٠؛ تحت عنوان "الطابور السادس في الخدمة: ها في جريدة ديلي سكيتش ٣ يوليو ١٩٩٠؛ تحت عنوان "الطابور السادس في الخدمة: ها هم قد حضروا إلى هنا، جنود المظلات المتنكرين يكفون الترحيب الحار"، ويوضح رسمه جموعًا من الرجال الإنجليز يرتدون قبعات مفلطحة يُعدون أحواض استحمام كبيرة بها مياه ساخنة على وضع لالتقاط رجال المظلات الألمان عند هبوطهم إلى الأرض.

جعلت لحظات الذعر والطوارئ الناس يسترجعون الظروف التي مروا بها عام ١٩٨٤، فمن الطبيعي أن يتوجس العقلاء من الحمام الزاجل ورسومات الطباشير الغريبة على أعمدة البرقيات (التي تركها الكشافة المتجولون والمرشدون في إشارة للأماكن التي زاوها) والأضواء الغامضة ورنين الأجهزة اللا سلكية والمحادثات المريبة والغرباء نوى الأشكال المثيرة، كما ذكر الجنرال أيرونسايد في مذكراته التي صدرت في ٢١ مايو الطابور الخامس قائلاً: "إنه سيصل إلى هنا من كل مكان، حيث يقف رجل على ذراعه شريط يحمل رمز الحزب النازي الألماني بالقرب من مطار المنطقة الجنوبية..."، وفي متابعة منه لذلك قام أيرونسايد بوضع حارس في كل مكان "لعله يستطيع الإمساك بأحد هؤلاء". كان الجنرال أيرونسايد مصدر إنذار لكنه كان ضحية إثارة المخاوف التي ربطت بينه وبين الفاشيين البريطانيين، مما أوقع السلطات البريطانية في مشكلة الفصل بين الأبرياء والمدانين وسط الخوف الشديد المتصاعد، وكانت وجهة نظر الجنرال السير فيرنون كيل المدير العام للخدمة السرية بالاستخبارات الحربية، القسم الخامس السير فيرنون كيل المدير العام للخدمة السرية بالاستخبارات الحربية، القسم الخامس من خلافات وشيكة يقوم بها الشيوعيون والفاشيون من خلال توصيل معلومات خاطئة عن خلافات وشيكة يقوم بها الشيوعيون والفاشيون والقوميون الهنود وأفراد من الجيش الجمهوري الأيرلندي ودعاة السلام.

فى نهاية اليوم؛ كان الخداع الوحيد هو الخداع الذاتى، فلم يكن هناك دليل على أى خطط للتجسس والتخريب أو أنشطة "للطابور الخامس" بين المعتقلين الأجانب، فلو كان يوجد عدو بالداخل فسوف يكون من المواطنين ولن يكون أجنبيًا أو من النبلاء، وجذبت نظرية القوة التى يتمتع بها النازيون فكر الكثير من صفوة البريطانيين؛ حتى لو تنحى الملك إدوارد الثامن عن العرش فلم يعد دوق وندسور الحالى بمنأى عن تملق الحركة الهتلرية؛ حيث زار دوق وندسور ألمانيا النازية في سبتمبر ١٩٣٧ والتقطت له صور وهو يبتسم بجانب هتلر.

أقر البرلمان في مايو ١٩٤٠؛ قانون الخيانة الجديد الذي بموجبه يعاقب كل من يتهم في قضايا كبيرة؛ مثل: قضايا الجاسوسية وقضايا التخريب بعقوبة الموت،

ويعد اكتشاف الجاسوس اليميني تايلور كنت داخل السفارة الأمريكية وهو يسرب وثائق سرية لكل من دولتي إيطاليا وألمانيا، تغلب وزير الداخلية السير جون أندرسون على تردده الليبرالي المتشكك واتخذ ذلك الإجراء. وفي ٢٣ مايو وتحت التعديلات المتسرعة للقانون ١، فقرة أ (تمت إضافة كلمة المتأمرين والمتعاطفين إلى جانب من ثبتت إدانتهم بموجب قانون ١٨ فقرة "ب" من لوائح الدفاع من أجل القضاء على تلك الأعمال التي من شائها الإضرار بالأمن القومي)، ثم شنت شرطة العاصمة غارة على مقر الاتحاد الفاشى البريطاني في لندن وألقت القبض على أربعة وثلاثين عضوًا، كان من بينهم قائد مجموعة القمصان السوداء السير أوسولد موزلي الذي كان يصر على كون تلك الحرب "حربًا يهودية"، كما وضع أيضًا اثنين من أكثر ممن اشتهروا بمعاداة السامية ومناصرة النازية وهما جون بيكيت من حزب الشعب البريطاني العنصري والنقيب مول رامساى رئيس نادى اليمين وعضو البرلان المحافظ عن بيبلز في سجن بريكستون، إضافة إلى اعتقال نحو ٧٥٠ فاشيًّا. وتخلى الارستقراطيون الداعون للتهدئة أمثال لورد تافيستوك دوق بوكليتش ودوق ويستمنستر الذى اشترك لفترة في رابطة الشمال ورابطة الصداقة الأنجلو ألمانية، عن مواقعهم حيث ذهبوا ليعيشوا في المقاطعات الكبيرة، ثم عين تشرشل في ٢٨ مايو اللورد سونتون رئيسًا تنفيذيًا لأمن الدفاع الوطنى من أجل تنسيق الجهود ضد "الطابور الخامس". وقد تقاعد الجنرال كيل الذي أسس وقاد الاستخبارات الحربية، القسم الخامس طيلة ٣٠ عامًا، وكان من بين ما قاله تشرشل في مجلس العموم في الرابع من يونيو:

وجدنا أنه من الضرورى اتخاذ إجراءات صارمة ليس فقط ضد المتحالفين مع الأعداء والشخصيات المشكوك فيهم من القوميات الأخرى، ولكن ضد الرعايا البريطانيين الذين ربما يشكلون خطرًا من شأنه أن يجلب الحرب إلى المملكة المتحدة أيضًا، وأعرف أن هناك أناسًا كثيرين يكنون العداء لألمانيا النازية لكنهم مع هذا وقعوا تحت طائلة القوانين التى أصدرناها، فأنا أتأسف لهؤلاء، إلا أنه لا يمكننا في الوقت الحالي وفي ظل الضغوط الحالية أن نميز بين هؤلاء وغيرهم في تنفيذ الإجراءات التي نتخذها، إلا أنه توجد فئة أخرى لا أشعر تجاههم بأدنى درجات التعاطف، وقد خولنا

البرلمان السلطة لإحباط أنشطة الطابور الخامس، وسنستخدم تلك السلطات تحت رقابة وإشراف المجلس دون أدنى درجات التردد حتى نحقق المراد، فمن شأن ذلك أن نقضى على ذلك المرض العضال الذي تفشى بيننا.

فى ذلك اليوم، أنهى ثلاثة صحفيين هم مايكل فوت وفرانك أوين وبيتر هاوارد من جريدة إيفننج ستاندرد؛ كتابة نحو ٤٠٠٠٠ كلمة تهاجم الداعين إلى التهدئة ونزع السلاح منذ ثلاثينيات من القرن العشرين، والذين أدت حماقاتهم وتراخيهم إلى أزمة دونكيرك، ونشر تلك الكلمات فيكتور جولانى بعد شهر تحت عنوان "المذنبون" – (Guilty Men) تحت اسم مؤلف مستعار "كاتو"، وعلى الرغم من أنه لم تتوافر نسخ من تلك المقالات في سلسلة محلات دبليو إتش سميث؛ فإن صيتها ذاع وبيع منها نحو ٢٠٠٠٠٠ نسخة.

ويحلول منتصف شهر أغسطس ١٩٤٠؛ أعلن تشرشل أمام مجلس العموم أنه "دائمًا ما كان يعتقد" أن خطر الطابور الخامس "كان مبالغًا فيه في تلك الجزر"، ولو كان ذلك صوابًا لوضع "للطابور الخامس" خطة دعائية مؤثرة.

فى العاشر من يونيو، وبروح الفريسة الجريحة أعلنت إيطاليا الفاشية الحرب بجرأة على الجمهورية الفرنسية، وعلى الفور استولت على ٢٠٠ ياردة من شاطئ الريفييرا، وأعلنت باريس "مدينة مفتوحة" وهو ما يمثل إعلانًا رسميًا بعدم وجود دفاعات عن المدينة، وقد تحولت باريس فى ذلك الوقت إلى مدينة أشباح وأغلقت المحال والمكاتب والفنادق، واختفى الزحام وفرت الحكومة من أمام الألمان المتقدمين. وكان سيفتون ديملر واحدًا من آخر الصحفيين الذين بقوا فى باريس مع إدوارد ورد من بى بى سى وروبرت كوبر من التايمز ووالتر فار من ديلى ميل، وفى ظهر يوم ١٤ يونيو كان علم الحزب النازى الألماني يرفرف من سارية الإذاعة أعلى برج إيفيل وكان سلاح الفرسان يتهادى فى قصر الإليزيه، وهنا قدم رينو استقالته، وألقى رئيس الوزراء نو الشارب الأبيض مارشال بيتان بيانًا فى ١٧ يونيو قال فيه: "أقول بقلب حزين يجب أن نوقف القبيان؛ مضيفًا فى حديث إذاعى بث بعد ثلاثة أيام: "لسنا أقوياء بالقوة نفسها التى كنا عليها خالل العشرين عامًا المنصرمة، ولدينا أصدقاء ضعفاء، ونعانى من ندرة

فى السيلاح إضافة إلى قلة الطفاء ما أدى إلى هزيمتنا"، حاربت فرنسا وخسرت حربها وفقدت نصو ١٠٠٠٠ جريح! فضيلاً عما يتجاوز المليون ونصف المليون أسير.

فى الحادى عشر من يونيو فى غابة كومبين بفرنسا، استمتع هتلر فى زيه الرمادى بالانتقاص من الهيبة الفرنسية، وشاهد بل شير، من سى بى إس، القائد الألمانى يختال وسط بطانته: "ينطق وجهه بالازدراء والكره والانتقام ويفرحة النصر"، وقد قرأ الجنرال كيتل الدعائى الألمانى خطة الإصلاح التى خطها هتلر واضحة بيده:

وضعت قوات الدفاع الألمانية في نوفمبر ١٩١٨ سلاحها، ثقة في الأمان الذي أعطاه الرئيس الأمريكي ويلسون للقائد الألماني وأكدته قوات التحالف، ومن ثم أنهت الحرب التي لم يرغب فيها كل من الحكومة والشعب الألماني والتي لم تنجح فيها قوات العدو في هزيمة الجيش الألماني أو البحرية الألمانية أو القوات الجوية الألمانية على الرغم من التفوق الكبير الذي كانوا يتمتعون به... وأخذت الوعود والعهود الكاذبة ضد أمة لم تظهر ضعفها قط إلا بعد أربعة أعوام من المقاومة البطولية، وأقصد بذلك ثقتها في وعود السياسيين ورجال الدول الديمقراطيين.

فى ٣ سبتمبر ١٩٣٩، أى بعد خمسة وعشرين عامًا من اندلاع الحرب العالمية، أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا الحرب على ألمانيا دون مسوغ، فالأقوياء يقررون الحرب، والآن ها هى فرنسا قد لقيت هزيمتها.

قال تشرشل في ١٨ يونيو: "انتهى عهد ما سماه الجنرال ويجند بمعركة فرنسا، أعتقد أن المعركة في بريطانيا على وشك البداية... فهتلر يعرف أنه ما بين أن يضطر إلى هزيمتنا في تلك الجزيرة أو أن يخسر الحرب"، ثم اشتد الوضع وضاق الناس ذرعًا حتى إن كلاً من هارولد نيكلسون وفيتا ساكفيل، ويست أعدا جرعات الانتحار، إلا أنه انتاب عوام الناس شعور غريب كما لو أنهم شعروا بالتحرر، بل يذكر الكاتب المسرحي والإذاعي جيه بي بريستلي أنه شعر بحالة غريبة من الشجاعة والأمل داخل البلاد حيث قال: "بدأ شعبنا يتباهى أمام العالم بأصله"، كما ظهرت تلك الحالة على أسلوب

تشرشل اللغوى: "دعونا الآن نلتزم بواجباتنا، ونوضح لأنفسنا أنه لو كتب للإمبراطورية البريطانية والكومنوك أن تستمر ألف عام، فإنهم سيظلون يقولون، كانت هذه هى أجمل ساعات الدهر.."، كانت بلاغة تشرشل مؤثرة للغاية، لكن كيف سمح لنفسه بأن يتصرف على هذا النحو؟ لقد كان يبدو فى أحيان كثيرة غير صبور، بعثت كليمنتين خطابًا واحدًا عام ١٩٤٠ لتشرشل بتاريخ ٢٧ يونيو، كان خطابًا جميلاً من زوجة لزوجها تخبره فيه بما تشعر به، فعليه أن يعرف: "أن هناك خطرًا يتهدده وهو أنه لا يلقى قبولاً بين زملائه ومساعديه بسبب سلوكه المتغطرس وتهكمه الفظ"، ومن الواضح أن كليمنتين قررت فى هذا الخطاب وجود "تدهور" فى سلوك تشرشل، فلم يعد عطوفًا كما عهدته من قبل، ومن جهتها لم تعد كليمنتين تتحمل ذلك.

"لا ينبغى لهؤلاء الذين يخدمون الوطن ويخدمونك أن يقعوا في غرامك أو الإعجاب بك، كما أنك لن تجنى نتائج أفضل من خلال الغضب والبذاءة، وسيتولد لديهم إما كرهك وإما عقلية الخنوع، (أما التمرد وقت الحرب فليس موضع نقاش!)".

حان وقت الكتاب والفنانين وصانعى الأفلام أن يكثروا من الحواجز الدعائية. كتب جورج أورويل لجريدة تايم أند تايد فى ٢٢ يونيو مستحثًا توزيع القنابل اليدوية والبنادق وكل الأسلحة عبر محال السلاح قائلاً: "سلحوا الناس"، كما التحق أورويل مؤلف رواية "تقديرًا لكاتالونيا" – (Homage to Catalonia) بفصيلة بريمروز هيل التى تنتمى إلى كتيبة متطوعى الدفاع المحلى الخامسة، لكن خطابه إلى جريدة تايم أند تايد لقى صداه كما لو كان لا يزال فى ميليشيات حزب العمال للتوحيد الماركسى التى حارب معها فى صفوف الجمهوريين أثناء الحرب الأهلية الإسبانية، واعتبر أورويل شهر يونيو ١٩٤٠ شهرًا ثوريًا.

"بعد زوال القيادة اليسارية، لم يبق هناك أدنى شك فى.أن عودة الجنود من دونكيرك يمكن أن تأذن بنهاية الرأسمالية البريطانية، كانت لحظة مليئة بالاستعداد من أجل التضحية وإحداث تغييرات كارثية تمتد ليس فقط للطبقة العاملة، ولكن لمعظم الطبقة المتوسطة التى لا تنظر إلى مصالحها عندما تتعارض مع واجبهم الوطنى،

كما كان هناك شعور بأن الأوضاع تنبئ بقرب ظهور مجتمع جديد يختفى فيه طمع وفتور وظلم وفساد الماضي...".

كان أورويل قد رأى فى منامه فى أغسطس ١٩٣٩؛ ما ساعده فى القناعة بمشاعره الحقيقية، حيث رأى أن الحرب قد بدأت وأن هذا يعطيه درسين، الأول: أن فى هذا ذهاب لخوفه من وقوع الحرب، والثانى: التأكد من صدق مشاعره الوطنية، وأنه لن يخرب وطنه، وأنه سيدعم الحرب والقتال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فى اليوم التالى قرأ فى الصحف الإخبارية عن المعاهدة السوفيتية – الألمانية، وفى مارس ١٩٤٠ وصل أورويل إلى مكانة جورج برنارد شو:

عندما تبدأ الحرب لن يكون هناك مكان لما يسمى بالحياد، فكل ما تقوم به سيكون بمثابة أنشطة حربية، سواء أردت ذلك أم ترد، فأنت مضطر لتقديم المساعدة لوطنك أو لعدوك، ومن هنا سيعتبر الداعون إلى التهدئة والشيوعيون والفاشيون ومن شابههم ضمن من يقدمون المساعدة لهتلر.

فى أبريل ١٩٤٠؛ بعد مطالعة رواية مالكولم ماجردج "الثلاثينيات" – (The Thirties) وأثناء الفصول الأخيرة منه، أدرك أورويل شيئًا ما أكثر قربًا إليه من الإصلاح الذى يقدمه المفكرون اليساريون:

إنها عاطفة رجل من الطبقة الوسطى تربى على التقاليد العسكرية يجد نفسه لحظة الأزمة وطنيًا رغم كل شيء؛ من الجيد جدًا أن تكون تقدميًا أو مستنيرًا أن تسخر من شخصية العقيد بليمب، أن تعلن تحررك من الانتماءات التقليدية، لكن عندما يحين الوقت الذي تتشبع فيه الرمال باللون الأحمر فستسأل نفسك ماذا قدمت لك بلدى الحبيب، إنجلترا؟

"جورج أورويل" هو اسم مستعار لكاتب غالبًا ما كان يبرز في المناقشات التي تدور حول الماهية الإنجليزية، وكان ذلك الاسم تمويهاً لإيريك أرثر بلير الذي كان يسكن في إيتون القديمة وهو ضابط الشرطة السابق في بورما ضمن مجموعة تحمل

اسم القس المسيحى والمحارب الإنجليزى سانت جورج، والمرتبط باسم نهر أورويل الذى يجرى عبر سوفولك ويصب فى بحر الشمال. ومع أنه كان شخصية اجتماعية ديمقراطية يسارية (وفق ما أطلقه عليه تقرير المراقبة اسبيشيال برانش المسمى وجهات نظر شيوعية تقدمية")، كتب أورويل بحرفية عن كيبلينغ، وفهم الحاجة انشر روح الوطنية والقيم العسكرية بين الشعب الإنجليزى قائلاً: "الإنجليز ليسوا مفكرين" فقد ذكر فى "الأسد ووحيد القرن: الاشتراكية وعبقرية الإنجليز"؛ لكنهم يتمتعون بقوة خارقة فى التصرف دون تفكير... كما تستطيع الأمة كلها فى وقت الأزمات العامة المفاجئة أن تخطط معًا وتعمل فى تناغم فطرى، مثلما تتصرف قطعان الماشية عندما تواجه ذئبًا، ويقول أورويل: إن الانجليزى النبيل هو من يرتقى فوق مستوى النقد ويكون عسكريًا لكنه فى الوقت ذاته يكره الروح العسكرية، ويلفت أورويل الانتباه إلى أن الجيش الإنجليزى لم يعد يمشى مشية الأوزة؛ لأن الناس فى الشارع اعتادوا السخرية من ذلك.

كان الروائي جيه بي أحد المحاربين القدامي ممن يتطلعون إلى عالم أفضل، وعمل بريستلي مع متطوعي الدفاع المحلي وكان يقضي الليل كله مستيقظاً، وهو على مرتفع قريب من بيته في جودشيل في جزيرة وايت، ويصف هذه التجربة في حديثه الإذاعي الثالث يوم الأحد الموافق ١٦ يونيو: وجدت نفسى في عالم يخلو من خنادق فلاندرز وثوار إسبانيا، إنه عالم توماس هاردي أعيش بين أناس بلدة ويسكس، من الفلاحين والقساوسة والرعاة والباعة! وهم يتحدثون عما جرى لهم في الحرب الماضية، وعن التبن والشعير واحم البقر واللبن والجبن والتبغ، وهنا انتابني شعور قوى بانتمائي للمجتمع وإرادتي اللحاق بمن رحلوا قبلي، من أولئك الرجال الذين استعدوا لمواجهة للمجتمع وإرادتي اللحاق بمن رحلوا قبلي، من أولئك الرجال الذين استعدوا لمواجهة تامًا، وانتهى الإنذار ولم يبق شيء سوى ليل بارد مظلم يخيم عليه الصمت، وهناك تأنس من إخواننا على أعلى قمة التل، ثم تمنيت أن لو استطعنا أن نخرج أطفالنا من تلك الجزيرة، ولو استطعنا أن نخرج كل ابن وكل ابنة عبر البحر إلى المستعمرات تلك الواسعة وتحويل بريطانيا إلى حصن كبير كما عرفها العالم، وعندئذ يكون بمقدورنا أن نقاتل هؤلاء النازيين بعقل أكثر تفتحًا حتى نكسر قلوبهم السوداء.

كان توم وينترينجهام، الأصلع نو النظارة، الصحفى بجريدة ديلى وركر ومؤسس الألوية النولية في إسبانيا، مثل أورويل محاربًا عظيمًا أصيب في الحرب الأهلية الإسبانية؛ وكان برى أن ١٩٤٠ هو أنسب عام لتكوين "جيش قوامه الشعب". ولد وينترينجهام لعائلة من الطبقة المتوسطة في جريمسبي، وكان شيوعيًا متحمسًا في فترة التعليم العام، وعمل قائد دراجة بخارية مع فرقة المناطيد المقيدة التي تتبع فيالق الطيران الملكي خلال الحرب العالمية الأولى، ثم تولى قيادة الكتيبة البريطانية التي تتبع الألوية الدولية أثناء معركة جاراما في فبراير ١٩٣٧ عندما قتل من تلك الكتيبة ١٥٠ جنديا، وطرد وينترينجهام الذي كان مناصرًا للحركة الإستالينية للحزب الشيوعي في أكتوبر ١٩٣٨ إثر علاقته الغرامية مع المراسلة الأمريكية كيتي باولر التي لم تكن تحظى بقبول، إلا أن بطاقته ظلت تحمل تأشيرة الاستخبارات الحربية، القسم الخامس، كما ربط أورويل بين جي إيه هينتي ووينترينجهام فيما يتعلق بالتدريب الماركسي.

بحلول مايو ١٩٤٠؛ كان وينترينجهام كاتبًا مشهورًا، فلم يقتصر على الكتابة في صحيفتى تربيون ونيو ستيتسمان، بل كتب كذلك في ديلي ميرور وبيكتشر بوست التي كان يقرأهما الملايين من القراء أنذاك.

كان شعاره فى أحد مقالاته الذى كتبه فى جريدة ديلى ميرور مخاطبًا إدموند أيرونسايد "الشعب الثائر والشعب الغاضب والشعب المسلح"، حيث كان يبشر بحرب عصابات كبيرة، وفى السابع من يونيو نشر له مقال بعنوان "كيف تتعامل مع رجال المظلات" فى جريدة ذا وور ويكلى وتبعه بعد ذلك نشر مقالين طويلين فى جريدة بيكتشر بوست كانا تحت عنوان "ضد الغزو" و "سلح المواطنين"، وطبعت وزارة الحربية البريطانية ما يقرب من ١٠٠٠٠ نسخة من المقال الثانى ووزعته على وحدات متطوعى الدفاع المحلى، ويقول هوج بورسل كاتب سيرة وينترينجهام فى روايته "الثائر الإنجليزى الأخير" – (The Last English Revolutionary) عن مذين المقالين:

قدما إرشادات عملية للحرب الشعبية مستمدة من تجارب وينترينجهام في إسبانيا تتضمن، كيفية تدمير الدبابات والجسور وأسر وقتل رجال المظلات الألمان وتحصين القرى وتصنيع وتفجير القنابل اليدوية وشن حرب الشوارع.

جمع كل مقالات وينترينجهام في كتاب "أساليب جديدة للحرب" – (New Ways of War) والذي نشرته دار بينجوين سبيشال في يوليو ١٩٤٠؛ وباعت منه ٧٥٠٠٠ نسخة في أشهر قليلة، يشير وينترينجهام في هذا الكتاب إلى أن خطة التقدم السريع للمدرعات الألمانية مع غطاء جوى شامل نجحت في الهروب من الكمائن، موفرة قدرًا كبيرًا من الاستقلالية لجنود الصفوف الأمامية، وأن الخطة الألمانية في التسلل نجحت من خلال المبادرة الفردية، وينتقد وينترينجهام الفكر البريطاني العسكري المتعالى الذي لا يتسم بالمرونة، ويضيف قائلاً: إن ما كانت بريطانيا في حاجة إليه هو "جيش قوامه رجال أحرار " يتخنون قرارهم من تلقاء أنفسهم، فإن من يستعرض صفحات التاريخ يجد القوات الديمقراطية قد بسطت سيطرتها في مواجهة المجتمعات الأقوى والأكثر أرستقراطية، ويضرب وينترينجهام المثل باليونانيين القدامي في منازلة الفرس إضافة إلى الجمهورية الرومانية ضد قرطاج ورماة كريسي وأجينكورت ضد نبلاء فرنسا. في حالة "حرب الشعوب" يستشهد وينترينجهام بالجمهورية الهولندية وإيطاليا في عهد جاريبالدي والاحتلال الياباني للصين وتقاليد ميليشيات الأنجلو ساكسون المحلية القديمة ومبليشيات مقاطعة الرجال الأحرار، ويعتبر كتاب "طرق جبيدة للحرب" – (New Ways of War) نوعًا من الدعاية التي تخلط بين مبناعة المفرقعات وخطط حرب العصابات والدراية بالمعارك وبين رأى وينترينجهام المتطرف فيما يخص "حرب الشعوب".

هناك من يقول: إن فكرة تسليح الشعب فكرة ثورية وهي بالتأكيد كذلك، وبعد ما رأيناه من كفاءة ووطنية من تولوا حكمنا، يستطيع معظمنا أن يجد منطلقًا فسيحًا في هذا البلد لما يمكن أن يسمى بثورة التغيير التي تمحو أثار الماضي السيئ.

أيدت جريدة بيكتشر بوست، الرائدة منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها فى ١ أكتوبر ١٩٣٨ فى مجال المجلات التصويرية، أفكار وينترينجهام تأييدًا قويًا، وكانت جريدة بيكتشر بوست أفضل جريدة إخبارية والأكثر شهرة ونشرًا فى بريطانيا، لذا حذت مجلات مثل سيجنال الألمانية ولايف الأمريكية وجريدة باريس ماتش الفرنسية ودرام الجنوب إفريقية حذو بيكتشر بوست. وكان مالك جريدة بيكتشر بوست هو إدوارد

هولتون العضو المحافظ ومن سلالة ملاك الصحف الإخبارية، وقد تولى توم هوبكينسون اليسارى منصب رئيس تحرير بيكتشر بوست فى يونيو ١٩٤٠، وفى ليلة من أواخر يونيو كان هوبكينسون يتناول العشاء مع وينترينجهام فى ضيافة هولتون، ودار حديثهما حول حالات الإحباط التى أصابت متطوعي الدفاع المحلى الذين اضطروا للتدريب بعصى المكانس مع حاجتهم الملحة للتدريب على القتال: "ألم يقل ونستون تشرشل فى الجلسة السرية لمجلس العموم فى ٢٠ يونيو أن السبب وراء دفاع بريطانيا هو مهاجمة القوات التى من المحتمل أن ينزلها العدو بغتة، وقتل جنود العدو جميعا؟"، وهنا جات الفكرة، لماذا لا تساعد جريدة بيكتشر بوست فى التدريب؟

بحلول منتصف الليل كان كل شيء يجرى على ما يرام، حيث اتصل هولتون بصديقه إيرل جيرسى الذي حضر على الفور؛ كان جيرسى يمتلك مزرعة واسعة غرب لندن قرب أراضى أوسترلى بارك، وكانت مزرعته تُستخدم في عمليات التدريب وكان سعيدًا بذلك، لكنه أعرب عن قلقه من أن يتسبب ذلك في تدمير المنزل المتواجد بها الذي كان جزءً من تراث العائلة لفترة طويلة من الزمن، وكان من بين الأسئلة التي سألها وينترينجهام لإيرل جيرسى: "هل يمكننا أن نحفر مخابئ للأسلحة؟ ونقوم بتفكيك الألغام؟ ونتدرب على رمى القنابل اليدوية؟ ونشعل الحرائق في الشاحنات القديمة داخل الأراضي؟"، فكان جواب جيرسى "بالتأكيد، افعلوا كل ما ترونه مفيدًا".

أصبح وينترينجهام مديرًا للتدريب في مدرسة أوسترلى بارك التي بدأت أولى دوراتها في العاشر من يوليو، وحتى تلك اللحظة كان تشرشل صاحب عدن يصر على تغيير اسم "متطوعو الدفاع المحلى" إلى اسم "الحرس الوطنى"، حيث وجد تشرشل أن كلمة "محلى" الشبيهة بكلمة محلية في عبارة "الحكومة المحلية" غير محفزة، كما كره اسم "مراكز إطعام الاشتراكيين" مبلغًا وزارة الأغذية: "بأن ذلك التعبير يعتبر تعبيرًا بغيضًا يوحى بالاشتراكية وملاجئ الفقراء، واقترح أن يطلق على تلك المراكز "المطاعم الإنجليزية"، حيث يرتبط معنى كلمة "مطعم" في ذهن كل فرد بالوجبة الجيدة، فيكفيهم ذلك الاسم الجيد إن لم يستطيعوا الحصول على أي شيء أخر.

وقد أعضاء الحرس الوطنى إلى أوسترلى من جميع أنحاء الدولة لحضور تدريبات عسكرية على الحرب غير النظامية وتستغرق الدورة يومين على نفقة هولتون، وكانت تعقد ثلاث دورات تدريبية كل أسبوع تستوعب الدورة الواحدة ٢٠ رجلاً، وينهاية شهر يوليو تم توسيع نطاق الدورة لتسع مئة رجل، وزاد الطلب على الالتحاق بتلك الدورات، كما زاد عدد الرجال الذين حضروا تلك الدورات خلال شهر أغسطس ١٩٤٠ إلى ألفى رجل، ثم ناشدت جريدة بيكتشر بوست الولايات المتحدة الأمريكية السماح لمواطنيها بالتبرع بالأسلحة، فأرسلوا سفينة محملة بالأسلحة وصلت ليفربول وعلى متنها مسدسات من نوع ست طلقات، وينادق صيد الجاموس الأمريكي إضافة إلى بنادق قنص، وينادق عيار ٤٥ من بنادق قطاع الطرق، ومدافع رشاشة والتي تم توزيعها على الحرس الوطني فور وصولها، وأوضحت جريدة بيكتشر بوست كيفية صناعة الأسلحة الثقيلة يدويًا، حيث نشرت مقالاً بعنوان "اصنع مدفع الهاون ٢/٣٨ د الخاص بك"، واحتوى ذلك المقال على إرشادات تتعلق بتصنيع البارود الأسود محلى الصنع، بك"، واحتوى ذلك المقال أن يقلق السلطات الرسمية.

لم يكن تجريم عمل الحزب الاشتراكي قد صدر بعد في بريطانيا في ذلك الحين، ولم يصدر حظر إصدار جريدة ديلي وركر كذلك، وكانت خططهم "الانهزامية الثورية" التي ظهرت من خلال الأساليب الخاصة عند شرح المعاهدة السوفيتية النازية في مصطلحات لينينية ماركسية قد تطورت إلى المطالبة علنًا بالتجنيد الإلزامي لكل الثروات وتسليح كل العمال والمطالبة بحكومة جديدة، وكانت السلطة المنتخبة قلقة بشأن حملة الحزب الشيوعي البريطاني الدعائية؛ واقترحت في يوليو أن تقوم وزارة الداخلية بصياغة لائحة دفاع جديدة تجرم "محاولة الانقلاب على السلطات المنتخبة". وقد تصدى الوكيل الدائم لوزارة الداخلية السير الكسندر ماكسويل لهذا الأمر في محضر جلسة بتاريخ ٦ سبتمبر ١٩٤٠:

ستكون هناك معارضة كبيرة لتلك اللائحة؛ حيث إنها تتعارض مع الحرية بإنجلترا، لكن تقاليدنا تقضى بأن تتبع الأوامر التي تصدرها السلطات المنتخبة، ولكل مواطن

الحرية في أن يوضح، إذا كان يستطيع، ما إذا كانت تلك الأوامر ضارة وأن السلطات المنتخبة تتألف من حمقى، وعليه فإننا لا نعتبر الأنشطة التي تدعو إلى ازدراء السلطات المنتخبة ضرورية، فهي مفسدة وتحث الأشخاص على التمرد على القانون أو تغيير الحكومة بالسبل غير الشرعية، وهذا المبدأ يعطى حرية عظيمة؛ لكنها خطيرة في الوقت نفسه، لأشخاص يرغبون في الثورة أو إعاقة جهود الحرب... لكن الاستعداد لمواجهة مثل هذه المخاطر يعتبر تمييزًا رئيسيًا بين الديمقراطية والحكم الشمولي.

نشرت صفحات بيكتشر بوست مقال وينترينجهام في ٢١ سبتمبر ١٩٤٠ الذي يحمل عنوان "الحرس الوطنى قادر على الحرب"، والذي من المحتمل أن يكون نقطة انطلاق لفكرة الميليشيات الثورية قبل أن تبدأ وزارة الحربية البريطانية ومركز القيادة العامة للقوات الوطنية في ضم المنشأت والعاملين في أوسترلى بارك تحت سيطرتهم، ويصور المقال الحرس الوطني وهم يقومون بعمليات تصويب نيرانهم تجاه نموذج طائرة، والمطاردة، والقنص، والهجوم من خلف سواتر دخانية، ونسف شاحنات بالألغام، كما اشتملت صور طاقم العمل في أوسترلى على صورة الشاعر السريالي، وي الشارب، والرسام والجامع بين الفنون الذي كان يعلم فنون التمويه والتخفى النقيب روناك بىنروز.

عندما نشرت دار روتليدج للنشر كتاب بينروز "دليل الحرس الوطنى للتمويه" - عندما نشرت دار روتليدج للنشر كتاب بينروز "دليل الحرس الوطنى بينروز بأنه كان محاضرًا لمدربى مدرسة الحرس الوطنى بوزارة الحربية البريطانية، إضافة إلى كونه محاضرًا سابقًا في مدرسة أوسترلى بارك لتدريب الحرس الوطنى"، ثم عمل القائد السابق المشهور في الحركة السريالية البريطانية بنظام الدوام الكامل في مدرسة ساوح إيسترن كوماند فيلدكرافت في بورواش في ساسكس، وكانت الدورة التي تعطى بالقرب من منزل كيبلينج وباتمان في بورواش تعلم الرجال كيفية استغلال الطبيعة في التمويه عند التعامل مع قوات المظلات الألمانية:

يتلخص التدريب الميداني الذي نقدمه لكم في كونه أسلوبًا للتعلم من خلال ممارسة العديد من الأشياء التي تقوم بها الحيـوانات فطريًا ... إلا أننا لم نعتاد فعل تلك الأشياء بسبب معيشتنا داخل مدن ومجتمعات متحضرة يسود فيها العرف والقانون ورجال الشرطة؛ ما جعلنا في عزلة عن الكفاح الفطري من أجل البقاء، لكن مع منجىء النازيين ينبغي أن تزول تلك العنزلة، وكلمنا كنا أقرب إلى حنياة تلك الحيوانات، أسهم ذلك في إعدادنا بشكل أفضل، ويمكننا أن ننجح في الحصول على حكمة الحيوانات فقط باستعمال عقوانا والتعلم والمارسة. تمت دراسة عمل السياج، الخنادق، الغابات، الطرق، الصقول، جداول الأنهار، وسلوك المواشي عند اقتراب شخص ما منها، إضافة إلى ما يفعله طائر الطاووس، والحمام، وطائر العقق، وطائر أبو زريق، وطائر أبو طبط، وطائر الشحرور عندما يزعجهم كائن ما؛ كما تمت دراسة الكيفية التي يتحركون بها في سكينة تحت وطأة النيران وكيف ينكمشون ويتخفون ويقيمون في العراء وتحت الأضواء الساطعة والظل وقوة المناظير المدانية النازية وأفضل الطرق في استخدام الآذان والعيون والأنف ليلاً في عمليات الاستطلاع وعمليات حمل الرسائل، كان كل ذلك جزءًا من المنهج الدراسي في بورواش، وأصبحت بورواش مثل أوسترلى رائدة في بعض السبل التي اتبعتها المدارس العسكرية فيما بعد لتعلم مهارات المناورة التي أفادت البريطانيين في حربهم داخل سياج أشجار نورماندي عام ١٩٤٤.

وفى بورواش أسرت أشعة مصباح رونالد بينروز عيون طلابه من أفراد الحرس الوطنى، حيث كان بعض منهم ينتمى إلى مجموعة كوت التى تدرس تلاؤم الألوان فى الحيوانات، لكن الصورة التى تبدو أمامهم هى صورة ملونة لزوجته الجميلة لى ميلر فى رسم تمويهى أخضر تجلس عارية على مرج أسفل سلة فواكه وحزمة من ألياف النخيل. أبدى سواومون جوزيف سواومون إعجابه بـ دليل التمويه – (Manual of Camouflage) الذى ألفه بينروز والذى استوعب دروس الحرب العالمية الأولى وبدأ فى إبراز الحاجة إلى الفاجئة بوصفه عنصراً مهماً فى الدفاع عن بريطانيا.

ربما تكون فكرة التخفى عن عدوك واستخدام الخداع فكرة ممقوتة بالنسبة إلى الجنود القدامى، فربما يشعر عدوك بعدم شجاعتك أو عدم تمتعك بالروح القتالية، إلا أن ذلك لا يمثل أى أهمية بالنسبة إلى عدونا؛ حيث يفتقدون الرحمة ويستغلون جميع وسائل الخداع لتحقيق الانتصار المذهل، ولا يمكننا إيقاف انتصاراتهم إلا من خلال التمويه والأساليب الجديدة والمبتكرة، فيا لها من فكرة ثورية.

كانت وجهة بينروز الأولى هى الحاجة إلى التخفى من المراقبين بشتى السبل، حيث يمكن لجندى المظلات أن يهبط خلفك، كما يمكن لطيار العدو أن يحدد موقعك من الجو، فمن الأعلى لا يمكن التمييز بين الأرض الموات والخنادق والأسلاك الشائكة والمرات كما هى مرسومة على الخريطة، ومن هنا يكون على الحرس الوطنى تعلم التخفى في المواقع والميادين الثابتة والتنقل وفق نماذج المناظر الطبيعية مستخدمين الحواجز أو أكياس الرمل المغطاة بالتراب والنفايات، حيث يبدو كل ذلك واضحاً في تعاليم هيسكث بريتشارد لتمويه فتحات إطلاق النيران وسترات القناصين المخيطة من قطع الخيش خلال الحرب العالمية الأولى، لكن ما كان فنًا مستهجنًا حينذاك صار جزءًا من التفكير العسكرى المقبول اليوم، حيث جعل بينروز الحرس الوطنى ينتبهون لظلهم الأسود ووجوههم البيضاء عند اتخاذ ساتر، فليس الهدف هو مجرد التخفى:

ينال التخفى أهمية قصوى فى حرب العصابات والهجمات المضادة... فباستخدام الشرك والدمى؛ سنكون قادرين على تشتيت انتباه العدو بعيدًا عن نقاطنا الحيوية... وباستخدام التمويه والحواجز الدخانية نكون قادرين على إخفاء مواقعنا وتحركاتنا الحقيقية.

ويعد أن حقق الألمان انتصارات متتالية عبر أوروبا، أخذ البريطانيون يستجمعون قواهم حيث كانوا على دراية أنهم سيواجهون المصير نفسه، وأدرك بينروز أن النقطة الرئيسية في التمويه تكمن في جعل الطرف الأضعف هو الطرف الأقرى، فلا جدوى من الشجاعة في الحرب إذا كان الغرض من الشجاعة تقديم المرء نفسه هدفًا للعدو بلا جدوى، فمن الأفضل كثيرًا استغلال الذكاء واستخدام التخفي لدفع العدو إلى تقديم نفسه بوصفه هدفًا.

خطى خبراء التمويه خطوات كبيرة نحو التخفى فى كل أنحاء بريطانيا لإيقاف الجيش المعتدى من الحصول على موضع قدم، ونظمت صفوف المدافعين حول الساحل الجنوبي الشرقي لبريطانيا، حيث احتمى معظم هؤلاء بالمدفعيات المواجهة للبحر من السفن القديمة المدمرة والدبابات المتهالكة، ولغمت الشواطئ بالمئات من الألغام، وكانت هناك أميال وأميال من الأسلاك الشائكة الملفوفة، وآلاف المنصات الخرسانية الخاصة بالمدافع الآلية، وكتل صخرية مضادة الدبابات الثقيلة. وتم تشييد الكثير من الدفاعات على اليابسة بطول خطوط الصد والتي كانت مصممة لإعاقة قوات العدو المدرعة من التقدم نحو لندن، وفي نورفولك أنشأت خطوط الصد بطول أنهار أنت وبيور ووينسام ويار وأوس التي لغمت جسورها، وكان هناك ٣٠ ألف رجل يرتدون الدروع العسكرية المراقبة والحراسة إضافة إلى إعاقة تقدم القوات المعادية، وشملت الحواجز التي أعاقت تقدم الدبابات المصارف والقنوات المائية وإنشاء حفر في الطرق والتي كانت تغرس فيها العوارض الحديدية والحواجز الأسمنتية التي بلغ ارتفاعها خمسة أقدام على أقل تقدير، كما تركت العربات الخشبية في الأماكن المكشوفة حتى تمنع هبوط الطائرات وضبت الأعمدة بغرض تمزيق أجنحة الطائرات الشراعية.

تم إنشاء نقطة دفاع قوية في كل قرية، وثمانية أنواع مختلفة من المنصات الأسمنتية جرى نصبها في المواقع الرئيسية، بعضها كان سيئ التصميم وبعض آخر كان متسقًا اتساقًا جيدًا مع المنحدرات والحقول والحدائق والتي خضعت التمويه فيما بعد لتتناسق مع الأرض وأحيطت بشجيرات صغيرة، وتم تشييد أفضل تلك المنصات في أبنية الحظائر وأكوام القش والمنارات القائمة، كما تم نصبها في حطام وأكواخ وطواحين تعود العصور الوسطى، لتكون بعيدة عن المراقبة المباشرة، وحيث إن الحرب كانت مستمرة؛ تنافس خبراء التمويه في إخفاء وتنكير المعاقل مثل البنايات الساحلية، وأكشاك بيع الكتب والأبنية ذات الطابق الواحد ومحطات الصافلات، والمقاهي، والشائيهات، وأماكن بيع المثلجات، ولوحات إشارة محطات القطارات، والمراحيض، ومحال تيودر نصف المظللة لتقديم الشاي، والبيوت المصنوعة من الخوص، وقد بذل

أفراد التمويه أقصى جهدهم؛ لكن لم يغير ذلك من حقيقة الأمر شيئًا؛ بسبب عدم وجود وفرة في الدبابات التصدى للألمان إذا ما أقدموا على غزو البلاد، إضافة إلى عدم وجود أسلحة مضادة للدبابات المدرعة، حيث كانت خطة أيرونسايد قائمة على قيام السكان بإسقاط قنابل المولوتوف محلية الصنع من النوافذ على مركبات العدو.

كان السكان مستعدين القيام بذلك، وقام متطوعو الدفاع المحلى بالتخطيط اقتل أول أربعة سائقين في مواقع مختلفة في الليلتين الأولى والثانية من شهر يونيو على الرغم من أنهم جميعًا لم يكونوا ألمانيين ما كان سيتسبب في وقوع حوادث كبيرة، كما واجه طيارو بريطانيا الذين حلقوا بطائراتهم في سماء إنجلترا خطرًا حقيقيًا عندما تم استهدافهم برصاص أبناء وطنهم ظنًا أنهم جنود مظلات ألمان، وفي صيف عام ١٩٤١ تم تنظيم الحرس الوطني في كتائب تابعة لأفواج المقاطعة وتم منحهم رتبًا عسكرية، إلا أن بعضاً من هؤلاء لم يأخذ الأمر على محمل الجد وهنا كتب إيه جيه بي تايلور في "تاريخ إنجلترا في الفترة ١٩٤٥–١٩٤٥" – (١٩٤٥–1914 English History):

تسبب طلب أفراد الحرس الوطنى من المواطنين الأبرياء إبراز بطاقات هويتهم ضجر المواطنين، حيث شيدوا حواجز على الطرق، يبتهج لرسوماتها علماء الآثار الذين سيأتون في المستقبل، واستخدموا صفائح البنزين في صناعة المفرقعات، لكنه كان من المتوقع أن يخسر الحرس الوطني أرواح العديد من أفراده حال وقوع غزو حقيقي، فقد حملوا أرواحهم على أكفهم على الرغم من عدم كفاية معداتهم.

كان ذلك هو المخطط الذى تبعه نشر المسلسل الكوميدى الشهير "جيش أبى" - (Dad's Army) الذى عرضه تلفاز بى بى سى واستمر عرضه عشر سنوات بداية من عام ١٩٦٨، وكتب حلقاته ديفيد كروفت وجيمى بيرى. كان ذلك المسلسل متماشيًا مع القصيص الهزلية وقت الحرب للممثلين الكوميديين أمثال روب ويلتون وغيرها من النكات المعاصرة، وكان من بين ما جاء فى تلك الدعابات سيؤال ضابط تفتيش لرجيل: "ما الخطوات التى كنت ستتخذها لى غروك الألمان؟"، فكان الجواب "كثيرة جدًا سيدى".

من هنا يتبين أن الحرس الوطنى وخبراء التمويه فى محاولاتهم الصميمة، لعبوا دورًا كبيرًا فى الحرب النفسية ضد الأعداء، ويشير جون كولفيليه فى مذكراته على هامش السلطة — (The Fringes of Power) إلى حضور القادة باجيت وأوشينلك واسماى ودنكان سانديز مائدة عشاء فى تشيكر يوم الجمعة الموافق الثانى عشر من يوليو، وفى اليوم السابق لتاريخ هذا العشاء كان تشرشل قد قام بجولة فى دفاعات كينت لتفقد المنصات والجنود من دوفر إلى ويتستابل، ودار النقاش حول الغزو، واشتد الجدال حول دعم عامة الشعب عند الحرب، فلو قام العامة بمواجهة الغزاة بالمناجل والأحجار فستكن هناك مجزرة، وقال تشرشل: "نريد من كل مواطن أن يحارب باذلا قصارى جهده، لأن انتصار الألمان يعنى وقوع مذابح للبريطانيين، فيجب على متطوعى الدفاع المحلى أن يتسلحوا ويستعدوا". ووفقًا لما ذكره كولفيليه، ظن تشرشل أن التخويف من الحرب سيحافظ على وجود درجة استعداد قصوى عند كل فرد، فلم يكن التمنى أن تزول حالة الخوف هذه وقتها، ومع أن تشرشل لم يكن يوقن أن الغزو كان يتمنى أن تزول حالة الخوف هذه وقتها، ومع أن تشرشل لم يكن يوقن أن الغزو كان يمثل خطرًا كبيرًا، إلا أنه قصد إعطاء هذا الانطباع، وأن يتحدث عن مخاطر الغزو عند يمثل خطرًا كبيرًا، إلا أنه قصد إعطاء هذا الانطباع، وأن يتحدث عن مخاطر الغزو عند

ذكر تشرشل فى حديثه هذا فى ١٤ يوليو ١٩٤٠، أن الحرب ستطول وستكون قاسية لكنه ألقى نصلًا بلاغيًا رائعًا لرفع الروح المعنوية، أثنى فيه على كل من القوات المسلحة والحرس الوطنى البريطانيين:

خلف هؤلاء الجنود في الجيش النظامي المستعدين لمنازلة جنود مظلات وقوات الغزاة المحمولة جوًا، ويعيدًا عن الخونة المندسين بيننا، يقف أكثر من مليون متطوع في الدفاع المحلى أو كما نحب أن نسميهم "الحرس الوطنى"، فهؤلاء الضباط وهؤلاء الرجال الذين خاض عدد كبير منهم الحرب الأخيرة لديهم رغبة عارمة في منازلة العدو متى ظهر، فلو قدم الغزاة إلى بريطانيا؛ لن نجد من بين الشعب خانعًا أو جبانًا في مواجهة العدو كما رأينا للأسف في بلدان أخرى، علينا أن ندافع عن كل قرية وكل مدينة... إننا نفضل أن نرى لندن أنقاضًا ورمادًا على أن نراها مستعبدة ذليلة.

لا تعتبر هذه الحرب حرب رؤساء أو أمراء أو أسر مالكة أو حرب أطماع، إنها حرب شعوب وقضايا وطنية، أعرف أن هناك أعدادًا كبيرة ليس فقط في هذه الجزيرة بل في كل مكان ممن سيبذلون أقصى جهدهم من أجل انتصارنا في هذه الحرب إلا أبه لن تذكر أسماؤهم وإن تسجل أعمالهم؛ فتلك هي حرب الجندي المجهول.

لم يكن الحرس الوطنى مثل العديد من الأشياء فى الحرب العالمية الثانية فى حقيقته كما هو ظاهر، بل كان سره العظيم يكمن فى تمويه الوحدات المساعدة التى تعتبر واحدة من الخدمات العسكرية السرية البريطانية التسع فى فترة الحرب، وكانت الوحدات المساعدة ترتدى زى الحرس الوطنى العادى لكنها كانت فى حقيقة الأمر تمثل خلايا حرب العصابات. كان القسم دى التابع لمنظمة جراند لورنس السرية هو من أسس تلك الوحدات المساعدة، وقد أمدهم بالسلاح والمتفجرات وربطها بالاستخبارات الحربية القسم أر والتى كانت تختص بحرب العصابات، كان عمل الوحدات الخاصة بيدأ من بعد خطوط الصد عندما يتم اجتياح المواقع الثابتة، فكانوا بمثابة "جماعات الانتظار الخلفية" التى طلبها الجنرال ثيرون من وزارة الحربية البريطانية عندما كان قائداً لفيالق الفرقة الثانية عشرة والتى كانت مهمتها نتمثل فى الدفاع عن ساسكس وكينت ضد الهجوم الألمانى الأول المتوقع، وكانت كلمة السر المتبادلة بينهم "أسد البحر". وكان الجنرال أيرونسايد قد أسند قيادة السرايا المستقلة إلى العسكرى النظامى العقيد كولين جوبنس الذى عاد لتوه من النرويج ليقود المقاومة، وقد اختار جوبنس ضباطاً مغامرين أخرين لتأسيس الوحدات المساعدة على امتداد الساحل البريطاني.

كان أخو إيان فليمينج الأكبر الكاتب والمستكشف بيتر فليمينج مثل ثيرون! يتبع رماة القنابل اليدوية وكان عمره أنذاك ٣٣ عامًا عندما ذهب لمساعدته في تأسيس وحدة المراقبة الخاصة بالفيالق الثانية عشرة في كينت، وكان الكاتب والصحفي الوسيم مؤلف "الرفقة: السفر إلى تارتري والمغامرة البرازيلية" (One's Company Travels in Tartary) عمالاً أرسله للاستخبارات الحربية القسم أريت عدث فيه عن إجراء قتال باستخدام حرب العصابات مع سلاح الفرسان غير

النظاميين في الصين، كما أظهر موهبة في الخداع؛ واعتزم تزييف وثيقة يحذر فيها الولايات الأمريكية من أطماع اليابانيين في المحيط الهادئ وفي جنوب شرق أسيا، والآن وبعد عودته في مايو ١٩٤٠ من أنشطة استطلاعية في النرويج، يساعد بيتر فليمينج في تكوين قوة غير نظامية حقيقية.

أقام فليمينج في مزرعة بالقرب من بيلتينج شمال أشفورد في كينت، وساعده مستطلعو لوفات أصحاب الشهرة في الحرب العالمية الأولى إضافة إلى المهندس العسكرى الكبير مايكل كالفيرت (الذي اكتسب فيما بعد شهرة مع وينجيت في القوات الخاصة الهندية – الإنجليزية في بورما والخدمة الجوية الخاصة في شمال غرب أوروبا)، حيث جمع فليمينج رجال الريف وخبراء الغابات والصيادين وقطاعي الطرق الذين يعرفون دروب الأرض وقام بتدريبهم على الاختباء في النهار والبدء في عمليات التخريب ليلاً. كانت تلك وظيفة فليمينج المغامر الذي أنهى أيامه بوصفه واحدًا من الإقطاعيين في أكسفوردشير وكان محبًا للصيد.

حفرت الوحدات المساعدة ملاجئ تحت الأرض في الغابات، كان أحدها يشبه بيت حيوان الغرير؛ حيث أخفوا بمهارة كل ما يستدل به عليهم، وكانت تلك المخابئ تشبه الوكر الذي صنعه القناص البطل جوفري هاوسهولد الذي يصفه في روايته التي صدرت عام ١٩٣٩ الرجل الهارب – (Rogue Male)، أو كما كتب فليمينج نفسه في كتابه غزو ١٩٤٠ – (الرجل الهارب الذي أعيد إصداره تحت عنوان عملية أسد للبحر – (Operation Sea Lion) الذي أعيد إصداره تحت عنوان عملية أسد البحر الإنجليزية وكان قد حصل على عدد من الأقواس الطويلة وشجع الرجال على استخدامها، ليس فقط لأغراض القتل الصامت وهو ما لم يكن ممكناً بالبنادق العادية، واكن لاستخدامها في قذف النيران على العدو من خلال رمى سهام نارية وفتائل المتفجرات، وفكر فليمينج في إمكانية ممارسة لعبة جرين وود التي يمكن أن تكون مجدية في الصيف باستخدام أوراق الشجر، فالمقاومة الإنجليزية الخارجة عن القانون يمكن أن تتعرض للإبادة على أيدى فرق القتل الألمانية، ودلت خطط الألمان عن أنهم

سيطلقون النار على المتمردين في بريطانيا المحتلة وسينتقمون بلا رحمة من المدنيين، مما يسهم في الحصول على معلومات حيوية منهم مقابل افتداء أرواحهم، ومن هنا فكرت الوحدات المساعدة بجدية في اغتيال عملائهم في حالة الهزيمة.

اختار العقيد جوينس المستكشف القطبى الشاب أندرو كروفت الذى عمل فى الاستخبارات الحربية القسم أر وفى النرويج لينظم سوفواك وإسيكس. كان كروفت، الذى قدم من ستو مع ديفيد نيفن، ابن القس كيلفيدون، وكان يقيم فى بيت به مخزون من المتفجرات والأسلحة، بدأ فى تسجيل قوائم المحليين من المزارعين، وحراس الطرائد وكلاب صيد الثعالب المدربة، والجزارين، وقطاع الطرق، ومهربى البضائع، ليكونوا دورتين، كل دورية تتكون من اثنى عشر فردًا تنطلقان من قاعدة عمليات خفية عن العيون تمامًا.

مع نهاية عام ١٩٤١، أخفت الوحدات المساعدة ما يقرب من ١٩٤٨ قاعدة عمليات في المملكة المتحدة كان من بينها ما يقرب من ١٣٨ قاعدة علميات على الطريق السريع، وقد خدم ما يزيد على ٢٥٠٠ رجل في الوحدات المساعدة وذهب بعضهم التدريب على المقاومة في كولشيل هاوس، حيث وضع أنيجو جوبز تصميمًا لبيت إيرل رادنور الذي يقع شمال شرقي سويندون، وكان عنوانه "مراكز القيادة العامة الوحدات المساعدة، سي/أو، مكتب البريد العام، هيوارث، ويلتشاير" وقد عمل مابل سترانكس مسئول مكتب البريد المحلي حارسًا على المكان، وظهر كولشيل كنسخة رائعة من أوسترلي بارك، وقد كان يحضر في نهاية كل أسبوع أفراد مجموعتين من الوحدات المساعدة الدورات التي يتم تنظيمها حول: القتال المتلاحم والأسلحة والمتفجرات، وكانوا يتلقون تدريبات على حرف الميدان نهارًا وأخرى صامتة بالليل. وقد حصلت الوحدات المساعدة على أسلحة نادرة من الولايات المتحدة مثل مدافع طومسون الرشاشة، والبنادق نصف على أسلحة نادرة من الولايات المتحدة مثل مدافع طومسون الرشاشة، والبنادق نصف الألية، وبنادق سبرينجفيلد كما أمدت المؤسسة التقنية بالقسم دى المتواجدة بالقرب من ستيفنيج الوحدات المساعدة بقذائف الهاون، وقنابل حارقة ومجموعات من المتفجرات الملاستيكية الصفراء الجديدة.

تعلم رجال المقاومة عدم التسرع، فقد شاهدت إحدى المجموعات فى دهشة السيارة التى أرادوا إعاقتها ترتفع عاليًا فى الهواء وتتحطم فى الحقل المجاور. ومن أجل وضع كينت على أهبة الاستعداد، قاموا بدفن متفجرات تحت الجسور ونصبوا شراكًا فى القصور الكبيرة التى ربما يتخذها الألمان مراكز للقيادة. ونسف ماد مايك كالفيرت الأجزاء الرئيسية لدعامات الجسور فى برايتون وويرثينج وايستبورن.

يقدم أدرين هور في كتابه "التصدي لهتار" - (Standing up to Hitler) الصادر عام ٢٠٠٢؛ تفاصيل بعض الوحدات المساعدة الخمس والأربعين في نورفولك خلال الفترة بین ۱۹۶۰ و۱۹۶۶، فقد تم تجنید ما یقرب من ۳۰۰ جندی بحذر وحیطة لیوقعوا علی قانون الأسرار الرسمية، ولم يحصل هؤلاء على ميداليات، بل كل ما حصلوا عليه كان شارة صغيرة تحمل الرقم ٢٠٢، وهو رقم كتيبتهم، وقام المهندسون الملكيون بحفر العديد من قواعد عمليات الوحدات المساعدة، إضافة إلى قواعد أخرى من أجل عطلاتهم الأسبوعية، وقاموا بإخفاء مداخل ومخارج القواعد ونصبوا في بعضها شراكًا، و تم توزيع مسدسات سميث وويسون على رجال نورفواك، وكذلك تم توزيع مسدسات عبار ٢٨ وثلاث جرعات من المورفين لكل جندي، واحدة في حال الشعور بالألم الشديد، واثنتين عند فقدان الوعى وثلاث جرعات عند الإقدام على الانتحار، وأخفيت نسخة من "تقويم نورفولك عام ١٩٣٨ - (Norfolk Calendar ١٩٣٨)؛ في كتيب المحارب الذي بشتمل على تعليمات تتعلق بطريقة نسف الدبابات والطائرات والشاحنات والعربات المدرعة وخطوط السكك الحديد ومخازن الذخيرة... وغيرها، كما كانوا يحملون مواد ممغنطة لتثبيت المتفجرات في المواد المعدنية وأسلاكًا لتفجير الألغام ولتعطيل الدراجات البخارية، وتدرب هؤلاء الجنود في كولشيل وفي ليستر سكوير فارم وفي سدرستون ونورث كريك حيث كانوا يطلقون النيران مرتدين أقنعة مضادة للغاز، كما اضطروا الزحف تحت نيران المدافع الآلية الحية التي تطلق فوق الرءوس مباشرة، بينما يقوم المعلمون بإلقاء قنابل صوتية عليهم، ودرسوا خطط وبرامج القتال الألماني وإجراءات الحراسة وتعلموا المطاردات من مستكشفي لوفات وتعلموا القتال المتلاحم على أيدى مغاوير أشداء، وكانت معظم تدريباتهم تجرى ليلاً. كانت المقاومة الإنجليزية جيدة في سريتها وتسللها، فلم يعرف بها إلا القليل، ولم يرهم أحد في مناورات الليل المظلم عندما كانوا يتسللون حول القوات النظامية للاستكشاف وهم منخرطون في دفاعاتهم. فعندما تولى الجنرال برنارد مونتجمري قيادة الفيالق التي كانت تدافع عن كينت وساسكس عام ١٩٤١؛ خرج مع خليفة فليمينج الرائد نورمان فيلد إلى مرعى منحدر فوق قرية تشارينج ذات المنظر الخلاب جنوب القنال الإنجليزي.

واقترح فيلد أن يجلس الجنرال لفترة في حظيرة أغنام مكشوفة، إلا أن مونتجمرى القائد المظفر في منطقة العلمين فيما بعد، صوب نظره تجاه فرنسا المحتلة وكله غضب ثم استدار ليحدث فيلد فوجد نفسه وحيدًا مع أغنام تلوك طعامها، ثم سمع صوتًا في الأسفل؛ حيث رأى رأس فيلد تبرز من فتحة مستطيلة مفتوحة في المعلف، كان السلم يقود إلى نقطة مراقبة زوجية مكتظة بالطعام والمياه، تشبه نوافذها جحر أرنب فريد من نوعه مزجج ومعد لمقاومة الطقس، وقد قامت الوحدات الخاصة بإعداد المخابئ ووضع مدافع مضادة للطائرات أعلى كل مخبأ، كما قام طاقم كل مخبأ بملء أكياس من الرمل وضعها حوله إلى جانب نقايات الطباشير التي أخروجها وقت الحفر.

كان ديفيد لامب أول من أشار في تحرياته لكشف الحقائق الصادرة عام ١٩٦٨ والمسماة الخندق الأخير" — (The Last Ditch)؛ إلى تراث الوحدات المساعدة، وكانت تجربة عملية أسندت الفضل للقائد الأعلى العقيد كولين جوبنس في تنظيم وإعداد وإمداد وتعليم فنون التخفى وبث روح المقاومة والتحرر في الجيوش. في الثاني والعشرين من شهر يوليو ١٩٤٠؛ كانت وزارة اقتصاد الحرب التي يتولاها كيو دالتون قد حصلت على تعليمات لـ "تنسيق وإدارة أعمال التخريب والنهب ضد الأعداء عبر البحار" فيما يسمى بالسلطة التنفيذية للعمليات الخاصة المكلفة بصفة غير رسمية عبر ما جاء على لسان تشرشل إلى جوبنس: "أشعل النار في أوروبا"، ومنذ ذلك الحين أصبح جوبنس رئيس السلطة التنفيذية للعمليات الخاصة والتدريب بداية من ١٨ نوفمبر ١٩٤٠ وحتى أنهت حكومة حزب العمال عملياتها الواسعة في اليوم الأخير من عام ١٩٤٠.

كان الروائى جراهام جرين يعمل فى وزارة الإعلام وحاول إقناع مؤلفين أخرين بتأييد جهود الحرب عندما كتب قصة قصيرة حول المقاومة الإنجليزية التى نشرت فى مجلة كولير فى يونيو ١٩٤٠. فى تلك القصة المسماة "النقيب آخر الموتى" - نشرت فى مجلة كولير فى يونيو ١٩٤٠. فى تلك القصة المسماة "النقيب آخر الموتى" تدعى بوتر ثم قاموا باحتجاز السكان فى حانة واحدة، ثم انطلقوا ينسفون أحياء لندن المجاورة والممتدة حتى خط سكك حديد إدنبرة، ثم اعترضت الألمان مركبة بالية وقاطع طريق على دراية جيدة بالتضاريس يحمل بندقية موسر حصل عليها عندما كان يحارب البوير. ويحلول عام ١٩٤٣؛ كانت أفلام إيلينج التابعة لماك بالكون، وكان كتاب الحوارات فيها أنجوس فيل وجون ديجتون وديانا مورجان، قد حولت قصة جرين إلى فيلم "هل الإنجليزية الشيقة التى تناولت فترة الحرب وكان من إخراج المخرج البيترو كافلكانتى صديق جرين، وهو منشق برازيلى ظريف ووثائقى مبدع أسهم فى إنتاج فيلم "بريد الليل" – مديق جرين، وهو منشق برازيلى ظريف ووثائقى مبدع أسهم فى إنتاج فيلم "بريد الليل" – مديق جرين، وهو منشق برازيلى ظريف ووثائقى مبدع أسهم فى إنتاج فيلم "بريد الليل" – المدين (Night Mail) الصالح أفلام مكتب البريد العام لجون جريرسون.

وفى فيلمه "هل مضى اليوم على خير؟" – (Went the Day Well?) وصلت جماعة من المهندسين الملكيين قرية إنجليزية تسمى براملى جرين، لكنه سريعًا ما تم كشف خداعهم، حيث كانوا فى واقع الأمر جنود مظلات ألمان متنكرين يتحدثون اللغة الإنجليزية، وقد تلقوا مساعدة من الطابور الخامس من أصحاب الأراضى المحليين، ويقوم أولئك الألمان المتنكرين بقتل القس فى كنيسته عندما يبدأ قرع جرس الكنيسة، ويقومون بقتل الحرس الوطنى وهم على درجاتهم. وينقذ الموقف طفل مطرود ويحار كان فى عطلة له.

وتتحول النسوة إلى قتال العدو، وتستخدم سيدات البريد الفئوس وتطلق ابنة القس النار على أصحاب الأراضى الخونة فترديهم قتلى، وبقوم فتاة من البلدة باقتناص جنود العدو باستخدام مسدس من نوع لى ابنفيليد عيار ٣٠٣، وبقوم سيدة عجوز تتبع قصر مالك البلدة، وكانت قد بدت في صورة المرأة الثرثارة، ببسالة بأخذ قنبلة يدوية ألمانية بيديها لتقذفها بعيدًا حماية للأطفال وليس لحماية نفسها.

هل مضى اليوم على خير؟

متنا دون أن نعرف

لكن مهما يكن

فمن أجلك يا حرية متنا!

فى أوائل يناير عام ١٩٣٧، أدركت وزارة الطيران الملكى أن صناعة الأفلام البريطانية قد تجدى فى الحرب، فبعد تقارب الكسندر كوردا من شركة إنتاج أفلام لندن، أدرك ضباط سلاح الجو الملكى البريطاني فاعلية ورش وأجهزة إنارة وعمال استوديوهات دينهام.

فهؤلاء الرجال متخصصون في ترسيخ فكرة معينة وفي خداع العيون والكاميرات، حيث تتوافر لديهم الأماكن والعمال والمواد التي تمكنهم من الخداع.

كان اسم الكسندر كوردا عندما ولد فى المجر هو ساندور لازلو كيلمان، ثم هرب من الفقر ومعاداة السامية المنتشرة فى تلك السهول الواسعة؛ حيث كان يحلم بالعيش فى رغد وترف، كان كوردا يرى وهو فى مقتبل عمره أن منح النادل والحاجب إكرامية بسخاء فى المطاعم والفنادق الكبيرة يجنب دفع فواتير باهظة، لكن اعتقاده ذلك تغيير بعد انخراطه فى الأعمال التجارية. قدم كوردا إلى إنجلترا عام ١٩٣١ بعد إنتاج أفلام فى بودابست وفيينا وبرلين وهوليوود وباريس، وأنتج أول أفلامه مع رجل أخر مجرى الجنسية يسمى (ليسلى هوارد) الذى استطاع لاحقًا أن يكون نجمًا فى العشب القرمزى" – (The Scarlet Pimpernel).

صار كوردا بريطانيًا أكثر من البريطانيين أنفسهم، يعيش شمال ريجنت بارك فى أفينيو رود (مع قائد معسكر يدعى بنيامين)، وكان يمتلك سيارة من نوع رواز رويس، وينتعل أحذية لقدميه الصغيرتين الأنيقتين من محلات لوب، ويرتدى قبعات هامبورج من محال لوك، ويرتدى بدلات من محلات سافيل رو، ونال الجنسية البريطانية عام ١٩٣٦ كما صار فارسًا عام ١٩٤٢، وأسس كوردا شركة إنتاج الأفلام المسماة لندن فيلم بروداكشن عام ١٩٣٧ (كان شعارها ساعة بيج بن) وحقق شهرة عالمية عام ١٩٣٣ بعد نجاح أول أفلامه تحياة هنرى الثامن الشخصية" – (The Private Life of Henry VIII)

بطولة تشارلز لوتون (الذى حصل على جائزة أكاديمى لأفضل ممثل) والممثلة ميريل أوبيرون التى كانت من اكتشاف كوردا، وزوجته فيما بعد. كان ذلك الفيلم أول فيلم بريطانى يغزو الأسواق العالمية، وهنا أدرك الناس أنه يمكن جنى المال من السينما، فاندفعوا نحو تمويل المزيد من الأفلام وإنشاء الاستوديوهات، كما شجع السير روبرت فانيسارت أحد أعضاء الحكومة البريطانية أنذاك السير كونوب جوثرى مدير شركة التأمين "برودينتال انشورانس" الثرية على إتاحة الفرصة إلى كوردا من أجل إنشاء استوديوهات دينهام التى أراد لها أن تكون الأفضل بعد استوديوهات هوليوود.

كان كوردا يرى فى ونستون تشرشل مخرجًا العروض المسرحية. وفى سبتمبر عام ١٩٣٤ عرض كوردا على تشرشل مبلغ ١٠٠٠ جنيه إسترايني لكتابة نص فيلم عن حياة الملك جورج الخامس ليعرض فى اليوبيل القضى عام ١٩٣٥، وعلى الرغم من أن هذا الفيلم لم يخرج النور، فإن كوردا كان يطلب من تشرشل النصيحة فيما يتعلق بالعديد من الأفلام الملكية والتاريخية التى كان يخطط لإنتاجها بما فى ذلك فيلمه عن لورنس العرب الذى تراجع كوردا عن فكرة إنتاجه، وبعد ذلك بعشر سنوات عرض كوردا مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه إسترليني مقابل الحصول على حقوق إنتاج فيلم عن قصة تشرشل "حياة مارلبورو" – (Life of Marlborough)، كما دفع مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه إسترليني في قصة "تاريخ الشعوب الناطقة بالانجليزية" -A History of the English) ووفقا لما ذكره مايكل ابن أخ كوردا؛ فإن تشرشل هو من ملأ حوض السباحة المتواجد خارج مكتب كوردا في استوديوهات دينهام بالبجع حوض السباحة المتواجد خارج مكتب كوردا في استوديوهات دينهام بالبجع (بعد حصوله على إذن ملكي).

كانت خدمة الاستخبارات السرية البريطانية أيضاً من بين الأجهزة التى أعجبت بصناعة الأفلام البريطانية خاصة كلود دانسى الذى رأى أن أفلام لندن يمكن أن تكون ذات جدوى فى توفير الغطاء لأفراد شبكته "زد" السفر إلى البلدان الأجنبية. كان كوردا مدينًا بالشرف إلى بريطانيا ليس فقط بسبب تلقيه تمويلاً من أصدقاء دانسى الأثرياء، بل قام عدد من أفراد الخدمة السرية البريطانية ينتمون إلى بريجادير موريس بإنقاذ حياته ذات مرة. أنتج كوردا قبل الحرب العالمية الثانية فيلماً من أفلام لجاسوسية الوطنية يسمى "طائرات كيو" – (Q Planes)، وفي بداية الحرب العالمية الثانية

أنتج في عجالة فيلمه الدعائى الأول حول سلاح الجو الملكى البريطانى والمسمى "أجنحة الأسد" (The Lion Has Wings)؛ بالاشتراك مع رالف ريتشاردسون والذى عُرض فى السينما فى نوفمبر عام ١٩٣٩، كما ساعد كوردا أيضًا البلد الذى تبناه بصناعة أفلام عزز من مكانته سواء ما كان منها متعلقًا بالماضى الملكى مثل "صواريخ النهر" – عزز من مكانته سواء ما كان منها متعلقًا بالماضى الملكى مثل "صواريخ النهر" – (Sanders of the River)، و"الطبلة" – (The Drum)، و"الطبلة" – (The Drum)، أو ما كان يتعلق من تلك الأفلام بالمستقبل المثالي مثل "ما هو أت" – (Things to Come) و"رجل المعجزات" – بالمستقبل المثالي مثل "ما هو آت" – (Things to Come) و"رجل المعجزات" – فترة الحرب ليستمر في عمل أفلام الدعاية التي احتوت أيضًا على التسلية الرومانسية. فقرة الحرب ليستمر في عمل أفلام الدعاية التي احتوت أيضًا على التسلية الرومانسية. فقرة الحرب ليستمر في عمل أفلام الدعاية التي احتوت أيضًا على التسلية الرومانسية. الأوساط الأمريكية باسم (That Hamilton Woman) وقام ببطولته لورنس أوليفير وفيفان الميج، وقد أعجب ونستون تشرشل بالفيلم، ولما لا وهو نفسه من كتب حديث نيلسون المثير الذي تناول أسباب وجوب مقاومة نابليون بونابرت.

بدأ طاقم الفيلم في شيبرتون بناء مصانع طائرات زائفة؛ ليصرفوا أنظار القاذفات عن المواقع الحقيقية التي كان منها مصنع شورت في روشتسر، وبو هافيلاند في هاتفيلد، وبولتون وبول في وولفر هامبتون، وشركة طيران بريستول في فيلتون، كما بدأ فنيون من استوديوهات أفلام بريطانية عديدة مثل: جاومونت بريتش، ساوند سيتي، وجرين بروس في إنشاء نماذج طائرات مزيفة اسلاح الجو الملكي البريطاني مثل: باتلز، بلينهايمز، هاريكانز، ويلنجتونز، وايتليز من أجل تشتيت النظر عن ميادين الطيران الحقيقية. أطلق على المطارات المزيفة التي كانت تنار مدارج الهبوط بها ليلاً مواقع كيو على اسم سفن كيو في الحرب العالمية الأولى، ويتذكر أحد خبراء سلاح الجو الملكي البريطاني تلك الأمور المثيرة، فلم يكن يوجد بالنهار سوى بعض الأعمدة والأسلاك واللمبات، إلا أنه كان لذلك الوضع بالليل تأثير مدهش، كان من المستحيل تزييف شيء واللمبات، إلا أنه كان لذلك الوضع بالليل تأثير مدهش، كان من المستحيل تزييف شيء حقيقي. يذكر كل من مارتن يانج وروبي ستامب في كتابهما "خيول طروادة: عمليات الخداع في الحرب العالمية الأسانية الشانية الشانية وروبي ستامب في كتابهما "خيول طروادة: عمليات الخداع في الحرب العالمية الشانية الشانية الشانية الشانية الشانية الشانية الشير جيوف سيلوود فني الكهرباء لكيفية معاناة في الحرب العالمية الشانية الشير جيوف سيلوود فني الكهرباء لكيفية معاناة السير جيوف سيلوود فني الكهرباء لكيفية معاناة الموسانية الشيرة وحوث سيلوود فني الكهرباء لكيفية معاناة الميناة الشير جيوف سيلوود فني الكهرباء لكيفية معاناة الميناة الشيرة وحوث سيلوود فني الكهرباء لكيفية معاناة الميناة الشيرة وحوث سيلوود فني الكهرباء لكيفية معاناة الميناة الشيرة وحوث سيلود فني الكهرباء لكيفية معاناة الميناة الشيرة وحوث سيلود فني الكهرباء لكيفية معاناة الميناة الشيرة وحوث سيلود فني الكهرباء لكيفية معاناة الميناة الميناة الميناة الشيرة وحوث الميناة الميناة الميناة الميناة الشيرة وحوث الميناة الشيرة الميناة الميناة

وحدته فى أمر المؤثرات البصرية حتى تصنع صوراً زائفة لمطارات، فقد عملوا ما سموه "الأرنب العداء" من خلال قيامهم ببناء خط سكك حديدى وسلسلة من الأبراج الفولاذية الصغيرة لحمل كشافات إنارة على عربة بمحرك صاروخى صغير.

هذا هو ما حدث، فقد زودنا هذه العربة وخط السكك الحديدى بمحرك صاروخ ثم أشعلنا الأضواء وتولى الأرنب العداء مهام مسئوليته، فكان المنظر يشبه طائرة مقبلة للهبوط بسرعة شديدة ثم تُبطئ الطائرة، وهو ما رآه العالم أجمع كأن طائرة تهبط، وبعدها تطفأ أثوار مدرج الطيران حتى تخفى معالم المنطقة عن الأنظار.

فى تطور عبقرى أوسع، "أنشئت مواقع كيه" وهى أكثر وضوحًا من مواقع كيو، فقد استحدثت مطارات صغيرة مقلدة من أجل تشتيت أنظار العدو عن المطارات الحقيقية وحتى تبدو تلك المطارات حقيقية فى ضوء النهار، ومن هنا تتطلب مواقع كيه فريق عمل أكثر مما تتطلبه مواقع كيو ليحركوا الطائرات المقلدة من مكانها ولتقليد مسارات الطائرات ويعيدوا ترتيب الإمدادات والمدافع الأرضية. كانت مواقع كيه تبنى عادة على خط التقارب مع العدو شرق الهدف الحقيقي وتتصل به عبر الهاتف. سجل سيمور ريت في كتابه "التنكر: خداع التمويه المدهش في الحرب العالمية الثانية" محدر المعالمة الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية عام ١٩٧٨، اتصالاً من منطقة كيه التقطه صدفة خلال حرب بريطانيا وهو واضع جداً.

الرقيب: (يقول بصوت منزعج) سيدى، لقد هوجمنا!

الضابط الطيار: رائع، أيها الرقيب. عرض جيد.

الرقيب: دمروا المكان،

الضابط الطيار: أجل، ممتاز، استمر.

الرقيب: لكن سيدى، نحتاج إلى تغطية من طائرة مقاتلة! فقد حطموا أفضل مواقع التمويه عندى.

## نيران تملأ سماء إنجلترا

أصدرت وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الحربية البريطانية ووزارة الأمن القومى منشورًا حكوميًا عام ١٩٤٠ تحت عنوان "في حالة قدوم الغزاة" – (If the Invader Comes)، قصد مؤلفوه تنبيه الشعب البريطاني حتى لا يؤخذ على غرة كما كانت الحال في بولندا وهولندا وبلجيكا، وتم وضع سبع قواعد يجب اتباعها حالة وقوع الغزو. كانت أولى هذه القواعد تتمثل في ملازمة مكان ما وعدم التنقل من مكان إلى آخر، فقد يصاب من يحاول الفرار... بقذائف المدفعية الآلية الساقطة من السماء... وسوف يكون ذلك سببًا في قطع الطرق، بينما تحث القاعدة السابعة على التفكر قبل التصرف: "فكر دائمًا في وطنك قبل أن تفكر في نفسك".

هناك أسلوب آخر يتبعه الألمان عند قيامهم بالغزو؛ حيث يستخدمون المدنيين لإحداث حالة من الاضطرابات والذعر، وينشرون الشائعات المغرضة إضافة إلى إصدار تعليمات خادعة، ولتجنب ذلك يجب اتباع القاعدة الثانية التي تنص على ما يلي:

لا تصدق الشائعات ولا تنشرها، وعند تلقيك أمرًا تنكد جيدًا أنه صحيح وليس خدعة، فمعظمكم يعرف أفراد الشرطة والصراسة البريطانيين بمجرد النظر إليهم، وهؤلاء يمكنك الوثوق بهم، وإذا أعملت التفكير مليًا، فستعرف ما إذا كان الضابط العسكرى بريطانيًا حقيقة أم أنه يدعى ذلك، فإذا التبس الأمر عليك فاسال الشرطى

أو فرد الحراسة، فإنه يجب عليك التفكير المنطقى. وبالنسبة إلى تشرشل، تعتبر كل السبل مشروعة عند الدفاع عن النفس، فذلك الرجل الذى كان مستعدًا لإلقاء غاز الخردل على القوات الألمانية باستخدام عدة طائرات إذا قدموا إلى شواطئ بريطانيا، ورأى أن الشائعات سلاح آخر مفيد ضد الألمان. ألف جون باكر وايت وهو ضابط في المنطقة الواقعة بين أى إتش والقسم دى، والذى أصبح فيما بعد الجهاز المسئول عن المنازعات السياسية، كتابًا عام ١٩٥٥ يدور حول الحرب النفسية البريطانية سماه الكذبة الكبرى عندما كنا ضعفاءً واستخدمنا الحقيقة الكبرى عندما أصبحنا أقوياء وأوضح قائلاً: "باستخدام الخداع ونشر الشائعات استطعنا بناء أسوار حول بريطانيا في الوقت الذي كنا نقف فيه دون مساندة من أحد ، جاء ذلك نتيجة مباشرة لخطب تشرشل التي كان يستخدم فيها كلمات يقدى فيها من روح شعبه المعنوية ويشحذ همته، ويثبط همة العدو في الوقت نفسه.

سجل باكر وايت جهوده في حرب عام ١٩٤٠؛ في الفصل الأول من كتابه "البحر يشتعل" – (The Sea Is On Fire!)، إذا لم يستعن الجيش الألماني بعمليات برمائية في غزو بريطانيا، فعليه أن يعبر القنال الإنجليزي باستخدام سفن إنزال، ما جعل الألمان يوقنون بإمكانية وقوعهم في ورطة إذا قاموا بمثل هذا العمل، حيث أرادهم أن يتخيلوا موتًا مخيفًا، كمن يتم حرقه بالنار ثم يتم إغراقه في الماء، ولم تكن فكرته جديدة في مجملها؛ حيث أشعلت "النار الإغريقية" وهي نوع من النابالم خلال العصور البيزنطية، وجرى استخدامها في حرق السفن كما أحرق بها البريطانيون الأسطول البساني وأسطول نابليون.

قد يكون باكر وايت قد استقى أفكاره من دينيس ويتلى. فلم يجد مؤلف أفضل الروايات مبيعًا مثل "نجاة الشيطان" – (The Devil Rides Out)، و"العثور على أطلانطس" – (They Found Atlantis) وظيفة يقوم بها في الحرب سوى الكتابة عن المغامرات المرعبة والمثيرة لعميله السرى البطل جريجوري سالست، ذلك الرجل الذي كان يشبه الشيطان

والذى لم يستطع النازيون أن يقتلوه!"، وذلك من خلال مسرحياته المثيرة مثل "المحتال الفاسق" – (The Scarlet Imposter) و"جوازات السفر المزورة" – (The Scarlet Imposter) و"البارونة السوداء" (The Black Baroness). كان ويتلى مقربًا من جهاز الأمن، وكانت زوجته الثانية تعمل سائقة في الاستخبارات الحربية، القسم الخامس في مايو عام ١٩٤٠، وعندما أخبرها أحد المسافرين من فرقة مكافحة التجسس بعدم قدرته على ابتكار أفكار لمقاومة الغزاة، اقترحت جوان ويتلى أن عليه الاستعانة بزوجها المبدع، وفي غضون أربع وعشرين ساعة بين يومي ٢٧ و ٢٨ مايو ١٩٤٠، نشر ويتلى مقالاً يتالف من ١٩٠٠ كلمة سميت "مقاومة الغزو" (Resistance to Invasion)، والذي المتوى على ما يقرب من خمس وأربعين فكرة مبتكرة حول كيفية "تثبيط روح العدو المعنوية"، وقد تداولتها الأيدي في مقر الحكومة البريطانية. كان من بين تلك الأفكار واحدة تقضى بتفجير ناقلة نفط قرب الشاطئ، ما يتسبب في انتشار الزيت المشتعل فوق سطح الماء فيحرق سفن العدو.

بمجرد انتشار هذا المقال، جرت مساع لتوفير فائض من المنتجات البترولية فى بريطانيا؛ خشية تعطل تجارة شركتى شل وبى بى فى دول اسكندينافيا وأوروبا، حيث أشار الجنرال أيرونسايد فى ٢٧ مايو إلى ذلك قائلاً: "يوجد نفط كثير على طول المناطق الساحلية، ومعظمه دون حراسة"، إلا أن موريس هانكى، وزير بلا حقيبة وزارية، رأى أنه يتعذر استخدام ذلك الوقود الحفرى فى "أغراض دفاعية"، لذا أجرى العديد من التجارب على قاذفات اللهب على طول الساحل الجنوبى فى أماكن مثل ديمبتون جاب ودانجينيس التى كانت تطل مباشرة على فرنسا المحتلة وتمر بها الطائرات الألمانية. شاهد جون باكر وايت تجربة فى خليج سانت مارجريت بمدينة كينت عندما ضخ النفط من مضخات أسفل الجرف بطول أنابيب مدفونة فى الشاطئ إلى بؤر مشتعلة، فلاحظ وابلاً من اللهب الأحمر فى سحب من الدخان الأسود فى "مشهد مخيف". لكن وايت سرعان ما اكتشف أنه يستحيل إشعال نيران فوق سطح البحر، وعلى الرغم من هذه الحقيقة، كان باكر وايت عازما على استخدام فكرة إشعال المحيط لإرهاب العدو.

كانت الشائعات جزءًا من الحرب النفسية، حيث أطلق عليها البريطانيون "Sibs"؛ وهي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية "sibilare" التي تعنى "صفير"، وكان غرضهم في ذلك هو إشاعة الخوف بين جنود العدو، وفي سبتمبر ١٩٤٠ صاغ باكر فكرته التي تقضى بإشعال البحر من خلال ثلاث لجان كانت قد عاينت العمل قبل الشروع في التنفيذ للتأكد صحة فرضيتها أو أنها تشكل خطرًا فعليًا.

كانت هناك بيروقراطية كبيرة في عمليات التفاوض، وفي يوليو ١٩٤٠ تم تأسيس الجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة مع نشوب الحرب تحت قيادة كيو دالتون الذي كان يشغل في الوقت ذاته منصب وزارة اقتصاد الحرب. تولى الجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة التنسيق بين الفرقة دي (جهاز التخريب، الذي كان يتبع في السابق وزارة الخارجية)، والاستخبارات العسكرية القسم أر (الفدائيون الذين كانوا في السابق تحت قيادة وزارة الدفاع) و(بيت اليكترا، الدعاية الموجهة ضد الدول المعادية، والذى كان فى السابق يندرج تحت القيادة المشتركة لوزارة الخارجية البريطانية ووزارة الإعلام). ويصفة مبدئية، كانت الفكرة تتمثل في تحويل الجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة بقسميه العمليات الخاصة رقم \ (الإشراف والدعاية) والعمليات الخاصة رقم ٢ (التخريب والعمليات) إلى الجانب العملي. كان تقسيم الجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة إلى قسمين أمرًا كارثيًا، حيث أخذت الوزارات تتصارع مع بعضها، وبعد مرور عدة أشهر على الانقسام المل داخل الحكومة البريطانية، انبتقت خدمة سرية جديدة منفصلة من العمليات الخاصة رقم ١، وكان ذلك الجهاز المسئول عن المنازعات السياسية والذي تم اعتماده في ٢٠ سبتمبر ١٩٤١؛ لكنه لم يعد يعمل تحت قيادة وزارة اقتصاد الحرب، وكان هذا الجهاز يحمل اسم قسم الاستخبارات السياسية ويتبع وزارة الخارجية، وكان مكلفًا بعمل كل أنواع الدعاية ضد العدو، بما في ذلك التحكم الكامل فيما تبثه هيئة الإذاعة البريطانية. وكما ذكر جون باكر وايت: كان الخداع، الكذب الكبير، عملية عسكرية، وكانت الحرب السياسية عبارة عن ألة تستخدم النيل من العندو، الكذبة الكبيرة لا بد أن تقوم على رفات من الحقيقة. في الوقت الذي صرح فيه البريطانيون بأنهم أحضروا ٢٠٠ سمكة قرش أكلة لحوم البشر من أستراليا وأطلقوها في القنال الإنجليزي، لم تكن هناك أدلة على ذلك لكن الأمر كان مثيرًا. كان هناك بعض الألمان المحترقين مما يدعم عمل باكر وايت حول فكرة إشعال البحر. وفي جلسة سرية بمجلس العموم البريطاني، صرح تشرشل بأن الألمان قد حشدوا "ما يزيد على ١٧٠٠ بارجة ذاتية الدفع وأكثر من ٢٠٠ سفينة في الموانئ المحتلة متأهبة للغزو، وعندما هاجم سلاح الجو الملكي البريطاني السفن الألمانية في الموانئ الممتدة من أيمدن إلى لو هافر بالمواد الحارقة والمواد شديدة الانفجار في سبتمبر؛ حيث شوهدت ألمنة اللهب في كنت، ونقل الجنود الألمان المصابون إلى مستشفيات باريس وانتشرت قصص توحي بأنهم قد أحرقوا في غزو فاشل، وذكر البلجيكيون أنهم علموا بوجود ممرضات يساعدن مئات الألمان ممن كانوا يئنون من الحروق.

ألقى سلاح الجو الملكى البريطانى منشورات وكتيب "تعبيرات عملية الغزو القصيرة" – (Short invasion Phrase-book) باللغات الألمانية والفرنسية والهواندية والتى تتناول عملية إحراق المياه! وألقى سيفتون ديملر دروسًا إنجليزية ساخرة فى القسم الألمانى بهيئة الإذاعة البريطانية: "القارب يغرق" من خلال عبارات تحتوى على أفعال مثل: "أنا أحترق، وأنت تحترق، وهو يحترق ونقيب جهاز الأمن يحترق"، وذكرت نشرات ألمانية أخرى أسماء عدد من البحارة الألمان؛ مشيرة إلى أنه تم انتشالهم من البحر بينما لا يزال مصير زملائهم التعساء غير معلوم.

سجل الجنود الألمان ما لاحظوه على طول ساحل المحيط الأطلنطى، وقد وصلت الملاحظات إلى أربعمئة ملاحظة، وسمع طيارو القوات الجوية الألمانية المأسورون القصة، وكتب أفراد القوات المسلحة النازية رسائل مثيرة إلى وطنهم، كما انتشرت قصة البحر المحترق في مختلف أنحاء بريطانيا (عمدًا أو عن طريق الصدفة)، بالسرعة التي نشر بها الروس قصة "الجليد يعلو قوارب الروس" – (Russians-with-snow-on-their-boots) جلال الحرب العالمية الأولى. ومن دورست إلى دوفر ومن جزر الساندويتش إلى شارع

شينجل في سوفولك؛ انتشرت قصص تدور حول احتراق وتفحم عشرات ومئات بل وآلاف الجنود الألمان بصورة بشعة حتى تحولوا إلى رماد في غزو بحرى باء بالفشل الذريم يومى ١٤-١٥ سبتمبر ١٩٤٠ في عطلة نهاية الأسبوع.

فى واقع الأمر، لم تدفع المياه إلى شواطئ بريطانيا فى تلك السنة سوى ست وثلاثين جثة ألمانية كان أغلبها من طيارى وأطقم القوات الجوية الألمانية، وإذا كانت تلك الجثث قد احترقت، فإن ذلك يرجع إلى ألسنة اللهب التى أطلقت عليها، ومع ذلك أحرزت هذه "الأكنوبة الكبيرة" نجاحًا مثيرًا. كان هتلر محقًا عندما تحدث بسخرية فى عسبت مبر ١٩٤٠ قائلا: "يجب ألا ينسى الإنجليز ترقية أهم جنرالاتهم إلى رتبة مارشال"، وكان يقصد هتلر الجنرال بلوف، حليفهم الموثوق به الوحيد (استفاد هتلر من الخديعة بإبقاء تهديد الغزو مستمرًا بعد أن اتخذ قرارًا بالتوجه إلى روسيا).

لم يبدأ الغزو الألمانى باستخدام القوات البحرية وإنما باستخدام القوات الجوية، حيث وعد هيرمان جورنج أدولف هنثر أن يبسط طياروه هيمنتهم على المجال الجوى قبل أن يتحرك الجيش أو تعبر القوات البحرية، وفي عام ١٩٣٧، وبينما كان اللورد ترينشيرد يتباهى بقوته الخارقة في إعادة بنائه السرى القوات الجوية النازية، اصطحب ضيفه إلى الخارج ليشاهد في ليلة باردة عرضًا رائعًا للألعاب النارية، وعندئذ أذاعت مكبرات الصوت تسجيلاً لقصف مدفعي رهيب يختلط بصوت قاذفات تهاجم لتفريغ حمولتها من القنابل، كان ذلك بعد شهرين فقط من تدمير جورنيكا، حيث صاح جورنج: "هذه هي قوات الألمان، "إني أراك مضطربًا، فيومًا ما ستجعل قوات الألمان العالم بسره يرتعد"، فرد عليه مؤسس سلاح الجو الملكي البريطاني غاضبًا: "يبدو أنك است في وعيك، احدريا جيورنج، من أن تقلل من شأن سلاح الجو الملكي البريطاني

اشتبكت القوات الجوية الألمانية مع سلاح الجو الملكى البريطاني في الفترة ما بين يوليو وأكتوبر ١٩٤٠؛ جنوب إنجلترا في سلسلة من المعارك الجوية عرفت باسم

"معركة بريطانيا". شكك بعض فى وجود خطة ألمانية مناسبة؛ حيث اعتقدوا أن قاذفات القنابل ستسحق بريطانيا ببساطة حتى تستسلم، إلا أن الإنجليز رفضوا الاستسلام بعناد كبير، وكانت المعركة الأسطورية التى جرت فى أغسطس ١٩٤٠ والتى قال فيها تشرشل: "لم يحدث فى تاريخ الصراع البشرى أن سُحقت القوات الكثيرة التى تمتلك المعدات الكثيرة أمام القوات القليلة".

هوجم مطار كرويدن بلندن في ١٨ أغسطس، عندما نجح الحرس الملكي في إسقاط مقاتلة من نوع دورنير بعد إطلاق ١٨٠ طلقة مدفعية، وهاجمت القوات الجوية الألمانية وسط لندن وسيتى للمرة الأولى ليلة الرابع والعشرين من أغسطس، ثم أصبحت الحرب سجالاً ففجرت قاذفات سلاح الجو الملكى البريطاني أهدافًا عسكرية في العاصمة الألمانية برلين.

وفى صباح السبت الموافق ٧ سبتمبر ١٩٤٠؛ بدأ القصف النازى الكبير ثأرًا لما حدث، حيث حلق أسطول كبير من طائرات العدو يضم ما يزيد على ٢٠٠ قاذفة ترافقها ١٠٠ مقاتلة بقصد الحماية فوق مصب نهر التايمز فى وضح النهار. وشاهدت الصحفية فيرجينيا كاولز، التى كانت تقضى عطلة نهاية الأسبوع فى الريف، الطائرات وهى تحلق على ارتفاع كسرب من الحشرات، كانت تلك الطائرات تتجه إلى الميناء والمستودعات الواقعة أقصى شرق مدينة لندن؛ حيث كانت أحواض هيئة موانئ لندن تمتلك خمسة وأربعين ميلاً من الأرصفة تحتوى على تلث واردات المملكة المتحدة وربع صادرتها، وتم قصف ثلاث محطات كبيرة للسكك الحديد هى لندن بريدج، وواتران، وتشارنج كروس، وحطمت أنابيب المياه الرئيسية وأنابيب الصرف الصحى وانقطعت أمدادات الغاز والكهرباء، ثم عادت بعد ساعتين من انتهاء حالة الحذر ليلاً ٢٥٠ قاذفة، حيث ألقت أطنان المتفجرات والمواد الحارقة ليشتعل أكثر من ستين حريقًا كبيرًا وأكثر من ألف حريق صغير كانت هى الأسوأ منذ حريق لندن. كان يمكن المرء أن يقرأ إهنين ستاندرد على ضوء تلك الحرائق فى ظل إطفاء الأنوار.

يذكر العقيد جون فيشر تيرنر، المسئول عن إنشاء المطارات الوهمية أنه بذل قصارى جهده من أجل إنجاز مهمته التى كانت تتمثل فى تنمية وتنسيق أنظمة إطلاق النيران العسكرية والمدنية الوهمية من مكتبه فى استوديوهات شيبرتون، وبداية من شهر نوفمبر ١٩٤٠ تم تنفيذ عمليات إطلاق نيران من تلك المواقع الوهمية أو ما يطلق عليه مواقع نجم البحر، ووفقًا لما أوضحه كولين دوبينسون فى ميادين الخداع: المواقع البريطانية الوهمية لإطلاق النيران خلال الحرب العالمية الثانية " (Field of Deception: البريطانية الوهمية لإطلاق النيران خلال الحرب العالمية الثانية " (١٠٠٠ )، أقيمت المواقع الوهمية فى الريف خارج المناطق الصصرية حتى لا تتسبب القنابل فى إحداث أضرار.

كانت الفكرة من وراء ذلك تكمن في محاكاة المؤثرات البصرية الناتجة عن حرق المباني، وكان الهدف من استخدام الدرجة الثانية من الشراك هو جذب انتباه السريين الثاني والثالث من قاذفات قنابل القوات الجوية الألمانية ليقومان بتفريغ قنابلهما هدرًا إذا ما اعتقدا أن تلك الشراك أهدافًا حقيقية. واستخدمت علب الكرييوسوت والورق المقير في إشعال ما يطلق عليه "الحريق الكبير"، بينما أحدثت براميل الكرييوسوت بما احتوت عليه من لفائف الورق المقير نيرانًا كثيفة الدخان. وكانت النيران الأساسية الكثيفة توقد بمشاعل من الفحم، إضافة إلى وجود خزان زيت وشبكة أنابيب ما يجعل تلك النيران تشبه "حرائق تقطير الفحم" التي تشتعل بشكل هائل عند سكب الوقود عليها، وتوجد في اثنين وأربعين مدينة بريطانية ما يقرب من مئة وثلاثين من أنظمة "نجم البحر" المساعدة في حماية تلك المدن. ومع تزايد استخدام الألمان "ميادين القنابل عام ١٩٤١، تم تطوير حرائق وهمية خاصة تحاكي ما سماه الألمان "ميادين القنابل الحارقة". انقسمت أنظمة "نجم البحر" إلى مجموعات تعمل بالتناوب، وكانت تحتوي على ما يسمى حقل قنابل النار" وهي عبارة عن صناديق من خشب ملفوف في خيش أو شبكات من السلك يوضع بداخلها نشارة خشب ونفايات قابلة للاشتعال منقوعة في طبقات من الكرييوسوت تبقي مشتعلة لما يقرب من ساعة ويذر فيها الحطب والفحم طبقات من الكريوسوت تبقي مشتعلة لما يقرب من ساعة ويذر فيها الحطب والفحم طبقات من الكريوسوت تبقي مشتعلة لما يقرب من ساعة ويذر فيها الحطب والفحم طبقات من الكريوسوت تبقي مشتعلة لما يقرب من ساعة ويذر فيها الحطب والفحم

والزيت. لم تنخدع القوات الجوية الألمانية في تلك الأنظمة بشكل دائم؛ فقد كان لديهم شراك تمويه أيضًا، لكنهم كانوا في بعض الأحيان يخدعون بتلك الشراك، حيث لم تتسم الملاحة الجوية في تلك الأيام بالدقة الكبيرة. وقد استنتج دوبينسون أن الشراك الخداعية التي صممها العقيد تيرنر من المحتمل أن تكون قد أهدرت نحو خمسة بالمئة من أعمال القصف التي قامت بها القوات الألمانية، كما قد تكون خلفت ما يقرب من ٢٦٠٠ قتيل من المدنيين وما يتجاوز ٣١٠٠ من المصابين بإصابات بالغة.

## الدعاية عبر الأثير

تحدث السير صمويل هور إلى أعضاء مجلس العموم؛ بحكم وظيفته حامل الختم الملكى في ١١ أكتوبر ١٩٣٩ قائلاً: "ليس ثمة دعاية الآن، إنما هو الإعلان العام، أعنى أنه لا بد أن تكون الأخبار جادة."، كانت كلمة "دعاية" غير مستساغة بالنسبة لآذان البريطانيين في ذلك الوقت. ففي ١٩٢٨، كان كتاب "الكذب في وقت الحرب" – البريطانيين في ذلك الوقت. ففي ١٩٢٨، كان كتاب "الكذب في وقت الحرب" الحاليد (Falsehood in War-Time) الذي ألفه أرثر بونسونبي يعرض العديد من أساطير الخاطئ الحرب العالمية الأولى، ويظهر كيف كانت "الدعاية" في تلك الحرب تعنى التفسير الخاطئ للأحداث والمناورات، ظلت المفاهيم تحمل معاني سلبية في مجملها باستثناء ما تيقن أنه تم نشره واشتهر.

كان منتجو الأفلام الوثائقية أحد تلك المجموعات التى تؤمن بذلك، وكان جون جريرسون أول من استخدم كلمة "وثائقية" في إحدى الصحف عام ١٩٢٦؛ حيث كتب عن فيلم الأنثربولوجيا المسمى "موانا" – (Moana) الذي أخرجه روبرت فلاهيرتي، وتدور أحداثه حول مقاطعة سامو الغربية الساحلية قائلاً: "إنه ذو قيمة وثائقية". واعتبارًا من عام ١٩٢٩ أصبح مصطلح "وثائقي" معروفًا بذاته بين مجموعة من منتجى الأفلام البريطانيين الذين كانوا على صلة بجريرسون ومهتمين بمعالجة الحقيقة بطريقة إبداعية. عمل جريرسون بكل دقة مع رجل العلاقات العامة العبقرى الذي كان أحد أفراد الخدمة المدنية البارزين في الجيش البريطاني، وهو السير ستيفن تالنتس الذي

أصيب بجراح فى أثناء حرب الخنادق التى خاضها مع الحراس الأيرلنديين، وقام بتنفيذ إصلاحات اجتماعية مع وليام بيفريدج. وفى عام ١٩٢٦ أصبح تالنتس سكرتيرًا للجنة التسويق بالإمبراطورية.

استغل جون جريرسون ميول تالنتس الدولية وأقنعه بأن السينما يمكن أن تساعد في انتعاش الإمبراطورية البريطانية، وبعد حصوله على بعض الأفكار من روديارد كيبانج في بورووش، حصل تالنتس على تخويل من والتر كرايتون بعرض فيلمه المسمى عائلة واحدة — (One Family) — والذي يحكي قصة صبى صغير يغلبه النوم أثناء تلقيه درسًا في مادة الجغرافيا ويرى في منامه حلمًا عن الإمبراطورية البريطانية. وفي عام ١٩٣٠ نُشرت هذه الصورة في إحدى الدوريات باعتبارها "أفضل صورة أنتجتها شركة بريطانية بلا منازع.

تناولت أجزاء الفيلم الناس وهم يؤدون أعمالهم بكل قوة وأمانة؛ وهو ما لم يشاهد في الأفلام البريطانية على نطاق واسع، بل تكاد الأفلام المنتجة في الاتحاد السوفيتي تضاهيه.

شجع تالنتس منتجى الأفلام الوثائقية البريطانيين على الدعاية الخدمة العامة، فهذه الأفلام غير التجارية كانت تهتم بالخدمات الاجتماعية التى تمس سائر الناس، مثل: الكهرباء والغاز والبريد والسكك الحديد وشحن البضائع بحرًا وأجهزة الهاتف والخدمة اللا سلكية... وكان يسمح للأشخاص العاديين بالحديث أمام الكاميرات، وهنا لم يعد منتجو الأفلام الوثائقية يشعرون بالحرج من كلمة "دعاية"، حيث وردت في عبارة جون جريرسون المقتبسة في فيلم بول روتا الوثائقي الذي أنتجته شركة فابر في يناير ١٩٣٦: "أنظر إلى السينما كأحد المنابر وأستخدمها بصفتي أحد العاملين في حقل الدعاية"؛ وهذا ما تم التأكيد عليه في مقدمة الكتاب:

تعتبر علاقتنا بالدعاية سطحية للغاية، لكننا حصلنا على التمويل اللازم الخدمة الدعائية من الإدارات الحكومية والمنظمات الوطنية... حيث تمنح الأفلام الوثائقية للدعاية الأدوات التى تحتاجها، وتضيف الدعاية للأفلام الوثائقية البعد الذي ينقصها، ومن هنا،

كان هناك تأثير كبير لـ 'الدعاية'؛ ولذا فإنها ستستمر ما ظلت خدمة اجتماعية تقدم معلومات حقيقية للجمهور، وإذا تحولت الدعاية لتحمل، على الرغم من ذلك، معنى سياساً، فسوف يكون للوثائقية وقم أفضل.

بتصل معظم الصحفيين البريطانيين من كلمة "دعاية"؛ وكأنها ثعابين سامة على الرغم من أنها في الحقيقة حيوان أليف يجلس في مكاتبهم. تعتبر كل أشكال الصحافة مواد دعائية فإنها تسعى لإقناع الجمهور، فتقدير "قيمة الأخبار" ونظام الحوار يرتبط بالاعتقاد السائد لدى الناس، وهذا ما يؤمن به أغلب الصحفيين؛ كتب آلان مورهيد ذات مرة، وهو أحد أفضل الصحفيين خلال الحرب العالمية الثانية: "كنت مسجلاً محترفًا للأحداث، وأحد أخصائيي الدعاية، ولم أكن جنديًا"، جرد كلمة "الدعاية" من المعاني السلبية وانظر إليها على أنها فرع من فروع الخطابة وتوجيه المعلومات إلى العامة، ربما نقترب من الطريقة التي كان البريطانيون يرون بها الدعاية خلال الحرب العالمية الثانية، ففي عام ١٩٣١، كان السير ستيفن تالنتس هو المشرف على العلاقات العامة بهيئة الإذاعة البريطانية، بينما جرت عملية جريرسون الموازية التي أطلق عليها "التفسير الخيالي للحياة اليومية"، حيث كان جريرسون في طليعة من قاموا بإخراج الأفلام الوثائقية الإذاعية، مثل جون بادني وستيفن بوتر.

فى مايو ١٩٤٠، دق جرس الهاتف فى سيسنجهورست كاسل فى مدينة كينت، وبعد توقف طويل، طلب من هارولد نيكلسون عضو البرلمان عن حزب العمل القومى عن ويست ليسيستر الاستمرار فى العمل حتى قدوم رئيس الوزراء الجديد. وفى أكتوبر ١٩٣٩، وخلال ثلاثة أسابيع، كتب نيكلسون كتابًا عنوانه "لماذا دخلت بريطانيا الحرب" – (Why Britain is at War)، وتم بيع ١٠٠٠٠٠ نسخة منه، ما جعل تشرشل يدعوه للعمل بوزارة الإعلام بوصفه سكرتيرًا للوزير دوف كوبر فى البرلمان.

وجد نيكلسون نفسه في "أكثر الإدارات التي لا تحظى بالشعبية في دول الكومنواث البريطاني بأسرها"، (وكان يطلق على العاملين في وزارة الإعلام "متلصصى كوبر")، لكن نيكلسون عبر عن استحسانه لكل أشكال الدعاية الحكومية التي ربما يبغضها بعض؛

وتعاطفه مع "العقول التى لا تقهر" من المواطنين والصحفيين الذين أصابتهم القيود في زمن الحرب بالإحباط، فليست بريطانيا هي ألمانيا ولن يقوم نيكلسون بتقليد أسلوب الطبيب جوزيف جوبلز، وفي مقال كتبه نهاية ١٩٤٠ لوضعه في "دليل هيئة الإذاعة البحريطانية لسنة ١٩٤١" – (BBC Handbook 1941) يشرح نيكلسون "الاختلاف الأساسي بين النظرية والتطبيق عند الألمان، أو بين الدعاية الخاصة بالحكومات الاستبدادية والدعاية الديمقراطية عند البريطانيين"، وكان الاختلاف الأول يتمثل في "تحطيم عواطف الأميين"، بينما يتمثل الثاني في اجتذاب اهتمام الاذكياء ونوى العقول الواعية، فالدعاية الألمانية تشبه الترويح، بينما تكون الدعاية الديمقراطية أقرب ما يمكن إلى التعليم، وكان نيكلسون يلقى تشجيعًا في بعض الأحيان نتيجة ارتفاع الروح العنوية لأفراد الشعب البريطاني، وفي أحيان أخرى كان يصيبه اليأس حيث قال:

أشعر باكتئاب شديد جراء الهجمات التى تتعرض لها وزارة الإعلام... قد يكون من الصحيح أنه إذا كان على وسائل الدعاية الخاصة بنا أن تكون فعالة كتلك التى يملكها الأعداء، فعلينا أن نبحث عن أناس يتعاملون بمنتهى بالخسة لنشر أكاذيب فعالة، فما زالت وزارة الإعلام فى الوقت الصالى موقرة للغاية... لكننا فى حاجة إلى محتالين.

استطاع دوف كوبر بالفعل أن يجد واحدًا من هؤلاء؛ إنه سيفتون ديملر الذي قال في ذلك الوقت للصحفيين الذين فروا مؤخرًا أثناء سقوط فرنسا، مع جميع الصحفيين الآخرين: "لا تقم بإرسال تقريرك إلى صحيفة ديلى إكسبرس"، وأضاف: "لكنك إذا استطعت عرضه باللغة الألمانية في هيئة الإذاعة البريطانية، فسأكون شاكرًا".

كان سيفتون ديلمر يعمل فى الإذاعة، عندما عمد إلى كتابة المجلد الأول من سيرته الذاتية، فتذكر عندما كان مع والدته وأخته صيف عام ١٩١٤ فى منتجع باد ساشسا الألمانى؛ حيث شاهدوا فيلمًا سينمائيًا لعملية اغتيال أرشيدوق النمسا، وبعد مرور بضعة أيام، قامت قوات يرتدى أفرادها زيًا رماديًا بإقامة معسكر لهم فى الروضات وقاموا بتركيب محطة لا سلكية من نوع جديد وشيدوا سارية ضخمة

وثبتوا عليها الهوائيات، وقاموا بتشغيل محرك المولد الكهربائي الخاص بهم، ما ينذر ببداية 'أول حرب في القرن العشرين' عند صبى يبلغ من العمر وقتها عشر سنوات.

كان أشهر ما بثه ديلمر عبر القسم الألمانى بهيئة الإذاعة البريطانية فى ١٩ يوليو ١٩٤٠، بعد ساعة من الخطبة التى ألقاها أدولف هتلر فى مقر برلمان الرايخ ومدح فيها القوات المسلحة الألمانية على انتصاراتها الرائعة فى أنحاء أوروبا كما تفاخر بمهارته الاستراتيجية قبل عرض السلام على إنجلترا، حيث قال هتلر:

كان على السير تشرشل أن يصدقنى ولو لمرة واحدة عندما تنبأت أن تلك الإمبراطورية العظيمة سوف يلحق بها الدمار، تلك الإمبراطورية التى لم يكن فى نيتى أبدًا أن أؤذيها، وأضاف قائلاً: إذا استمر هذا الصراع فإنه سيؤدى إلى إبادة إحدى الإمبراطوريتين، الألمانية أو البريطانية، ثم واصل قائلاً: يعتقد السير تشرشل أن الهلاك سوف يكون من نصيب ألمانيا، لكننى أوقن أنه سوف يلحق ببريطانيا، إننى أشعر فى هذه الساعة بأن واجبى، قبل ضميرى، يملى على أن ألتمس المنطق السليم وأن على بريطانيا أيضاً فعل ذلك... إننى لا أرى سبباً واحدًا لتستمر الحرب من أجله، فينبغى علينا أن نتحاشى التضحية بالملايين من أبنائنا.

استمر توم ديلمر في هذا البث المهم خلف المذياع داخل هيئة الإذاعة البريطانية؛ دون أخذ الوقت الكافي لدراسة الموضوع والتشاور مع مسئولي الدعاية والدبلوماسيين في وزارة الخارجية، فغي سيرته الذاتية التي كتبها بيده، يذكر ديلمر أن هذه كانت هي المرة الأولى على الإطلاق التي يُسمح فيها بالبث في أي قسم على الإطلاق دون دراسة وترو. واتباعًا لسياسة الوجه الوقح ، اعتبر هذا واحدًا من أعظم ساعات البث في التاريخ، حيث وجه ديلمر خطابه إلى القائد الألماني قائلاً وبلغة ألمانية هادئة وتراعي مشاعر الآخرين: "سيدي هتلر، لقد قمتم في إحدى المناسبات في الماضي باستشارتي حول البث الإذاعي للشعب البريطاني، أرجو منكم أن تسمحوا لي بأن أقدم هذه الخدمة المتواضعة إلى سيادتكم مرة أخرى هذه الليلة، دعني أخبرك بالطريقة التي فهمنا بها هنا في بريطانيا مناشدتك الكريمة التي أطلقتها الليلة والتي سررت فيها بمخاطبة

ضمائرنا. سيدى القائد والمستشار الألماني، إننا نحيل الأمر مرة أخرى إليكم ونعيده تجاه نواياكم الخبيثة... أصاب هذا البث الألمان بالصدمة، فلم يكونوا يدركون أنه سيسمح بمثل هذه الوقاحة بها دون توقيع أقصى عقوبة ممكنة، وجاء التأكيد على ذلك يوم الاثنين عندما رفض لورد هاليفاكس المتحدث السابق باسم الحكومة البريطانية، الذي عرف عنه النبرة الهادئة، إجراء مفاوضات مع ألمانيا.

كان من الواضح أن ديلمر لم يكن بالشخص الذى يمكنه أن يعمل طيلة الوقت بأسلوب هيئة الإذاعة البريطانية مع التزامها الجاد وواقعيتها الصادقة، لكنه استمر فى الإذاعة خلال المناسبات؛ لأنه كان يتمتع بالسرعة والجدية، وفيما بين عامى ١٩٤١ و١٩٤٧، اضطر هيو جرين المسئول عن القسم الألماني إلى الاستجابة خلال ساعات إلى هانز فريتزيش المعلق الرئيسي بالبث المحلى فى وزارة الدعاية التى كان يتولاها جوبلز، حيث طالبوا سيفتون ديلمر بأن يقوم بتفنيد البث الذى كان يذيعه نقطة تلو الأخرى، لكن عبقرية ديلمر مكنته من تنفيذ "الدعاية البيضاء" بهيئة الإذاعة البريطانية إضافة إلى "الدعاية السوداء".

وقبل أن يصبح رئيس إذاعة أى إم، دخل ديلمر فى فترة تدريب وتحالف مع ليونارد إنجرامز، حيث كانا على معرفة ببعض قبل نشوب الحرب عندما كان يطلق على إنجرامز لقب "المصرفى الطائر" فهو الذى حلق بطائرته من نوع بوس موث حول أوروبا.

تصور ديلمر أن إنجرامز (والد ريتشارد، محرر ومؤسس مجلة برايفت أي) كان أحد الجواسيس، لكنه أدرك في النهاية أنه كان "أحد النجوم البارزين في الحرب السرية البريطانية"، ففي حقيقة الأمر، كان إنجرامز وكيلاً لوزارة اقتصاد الحرب وكانت تربطه علاقات بمركز إليكترا هاوس وخدمة الاستخبارات السرية والجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة ثم بالجهاز المسئول عن المنازعات السياسية.

فى نوفمبر عام ١٩٤٠، أرسل آرثر كريستيانسن، رئيس تحرير صحيفة ديلى إكسبرس، ديلمر إلى العاصمة البرتغالية لشبونة؛ حيث أقحم المراسل نفسه مرة أخرى

لفترة تزيد على ثلاثة أشهر في القضايا التي تتعلق بألمانيا النازية عن طريق عقد لقاءات مع مئات اللاجئين الذين هربوا أو دفعوا رشاوى مقابل تهريبهم، وكانوا إما مستقرين في ظل الحكم الاستبدادي لرئيس الوزراء سالازار المتعاطف مع اليهود، وإما كانوا يعدون العدة للإبحار نحو العالم الجديد. في فبراير عام ١٩٤١، حصل إنجرامز على تصريح أمنى من كل من خدمة الاستخبارات السرية والاستخبارات العسكرية، القسم الخامس في بريطانيا من أجل ضم ديامر إلى قسم المخابرات السياسية التابع لوزارة الخارجية ليعمل على توجيه إذاعة باللغة الألمانية إلى ألمانيا.

قامت هيئة الإذاعة البريطانية بتوظيف ما يقرب من خمسة آلاف شخص فى بداية الحرب العالمية الثانية؛ لكنهم سرعان ما أصابهم الارتباك، وفى يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر عام ١٩٣٩، كان فال جيلجود (وهو شقيق المثل المشهور جون جيلجود)، رئيس قسم الدراما والعروض بهيئة الإذاعة البريطانية جالسًا فى غرفة المراجعة فى مارليبون هاى ستريت يقوم بالتحضير لإخراج أول مسرحية له تبث على شاشة التلفاز، وكانت بعنوان "الدائرة" – (The Circle)؛ وهى من تأليف وليام سومرست موغام، إلا أن التلفاز الذى يبث إرساله من قصر ألكسندرا أغلق أبوابه عندما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "حالة الطوارئ"، وتم الاتفاق على شفرة مسبقة؛ تقضى باستبدال الذيعين عبارة "هنا البرنامج العام" بعبارة "هنا لندن".

اتبعت كل الأقسام في مقر الإذاعة، باستثناء قسم الأخبار، إجراءات الإخلاء فارين إلى الأقاليم من القصف الوشيك المتوقع على لندن، ولأن هذه القائفات كان يمكنها استخدام أجهزة البث البريطاني ذات الموجات المتوسطة في عمليات التتبع. تم دمج البرامج الإقليمية والبرنامج الوطني في برنامج واحد سمى "الخدمة الوطنية"، واقتصر على تقديم ثماني نشرات إخبارية في اليوم إضافة إلى بيانات الحكومة وساعات من عزف ساندي ماكفرسون في مسرح أورجان التابع لهيئة الإذاعة البريطانية.

وحيث إن جميع المسارح ودور السينما وصالات الرقص وأماكن التسلية العامة؛ كانت مغلقة بأمر من الحكومة بسبب الخوف من مقتل عدد كبير من الناس في القصف المتوقع، فليس من المستغرب أن يقوم المستمعون الذين أصابهم الملل بتحريك مؤشرات أجهزة المذياع التى معهم لمتابعة الأحداث على خلفية التشويش المقبل من وسائل الدعاية الإذاعية التى يقوم الألمان بإرسالها إلى بريطانيا من مدينة هامبورج، وفى ١٨ سبتمبر ١٩٣٩، سمع جونا بارينجتون، الناقد الإذاعي لصحيفة ديلي إكسبرس، صوتًا عبر الموجات قصيرة التردد عرف في نهاية المطاف أنه "اللورد هاو - هاو حاكم مدينة زيسن الألمانية" حيث يقول بارينجتون:

تخيلت من خلال لهجته وشخصيته أنه رجل خفيف شعر الذقن، عريض الأنف، أشقر الشعر المشط إلى الوراء، ويرتدى نظارة بعدسة واحدة؛ لأنه أعور وهو يشبه إلى حد كبير شخصية بيرتى ووستر الذى ورد فى رواية بى جى وودهاوس.

يبدو من المؤكد أن هذا الصوت المميز الذي سمعه، هو صوت رجل بولندى فظ غلبت اللغة الألمانية على لغته، كان هذا الشخص يدعى وولف ميتلر، وإن كان لقب اللورد هاو هاو "قد ارتبط بمذيع آخر في جهاز الدعاية الألماني وهو الأيرلندى الفاشي وليام جويس الذي كان مميزاً بأثر جرح في وجهه يبدو ناتجاً من أثر شفرة الحلاقة. كان جويس مندوياً عن أوسولد موزلي في اتحاد الفاشيين البريطانيين، وكان يبدو كما لو كان شخصًا أحمقاً أكثر منه ساخراً، (وقد سماه رئيس المراقبة بهيئة الإذاعة البريطانية "سام المنحوس"). وفي عام ١٩٣٩، أصبحت معظم الأسر البريطانية لديها رخصة امتلاك أجهزة اللا سلكي، وكان جمهور هيئة الإذاعة البريطانية يُقدرون بثمانية وعشرين مليون مستمع، سمع أكثر من نصفهم هاو هاو؛ وهو يتشدق بعبارته: "ألمانيا تنادى... ألمانيا تنادى..." من وقت لأخر خلال الحرب المزيفة، وكان أغلب من استمعوا له ممن كان يحرصون بشدة على متابعة برامج هيئة الإذاعة البريطانية. كانت الحكومة منزعجة من ذلك الشخص لأنه يتحدث عن أشياء لا تسمعها في هيئة الإذاعة البريطانية منزعجة من ذلك الشخص لأنه يتحدث عن أشياء لا تسمعها في هيئة الإذاعة البريطانية حيث انتقد بشكل ساخر حالة الفقر، والأحياء الفقيرة، والبطالة كما هاجم الاغنياء وأصحاب النفوذ الذين تجاهلوا تلك المشكلات.

دفع تعليق هاو هاو الخداعى أثناء الصرب المزيفة هيئة الإذاعة البريطانية إلى البحث عن أصوات جديدة لتتحدث بحرية أكبر. وفي أوائل شهر يونيو ١٩٤٠،

عقد هارولد نيكلسون الذي يعمل بوزارة الإعلام محادثات مع السكرتير البرلماني الخاص لكليمنت أتلى وزعيم حزب العمال، والذي كان بصفته وزير الأختام الملكية نائبًا مؤثرًا لرئيس الوزراء ونستون تشرشل، حيث ذكر نيكلسون:

إن أتلى كان قلقًا من امتناع هيئة الإذاعة البريطانية والعاملين بها عن التحدث بنبرة تناسب الطبقة الراقية وتطلعها إلى انتقاء عدد أكبر من المتحدثين باسم الطبقة الكادحة... كان الألمان يخوضون حربًا ثورية من أجل أهداف محددة للغاية، بينما نخوض نحن حربًا وقائية بأهداف سلبية محضة، يجب أن نضع نصب أعيننا الهدف الإيجابي والثوري وأن نقر أن النظام القديم قد انهار ونطلب من الناس القتال من أجل نظام جديد.

كان هذا هو ما بدأ الكاتب الروائى والمسرحى جيه بى بريستلى تنفيذه، فقد أحدثت حواراته التى كان يجريها بعد نشرة أخبار التاسعة مساء أيام الأحد فى الفترة بين شهرى يونيو وأكتوبر عام ١٩٤٠؛ تأثيرًا هائلاً فى تلك السنة الحاسمة (لكن هيئة الإذاعة البريطانية لم تكن ترغب فى تلك الحوارات)، فلم يكن يبدو على بريستلى أنه ينتمى إلى الطبقة الراقية فى أكسفورد أو كامبريدج، فهو شاب فتى قوى البنية من يورك شاير يناقش قضية أو قضيتين، وكانت لديه أفكار محددة عن العمل الإذاعى الذي يقوم به.

كل من استمع إلى بريستلى أدرك أن تومى هاندلى الذى عاش فى الفترة (من ١٨٩٤ إلى ١٩٤٩) كان محقًا فى أفكاره، فقد كان هاندلى أول نجم بارز فى تاريخ الإذاعة البريطانية استطاع أن يمثل دور الرجل المستقيم أو من يقوم بأدوار كوميدية مع الاحتفاظ بوقاره، حصل هاندلى على جائزة ليفربول لحواراته المنمقة المدعمة بالحجج المقنعة وخياله الراقى، خلال فترة دراسته أنفق هاندلى مصروف جيبه على شراء الباروكات والأقنعة والشوارب المزيفة، وأحب الشعوذة، والدراما، والمسرحيات الإيمائية، والعروض، وأثناء فترة خدمته فى قسم معدات البالونات بالخدمات الجوية التابعة للبحرية الملكية فى نهاية الحرب العالمية الأولى، طاف مع أعضاء الفرقة الغنائية

وقدموا ثلاثة عروض فى ليلة واحدة للقوات والمصابين، كان تومى هاندلى يتمتع بصوت غنائى جميل، لذا تجول بعد انتهاء الصرب فى أرجاء البلاد وقدم عروض الكوميديا الموسيقية، وفى عام ١٩٢٤، ألقى هاندلى بيانه الإذاعى الأول من استوديوهات هيئة الإذاعة البريطانية فى سافوى هيل، كما كان حاضرًا عندما تم بث الإذاعة للمرة الأولى، حيث كانت الإذاعة هى أفضل وسيلة للثرثرة التى كان يلقيها. باع تيد كافانا (والد الشاعر بى جيه كافانا) النيوزيلندى البدين قوى البنية نو الشعر البرتقالى أول مسرحية هزلية له إلى هيئة الإذاعة البريطانية مقابل ثلاثة جنيهات؛ إلا أنه شعر بسعادة غامرة عندما سمع تومى هاندلى يقوم بتقديمها؛ طلب هاندلى من كافانا كتابة المزيد إن استطاع، ثم عملا معًا طيلة ثلاثة وعشرين عامًا.

كان هناك منتج بهيئة الإذاعة البريطانية في مدينة بريستول يسمى فرانسيس ورسلى، وكان هذا الرجل يعتاد لبس السترة والسراويل القصيرة (عمل في السابق معلمًا وخدم في جيوش الاستعمار)، وخلال شهر أغسطس ١٩٣٧؛ كان عليه الاتحاد مع هاندلي في رسم صورة واقعية تسمى "المساء في شيدر" نسبة لأشهر كهوف شيدر جورج. أثار ورسلي الأحداث بضمه تومي هاندلي إلى مجموعة من السائحين الذين ظهروا وهم يتجمعون حول الحليمات، وبإضافة بعض القصيص القصيرة المضحكة التي كتبها كافانا، لكن وجهت انتقادات إلى هيئة الإذاعة البريطانية من قبل العلماء بسبب سماحها "لهرج كهذا" أن يقوم بالخلط بين المعرفة والهزل.

وفى شهر يونيو ١٩٣٩، كان فرانسيس ورسلى يعمل فى أقسام متنوعة بهيئة الإذاعة البريطانية فى لندن، وأخذ يبحث عن فقرة كوميدية إذاعية جديدة، واقترح توم هاندلى أن يقوم تيد كافانا بكتابتها، وأثناء إقامتهم فى فندق لانجهام، توصل الثلاثة إلى مكان خيالى لإقامة العرض؛ إنه محطة إذاعة بحرية على سفينة سياحية؛ كان حفلاً غريبًا مم هاندلى المسئول عن البث.

كانت لحظة حاسمة قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية، فما كادت الحرب الأهلية الإسبانية تنتهى حتى أصبح اسم أدولف هتلر يتصدر كل الأخبار، وكان يطلب في كل

وقت المزيد من الامتيازات من الدول الديمقراطية، واعتادت جريدة ديلى إكسبرس على استخدام عنوان رئيسى يقول: "إنه ذلك الرجل مرة أخرى!" – (اt's That Man Again!)، واعتقد الرجال الثلاثة أنه عنوان جيد للعرض، فاستأجروا فرقة جاك هاريس التى تعمل في مقمر لندن وأذيع أول برنامج على الهواء مباشرة من استوديو هيئة الإذاعة البريطانية الكبير في مايدا فالى من الساعة الثامنة والربع مساءً إلى الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء الموافق ١٢ يوليو ١٩٣٩.

فى أعقاب "فترة الطوارئ"، كانت برامج المنوعات فى هيئة الإذاعة البريطانية وشركات العروض المسرحية الخاصة بها قد أجليت إلى بريستول. أخذ كل من ورسلى، الذى تعلم فى مدرسة حكومية واعتاد قراءة مجلة نيو ستيتمان، وهاندلى المحافظ المنشق والمحب الحيوانات، إضافة إلى كافانا وجيه كيه تشيسترتون الكاثوليكى، يفكرون جميعًا فى الحلقة الجديدة من البرنامج الجديد الذى سمى "إنه ذلك الرجل مرة أخرى" والذى تأجل بثه مدة أسبوعين.

ماذا عليهم أن يفعلوا الآن بعد اندلاع الحرب؟ كانت فكرة سفينتهم السياحية مرهونة بالسلام، وكان كل ما حولهم يشير إلى تصاعد الإجراءات الأمنية، حيث أخذت الوزارات الجديدة تصدر الأوامر والمطبوعات الحكومية والتعبيرات المختصرة اللازمة في حالة الطوارئ. وكعادته كان هاندلي يعبث بملفات الأوراق، عندما توصل لاستخدام الأحرف الأولى من جملة إنه ذلك الرجل مرة أخرى! ، وهكذا أصبح برنامج أي تي إم إيه جاهزاً للانضمام إلى إيه أربى، وإف إيه إن واي، وإم إي دبليو، وإم أو أي، وأر إيه إف، ودبليو في إس، وبقية الحروف الأولى المحيرة أثناء فترة الحرب، كان كافانا يهدف من كتاباته الإذاعية استخدام صوته في الدفاع عن كل ما يستحق، فاستخدام الأصوات واللهجات المختلفة، والعبارات المثيرة للاهتمام والأصوات خفيفة الظل مع الكمات ذات التأثير الغريب يضفي جوًا على كل ما يستخدم لتقديم الحقائق في صورة بديعة، احتوى هذا العرض المكون من حلقات، مدة كل منها نصف ساعة، على أكثر من ثماني عشرة دقيقة من الحوار وكان يهدف إلى دفع المستمعين إلى الضحك عند سماعهم للمزح أو التلاعب بالألفاظ أو زلات الألسن كل ثماني ثوان.

تومى: "تحياتى إليكم يا رفاق، إنه كفاحى (باللغة الأمانية) مرة أخرى، معذرة، كان يجب على أن أقول: مرحبًا بكم يا رفاقى الأعزاء (باللغة الإنجليزية) إنه ذلك الرجل مرة أخرى، إنها رواية جوبلز.

كان تومى هاندلى صاحب الصوت المبتهج يقوم بتنسيق ذلك البرنامج الساخر الذى يشبه مسلسلات الكارتون المضحكة. كان هاندلى يلعب شخصية الفضولى فى إحدى المصالح الحكومية ويتعامل مع المواقف الشاذة والغربية، وخضعت الحلقات الأولى من برنامج "إنه ذلك الرجل مرة أخرى" للرقابة والتدقيق الأمنى؛ وتم بثه إذاعيًا من قاعة كليفتون باريش هول لمدة ثلاثة أسابيع خلال فترة الحرب اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٩ سبتمبر ١٩٣٩، ولم يكن به معظم الشخصيات والعبارات اللافتة للاهتمام التى تم تطويرها فيما يزيد على ثلاثمئة حلقة في السنوات العشر التي تبعت ذلك، لكن تلك الحلقات كانت تسخر من عدم مبالاة المسئولين، الوضع الذي كان على الجميع التعايش معه.

تومى: ما هذا؟ أهو أمر بمنع تناول الفول السوداني في الأماكن العامة؟ سأوقع على كل شيء يمنع أي شيء، قم بطباعة خمسين مليون منشور من هذا.

فوسبوت: أطبع خمسين مليون منشور يا سيدى؟!

توم: نعم، قم بإلغاء جميع المنشورات الصادرة بالفعل، واتصل بهيئة الإذاعة البريطانية وأخبرهم بأننى أصبحت رشيقًا وسأكون واحدًا من بين موظفيها، وإذا كان أى منهم يقوم بعمل أى شىء فأخبره بأن يتوقف فى الحال.

عرف العرض التالى باسم فونف (خمسة بالألمانية)؛ وهى قصة تجمع بين الجد والهزل تحكى حياة جاسوس ألمانى، وهى عبارة عن سخرية من أبولف هنلر. صارت عبارة "هذا هو فونف يتحدث إليكم" شعار الحرب الزائفة، وساعدت فى تقليل السخرية من القائد والاستخبارات العسكرية الألمانية، أما حلقة "ليلة الاعتقال" – (Interned Tonight) فكانت شخصياته بريئة مثل الحلاق السير كت، وبحلول شهر نوفمبر كان العرض

مستمرًا دون أى معوقات. فى هذا السياق كانت وحدة التمويه الخيالية قد أخفت كل شىء عن الأنظار حتى إن تومى هاندلى، الذى كان وقتها يؤدى دور وزير الأزمات والغموض فى مكتب الأغبياء كإحدى حلقات البرنامج، لم يستطع الوصول لمكتبه الخاص وتم إبعاده إلى "مكان ما فى إنجلترا" ليقوم بإنشاء محطة إذاعية سرية.

كان الشعب كله يستمع إلى برنامج "إنه ذلك الرجل مرة أخرى" أثناء فترة الحرب وأحبوا تتابع شخصياته الخيالية وطرائفه الموضوعية، وكان كل من ملك وملكة إنجلترا يستمعان إلى ذلك البرنامج أيام الخميس في الفترة بين الساعة الثامنة والنصف مساءً والساعة التاسعة مساءً، كما تمثلت هدية عيد ميلاد الأميرة إليزابيث السادس عشر في شهر أبريل عام ١٩٤٢؛ في الأمر في بـث برنامج "إنه ذلك الرجـل مـرة أخرى" لمدة ساعتين في قلعة وندسور.

سبب برنامج إنه ذلك الرجل مرة أخرى" ارتياحًا بين أفراد الشعب بتسليط الضوء على تلك اللحظات المظلمة؛ مظهرًا قدرة البريطانيين على السخرية من أنفسهم. كانت روحه تشبه إلى حد كبير روح مسلسلات هيث روبنسون التى كانت تنتقد بشكل لازع التباهى الحكومى وعدم ظهور القدرات الإبداعية، وتضمنت مسلسلات هيث روبنسون الكارتونية التى صممها الشخصية ونستون تشرشل عام ١٩٤٠؛ فيلمًا لأول قائد للأدميرالية وهو متنكر في شكل رجل وسيم يضع الألغام المغناطيسية في نهر التايمز لتشويه سمعة النازيين وإضعاف الثقة فيهم، كانت أعمال هيث روبنسون الساخرة، مثلما الحال مع إنه ذلك الرجل مرة أخرى"، تجعل الناس يخرون ضحكًا. كان مقصد السير هاو هاو على النقيض من ذلك، فكان يروى بسخرية السوء الذي كانت عليه الأمور في بريطانيا والانقسام الذي كانت تعانى منه، وكيف أضحت كانت عليه الأمور في بريطانيا والانقسام الذي كانت تعيش في مدينة شفيلد على الانتحار بعد استماعها إلى هاو هاو هو نوع من الانتصار اللنازية غير الأخلاقية، وإن كان نسبيًا. لعبت العبارات الشهيرة والمثيرة للاهتمام في برنامج إنه ذلك الرجل مرة أخرى" دورًا مهمًا خيلال الصرب، كانت إحدى هذه العبارات: أنا نازل الآن"،

والتى ظهرت بصوت حزين لأحد الغواصين، ترددت تلك العبارة فى كل أواسط سلاح الجو الملكى البريطانى حتى عندما كان ينقض الطيارون الذين يهاجمون الأهداف الأرضية؛ وكذلك عندما حددت إحدى فرق الإنقاذ موقع طفل فى المرحلة الابتدائية تحت أنقاض منزل تعرض لقصف جوى كانت عبارة الطفل وهو يشير للسيدة موب من تحت الأنقاض والتى اشتهرت بعد ذلك: "مل تستطيع إنقاذى يا سيدى؟".

عندما ألقى المنطاد الألمانى هيندينبيرج بحممه يوم ٦ مايو ١٩٣٧؛ انهار المذيع هربت موريسون على الهواء باكيًا وهوى يقول: "يا لهول الموقف"، ولم يتوقف عن التسجيل وإجراء المقابلات حول ذلك المشهد. خلال ذلك الصيف سافر إدوارد أر مورو إلى لندن بصفته مدير القسم الأوروبي في شبكة الإذاعات الأمريكية المعروفة باسم (سي بي إس "نظام البث الكولومبي")، ثم قام بتعيين ويليام إل شير مراسلاً للشبكة في برلين وقام بأول بث له من العاصمة النمساوية فيينا بعد ضمها إلى ألمانيا في شهر مارس ١٩٣٨.

وسرعان ما أصبح مورو مراسلاً صحفيًا جديرًا بالثقة؛ استطاع أن يتحدث مباشرة وبشكل طبيعى إلى الشعب الأمريكي من خلال مجموعة مقالات قصيرة، وأثناء الأزمة بين ميونيخ وتشيكوسلوفاكيا، اعتاد الأمريكيون الاستماع إلى التقارير الإخبارية التي تبثها شبكة سي بي إس التي كان يقدمها مذيعون أمثال بل شير وإد مورو؛ فأدى ذلك توقف البرامج التي كان مقررًا أن تُبث لمدد طويلة؛ حيث جرى بث كل الأخبار على الهواء مباشرة.

وفى شهر أكتوبر عام ١٩٣٨؛ كشف أورسون ويلز النقاب عن وجهه فى محطة سى بى إس الإذاعية فى عيد الهالوين، مقدمًا تقارير إذاعية تبث على الهواء من مدينة نيـوجـيـرسى للترويج لكتـاب إتش جى ويلز حـرب الأمم (The War of the Worlds)، كانت الحقائق المزيفة التى كانت تبثها الإذاعة التى قام بإلقائها أحد الممثلين بعد أن دفعه ويلز إلى الاستماع بشكل متكرر إلى صوت موريسون عبر إذاعة هيندينبيرج

وتقليد حديثه المتشنج بطريقة ساخرة وانفعالاته العاطفية، كانت مؤثرة لدرجة أن المستمعين اتصلوا بالشرطة وهرب الناس من بيوتهم قبل غزو الكائنات المقبلة من كوكب المريخ.

وفى الوقت الذى اندلعت فيه الحرب فى شبهر سبتمبر ١٩٣٩، شكل مورو فريقًا جيدًا من المراسلين، لكن على النقيض مما قامت به وزارة الدعاية التى كان يتولاها جوبلز والتى حصل أفرادها على تسهيلات سريعة للعمل مذيعين فأخذوا يجرون المقابلات مع من أرادوا، وقطعت بريطانيا فى أول الأمر علاقاتها مع العاملين بالبث الإذاعى الأمريكى خلال السنة الأولى من الحرب العالمية الثانية، ولم تكن وزارة الحربية البريطانية والأدميرالية متعاونتين، كما قامت وزارة الإعلام بتقييد نشاطيهما عن طريق الإجراءات الروتينية وعرقل الأمن القومى تحركاتهما، إلا أن كل ذلك تغير مع أول هجوم عسكرى كبير ومركز.

فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء السبت الموافق ٢٤ أغسطس ١٩٤٠ وخلال أول هجوم ليلى على مدينة لندن؛ كان إدوارد أر مورو يقف عند عتبات منطقة الحقول فى سانت مارتن وهو ينظر إلى تمثال نيلسون ويحمل مكبر صوت وأخذ يقول: "هذه الضوضاء التى تسمعونها، هى صافرة إنذار تطلق عند حدوث غارات جوية... لكن الناس كانوا يسيرون بكل هدوء، ثم وصلنا إلى مدخل أحد المخابئ التى أعدت للوقاية من الغارات الجوية، وكان على أن أحرك السلك إلى الأعلى قليلاً ليتمكن الناس من التقدم إلى الداخل".

جثى إدوارد أر مورو على ركبتيه ليقوم بتسجيل وقع الأقدام وأصوات باب المخبأ والحافلات الحمراء ذات الطابقين وصافرات الإنذار في الخلفية، كان مورو يستخدم معدات البث الضاصة بهيئة الإذاعة البريطانية؛ وبالفعل كان ينقل كل ما يجرى على الهواء مباشرة، فلم يكن يسمح للمستمعين البريطانيين بالاستماع إلى مثل ذلك عام ١٩٤٠، حيث كان يجرى وضع سيناريو لكل شيء ليخضع للرقابة ثم يخضع ما تم بثه للفحص.

صارت أصوات الانفجارات الطفيفة التى كانت تسمع أثناء قيام مورو بالبث أسوأ ما يكون فى شهرى سبتمبر وأكتوبر مع بدء شن غارات جوية كل ليلة، وألقيت أول نشرة إذاعية بطريقة مرتجلة من فوق سطح مبنى الإذاعة أثناء غارة جوية فى ٢٧ نشرة إذاعية بطريقة مرتجلة من فوق سطح مبنى الإذاعة أثناء غارة جوية فى ٢٧ سبتمبر ١٩٤٠؛ ومن داخلها عند شن غارة أكبر فى ١٥ أكتوبر عندما ألقيت قذيفة تزن مع رطل على المبنى بينما كان المذيع بروس بيلفراج يقرأ نشرة أخبار التاسعة مساءً، وأخيرًا انفجرت قنبلة موقوتة داخل المكتبة الموسيقية، الأمر الذى أسفر عن مقتل أربعة رجال وثلاث نساء وجرح الكثيرين وتم نسف القاعة اليمنى أو الجناح الغربى، كما رأى مورو حانة على ناصية الشارع الذى كان يسكن فيه فى ديفونشير منسوفة وقد أسفر ذلك الحادث عن مقتل ثلاثين شخصاً، كما قتل أصدقاؤه وجيرانه الذين كان من بينهم كلير وألان ويلز جراء شظايا القنابل التى أسـقطت فى بورتلاند، وخـرج مـورو ليـلاً وتحدث إلى الفقراء فى أنفاق المخابئ التى كانوا يحتمون بها؛ بينما كان الأغنياء وتحدث إلى الفقراء فى أنفاق المخابئ التى كانوا يحتمون بها؛ بينما كان الأغنياء يختبئون فى الفنادق، فى حين كان الحراس وأخصائيو الإسعافات الأولية، ورجال إطفاء الحرائق والإنقاذ، وأفراد الدفاع المدنى يقومون بواجبهم على أكمل وجه؛ ذكر مورو كل ذلك فى تقاريره بأسلوب محكم، ليجعل الولايات المتحدة الأمريكية التى أعلنت حيادها ترى القتلى فى لندن.

اكتسب ما يقوم به مورو أهمية خاصة في الوقت الذي ظهرت فيه حركة أمريكا أولاً، والتي كان يقودها الطيار الانعزالي تشارلز ليندبيرج ودعمه فيما بعد سفير الولايات المتحدة في لندن جوزيف كيندى الذي زعم أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى بعيدة عن الصراع الذي يبور في أوروبا والحروب الخارجية، لكن بريطانيا كانت في حاجة ملحة لمساعدة الولايات المتحدة؛ وعندما استعرض تشرشل قوات الدفاع المدنى في مدينة جلاسجو برفقة مبعوث الرئيس الأمريكي روزفلت. السير هاري هوبكنز في ١٧ يناير ١٩٤١، لم يطلب تشرشل من الولايات المتحدة أن تتدخل بشكل مباشر قائلاً: "إننا لا نطلب في عام ١٩٤١ بأن تأتينا جيوش جرارة من الخارج، لكن مباشر قائلاً به هو إمدادنا بالأسلحة والسفن والطائرات، وما يمكننا أن ندفع ثمنه سندفع ثمنه، لكننا نريد أسلحة أكثر مما نستطيع تحمل ثمنه".

أثناء الدعاية لإقناع الأمريكيين بضرورة تقديم العون، عرف البريطانيون أن الأمريكيين سيقومون بدور أفضل من البريطانيين للحفاظ على بلادهم. يتجلى الارتباط بين الدولتين في أجمل صوره في رواية أليس ديور ميار الشواطئ البيضاء – (The White Cliffs) التي هي عبارة عن نموذج رائع للدعاية المؤثرة التي انتشرت في الولايات المتحدة، وصدرت منها إحدى عشرة طبعة في مدة ثلاثة أشهر من أواخر عام ١٩٤٠، أما الطبعات البريطانية الثماني فقد صدرت في وقت مبكر من عام ١٩٤٠.

تحكى رواية "الشواطئ البيضاء" قصة عن فتاة عاشقة لإنجلترا تدعى سوزان دان، أحبت وتزوجت رجلاً إنجليزيًا وسيمًا من منطقة ديفون صيف ١٩١٤، وأصبحت في فترة قصيرة "سيدة إنجليزية"، لكن زوجها وأخاها الأكبر قتلا في الحرب العالمية الأولى، ورأت سوزان أن من واجبها أن تربى ابنها على التقاليد الإنجليزية في قصرهم الذي ورثوه، إلا أن والدها الأمريكي كان يرى أن "الجندي البريطاني، هو عدو الولايات المتحدة القديم"، وعندما بدأت أحداث الحرب العالمية الثانية؛ أحست سوزان بالخوف من أن يقتل ابنها الوحيد مثل أبيه وخاله، وأخذت تتساءل في ذهول: هل هكذا أصبح حال إنجلترا اليوم؟

فكرت مليًّا في هذه السنوات التي خلت مظلمة ومرعبة،

عندما يتحايل القادة على شعب إنجلترا ليصدق

أن هذا الخوف وتلك الأكاذيب هما ثمن السلام،

تلك الأكاذيب التي تفسد والخوف الذي يغرى ويخدع.

ثم تستطرد في التفكير لتعود إلى الملكة إليزابيث الأولى وكرومويل: وفي تجهم الشعب الإنجليزي عند الوقوف أمامهم مطالبهم بالحقوق؛ وفهمت أن عملية بحث الأمريكيين عن الحرية كانت تعود جنورها إلى الفكر الإنجليزي.

أنا أمريكيه الموطن،

رأيت هنا الكثير من الكراهية والكثير من السماحة؛

ولكن في عالم تختفي فيه إنجلترا وتتلاشى

فلن تكون لى رغبة في الحياة.

أسهم أمريكيون أخرون في نقل الرسالة إلى غيرهم. كان كوينتن راينولدز أشهر صحفي أمريكي في تاريخ الصحافة المطبوعة داخل بريطانيا، لكنه كان عليه العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد وقت قصير من بدء تفجيرات لندن في سبتمبر ١٩٤٠، حيث طلبت وحدة كراون لإنتاج الأفلام التابعة لوزارة الإعلام منه تصوير فيلم عن الحرب الخاطفة أثناء فترة خدمته العسكرية، فقام همفري جينينجز وهاري وات والمحرد الصحفي ستيوارات ماكليستر بإنتاج وإخراج فيلم "تستطيع لندن أن تكسبها" الصحفي ستيوارات ماكليستر بإنتاج وإخراج فيلم "تستطيع لندن أن تكسبها" مركز عن حكمة الشعب البريطاني وسط الخراب والدمار، حيث كتب كوينتن راينولدز سيناريو الفيلم قائلاً: "بصفتي صحفيًا محايدًا ... يمكنني أن أؤكد أنه ليس هناك ذعر أو خوف أو يأس بالنسبة لسكان لندن... يمكن للقنابل فقط أن تدمر المباني وتقتل المواطنين إلا أنها لن تقتل الروح التي لا تقهر وشجاعة سكان لندن الكبيرة... ومن هنا المواطنين الا أنها لن تقتل الروح التي لا تقهر وشجاعة سكان لندن الكبيرة... ومن هنا تستطيع لندن الفوز بها"، وقام كوينتن راينولدز بعرض الفيلم أمام الرئيس روزفات.

وإذا كان الممثلون الأمريكيون قد اجتذبوا الشعب البريطانى إلى استماع أعمالهم الإذاعية مثل: "مرحبًا بأفراد العصابة!" – (HI Gang)؛ فإن هيئة الإذاعة البريطانية قد دشنت في مقرها خدمة موجهة إلى أمريكا الشمالية في يوليو ١٩٤٠، وكإن طاقم العمل فيها من الكنديين.

كان البرنامج الإذاعى المسمى راديو نيوزيل الذى يذاع لمدة نصف ساعة؛ يمزج بين الحقائق وتقارير شهود العيان والمحادثات القصيرة التى تجرى مع أفراد القوات المسلحة والخدمات المدنية، وكان الوصف الحى الذى قدمه تشاراز جارنر عن الهجوم الجوى الألمانى على قافلة سفن بريطانية أثناء عبورها مضيق دوفر فى ١٤ يوليو عام ١٩٤٠،

والذى أوجد حالة كبيرة من الحزن فى إنجلترا؛ لأنه كان أشبه بتعليق على مباراة رياضية لرجال ينتظرهم الموت، ولقى إعجابًا فى أمريكا الشمالية؛ لأن أسلوبه العفوى جعل الجميع يشعرون بخطر محدق. فيما بين عامى ١٩٤٠ و١٩٤١، كان المراسلون لا يزالون يدعون "مراقبى هيئة الإذاعة البريطانية"، وبحلول عام ١٩٤٤ ترسخت العلاقة بينهم، وفى اليوم الأول من غزو نورماندى الموافق ٦ يونيو ١٩٤٤، تم بث برنامج "تقرير الحرب" – (War Report) للمرة الأولى على الهواء وتحولت المقطوعات الرائعة التى كانت تبثها وحدة تقارير الحرب بهيئة الإذاعة البريطانية لتصبح العرض المعتاد.

بدأت الحرب الخاطفة في شهر سبتمبر ١٩٤٠، حيث كانت هيئة الإذاعة البريطانية تستقى المزيد من أنبائها من مصادر غير بريطانية وتبث برامجها بسبع عشرة لغة أوروبية مختلفة، وكان السير ستيفن تالنتس هو المشرف على قسم (البث الخارجي) وكان جون سولت هو المخرج بالقسم الأوروبي. قدم سولت من جهاز المخابرات البريطانية في الخارج، حيث كان من بين زملائه إيميلي ديلافيني (والد كاتبة السير الذاتية كلير تومالين) الذي كتب دراسة ثاقبة حول الكيفية التي حطت بها الدعاية الألمانية من الروح المعنوية للفرنسيين في النصف الأول من عام ١٩٤٠، وكان من بين زملاء سوات أبضًا الشاعر والمترجم جوباتان جريفن الذي كتب في "التقرير الشهري للمخابرات: أوروبا" داعيًا إلى القيام بحملة "لقيادة الناس إلى ثورة ضد النازية"؛ مستخدمًا في ذلك "الحقائق العينية والشعارات والرموز والإشارات والشهداء"، وكان لأفكار هؤلاء تأثير قوى على فيكتور دى لايفلاى، منظم البرامج في القسم البلجيكي بهيئة الإذاعة البريطانية، الذي ظهر للمرة الأولى على الهواء مباشرة في ٢٨ سبتمبر، وفي ١٤ يناير ١٩٤١. اقترح دي لايفلاي الحرف (٧) ليكون رمزًا لتوحيد مستمعيه ضد النازية، لقد كان للحرف (v) جاذبية عالمية؛ لأنه كان الحرف الأول من الكلمة الإنجليزية (victory) التي تعنى "النصر" والحرف الأول من كلمة (Victoire) الفرنسية التي تعنى النصر أيضًا، والحرف الأول من كلمة (Vrijheid) الفلمنكية التي تعنى الحرية.. وفي غضون أسابيم، ظهر حروف (v) وهو مرسوم بالطباشير فوق الجدران في بلجيكا وهولندا وشمال فرنسا، لكن ديلافيني كان يريد المزيد،

وفي ٢٢ مارس، كرست خدمة البث المباشر بالقسم الفرنسى نسخة خاصة من برنامجها (les Frangais pailent aux Frangais) حول الرمز (v)، وقام العاملون بالقسم الهواندى بعمل الشيء نفسه في ٩ أبريل، وكتب مساعد محرر الأخبار في هيئة الإذاعة: البريطانية دوجلاس ريتشي في ٤ مايو في إحدى الصحف تحت عنوان: "الإذاعة: سلاح جديد للحرب" الذي أكد بصراحة شديدة أنه "إذا أعطت الحكومة البريطانية الأمر؛ فإن هيئة الإذاعة البريطانية ستكون قادرة على إحداث الشغب والدمار في كل مدن أوروبا"، وفي ٢٦ مايو، ترأس ريتشي أول اجتماع للجنة (v)، حيث لم يكن يعرف شيئًا عن عمل الجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة، لكنه كان مشغولاً بفكرة جيدة يدعمها رئيسه في العمل نويل نيوسوم وهو زميل سابق كان يعمل معه في صحيفة يدعمها رئيسه في العمل نويل نيوسوم وهو زميل سابق كان يعمل معه في صحيفة على تلجراف، وأصبح الآن محرر الأخبار بالقسم الأوروبي بهيئة الإذاعة البريطانية، قامت دول أخرى برفع الشعار (v)؛ حيث كان يرمز إلى (النصر) في اللغات التشيكية والنرويجية ويرمز إلى (البطولة) في اللغة الصربية، حتى في البلاد النائية مثل بوليفيا التي تدرب جيشها المكون من الهنود الحمر في جبال الأنديز على يد الألمان، فإنهم قضوا الليل وهم يضعون شعار الحرف (v) بكل شجاعة على العمارات في العاصمة قضوا الليل وهم يضعون شعار الحرف (v) بكل شجاعة على العمارات في العاصمة لاباز التي يساند سكانها نظام الحكم النازي.

ظهر لـ "الكولونيل بريتون" في ٦ يونيو ١٩٤١؛ أول عمل إذاعي له على شبكة الإذاعة الإنجليزية لندن تنادى أوروبا، كان اسم الكولونيل في الواقع هو ريتشى، وكان يتحدث بنبرة هادئة وتأمرية توحى بشخص محرض مهذب يشجع على إحداث حالة من الثوران في القارة الأوروبية المحتلة. كان هذا الشخص مرهف الحس (والذي كان يتلقى كمية كبيرة من رسائل المعجبين) يجيد التحدث بالفرنسية بلكنة بولندية إضافة إلى اللغات الألمانية والهولندية والبولندية والتشيكية والنرويجية، كما قال العقيد بريتون: إن هناك طرقًا بسيطة تحصى ولا تعد لجعل الأمور أكثر صعوبة أمام الألمان، حيث يمكن البصق في مشروب الجعة الذي يحتسونه أو أن تضع الرمال في صناديق التروس الخاصة بهم، يمكنك أن تقوم أيضًا بوضع الملصقات على القطارات أو من خلال النباطؤ في العمل في مصانعهم.

طبقًا لما ورد فى أحد التقارير، فى الاجتماع الثالث للجنة (٧) فى يونيو ١٩٤١، أشار أديب أكسفورد ودارس الأدب الإغريقى والرومانى المبدع توم ستيفنز إلى أن حرف (٧) فى شفرة مورس كان عبارة عن ثلاث نقاط وشرطة. وعندما أخذ يطرق على الطاولة، استوحى جوناثان جريفن إيقاع افتتاح السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، وأيًا كانت الفكرة، فإن شفرة مورس والموسيقى قد تمت إذاعتهما معًا للمرة الأولى فى ٢٧ يونيو ١٩٤١، واعتبارًا من اليوم التالى فصاعدًا، فإن الألحان الأربعة نفسها تم عزفها على طبول إفريقية بواسطة شخص يدعى جيمس بليدز فى استوديو يقع بالطابق الأرضى بمبنى هيئة الإذاعة البريطانية بوش هاوس، وأصبح لحنًا معروفًا لمحطة لهيئة الإذاعة البريطانية وشف المقاومة، وعندئذ طرق الحلفاء أبواب ألمانيا.

أعطى رئيس الوزراء أوامره لتقوم هيئة الإذاعة البريطانية بحملة تستخدم فيها حرف (٧) ليرمز لكلمة (Victory) التى تعنى النصر والتى يشار إليها بإصبعين، ويجب التوضيح إلى أنها كانت تعنى الكثير بالنسبة إلى تشرشل الذى كان ينتمى إلى الطبقة الارستقراطية وكان يتحاشى انتشار الإيماءات السوقية بين معظم أفراد الشعب البريطاني (١).

فى ١٩ يوليو ١٩٤١، بث تشرشل رسالة إذاعية إلى أوروبا جاء فيها: "يعتبر الحرف (٧) هو رمز للقوة التى لا تقهر لشعوب الأراضى المحتلة وهو نذير شؤم يترقب النازيين الطغاة"؛ فاستجاب جوبلز لذلك بالإشارة بهذا الشعار على وجه السرعة.

وظهرت ادعاءات تقول إن الحرف (٧) يرمز للكلمة الألمانية (Viktoria)، كما بدأت محطات الإذاعة الألمانية في عزف سيمفونية بيتهوفن الخامسة (الكلمة الألمانية التي

<sup>(</sup>۱) ثمة أسطورة بريطانية تخبرنا بأن هذه الإشارة المهيئة استخدمت للمرة الأولى من قبل الرماة الذين كانوا يستخدمون الأقواس والسهام، وكان ذلك في معركة أجينكورت عام ١٤١٥ وقت أن كان البريطانيون يحاربون الجنود الفرنسيين؛ حيث وجهت تهديدات إلى الفرنسيين بقطع أوتار أصابعهم، إلا أنه ليس هناك دليل في وثائق العصور الوسطى على حدوث ذلك، وقتل الرماة بدلاً من أن يمثل بهم، وقد اقتبست هذه القصة الدعائية أول الأمر من رواية كونان دويل "الرفاق البيض" – (The White Company) التي ذاع صيتها في عهد السيدة مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء.

تشير إلى "النصر" هي كلمة (Sieg) والتي جاءت منها التحية الألمانية (Sieg heill)، وقام الألمان بتعليق حرف (V) ضخم من فوق برج إيفل، وفي هولندا المحتلة، قامت محطة هيلفرسوم الإذاعية التي يشرف الألمان عليها ببث الحرف (V) من خلال شفرة مورس، كما ارتدت الجماعات المؤيدة لبريطانيا في شوارع هولندا قمصانا بيضاء مرسوم عليها حرف (V)، وارتدت الجماعات المؤيدة لألمانيا قمصانا برتقالية عليها الحرف نفسه، وعبر العديد من الناس عن ولائهم برسم الحرف نفسه على الحائط باستخدام الطباشير مضيفين إليه حروفًا مثل (RAF) التي ترمز لسلاح الجو المملكي البريطاني، أو بإضافة (H7) إليه دلالة على اسم جلالة ملك النرويج هاكون السابع.

بدأ التيار يتصاعد ضد حملة (٧) بعد أن حل بريندان براكين محل دوف كوبر في منصب وزير الإعلام في شهر يوليو عام ١٩٤١، كانت هناك مخاوف من أن تتحول حملة هيئة الإذاعة البريطانية إلى حملة ضارة أكثر منها نافعة، حيث كره محترفو الجهاز المسئول عن المنازعات السياسية، الذي تم تأسيسه للمرة الأولى في شهر أغسطس، حملة (٧) التي يقوم عليها هواة وعلى الرغم من أن الحملة لاقت قبولا شعبيا، فإنها لم تكن متوافقة مع الأهداف السياسية والعسكرية الحقيقية، كما أن تلك الحملة ما هي إلا كلام ولا تستطيع أن تجلب مقاومة حقيقية على المستوى المحلى مثلما بدأ يفعل الجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة، واجتمع أعضاء لجنة (٧) لآخر مرة في شهر أكتوبر وتوقفت حملة (٧) الباسلة نهائيًا عام ١٩٤٢؛ لكن يجب النظر إلى هذه المحملة على أنها نصر أسطوري أحيا القاوب وبعث الأمل في نفوس الشعوب المحتلة، أوروبا وقد أخبر العقيد بريتون مستمعيه الكثيرين "بأن حرف (٧) هو الإشارة أوروبا"، وقد أخبر العقيد بريتون مستمعيه الكثيرين "بأن حرف (٧) هو الإشارة الخاصة، بهم وأن الليل سيساعدهم في تحقيق أهدافهم". كان لحملة (٧) جيش قوى الدلالة مختف عن الأنظار، "إنه جيش غريب يتشرف أي أحد بالانتماء إليه، إنه الجيش الذي بخشاه الألمان".

بدأت خدمة الاستخبارات السرية فى استخدام أجهزة لا سلكية بفاعلية عام ١٩٣٨، عندما قام الأدميرال السير سنكلير بتعيين ريتشارد جامبر بارى ليقوم بتنظيم شبكة اتصالات لا سلكية سرية ثنائية الاتجاه بعيدًا عن النظام الموجود بوزارة الخارجية، (وفى النهاية تم ربط الاثنين عن طريق خدمة اللا سلكى الدبلوماسية في عام ١٩٤٦).

كان جامبر بارى أحد موظفى العلاقات العامة بهيئة الإذاعة البريطانية ومديرًا عامًا للمبيعات بشركة فيلكر الأمريكية لتصنيع أجهزة المذياع داخل المملكة المتحدة. جلب جامبر أفضل الفنيين الذين عملوا بالاتصالات اللا سلكية القديمة، وفي البحرية الملكية وذلك لتأسيس وحدات اتصال ضاصة للتعامل مع حركة المرور من وإلى السفارات والموظفين بالخارج إضافة إلى نقل المعلومات من المدرسة الحكومية للكود والشفرة في بلتشلى بارك إلى أفراد القوات الخاصة العسكرية.. وفي النهاية، تولت الفرقة الثامنة من وحدة جامبر بارى في عام ١٩٤٠ مهام الأمن بالإذاعة، حيث كانوا يتميزون عن الفيالق الملكية إضافة إلى خفة التصرك التي كانوا يتمتعون بها عبر استخدام مجموعات من سيارات باكارد وسيارات إسعاف المصولة لتستعمل في هذا الغرض.

قامت فرقة جامبر أثناء الحرب، بتركيب وتشغيل محطات إذاعية سرية تعمل بالموجات القصيرة للمرة الأولى في بريطانيا، وبشكل عام، كانت هناك ثمانية وأربعين من هذه المحطات السرية وكانت تذيع برامجها بأربع عشرة لغة أجنبية، وكان يشار إلى محطات البث رسميًا باسم "وحدات البحث"، كما كان يشار إليها أحيانًا بـ "محطات الحرية"، وكان يرمز لأولى هذه المحطات "جي ١"؛ حيث بدأ بثها على الهواء في مايو ١٩٤٠ قبل أن تبدأ القوات البريطانية بالجلاء من ميناء بونكيرك، كانت "جي ١" عبارة عن محاولة يائسة للرد على المحطات السرية التي كان يديرها جوبلز في منطقة "بورو كونكورديا" في برلين، وشملت هذه التجهيزات الألمانية محطة الإذاعة البريطانية الجديدة التي بدأت بالتحدث بحماسة في فبراير عام ١٩٤٠، وتبعتها في يونيو ويوليو محطات ألمانية بدياة أخرى وإذاعة كلاندونيا وحركة السلام المسيحي وإذاعة ويلز الوطنية.

كان الإذاعي الألماني الذي يقوم بالإشراف على المحطة البريطانية السرية 'إذاعة الصرية' التي كانت تبث برامجها على الهواء في الفترة بين ٢٦ مايو ١٩٤٠ و ٥٥ مارس ١٩٤١؛ هو الدكتور كارل سبيكير الذي كان له تاريخ طويل مع الإذاعات التي كانت لها أهداف تخريبية، وكان يدير محطة سرية للإرسال البحرى تبث من ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وقام ببث مناشدة إلى ألمانيا النازية نيابة عن حزب الحرية الديمقراطي الاجتماعي المعادي للنازية، كان يجرى تسجيل برامج سبيكير، في ويفندون الذي يعد واحدًا من بين العديد من البيوت الريفية الضخمة على حدود باكينجهام شاير وبدفورد شاير إذ قامت الوكالات الحكومية بالاستيلاء عليهما، انحصر كل ذلك في نطاق دائرة يبلغ نصف قطرها عشرة أميال تبدأ من منتزه بلتشلي بارك؛ حيث كانت توجد المدرسة الحكومية للكود والشفرة. انتقلت مؤسسة كامبل ستيوارت للدعاية المرجهة للأعداء إلى اسطبلات الخيول في منطقة ويرين إيبي، وبعد وفاة دوق بيدفورد عام ١٩٤٠ استوات على مقر الحكم بشكل كامل، وكانت الأراضي الضخمة وحديقة الحيوانات وجالونات المشروبات رخيصة الثمن متاحة لطاقم العمل المعزولين ما أضاف ما سماه وجالونات المشروبات رخيصة الثمن متاحة لطاقم العمل المعزولين ما أضاف ما سماه ديفيد جارنت 'أكثر من مجرد إحساس بالجنون' بالجو المحيط.

كان البريطانيون هم من أداروا "وحدة البحث" الثانية الناطقة بالألمانية أو المحطة السرية، بينما كانت المحطة التي يرمز لها بالرمز جي ٢ (إذاعة الثورة الأوروبية) تتبع فكرًا يساريًا خلال الفترة بين نوفمبر ١٩٤٠ ويونيو ١٩٤٠، وتلتها محطات سرية ناطقة باللغات الرومانية والفرنسية والإيطالية والنرويجية والتشيكية، وكان طاقم العاملين في المحطة "جي ٢" يتكون من العلماء الألمان الذين تم نفيهم والمؤيدين للسياسة الماركسية. انتهج هؤلاء خطًا اجتماعيًا ثوريًا؛ يجب على العمال بث روح التمرد على نظام الحكم النازي في المجتمع الأوروبي.

قام بإدارة المحطة جى ٢ الاشتراكى الذكى ريتشارد كروسمان، والذى كان، رغم عبقريته وما يتمتع به من جاذبية، متمردًا ومنشقًا (وكان قد تزوج ثلاث مرات)، حتى إن زميله الذى تولى منصب وزير الحرب الاقتصادية، هيو دالتون، وهو أول من

عين كروسمان في أعمال الدعاية، كان يخشى من ضعف كفاءته في القتال. اعتقد سيفتون ديلمر أن إذاعة الثورة الأوروبية كانت إذاعة سطحية؛ لأن كروسمان لم يتدرب على أعمال المراقبة السياسية ومراقبة المقالات، وبسبب أسلوبه الحكيم لم يشتبك ديلمر أبدًا مع كروسمان، ومع ذلك حافظ كل منهما على مناطق نفوذه. وترقى كروسمان في النهاية حتى تولى منصب مدير الحرب السياسية ضد العدو والدول الموالية له، في حين أصبح ديلمر قائدًا للعمليات الخاصة ضد العدو والدول الموالية له، واستخدم كروسمان أسلوب الدعاية البيضاء"، بينما استخدم ديلمر "الدعاية السوداء".

عندما أسس ديلمر المحطة السرية الحادية عشرة في أبريل ١٩٤١، كان هو أول من سماها في بادئ الأمر "وحدات البحث" و"المحطات السوداء". يتمثل أبسط فرق بين "الدعاية البيضاء" و"الدعاية السوداء" في أصل كل منهما وليس مجرد المحتوى، كان شعار هيئة الإذاعة البريطانية "أبيض اللون" ومميزًا بالنسبة إلى الجميع، كما كانت دعايتها معروفة بـ "الإذاعة البريطانية"، وتقوم استراتيجية الدعاية "البيضاء" على أساس الإخبار بالحقيقة طوال الوقت، وإذا كنت صريحًا في بث التقارير السليمة حول الهزائم التي تلحق بجيشك، فإن مستمعيك سيميلون إلى تصديقك عند تحقيقك انتصارات. ومن ناحية أخرى، فإننا نقصد بالدعاية الإذاعية "السوداء" بث الشائعات والخداع على المدى الزمني القصير، فإذا كنت تستمع إلى محطة تسمى نفسها على سبيل المثال إذاعة جوستاف سيجفريد إينز وتقوم بإذاعة برامجها باللغة الألمانية، وموجهة من داخل الأراضي الألمانية ولم تكن متأكدًا من مصدرها أو جدول أعمالها أو الأشخاص الذين يقفون وراءها؛ فإنك تستمع إلى محطة إذاعية تقوم بـ "دعاية سوداء" بقف وراءها البريطانيون.

لا يكمن التفريق بين الدعاية "البيضاء" والدعاية "السوداء" من حيث الصدق والكذب، ففى إحدى محطات الدعاية "السوداء" التى كان ديلمر مسئولاً عنها وكانت تسمى "كريست ذا كنج"، أخبر نيافة القس الأب أندرياس وهو من طائفة الروم الكاثوليك فى النمسا المستمعين الألمان بما يفعله النازيون فى اليهود والشعوب السلافية (شعوب شرق أوروبا) فى معسكرات الإبادة مثل معسكر أوشفيتز، كان الأمر حقيقيًا وصادقًا،

لكنه كان يندرج تحت إطار "الدعاية السوداء"، حيث لا يعرف أحد بالضبط الوجهة التى ينتمى إليها هؤلاء المذيعون، ولإعطاء إذاعة "كريست ذا كنج" المزيد من القوة والمصداقية، طلب ديلمر من الجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة القيام بنشر شائعات في أوروبا عبر "محطة إذاعية سوداء" تابعة للفاتيكان.

في ظل قيادة ديلمر، تغير فحوى الدعاية، حيث بدأت عمليات بث "الدعاية السوداء" تتشعب بشكل كبير بخلاف "الدعاية البيضاء"؛ فقد منح التمويه السرى لد "الدعاية السوداء" الحق في الخداع وهو ما لم يكن متاحًا لـ "وسائل الدعاية البيضاء"، ويقول ديلمر: يمكن أن يكون الخداع أمرًا بسيطًا أو رسالة مثيرة للارتباك، مثل البصق في حساء أحد أفراد القوات الألمانية قبل أن تصبح بعبارة "يعيش هتلر!"، وعلى الرغم من أنها موجهة لهدف واحد وهو هزيمة العدو، فإن الدعاية " البيضاء" أصبحت اليد اليمنى التي تمتد كي تدعم حكومة جلالة الملك والاعتراف بها أمام العامة، وكانت "الدعاية السوداء" في أقصى اليسار تقوم بالخداع مهما تكبدت في ذلك من مشقة.

أما جى ٣، فقد بدأت البث الإذاعى الخاص بها فى ٢٣ مايو ١٩٤١، وكانت أول محطة دعاية "سوداء" وبمثابة طفل ديلمر المدال، كما كانت محطة جوستاف سيجفريد إينز أو جى إس ١ محطة يمينية أعطيت لها حرية استخدام نمط من اللغة الرديئة التى تجتذب طبقة العمال الألمان المعدومين، كانت محطة جوستاف سيجفريد إينز تختلف عن المحطات الإذاعية السرية الأخرى؛ حيث كان يتظاهر العاملون بها أنهم خاضعون بشكل تام لنفوذ الزعيم الألماني هتلر، كما كانت تهدف إلى "بث شائعات مدمرة تحت غطاء من أفكار القومية والوطنية". ساند ليونارد إنجرامز مستشار ديلمر فكرة "دعاية العمليات" أو ما يعرف بدفع الناس إلى فعل شيء معين، وفي مذكرات إنجرامز التي كتبها بعد خمسة عشر يوماً من بداية إرسال المحطة السرية الإذاعية يقول ديلمر: "إننا كنيد أن ننشر الأنباء التي تؤدي إلى حدوث خلل وتمزق في صفوف القوات الألمانية والتي تفقدهم الثقة في حكومتهم وتدعوهم لعدم الإذعان لها"، وأضاف: "إننا لا نسعى

لبناء نفوذ سياسى داخل ألمانيا، ولا نحاول اجتذاب الأشخاص المثاليين داخلها، فسياستنا معقدة للغاية...".

بدأت إذاعة جوستاف سيجفريد إينز إرسالها على الهواء مباشرة يوم احتفال ديلمر بعيد ميلاده السابع والثلاثين، وقبل أسبوعين، كانت هناك حلقة غريبة من الأحداث العجيبة عندما تم القبض على نائب القائد الألماني وذراعه الأيمن صاحب الحاجبين الكثيفين، رودواف هس وذلك بعد توجهه عبر مظلة نحو اسكتلندا لمحاولته القيام بمفاوضات سلام مع دوق مدينة هاميلتون، وبالطبع استحوذ هذا الموضوع على البث مدة الدقائق السبع الأولى من نشرة الأنباء التي تبثها محطة جوستاف سيجفريد، لكن در شيف، الشخصية المعروفة والمذيع في تلك المحطة، (وهو الاسم المستعار لهتلر في جولة الانتخابات التي كان يغطيها ديلمر) نفي تلك الشائعة التي تفيد بأن هتلر كان له دور في مهمة هس داخل إنجلترا، ومن ثم عملت المحطة سرًا على انتشار هذا الخبر، تمت إذاعة ما يقرب من ٧٠٠ فترة بث قبل أن تغلق المحطة أبوابها بشكل مثير للإعجاب إثر القصف الذي أوقف إرسالها في ١٨ نوفمبر عام ١٩٤٣، وكانت هناك فكرة تهدف إلى جعل الناس يعتقدون أن البوليس السرى النازى قام في نهاية المطاف بإغلاق إذاعة در شيف، وبالطبع، كانت تلك إحدى طرق الخداع التي يقوم بها البريطانيون تحت مسمى "الدعاية السوداء". وإذا كانت الدعاية "السوداء" بمثابة بث "يتذرع بالحجج"، فإنه على المتحدث أن يكون مقنعًا للجميع، كانت إذاعة در شيف تمتلك كل هذه الشروط؛ فعلى المتحدث أن يبدى أنه مواطن ألماني يميني التوجه يتصف بالوطنية، قد يكون في بعض الأحيان متشددًا لكن عليه أن يبدو كأحد ملاك الأراضي في بروسيا ويثور في وجه القساد والانحراف، ذلك الرجل نو الشأن العظيم الذي ينتمى إلى النازية وسبق له أن تدرج في المناصب والذي استفاد داخل دولته من تضحيات القوات المسلحة الألمانية بالخارج، كان أسلوب إذاعة در شيف كأسلوب جندى يتميز بالشدة لتأنيب وتوبيخ أعدائه، فبعد أن ألقى رئيس الوزراء البريطاني أول حديث له؛ وصف بأنه "وغد يهودي سكير طاعن في السن ذو قدمين مفلطحتين"؛ ما يعطى انطباعًا أن المتحدث ألماني،

عملت الدعاية الإذاعية "السوداء" بحذر؛ إذ إنها كانت تعمل على ما يبدو دون ترخيص. فمثلاً التقط أحد العاملين بالإذاعة الألمانية – والذى من المحتمل أن يكون عسكريًا لأن الجنود كانت لديهم أجهزة استقبال الموجات القصيرة – صوتًا ألمانيًا يتحدث بلغة غير فظة كالتي يتم التخاطب بها في الثكنات العسكرية، وذلك عندما كان يتجول في قنوات الاتصال. تعلم ديلمر من استماعه إلى حديث قباطنة السفن الحقيقية مع بعضهم بعض، حيث يقول: إنه كان يشعر من خلال تجربة الدعاية الإذاعية "السوداء" أنها تشبه "التنصت على الأجهزة اللا سلكية لإحدى المنظمات السرية"، فإذا الخبار البذيئة كانت مضحكة؛ فإنه سيخبر زملاءه بها. وبهذه الطريقة، انتشرت إذاعة جوستاف سيجفريد إينز ببطء.

استنبط سيفتون ديلمر تعبير در شيف من التحية العسكرية الألمانية القوية التى تعلمها فى براين قبل الحرب، كما كان قادرًا على أن يكتب سيناريوهات خاصة بها؛ لأنه كان مقلدًا ممتازًا ومتمكنًا من اللغة، وكى تجذب انتباه من يجلس أمام المذياع، فإنك تحتاج إلى صوت مناسب. وجد ديلمر ضالته المنشودة فى بيتر سكيلمان وهو صحفى سابق وكاتب قصص بوليسية فى برلين كان يعيش فى بريطانيا منذ عام ١٩٣٧، وتطوع للعمل بالجيش البريطانى وأنهى حياته العسكرية بوصفه "عريف" فى وحدة تفكيك المتفجرات، وبعد أن تم التأكد من شخصيته من قبل الاستخبارات العسكرية القسم الخامس، جاء سكيلمان ليعيش مع ديلمر وزوجته فى منزلهما بقرية أسبلى جويز قرب بلتشلى، كما عثر ديلمر أيضًا على صحفى ألمانى يدعى جوناس راينولدن، ليقوم بدور مساعد سكيلمان المتغطرس الذى كان يختال فى مشيته.

يعتبر الجنس دائمًا وسيلة جيدة لجذب الانتباه؛ لذا عملت الصحف الصفراء على تزيين الرذيلة؛ بينما كانت الإذاعة تقوم بنشر تفاصيلها الدقيقة لجذب انتباه المستمعين، وكانت هناك مواد إذاعية مثيرة في أعمال المتخصص في علم الجنس والمدافع عن حقوق الشواذ الدكتور الألماني ماغنوس هيرشفيلد "الذي كانت له سمعة واسعة في الجنس"،

لكن الصور الإباحية التى ذكرتها إذاعة در شيف فى الحوارات بشأن النخبة الفاسدة سببت بعض المشكلات بالنسبة لديلمر. كان المذيعون الثوريون الذين يتبعون كروسمان؛ غيورين من نجاح ديلمر الذى ذاع صيته عند ترجمة أحد أحاديث در شيف الذى كان يدور حول أحد ضباط البحرية الألمان أثناء فـترة القصـف، عندما وصل السيناريو إلى المحامى المتزمت واليسارى المتطرف السير ستافورد كرييس، أرسل رسالة خطية إلى وزير الخارجية أنتونى إيدن فى ١٢ يونيو ١٩٤٢؛ يبدى فيها احتجاجه الشديد عن هذا الفحش الذى سمح بانتشاره خارج البلاد. وطبقًا لما قاله ديلمر، وكريبس لإيدن فى المتماع منفرد بينهما: إذا كان هذا نوع من المساعدة التى نحتاجها للانتصار فى المعركة، فإنه من الأفضل لنا أن نخسرها!".

اضطر روبرت بروس لوكهارت القائد العام للجهاز المسئول عن المنازعات السياسية الذي تولى منصبه في شهر مارس عام ١٩٤٢، إلى أن يدافع عن ديلمر ويعمل على استرضاء كريبس عندما كانا يتناولان الغداء معًا، حيث شرح لماذا كان ذلك الأدميرال الألماني المنحط أخلاقيًا مستهدفًا؛ لقد كانت العمليات الفاشلة التي قام بها ذلك الرجل لتأمين موارد قوارب اليو سببًا في جعله شخصية ممقوتة، ومن ثم أسهم نشر مزيد من الاستياء ضد الأدميرال في غرس بنور الخلاف في صفوف جنود الغواصات في جيش العدو، وهنا كتب ديلمر: "نحن بالطبع لا نحاول أن نكسب الألمان إلى صفوفنا بهذه الطريقة؛ إننا نحاول أن نجعل الألمان ينقسمون على أنفسهم لإضعاف آلة الحرب التي لديهم"، كما برر ديلمر لغة المبالغة والمجاز التي كانت تستخدم في در شيف بإحكام عبر تحويل الجدال إلى إدعائه بتميز البريطانيين أخلاقيًا: في در شيف بإحكام عبر تحويل الجدال إلى إدعائه بتميز البريطانيين أخلاقيًا: في در شيف بإحكام عبر تحويل المبدال إلى إدعائه بتميز البريطانين أخلاقيًا: خيث لم يعتاد الشعب عليها، لكن المستمعين الألمان بعيدون كل البعد من أن تثيرهم نعرة بعض المذيعين السادية .

وسرعان ما أدرك ديلمر ومجموعته الصغيرة في إذاعة جوستاف سيجفريد إينز أن هذا الاختراع له تأثير كبير، فالشائعات والخداع كانا أفضل ركيزة للاستخبارات البارعة، وذات مرة أسر تشرشل إلى ستالين قائلاً: "في أوقات الحرب، تكون الحقيقة ذات قيمة كبيرة، لكن يجب أن يصاحبها سياج من الأكاذيب"، ولكن سيفتون ديلمر ودودلي كليرك أدركا أن قيامهما بالخداع قد قلب هذا المبدأ رأسًا على عقب، فالخديعة الكبرى كانت هي الموضوع القيم وكانت تحتاج إلى سياج من الحقيقة. عندما وضع ماكس براون في فترة سابقة رهن الإقامة الجبرية باعتبار أنه "حليف الأعداء" في جزيرة مان، انضم إلى الفريق وبدأ بفهرسة كمية ضخمة من البطاقات الدخول إلى التفاصيل الشخصية لجميع موظفي الحزب النازي والشخصيات الألمانية المرموقة والتفتيش بدقة في الصحف المحلية الألمانية عن حوادث واقعية لدعم البريطانيين في التغلب على نزواتهم وسوء الحظ الذي يلازمهم، فقام ديلمر بقلب خبر نشر في الصفحة الأولى بإحدى الجرائد حول نجاحات الألمان في خدمات نقبل الدم، عن طيريق إشاعته أنه ينبغي فحص أولئك المتبرعين التأكد من خلوهم من الأمراض التناسلية وإذا إشاعته أنه ينبغي فحص أولئك المتبرعين التأكد من خلوهم من الأمراض التناسلية وإذا الجنود الألمان.

جمع ديلمر معلومات من مصادر عديدة، بما في ذلك برقيات وزارة الخارجية وتقارير خدمة لاستخبارات السرية، وكانت هناك مخطوطات من المحادثات التي تم التنصت عليها والتي دارت بين أسرى الحرب الألمان الذين تم إحضارهم من الخدمات المشتركة لمركز الاستجواب التفصيلي، وتم تغيير هذه الحوارات بكلمات عامية، وطرف وشائعات وقصص تسلط الضوء يوميًا على المخاوف الألمانية، ومن خلال مكاتب ليونارد إنجرامز، استطاع ديلمر الحصول على أحراز من الرسائل الشخصية التي أرسلها بعض الأشخاص من ألمانيا إلى عائلاتهم وأصدقائهم في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، كما اعترضت رسائل البريد جهة رقابية في ليفربول وتم فتح الرسائل بواسطة البخار ثم نسخها قبل إرسالها، وأمكن استخدام تفاصيل المراسلين بعد تعديلها وإضافة ملاحظات واضحة عليها لتبث على الهواء لتوضح تباين قوة الألمان تعديلها وإضافة ملاحظات واضحة عليها لتبث على الهواء لتوضح تباين قوة الألمان المناطق العدية عن مناطق القصف.

وجد ديلمر أنه من السهل فتنة الناس لتحويل انتباههم عن أشياء معينة، وفى محاضرة عن الحرب النفسية ألقاها السير هيو جرين أمام كلية دفاع حلف شمال الأطلسى فى باريس، وقبل وقت قليل من توليه منصب مدير عام هيئة الإذاعة البريطانية كما أشاد جرين بالأعمال التى قام بها ديلمر قائلاً:

يبدو أن الدعاية "السوداء" لها جاذبية لا تقاوم لمن يتولون مقاليد الأمور وأن مجرد ذكر كلمة "السوداء"؛ سوف يفتح المجال في بعض الأحيان أمام المصادر التي يمكن الحصول منها على معلومات قيمة التي قد تكون مستترة بشكل أو بآخر، لقد بدا الأمر أكثر جاذبية ورومانسية مما يحدث في الدعاية التقليدية، حيث استحوذت هذه الدعاية على قلوب الجميع بمن فيهم الصبي الصغير.

كانت الجماهير تثق في ديلمر صاحب الأسرار؛ لأنه لم يسبق أن استخدم استخباراته "بشكل ساذج"، بل كان دائمًا يُحبِك الأكاذيب حتى لا يخون المصدر الذي استقاها منه، فكانت أول جهة تقوم بتغذية ديلمر بالمعلومات هي قسم الاستخبارات بالبحرية البريطانية، ثم تلتها استخبارات وزارة الطيران ووزارة الحربية البريطانية، عندما قام إيان فليمينج بتقديم ديلمر إلى رئيسه في الاستخبارات البحرية الأدميرال جون جودفري، استنتج جودفري بشكل مباشر ما يمكن للإذاعة أن تقوم به وأنشئا وحدة إذاعية جديدة أطلق عليها (2 17 DIN) تحت إشراف بونالد ماكلشلان الصحفي السابق في جريدة تايمز الذي كان وثيق الصلة بغليمينج.

قبيل عيد الميلاد عام ١٩٤٢، وفي حفل غداء قدمت خلاله الشامبانيا؛ تحدث ماكلشلان مع ديلمر عن معركة الأطلنطي التي حدثت منذ زمن بعيد، كان أحد أسباب هذا الاحتفال هو أن مشكلة فك الشفرة انتهت، فخلال الفترة بين شهرى فبراير ونوفمبر ١٩٤٢، لم تكن الاستخبارات الحربية البريطانية قادرة على قراءة شفرة رسالة واحدة من التي يتم إرسالها عبر قوارب اليو من قيادتها ومركز التحكم الخاص بها إلى مركز قيادة الغواصات؛ كما لم تستطع قراءة أي رد على تلك الرسائل، حيث استخدم الألمان شفرات رباعية تاركين الشفرات الثلاثية التي كانوا يستخدمونها سابقا، إلا أنه تم فك

الحل الرئيسى للشفرة فى ١٣ ديسمبر عام ١٩٤٢، واعتبارًا من ذلك الوقت أصبح بالإمكان قراءة كل الرسائل، وكان الشىء الذى أثار الدهشة هو أن الاستخبارات البحرية الألمانية لم يكن لديها أدنى فكرة عن إمكانية التنصت على الاتصالات الخاصة بهم، ولم تغادر معظم قوارب اليو الميناء وفق ما تلقته من أوامر؛ إلا أن تلك الأوامر أرسلت عبر محطة لا سلكية فى البحر واستطاع البريطانيون والأمريكيون قراءتها بشكل أفضل.

كانت قيادة العمليات البحرية حريصة على مضاعفة التأثيرات النفسية للحرب في الجنود الألمان، لذا اقترحت أن يقوم ديلمر بإطلاق محطة إذاعية جديدة تعمل بنظام الموجة القصيرة لتوجه بثها إلى أطقم الغواصات الألمانية وتقدم نشرات الأخبار المحبطة "السوداء" على الهواء مباشرة ما أثار حفيظة ديلمر الذي فشلت محاولته السابقة لتقديم الأخبار "السوداء" من خلال المحطة التي سماها محطة إرسال فيرماختسندر نورد؛ لأن البرامج التي تبث كان يجب تسجيلها مسبقًا؛ ولهذا السبب كان يتم قطع نشرات الأخبار عند الضرورة. كان ديلمر مقتنعًا بأن لديه أفضل طريقة لإذاعة الأخبار مباشرة في كل ليلة؛ حيث إن لديه أقوى أجهزة بث على مستوى العالم.

ولتحقيق الأفضلية في حرب البث الإذاعي؛ وافق تشرشل في مايو عام ١٩٤١ على شراء محطة بث إذاعي ضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الانتصارات التي تحققها القوات النازية في أوروبا تعنى أن الألمان لديهم العديد من أجهزة البث التي يزيد عددها على نظيراتها في بريطانيا، وكان بعضها يستخدم في التشويش على محطات الإذاعة الإنجليزية، كما كانت وحدة البث الإذاعي التي تعمل بنظام الموجة المتوسطة بتردد يقدر بنحو ٥٠٠ كيلو هيرتز، والتي أطلق عليها جامبر باري "مدرعة الأثير" وحدة ذات قوة هائلة، وهو ما يتلاءم مع البث الدولي المتواصل (أطلق على تلك المحطة اسم مستعار هو "أسبدسترا"؛ بسبب حجمها المتناهي في الصغر وذلك على اسم أغنية: "أكبر أسبدسترا في" الممثلة الإنجليزية المولد الإيطالية النشأة جريسي فيلدز).

لكن لجنة الاتصالات الفيدرالية رفضت منحها ترخيصًا؛ حيث تجاوز ترددها الحد المسموح به لمحطات الإذاعة التجارية والمقدر بنحو ٥٠ كيلو هيرتز، واستطاع القسم الثامن من الخدمات السرية البريطانية الحصول على المناقصة قبل أن تتمكن الحكومة الصينية من الفوز بها ودفع نظير ذلك نحو ١٦٥٠٠٠ جنيه إسترليني.

كان من المفترض أن توضع المحطة أسبدسترا في بادئ الأمر في بدفورد شاير، لكن هارولد روبين كبير مهندسي القسم الثامن التابع للخدمات السرية أصر على وضعها قريبًا من أوروبا، وفي نهاية الأمر، تم وضعها قرب كروبورو في ساسكس في غابة مرتفعة تبلغ مساحتها ١٤٠٠ فدان تسمى أشدون؛ وهي أكبر منطقة مستنقعات جنوب شرق إنجلترا، وقامت كتيبة من المهندسين الكنديين مجهزة بمعدات إنشاء الطرق بالمساعدة في حفر حفرة عمقها خمسون قدمًا، وواصل نحو ١٠٠ رجل عملهم ليلاً ونهاراً أثناء صيف ١٩٤٢؛ لإنشاء هيكل من الخرسانة المسلحة، وأشرف روبين على تركيب مولد كهربي يعمل بالبترول تبلغ قوته ٢٠٠٠ حصان إضافة إلى برج تبريد ومكاتب، وبثت محطة أسبدسترا الإذاعية برامجها للمرة الأولى في بداية نوفمبر ١٩٤٢، كما أسهمت في عملية الإنزال بشـمال إفريقيا المسماة تورش، وقسمت أرباحها بين الجهاز المسئول عن المنازعات السياسية وهيئة الإذاعة البريطانية وسلاح الجو بين الجهاز المسئول عن المنازعات السياسية وهيئة الإذاعة البريطانية وسلاح الجو

كانت قدرة المحطة أسبدسترا ومداها غير عاديين، فعلى سبيل المثال، في ١٧ نوفمبر ١٩٤٣ وأثناء الغارات التي قام بها سلاح الجو الملكي البريطاني على لودفيجشافين، قام أحد خبراء الأصوات في سلاح الجو الملكي بتقليد صوت المشرف على المقاتلات الألمانية التي تحارب في أثناء الليل؛ وحذرها طالبًا منها جميعًا الهبوط بسبب مخاطر الضباب، وطبقًا لما يذكره البروفيسور أر في جونز، عندما اكتشف الألمان ذلك، عينوا مشرفات من النساء. وهنا اكتشف سلاح الجو الملكي البريطاني أصوات نسوة ألمانيات في القوات الجوية الألمانية المساعدة؛ حيث استخدم الألمان رجلاً وامرأة لإعطاء الأوامر، وعندئذ فعل البريطانيون الشيء نفسه؛ وفي النهاية كان على الألمان تكملة الأوامر الشفهية بالموسيقي؛ موسيقي الفائز في ميونخ والجاز في برلين.

أطلق ديلمر على إذاعته البديدة التى تبث برامجها عبر الهواء اسم الموجات القصيرة الألمانية، إذاعة الأطلسى، والتى أصبحت لاحقًا تعرف باسم مألوف هو أطلنتكسندر. وانتقل فريق ديلمر لحراسة وحماية ما يقرب من خمسة أفدنة بقرية ميلتون بريان فى بكنغهامشير، واستعد لبدء الإرسال فى شهر مارس عام ١٩٤٣، كان المجتمع الذى عمل فيه ديلمر مجتمعًا غريبًا وكان بعض أفراده لا يزالون من أسرى الحرب، وكان من بين مساعدى ديلمر المقربين دارس الأدب الإغريقى والرومانى توم ستيفنز الذى اشترك معه فى حملة (٧)؛ وتميز بالنبوغ وقدرته على حل الألغاز البوليسية، وكما يشير هيو جرين، فإن أفضل ممارسى الحروب النفسية كانوا فى الغالب إما صحفيين وإما أساتذة فى الجامعات.

كان ديلمر يتخيل أطلنتكسندر في صورة برنامج مسليًا يجتذب الجماهير عن طريق الاستماع إلى فقرات مطولة من الموسيقي الراقصة. وبصفته المسئول عن تشغيل الأسطوانات، استعان بألكسندر ماس الذي سبق أن تعرف عليه في العاصمة الألمانية برلين والتقى معه مرة أخرى في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث حصلا على أحدث تسجيلات الموسيقي الألمانية الراقصة تم نقلها على متن طائرة نفاثة كانت مقبلة من العاصمة السويدية ستوكهولم، كما ساعدهم المكتب الأمريكي للخدمات الاستراتيجية (مكتب الخدمات الاستراتيجية و الجهاز التنفيذي الأمريكي للعمليات الخاصة) في الصصول على موسيقي أمريكية جديدة، وجرى إقناع مارلين ديتريش بالغناء باللغة اللمانية في الإذاعة التي قبل لمارلين إنها صوت أمريكا الموجه إلى ألمانيا، ثم تم المنابط في الجيش البريطاني الثامن وذلك عندما كانوا في رحلتهم لتسلية فيالق روميل الألمانية التي تعمل في إفريقيا، كما بحث ديلمر عن مساعدين آخرين في معسكرات الاعتقال إضافة إلى معارضي نظام حكم النازي أو هاريين من الخدمة العسكرية الألمانية، وبحث بدقة عن رجال البحرية الذين كانوا على دراية بالمصطلحات الفنية الحديثة وبحث بدقة عن رجال البحرية الذين كانوا على دراية بالمصطلحات الفنية الحديثة وبحث بدقة عن رجال البحرية الذين كانوا على دراية بالمصطلحات الفنية الحديثة وبحث بدقة عن رجال البحرية الذين كانوا على دراية بالمصطلحات الفنية الحديثة وبحث بدقة عن رجال البحرية الذين كانوا على دراية بالمصطلحات الفنية الحديثة وبلايا الضباط ومعاونيهم، كان فرائك ليندنر،

الذى عُمل فى السابق بائع كتب وقد قدسها والذى اعتقد أن ديلمر كان بمثابة 'إله'، يحتفظ بالملفات الخاصة بالبحرية الألمانية، وعلى تفاصيل شخصية استخلصها من رسائل أرسلت من وإلى أفراد طاقم قارب اليو فى معسكرات الاعتقال فى بريطانيا وكندا من الصحف المحلية الألمانية، تمامًا مثل ماكس براون الذى كان يقوم بالشىء نفسه فى إذاعة جى إس ١ التى أنشأها ديلمر فى وقت سابق، لكن ليندنر كان يبحث هذه المرة عن تواريخ الميلاد والزواج والوفاة والسفر والترقيات والحصول على الأوسمة وخلافه، بغرض إرسال التهائى الشخصية التى تتعلق بهذه المناسبات عبر موجات الأثير.

ظن غالبية المستمعين من جنود البحرية الألمانية أن محطة أطلنتكسندر الإذاعية هي محطة معادية، لكنهم واصلوا الاستماع إليها على الرغم من ذلك؛ لأنها كانت محطة جيدة، وعندما أذاعت محطة أطلنتكسندر تقارير حول نتائج مباريات كرة القدم بين أطقم قوارب اليو المتواجدين في سانت نازير بفرنسا، مع ذكر ألقاب محرزي أهداف تلك المباريات مع قليل من التفاصيل الشخصية المتعلقة بهم، وعندما أذاعت المحطة مقطوعات موسيقية بناء على 'إهداء خاص' إلى أطقم قوارب اليو الذين ظنوا أن مواقعهم كانت سرية للغاية، جعل ذلك البحرية الألمانية تشعر بأنها تحت المراقبة البريطانية المستمرة، "فالبريطانيون يعرفون كل شيء بغض النظر عن مكانه" ولم يمض سوى وقت قصير حتى سئم بحارة قوارب اليو الواقعين في الأسر مقاومة التحقيقات التي تجرى معهم؛ وزاد حديث السجناء، مما زاد المعلومات التي كان بمقدور العاملين في مجال الدعاية "السوداء" استخدامها، وكان مذيع هيئة الإذاعة البريطانية تشارلز ويلر أحد المحققين الذين عملوا في الخدمات المشتركة لمركز الاستجواب التفصيلي؛ ثم عمل بعد ذلك نقيبًا بمشاة البحرية الملكية وكان يتحدث الألمانية؛ حيث إنه ولد في مدينة بريمن، ثم تغير حال ويلر بعد حصوله على المعلومات التقنية، وفي أثناء محادثاته الودية مع الأسرى كان يقدم لهم السجائر، فحصل على قصص حانات ومواخير بريست واورينت وسانت نازير التي ساعدت في إضفاء رونق خاص على الأحاديث الإذاعة وتعزيز اضطرابات الجواسيس الحاليين وعمليات التنصت على أجهزة الهاتف والرادارات.

أصبح برنامج أطانتكسندر الموسيقى العاطفية أكثر إثارة بسبب صوت فيكى المغرى، فيكى هو الاسم المستعار المذيعة أجنس برنيل التى كانت تقوم بإذاعة نشرات الأخبار والقصص التى تجذب الاهتمام، وكان الانتصار فى المعركة التى خاضها الأطباء الشرفاء لمحاربة الديفتريا فى مخيمات الأطفال الألمان سببًا فى ظهور السعادة عليهم حيث استطاعوا التغلب على كارثة كانت تسبب الأرق لأولياء الأمور فى ألمانيا.

أكد ديلمر أن الدقة المتناهية في تناول العمليات البحرية والعسكرية؛ ستجعل المستمعين يميلون لقبول القصص المختلقة أو نصف الحقيقية بخصوص الموقف الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي في الوطن الأم، ألمانيا، وقد أسهم تطبيق القرارات اليومية الخاصة بالمراقبة على خدمة البث الألماني واقتناء ديلمر لنسخ هيالشرايبر مراسل الوكالة الإخبارية الرسمية الألمانية التي تركها عندما فر إلى بلاده في بداية الحرب، في مصداقية الأخبار التي كانت تبث، وكانت الأنباء لا تزال تستقبل بشكل مباشر من نظام جوبلز المركزي، لذا استطاع فريق الدعاية "السوداء" أن يذيع على وجه السرعة – الخطب السياسية والبيانات الرسمية للحزب النازي بشكل تغطية كاملة أو وفقًا لأغراض تخريبية. (وفي شهر يوليو عام ١٩٤٣، ابتكر ديلمر خطة دقيقة أطلق عليها هيلجا لشن هجوم عكسي ضد العملية التي يقوم بها هيالشرايبر، وبدلاً من تلقى الأنباء من المركز، أراد ديلمر تقديم أنباء خاطئة لا يمكن تمييزها عن الحقيقية للنظام الألماني الذي كان متعطلاً عن العمل، تمت مناقشة اقتراح ديلمر بشأن ما يمكن أن يطلق عليه الآن قرصنة الأخبار الألمانية وإضافة القصص الملفقة لنتم على مستوى عال، لكنها لم تنفذ ذلك مطلقاً).

عندما اشتركت استخبارات وزارة الطيران في تلك العمليات، حصل ديلمر على تقارير مفصلة بالغارات التي قام بها سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأمريكي على ألمانيا بما في ذلك الصور الملتقطة من الجو. كما أدت التقارير الدقيقة التي كانت تقدم حول ما لحق بشوارع معينة والمناطق المجاورة لها من دمار وحالات النساء والأطفال الذين كانوا يعانون من الحروق إضافة إلى وصف القصف المكثف من جانب قوات الحلفاء والذي أطلق عليه "غارات الرعب" وسوء التغذية وانتشار الأمراض والفئران ومجامعة الأموات، إلى شيوع الحزن وانفطار القلوب.

كانت الأنباء المحبطة التى تأتى من الجبهة المدنية والتى تدور حول الوضع الداخلى المدنى الألمانى؛ يليها خيال جذاب يدور حول الحياة الرائعة التى يعيشها الجنود الألمان الذين استسلموا أو فروا من أداء الخدمة العسكرية الألمانية، وروجت منظمة الصليب الأحمر الدولية قصصاً تدور حول اكتساب الهاربين من ألمانيا الكثير من الأموال فى السويد أو سويسرا أو إسبانيا وروجت شائعات تدور حول حصول الهاربين من الخدمة العسكرية الألمانية على قطع من الأرض في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، فجاء ما ذكرته المحطة كانتقام من السلطات الألمانية الذين لم يكونوا يعرفون هل فر هؤلاء المفقودون أم إنهم لقوا حتفهم أثناء المعارك.

وفى ٢٤ أكتوبر١٩٤٣، بدأ إرسال محطة إذاعية بريطانية سوداء جديدة تعمل على الموجات المتوسطة بالتردد نفسه تحت اسم الإذاعة الرسمية الألمانية دويتشلاند من مدينة ميونخ، أما إذاعة سولداتنسندر كاليه (والتي سميت فيما بعد إذاعة الجنود العاملين غربًا) فاتبعت النمط نفسه من الموسيقي والأخبار التي جرى اختبارها، وعلى الرغم من أنها كانت توجه إرسالها للقوات الألمانية التي كانت تحتل فرنسا وبلجيكا وهولندا، أصبحت سولداتنسندر كاليه تصل إلى المدنيين الألمان الذين أحبوا أسلوبها المؤثر، واعتقدوا أنها إذاعة ألمانية حقيقية مهداة إلى قوات الجيش على خلفية أن جنود الجبهة ينبغي أن توصل إليهم حقائق أكثر قسوة مما كان يتلقاه المدنيون العاديون؛

ولهذا اعترف جويلز بأن إذاعة سولداتنسندر قامت بدور كبير في مجال الدعاية، أما إذاعة در شيف فقد انقطع إرسالها بعد ثلاثة أسابيع من بداية إرسال المحطة الإذاعية الجديدة.

انطلقت إذاعة سولداتنسندر بقوة على الموجة المتوسطة؛ حيث استطاع ديلمر في النهاية استرداد محطة البث أسبدسترا مرة أخرى من قبضة هيئة الإذاعة البريطانية، ولم يستطع السير إيفون كيركباتريك المشرف على القسم الأوروبي بهيئة الإذاعة البريطانية الصمود في مواجهة الجهاز المسئول عن المنازعات السياسية والوزارات ورؤساء الأركان، فقد كانت حججهم قوية جلية لا لبس فيها؛ تتمثل في الحاجة لدعاية إذاعية "سوداء" لإضعاف نظام الحصون الألمانية المقامة على السواحل الأوروبية ضد الغرو الذي بات وشيكًا في يونيو 1982 والذي سيمهد الطريق لانتصار قوات الحلفاء.

## (51)

## الفرقة العسكرية "إيه" بشمال إفريقيا

"الصحراء الغربية مكان لا يناسب سوى الحرب"... هكذا افتتح جيمس لانسدال هودسون، الصحفى بصحيفة صنداى تايمز فيلمه الوثائقي الدعائي "انتصار الصحراء" - (Desert Victory) عام ١٩٤٣:

تخلق آلاف الأميال المربعة من تلك الصحراء من أى شيء! فلا ترى سوى الرمال والحجارة، لذا لا بد من أن تكون معك بوصلة في مثل هذه الأماكن لتعتمد عليها إذا ما ضللت الطريق كاعتماد الملاح عليها عند الإبحار، ولا توجد مياه إلا إذا حفرت في أعماق الأرض فلا تجد إلا ما يملأ كوبًا تستطيع بالكاد تغتسل أو حتى تحلق ذقنك، لكنك تشعر بالتعب السريع من قسوة الصحراء في النهار شديد الحرارة والليل قارص البرودة، ولا تطاق الحياة عندما تهب رياح الضماسين المحملة بالعواصف الرملية، حيث يقول العرب: إذا هبت رياح الضماسين خمسة أيام متتالية فلا يمكن مواصلة القتال.

فى ميادين المناورات كان الجنرال أرشيبالد ويفل ذلك الجندى الذى فقد إحدى عينيه بالقرب من إبرس ودخل القدس عبر بوابة يافا مع لورنس عام ١٩١٧، يعيد التدريب على أساليب حرب العصابات من الاحتيال الخداع والحركة، وتم تعيين ويفل قائدًا عامًا مسئولاً عن القيادة بالشرق الأوسط قبل شهر من اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث تولى ويفل المنصب نفسه الذى تولاه الجنرال ألنبى من قبل والذى كان

ويفل يكتب سيرته الذاتية، وكان يواجه أعداء أكثر نفوذًا؛ مثلما واجه ألنبي الأتراك العثمانيين في الحرب العالمية الأولى.

كان ويفل موهوبًا في القدرة على انتقاء الرجال الأخيار، وكان الرائد رالف باجنولد، ضابطًا في سلاح الإشارات الملكي وواحدًا من الفرقة التي تم اختيارها وكان قد درس الصحراء الكبرى التي تقع بعيدًا عن سواحل شمال إفريقيا الزراعية، كان باجنولد يستكشف الصحراء الكبرى منذ عام ١٩٢٦، وطور البوصلة الشمسية التي تستخدم في الملاحة الصحراوية، كما اكتشف أفضل طريقة السير عبر الكثبان (باقصى سرعة) واخترع سلالم الحبال والقنوات الفولانية التي تستخدم السير على الرمال الناعمة المتحركة، وأعد بحثًا عن "ظواهر العواصف الرملية" والذي أدى إلى ترشيحه الجمعية الملكية في اندن. توقع باجنواد أن يرسل الإيطاليون جنود استطلاع الشن غارات وسط الصحراء الليبية الشاسعة وقطع الاتصالات العسكرية البريطانية بين القاهرة والخرطوم، وعندما أعلنت إيطاليا الفاشية الحرب على الحلفاء في يونيو بين القاهرة والخرطوم، وعندما أعلنت إيطاليا الفاشية ودعم وإعداد مجموعة الصحراء الجديدة طويلة المدى (إل آر دي جي).

انتقى باجنولد رفاقه القدامى فى فترة استكشافات الصحراء قبل الحرب والذين كان من بينهم الجندى الشجاع بات كلايتون وهو من إقليم تنجانيقا، وبيل كينيدى شو من فلسطين ثم عينهم مسئولين عن شباب المناطق الريفية فى نيوزيلندا الذين فقدوا جميع أسلحتهم ومعداتهم فى هجوم بحرى. وكان قائدهم الرائد بيرنارد فريبرج (الرجل الذى سبح على الشاطئ قبل إنزال جزيرة جاليبولى) معارضاً لذهابهم. لكن النيوزلنديين الذين عُرف عنهم أنهم أفضل الجنود فى القيادة، استحوثوا على الصحراء البديدة طويلة المدى حيث نشئوا فيها، وأصبحوا دعامات أساسية لمجموعة الصحراء الجديدة طويلة المدى وقاموا بما سماه ويفل الخدمة المجهولة التى لا تقدر بمال.

عمل ويفل منذ البداية على خداع الإيطاليين بشكل أقوى وأفضل من الخداع الذى قام به من قبل. وفي يونيو ١٩٤٠، تمكن مراسل جريدة ديلي ميل ألكسندر كليفورد من

تتبع روتين الخداع من خلال القوات البريطانية المتواجدة على الحدود المصرية - الليبية على بعد ٣٠٠٠ ميل غرب القاهرة، وأعد أحد المراجع فيما يتعلق باستخدام الدبابات الزائفة:

رأيت خطوة بخطوة ما كان يحدث، كان ويفل يجرى حساباته بطريقة منظمة وقام بتمويه الأشكال، حيث كانت الدوريات البريطانية مقدمة على عروض كبيرة؛ جعلت الجنود يتحركون تدريجيًا من مكان إلى آخر بسرعة ويقيمون الحراسات والكمائن عبر الطرق ويهاجمون الحصون والمواقع، ويتظاهرون دائمًا بأن قوتهم أكبر بكثير من حجمها الحقيقي، وحملت الدبابات الوهمية لتعطى انطباعًا عن امتلاك وحدات مدرعة قوية، أعد هذا الجيش الصغير نفسه بجميع الطرق المتاحة ليكتسب الوقت بإرهاب العدو.

كانت مسئولية الدبابات الوهمية تقع على عاتق فوج الدبابات الملكى، الكتيبة العاشرة تحت قيادة الرائد جونستون، وتشكلت الوحدة من جنود كتيبة مشاة درهام خفيف الحركة التى انتشرت ونصبت دبابات وشاحنات وهمية بدائية مصنوعة من الخشب والخش التى حملت مطوية مع الوحدة.

فى أواخر أكتوبر ١٩٤٠، كان ويفل فى الخرطوم مع السير أنتونى إيدن، وزير الدولة لشئون الحرب فى صحبة عدد من الجنرالات للتخطيط للهجوم على الإمبراطورية الإيطالية شرق إفريقيا، حيث بقى الإنجليز يراقبون القوات الإيطالية فى ليبيا عن قرب من خلال فك شفرات اتصالات القوات الجوية الإيطالية وقراءة ما وقع فى أيديهم من وثائق ورسائل واستجواب أسرى الحرب والقيام بالتصوير عن طريق الاستطلاع الجوى، وفوق كل ذلك أرسل البريطانيون دوريات رولز رويس المدرعة لمعرفة نقاط الضعف فى المواقع الأمامية المنتشرة وحقول الألغام التى أقامها الإيطاليون على امتداد خطوط المواجهة.

وبداية من نوفمبر ١٩٤٠؛ بادر ويفل بعملية تضليل وخداع لحمل الإيطاليين على الاعتقاد بأنها تعد، في واقع الأمر، حملة عسكرية على اليونان أو لشن هجوم عليهم،

كما حرك مركز مخابرات الشرق الأوسط الذى يقع تحت قيادة ويفل ورقة لتحقيق هذا التأثير من خلال نشر الشائعات، وتوصيل معلومات خاطئة حول وجود مصدر يابانى فى مصر (انضمت اليابان لدول المحور مع ألمانيا وإيطاليا أواخر عام ١٩٣٧)، وبمقارنة هذه العملية بعمليات التمويه الأخيرة، نجد أنها كانت بالكاد مجرد أساس إلا أنها مهدت لها الطريق، كما كان ويفل يمثلك العديد من عمليات التمويه، لكنه كان فى حاجة إلى رجل جيد ليشرف على تلك العمليات، لذا استدع دودلى كليرك إلى القاهرة.

وفى الثامن عشر من ديسمبر ١٩٤٠، كان تونى سيموندس الذى يتبع المخابرات الحربية البريطانية قد أخذ تعليمات بالذهاب مرتديًا ملابس متواضعة للقاء صديق قديم قادم على متن طائرة مدنية هبطت قبل منتصف النهار فى مطار القاهرة، وأعطيت له تعليمات بتقديم التحية دون إبداء دهشة أو استغراب، وكان عدم إبداء الدهشة والاستغراب يمثل تحديًا أمام تونى؛ حيث وصل كليرك فى صورة لاعب جولف من شيكاغو مرتديًا سروالاً واسعًا ملون باللونين الأبيض والأسود الصارخين، إضافة إلى قبعة ونظارة سوداء مدعيًا أنه صحفى أمريكى اسمه رانجل، كان ذلك يبدو استعراضًا للملابس أكثر من كونه زيًا تنكريًا، وكانت هذه هى النقطة التى أحدثت مشكلة. أما كليرك، فقد استغرقت رحلة سفره من إنجلترا إلى مصر عشرة أيام وتعقدت بسبب للحاجة إلى تجنب المرور بمناطق العدو.

فى تمام الساعة التاسعة من صباح ٩ ديسمبر ١٩٤٠؛ وما أن غادر كليرك لشبونة متوجهًا ناحية غرب إفريقيا؛ حتى تم استدعاء مراسلى الحرب السبعة أو الثمانية فى القاهرة إلى مكتب الجنرال والواقع فى الرواق العلوى فى "جراى بيلارز" الذى كان مقرًا للقيادة العامة بالشرق الأوسط فى جاردن سيتى.

ووفقًا لما كان عليه مكتب القائد العام، كانت أمامه على الحائط خريطة بارتفاع عشرة أقدام، وابتسم القائد بلطف معلنًا وقوع "غارة مهمة" سميت البوصلة، قام بها جنود إنجليز وهنود وأنزاك تحت قيادة فرقة الجنرال ريتشارد أوكونور العاملة بالصحراء الغربية، واستهدفت الجيش العاشر الإيطالي. يسأل تاسيتيرن ويفل،

الذى وصفه آلان مورهيد الصحفى فى صحيفة ديلى إكسبرس: "بأنه جزيرة فى بحر من الزيد"، الصحفيين: "أمنكم من يعرف شيئًا عن القيام بعمليات وشيكة؟ إلا أن أحدًا من الصحفيين لم يسمع بشىء كهذا؟".

ارتدى عدد من المراسلين وضباط الشرف الزي الكاكي وشارة تعلق على الكتف مكتوب عليها بحروف ذهبية "مراسل حرب بريطاني"، واستعدوا في الحال التوجه نحو الجبهة التي تبعد مسيرة يوم ونصف اليوم ناحية الغرب، ولم تكن وحدة العلاقات العامة قد رتبت لتلك الرحلات، لذا عندما تعطلت سياراتهم، ساروا على الأقدام وأكلوا ما استطاعوا الحصول عليه من طعام وناموا حيثما تسنى لهم، ما جعل الأمر يستغرق أيامًا الوصول إلى الجبهة؛ حيث أسرعت قوات الإمبراطورية البريطانية مع فرقة مشاة تعمل كقوة هجومية ودبابات فرقة المدرعات إلى استقبالهم، وشبه ريتشارد ديمبلبي من بي بي سي هذا الأسلوب بمن أحضر رجلاً ممسكًا بتلابيبه بيد ويلكمه في فكه بالأخرى مرة تلى مرة. واستولوا في السادس عشر من ديسمبر على طريق السلوم ووادي حلفا والمنحدرات الليبية، حيث ألقي هنا الجنود الإنجليز ما لديهم من شاي وبسكويت ولحوم بقر المعلية ليأكلوا حتى التخمة من تعيينات الإعاشة الإيطالية ما لذ منها وطاب من لحم خنزير وجبن بأنواعه وخبز وفاكهة وخضروات طازجة؛ وقد غسلوها بالخمور والمياه العنبة. كانوا مندهشين عندما وجدوا أن كل جندي إيطالي كان يمتلك قدرًا صغيرًا لإعداد القهوة، وبلغ عدد من أسر من الإيطاليين ٢٨٠٠٠،

عندما قدم دودلى كليرك نفسه فى زيه الموحد إلى قائده القديم صباح الثلاثاء الموافق ١٩ ديسمبر عام ١٩٤٠، كان جيش جراتسيانى كان قد أجلى عن مصر، وللمرة الأولى على مدار عام فائت من الحرب لم يتقهقر الجيش البريطانى للخلف كما كان حالهم فى فرنسا والنرويج والأراضى الصومالية ليس هذا فحسب بل وتقدموا للأمام، وانتهى عمل كليرك كضابط أركان مستقل، حيث كلفه ويفل بـ "المهمة الثامنة السرية المرضية جدا" التى استمرت لخمس سنوات تالية، وأخفى كليرك دوره كما لو كان جزءًا خفيًا

يعمل داخل محرك مراكز القيادة العامة وقت الحرب، لأنه لم يكن مسموحًا له بالحديث حول عن مهمته. ولى ويفل الضابط كليرك مهمة المسئولية عن خطط وعمليات التمويه والتخفى والخداع العمليات العسكرية. وظل كليرك قائد قادة التمويه العاملين فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، مثل ويفل وأوشينلك وألكسندر وويلسون، خلال عمليات الشمال الإفريقى فى الفترة ١٩٤١ – ١٩٤١، كما أدى المهمة ذاتها فى مراكز قيادة قوات التحالف تحت قيادة فى أيزنهاور فى الجزائر بدءًا من عام ١٩٤٢ حتى أنهى خدمته العسكرية شمال إيطاليا. وساعدت أفكار كليرك عن الخداع الاستراتيجى والتقنى فى خروج دول المحور من إفريقيا، كما ساعدت فى إيجاد موانئ بحرية أسهمت فى عودة دول الحلقاء إلى جنوب ومن ثم شمال غرب أوروبا. مارس بعض الضباط الذين يحملون نفس رتبة كليرك؛ نفوذه خلف الكواليس فى القاهرة والجزائر ولندن وواشنطن ونيودلهى، وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ اعتبر المشير هارولا

وقف كل من ويفل وكليرك أمام خريطة معلقة على الحائط فى القاهرة، حيث استردت فرقة المشاة الهندية الرابعة بقيادة ويفل منطقة سيدى برانى فى مصر، ثم خطط ويفل وقتها لسحب تلك الفرقة جهة الجنوب وشحنها جنبًا إلى جنب مع فرقة المشاة الهندية الخامسة إلى مدينة القضارف وبورسودان الهجوم على شرق إفريقيا الخاضع للسيطرة الإيطالية. وكان من بين ما خطط له ويفل استخدام أورد وينجيت ليقود العصابات الوطنية الإثيوبية التى تتبع قوات جدعون ليعود بها إلى إثيوبيا من منفاها فى السودان.

كانت القوات الإيطالية تفوق قوات ويفل عددًا، لكن ويفل كان يعرف أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع، وكانت مهمة كليرك الجديدة بشأن خداع العدو فيما يتعلق بالأهداف والمقاصد والقدرات الإنجليزية ما زالت مستمرة، ولأن كليرك كان ضابط مخابرات ويقوم بمهام خاصة – يتبع القائد العام للعمليات العسكرية، كان يرسل تقاريره إلى ويفل مباشرة ويحصل على المساعدة من مساعده الخاص في الوقت الذي لم يكن لديه فريق

من الموظفين ولا مؤسسة يديرها. كان العمل "سريًا للغاية" لذا كانت قصته الرئيسية ومهمته الإضافية التي بدأت منذ ه يناير ١٩٤١ تكمن في دوره في القسم التاسع من المخابرات العسكرية البريطانية، هروب ومراوغة رجال الخدمات في التحالفات السرية، ثم أعيد كليرك إلى مكتبه الذي كان به باب يؤدي إلى حمام صغير، جاء هذا في مذكرة "أحداث اليوم" — (Action This Day).

كان هجوم ويفل على الإمبراطورية الإيطالية في إيطاليا بمثابة أول عملية خداع دقيقة يقوم بها كليرك؛ حيث ركز جهده على الجزء الصومالي الخاضع لسيطرة الإنجليز؛ وقد أطلق على العلمية اسم "كاميليا". وأخليت تلك المحمية البريطانية الواقعة أقصى القرن الإفريقي في أغسطس على يد حامية بريطانية صغيرة واجهت قوات إيطالية كثيرة العدد. وعلى الرغم من انعدام الأهمية الاستراتيجية للصومال بالنسبة إلى الإنجليز؛ فإن ويفل أراد أن يوهم الإيطاليين بأن قوات التحالف في مصر كانت ستتحرك لاسترداد الصومال، وكانت الفيالق الهندية تتحرك بالفعل نحو الجنوب إلا أنها كانت متوجهة إلى إريتريا على البحر الأحمر.

جلس كليرك يخطط لأعمال نقل الجنود وإمدادات التموين والاتصالات كما لو كانت القوات البريطانية ستذهب بالفعل لاسترداد الصومال، ثم أعد عملية للنيل من استخبارات العدو، وهذا ما يوضح بالفعل الخداع الذى انطوت عليه الإدارة المزيفة المتواجدة في مكاتب عدن (التي عرفها جيدًا منذ أن عمل بها عام ١٩٣٥)، حيث شن كليرك غارات بحرية وجوية عبر خليج عدن ليضعف الأهداف البحرية والعسكرية حول منطقة بربرة التي تصدر خرائط الحملة والنشرات التي تتناول مناخ وثقافة وعشائر وعادات الجزء الصومالي الواقع تحت سيطرة بريطانيا وليشيع المعلومات المغلوطة بين المدنيين المصريين وأفراد القوات المسلحة، بالإضافة للمعلومات الخاطئة الكثيرة التي تسربت إلى القنصل الياباني في بورسعيد والبرقيات المزيفة غير المحققة والبرقيات اللاسلكي. وبداية من ١٩ ديسمبر، عمدت الخطئة إلى تحقيق الانتصار في مطلم يناير ١٩٤١.

نجح كليرك نجاحًا واضحًا، فقد ابتلع القائد الإيطالي صنارة الطعم بخيطها وغمازها ويدأ في إخلاء الصومال الذي كان يقع تحت سيطرة الإنجليز، إلا أنه ولسوء الحظ كان ذلك عكس ما قصدته خطة الخداع الاستراتيجي التي أسندت إلى كليرك. فقد كان من المفترض أن يعزز جبهته الشرقية، لكنه حرك بدلاً من ذلك المزيد من القوات إلى شمال إريتريا التي كانت بالفعل ذات قيمة كبيرة وسيستهدفها الهجوم البريطاني الحقيقي، وهنا تعلم كليرك أول دروسه القاسية؛ فموضوع الخداع هو ألا تجعل عدوك يفكر فيما تفضله بل تجعله يفعل ما تريده.

نجح بعض حيل كليرك الأخرى مثل ادعائه إنشاء محطة اتصال لا سلكى، كما نجح فى حشد الجنود الإيطاليين فى المكان الخطأ؛ بينما بدأت جيوش متعددة الجنسيات تابعة للإمبراطورية البريطانية فى شن ثلاث هجمات منسقة لتحرير إثيوبيا من الاحتلال الفاشستى الذى استمر خمسة أعوام، وعاد الإمبراطور هيلا سيلاسى لشعبه فى أديس أبابا ٥ يونيو ١٩٤١.

كانت لأفكار كليرك الأخرى فوائد كبيرة، ففى ١٤ يناير ١٩٤١ التقى كليرك مع العقيد وليام جيه "وايلد بل" المبعوث العسكرى الشخصى للرئيس روزفلت ومؤسس مكتب الخدمات الاستراتيجية فيما بعد (وكالة المخابرات المركزية سابقًا) خلال جولته الاستراتيجية في منطقة البحر المتوسط التي استمرت ستة أسابيع، حيث أخبر كليرك العقيد وليام جيه بشأن القوات الخاصة وكتب وثيقة إلى دونوفان يقترح عليه تشكيل قوات أمريكية خاصة، وساعد حب كليرك للأفلام في إحكام هذا الأمر، فبعد أن شاهد الفيلم الغربي "الممر الشمالي الغربي" – (The North-West Passage) الذي قاد فيه سبنسر تراسي قوة من مقاتلي الجبهة يرتدون ملابس مصنوعة من جلد الغزلان يسمون "مغامرو روجرز" – (Rangers)، واقترح كليرك كلمة مغامرون (Rangers)؛ وقد تأسست كاسم مناسب للقوات الخاصة الأمريكية (Ous. Rangers)؛ وقد تأسست مجموعة مغامرو أمريكا (U.S. Rangers) في مايو ١٩٤٢).

بعد مرور عدة سنوات، وفي عام ١٩٥٣ عندما كتب كليرك مقترحًا بشأن إكمال كتاب "المهمات السبع" (Seven Assignments) الذي رغب في تسميته "الحرب السرية" - (The Secret War)، وصف كليرك عمله في الخداع وقت الحرب به "حرب الذكاء والخيال"، حيث اعتبر كليرك هذا تنافسًا خاصًا مع العقول المدبرة لمخابرات هتلر و(موسوليني) والفرق الصغيرة، فرق تتكون من رجال ونساء إنجليز وفرنسيين وأمريكيين التي عملت بالشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، لم يحصل كليرك على إذن رسمى بكتابة هذا الكتاب، ولم ينل خداعه سوى إعجاب القليل من الناس على عكس الحرب النفسية التي تبناها ديملر والتي كانت موجهة ضد الروح القتالية للكثيرين.

فى عيد رأس السنة عام ١٩٤١، نزل إلى بورسعيد أول أربعة خبراء بريطانيين فى مجال التمويه يزورون الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الثانية تحت قيادة النقيب جوفرى باركاس، وعندما عبروا قناة السويس على متن السفينة أنديز لمتابعة مهمتهم بقلوب منهكة قالوا: "هذا هو الجيش الذى كان ينبغى أن نخدعه، كل تلك الورش والمحطات، والمخازن الضخمة والمعسكرات والخيام والأكواخ، والبطاريات المضادة للطائرات وأعمال الدفاع؛ ورجال ومركبات طرق التمويه رست السفينة فى مكان قريب. بدت السفينة الحربية الضخمة إتش إم إس سسنتيوريون وكأنها سفينة منيعة؛ لكنها كانت سفينة تمويه وكانت مدفعها عيار ٥ , ١٣ بوصة مصنوعًا من الخشب المطلى.

هناك مقولة عسكرية مشهورة "الوقت الذي يمضى في الاستطلاع والاستكشاف لا يضيع سدى"، وهنا رتب خبراء التمويه على الفور رحلة جوية فوق الصحراء الغربية، حيث وجدوا عندما كانوا ينظرون إلى أسفل أن تضاريس الصحراء لم تكن ذات وتيرة واحدة، فهناك مناطق رملية لها أنماطها المميزة ومن ثم بدءوا يطلقون عليها الوادي مرة ثم بولكا دوت مرة، وفجورد فالفيب مرة أخرى، وما إلى ذلك من تسميات، كما لاحظوا أيضا أن الدبابات والشاحنات تترك عند السير في الصحراء أثارًا ومسارات مميزة خلفها، ثم أرسل باركاس الخبير جون هوتن إلى السودان وأرسل بارتريك فيليبس لتمويه الدفاعات في فلسطين وأبقى معه بلير هوفيسانتون في مصر وليبيا،

انطلق الضابطان وسائقيهما في الرابع عشر من يناير ١٩٤١؛ فغادرا القاهرة في سيارة شيفروليه ذات الإطارات الصحراوية ليجدا ما أحب تشرشل تسميته بـ "جيش النيل" في مكان على طول السهل الساحلي. كانت سيارتهما الأخرى التي هي من نوع فوردسون تزن ما يعادل طنًا ونصف الطن وتحمل الماء والبنزين والتعيينات التموينية والخيام والمواقد والأدوات والخيش والحبال وأسلاك وشباك التمويه ولفافات الزينة، والألوان وعدة تجارب التمويه.

اتبع خبراء التمويه الحملة المتجهة نفسها غربًا والتى تبعها آلان مورهيد ومراسلون آخرون. كان عليهم القيام ببعض الملاحقات؛ حيث إن هجمات الجنرال أوكونور الناجحة تتركز الآن غربًا على التراب الليبى حيث احتلوا بلدة بارديا وقاموا بأسر ٤٠٠٠٠ فرد فى أوائل يناير، كما قاموا بملاحقات مع المشاة الأستراليين (الذين حلوا محل الفرق الهندية)، وكذلك مع قائد الفرقة هوراس روبرتسون الشجاع النشط من مدينة ملبورن الذى كان يصطحب فرسه فى جاليبولى وفلسطين خلال الحرب العالمية الأولى والذى لقبه خبراء التمويه بـ "كرة النار"، وبعد الحصول على إذن من بعض المدفعيين العاملين فى الوادى، واصل خبراء التمويه تجاربهم باستخدام شماك التمويه.

كانت الأمور تسير كما ينبغى حتى تحطمت سيارتيهما فى تصادم عنيف؛ ما نتج عنه جروح وكدمات فى وجهيهما، لكنهما واصلا السير فى شاحنة نقل المواد التى كانت معهما حتى وصلا إلى بلدة ديرنا الساحرة التى هجرها الإيطاليون فقام العرب المحليون بنهبها. وفى ديرنا استراح الصحفيون ألان مورهيد من جريدة ديلى إكسبرس وألكسندر كليفورد من جريدة ديلى ميل إضافة إلى بعض الضباط من بينهم جوفرى كيتنج من فرقة بنادق الملك الإمبريالية. تجرد مورهيد من ملابسه بعد حمام طويل؛ لكنه أصيب بالإحباط بعد أن لاحظ عبارة مدونة على قاعدة الهاتف تشير إلى اسم مالكه "سيادة المسير جراتسيانى"، وبعد مرور يومين لاقى الصحفيون الثلاثة ترحيبًا غير متوقع من كامل حصن عين مارا المحيط بسبب زيهم الموحد وسياراتهم البريطانية.

ومن فوق هذا المرتفع الشاهق؛ شعر الجميع بما أطلق عليه مورهيد تحرك الحافة"، حيث أقام الإيطاليون كمينًا قرب جيوفانى بريتا فى الجبل الأخضر؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود بريطانيين إضافة إلى مقتل كليفورد كيتنج وجرح السائق، وهنا أدرك خبراء التمويه أن مهمتهم تكمن فى محاولة إنقاذ أرواح الجنود البريطانيين، فقاموا بمباشرة تجاربهم التى كانوا يقومون بها من شبكات تمويه المركبات ومحاولة إيجاد مرتفعات لأخذ صور فوتوغرافية؛ كى يستطيعوا تمييز ما إذا كان أثر التنكر سيظهر من الجو أم لا؟ كما شهدوا استسلام بنغازى فى ٧ فبراير ١٩٤١.

قصفت الفرقة المدرعة السابعة بقيادة الجنرال أوكونور بقايا الجيش العاشر الإيطالى فى بيدا فوم على بعد خمسين ميلاً ناحية الجنوب، وأسر الجنرال الإيطالى بيرجونزولى (المعروف بصاحب السوالف العجيبة نظراً للحيته المريعة)، وانتهت الحملة بنجاح كبير، وفر المشير روبولفو جراتسيانى الذى عُرف باسم الجزار؛ نظراً لأعماله الوحشية فى ليبيا وإثيوبيا تجاه الغرب ناحية سرت، واستطاعت القوات البريطانية بقيادة أوكونور مطاردته على طريق طرابلس باستخدام شاحنات قديمة مصادرة لاستخدامها فى طرد الإيطاليين من ليبيا، لكن تشسرشل غير رؤيته الاستراتيجية، فقد كان قلقاً بشأن الوضع فى البلقان فأصدر أوامره فى ١٢ فبراير إلى ويفل بالتوقف وتغيير المسار، وأن يرسل له أفضل جنوده عبر البحر المتوسط ليساعدوا اليونانيين المحاصرين.

قطع خبراء التمويه ما يقرب من ٩٠٠ ميل؛ عائدين إلى القاهرة في صحبة الفرقة المدرعة السابعة، وعلى الرغم من عدم وجود أعلام معهم فإن باركاس و هوفز سانتون اكتسبا معرفة عملية فيما يتعلق بتحسين دور التخفى في الميدان في كل فروع الجيش، تذكر باركاس أيضًا تجربته عندما كان جنديًا نظاميًا في الحرب العالمية الأولى وكيف كان يشعر بخطر تعرضه للإصابة وهو يتحرك صوب الخنادق؛ حيث كان يعرف أن العدو يراقبه، وأيقن باركاس بضرورة "تمويه المواقع" حتى في البيئات غير المناسبة مثل البيئة الصحراوية بقصد تشويش مراقبة الأعداء، ورويدًا بعد خروج المبدأ التجارى النور كتب باركاس قائلاً:

دائمًا ما يحلم كل قائد بتحقيق المفاجأة الكاملة لعدوه... والتمويه هو عامل من عوامل تلك المفاجأة، فهو يعنى خداع استطلاعات العدو.

اعتقد آلان مورهيد أن مراسلي الحرب يستطيعون أداء دورهم بصورة جيدة في الصحراء؛ حيث إن الأمور تكون أقل تعقيدًا، وليس هناك ما يشتت الأذهان من مدن أو سكك حديد أو محال أو دور عرض أو أسواق أو مزارع أو أطفال أو نساء... يقول آلان: ليس بالصحراء عقارات، ولا زحام، ولا حيوانات، ولا تلال، ولا أودية، رأينا السماء في شكلها المقوس والصحراء الواسعة المتدة في جميع الاتجاهات، ففي الصحراء يكون الحدث الصغير مغزى ومعنى كبير غير ما يحققه في أي مكان آخر، حيث يرى المراسلون الأحداث واضحة جلية، كما مثلت الصحراء الشاسعة الخالية من الضجيج خلف الشريط الساحلي لخبراء التمويه أيضًا مسرحًا جليًا يمكن رؤية كل شيء على خشبته ما يجعلها أفضيل ميدان... تستبدل في الحقيقة بغيرها والعكس بالعكس.

عندما وصل الجنرال الألماني إيرفين روميل إلى ليبيا لينقذ القوات الإيطالية من الانهيار الكامل، كان أول شيء فعله في ١/فبراير ١٩٤١ أن سير جنوده ثلاث مرات منتالية حول القصر نفسه في طرابلس حتى تستطيع قوته المحدودة عمل استعراض أكبر أمام كاميرات شركات الدعاية الإخبارية.

لقب البريطانيون إيرفين روميل لاحقًا "ثعلب الصحراء" إعجابًا به، حيث استخدم عمالاً إيطاليين لإنشاء وتصميم نحو ٢٠٠ دبابة وهمية على هياكل معدنية لسيارات قديمة ليضاعف عدد الدبابات في حوزته، كان روميل أحد محبى الخداع والتضليل فاتقن فن العروض والتقديم، وعرف كيف يشكل أسرابًا من الرجال في الميدان. شبه باسيل ليدل هارت كاتب رواية "أوراق روميل" - (The Rommel Papers) المارشال إيرفين روميل بلورنس العرب في طريقة التفكير فيما يخص الحرب غير التقليدية، فقد كان روميل نافذ البصيرة، أحب أن يرسم خطط حربه بأصابع الطباشير الملونة واعتاد أن يحلق في طائرة ليدرس تضاريس الأرض ويلتقط صوراً فوتوغرافية لها.

كان باركاس واثقًا في أن المخابرات الألمانية منظمة تنظيمًا جيدًا ومعدة إعدادًا كبيرًا من الناحية العلمية مثل نظيرتها البريطانية، حيث يستخدم الألمان قواتهم الجوية في الاستطلاع ويقومون بتحليل الصور الفوتوغرافية إضافة إلى استخدام كل سبل المراقبة المعتادة. تدرب خبراء التمويه البريطانيين في فارنهام على تحليل الصور تحت الحمراء الماتقطة من أعلى ستونهنج، كما أخذوا في اعتبارهم الدروس المستفادة من الحرب العالمية الأولى؛ فقد تركت الجيوش ركامًا مميزًا في كل مكان مضوا إليه، وكان محللو صور الاستطلاع الفوتوغرافي الجوى يرون الآثار التي أحدثتها الجيوش على الأرض مثل أثار تقفي الحيوانات، وكان باركاس يعرف أنه من المكن إخفاء بعض تلك الأثار وتمويه بعض آخر إذا عدلت الوحدات من سلوكها، لكن ما يطلب من باركاس الآن يكمن في "استخدام التمويه في الهجوم كجزء من الخطة الأساسية للمعركة"، وأثناء العودة من الساحل بدأ باركاس يفكر في استخدام التمويه ليس فقط كأسلوب للتخفي السلبي بل كمعالجة فعالة في التضليل حيث قال:

كان أعظم القادة العسكريين وأكثرهم احترامًا هم أسانذة الخداع... حيث يبذل الجنرالات قصارى جهدهم لإرباك العدو عبر تحركات وهمية، وإذا لم يكن بوسعهم فعل ما يشبه السيرك المتنقل فإنه ينبغى أن تقوم وحدات حقيقية معدة جيدًا بتنفيذ مناورات الخداع.

كان باركاس يرى وحدة التمويه التابعة له به "السيرك المتنقل"! ه ٪ من قوامه من قوة الجيش وهم مستعدون لعمل أى انطباع يطلب القائد تقديمه، ويستطيع المهندسون محاكاة الركام الذى تتركه الجيوش الحقيقية كمن يقوم بإنتاج فيلم على نحو رائع، وفي الأماكن شديدة الإضاءة التي يمكن أن تنتج عنها ظلال طويلة كانت الدمى ثلاثية الأبعاد والشراك تعمل بشكل جيد.

بدأ جوفرى باركاس عمله على نصف منضدة خشبية ذات حاملين فى حجرة الرسائل العسكرية، تلك المساحة التى كانت أقل من الحمام الصغير الذى يخص دودلى كليرك، لكن من خلال هذه البداية الصغيرة أصبح التمويه والخداع يحققان أشياء عظيمة فى الشرق الأوسط، وعندئذ كون أفراد باركاس وكليرك ما يشبه الفريق.

كتب الشاعر أرثر هوج كلوف: "إذا ضاعت الآمال فلا بد أن تكذب المخاوف"، لكن كليرك سريعًا ما استغل مخاوف العدو من المظليين والتي قرأ عنها في مذكرات أحد الضابط الإيطاليين الأسرى، وفي يناير ١٩٤١ بدأ كليرك العملية "أبيم" التي كان الهدف منها هو إقناع الإيطاليين أن البريطانيين يملكون رجال مظلات في الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد للهبوط خلف خطوطهم، وعلى الرغم من أنه لا يتوافر مثل هذا الأمر؛ فإن ويفل كان واحدًا من الجنود الإنجليز الأوائل الذين قدروا قيمة الأساليب الجوية بعدما شاهد ١٢٠٠ جندى مظلات يقفزون خلال المناورات السوفيتية عام ١٩٣٦، وشجع ذلك كليرك على خدعه الجديدة.

قبل عامين من وجود رجال مظلات بريطانيين حقيقيين في الشرق الأوسط، صاغ كليرك اسم قوات الخدمة الجوية الخاصة لتلك الوحدة الخيالية واختلق قصة لها، وكانت أول كتيبة من قوات الخدمة الجوية الخاصة من جنود المظلات وانتشرت الكتيبتان الثانية والثالثة على متن طائرات شراعية، حيث كان من المقرر أن يتلقان تدريبهما جنوب عمان في الأردن في معسكر بير ويلز (ذلك المكان الذي تعرف عليه دودلي كليرك في الفترة التي قضاها في قوات ما وراء الجبهة الأردنية) الذي يحرسه الفيلق العربي بقيادة جلوب، وتألفت قوات الخدمة الجوية الخاصة الأولى التي تتبع كليرك (غير الموجودة أصلاً) من ٥٠٠ جندي مظلات في عشرة فصائل أخذت الحروف (إيه وحتى الحرف كيه) وكانوا مسلحين بالبنادق القصيرة والقنابل اليدوية، وانتاب الإيطاليين اعتقاد أن هؤلاء الجنود سيهبطون وبحوزتهم صناديق مليئة بمدافع برن ومدافع الهاون ومتفجرات وألفام وذخائر أسلحة صغيرة مثل جنود المظلات الألمان.

وفى ٢ أبريل ١٩٤١؛ تضمنت مجلة باراد المصورة فى القاهرة صورة لجندى مظلات أسود مدثر يكشر عن وجهه أمام طائرة النقل العسكرى الضخمة بريستول بومباى، (لكنه كان فى حقيقة الأمر، لواء مصرى يرتدى زيًا مموهًا) وبعد مرود يومين، أصدر مركز قيادة سلاح الجو الملكى تعليمات سرية إلى وحداته المتواجدة فى الشرق الأوسط بكتابة تقارير حول القصص التى نشرها كليرك فيما يتعلق بوجود مظليين

بريطانيين وطائرات شراعية، ثم نشر المزيد من الوثائق والمعلومات حول هذا الشأن في مصر وفلسطين، وفي أوائل أبريل وجه كليرك اثنين من المساعدين بالمدفعية إلى الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد مرتدين زى شارات الوحدة الأولى من قوات الخدمة الجوية الخاصة؛ الأمر الذي أثار أسئلة فضولية من رجال الخدمة البريطانية الأخرين، وتظاهر المساعدان أنهما ممنوعان من الكلام، لكنهما ألمحا بتوجههما إما إلى جزيرة كريت وإما للإغارة على خطوط اتصالات العدو في ليبيا، وتسريت تلك المعلومات إلى مخابرات دول المحور مما أوهن عزيمة العدو.

وفى أبريل ١٩٤١، نجع كليرك فى أن تكون له مؤسسة حربية (المؤسسة العسكرية المرد الأولى فى اعتراف مؤسسى وصار ١٩٤١/١٠/١) وحملت وحدته اسمها الخاص المرة الأولى فى اعتراف مؤسسى وصار لها مكاتبها الخاصة، ونقل كليرك من حمامه فى جراى بيلارز إلى الشمال فى مبنى سكنى أصبح الآن مركز قيادة متقدم للفرقة العسكرية "أ".

كان اسم الفرقة العسكرية "إيه" مبهمًا عن قصد، فقد يرمز لأى شى،، لكن كليرك ادعى أنه يرمز لـ "القوة المحمولة جوًا"، حيث كان يبتدع قصصاً فى ذلك الوقت لم تكن موجودة أصلاً عن القوات الجوية البريطانية فى الشرق الأوسط، إلا أنه ويحلول نهاية أبريل؛ ظهرت طائرات شراعية وهمية (للكتيبة كيه الخيالية التى تتبع قوات الخدمة الجوية الخاصة) فى القاعدة الجوية بحلوان بالقرب من القاهرة والتى اجتذبت لها الأنظار على المستوى المحلى، وصمم سبعة وخمسون مهندساً عسكرياً ممن يعملون تحت قيادة كليرك، تحت قيادة الملازم روبرتسون أحد الضباط العشرة الذين يعملون تحت قيادة كليرك، مجسمات مزيفة بمهارة كبيرة، وفى بداية شهر مايو، كان مهندسو روبرتسون قد حولوا هذه الطائرات الشراعية الوهمية إلى قاذفات قنابل وهمية تتبع "القوات الجوية الصحراوية" فى فوكا بالقرب من مرسى مطروح، وفى شهر يونيو نظم كليرك طلعات السلاح الجو الملكى تقلع من هليوبوليس لتقوم بإسقاط دمى بالمظلمة فوق حلوان؛ ما يصب فى صالح الجواسيس والأسرى الإيطاليين فى سجون الحرب القريبة، وأرسلت بعض المظلمة النادرة إلى القوة الخاصة رقم ٨ كتيبة بى، جوك لون فى ليتدربوا بها فى فوكا.

كانت لتلك القوة – التى بدأت كجزء من مخطط خداعى تبعات كبيرة (غير متوقعة) على أرض الواقع، فكان من بين رجال جوك لوز فى فوكا ضابط أصيب فى قفزة بالمظلة. كان ذلك الرجل يدعى ديفيد ستيرلنج وكان والده جنرالاً كما كانت أمه من مستطلعى لوفات، وبعد أن استعاد ديفيد عافيته فى المستشفى أعاد التفكير فى مفهوم الفدائية، وتوصل إلى أنها تطورت تطوراً غير صحيح، وتوصل إلى أن البديل لذلك يتمثل فى وضع خطة لتقليل عدد الفدائيين إلى أربع فرق متحركة، إلا أن ستيرلنج كان لا يزال ملازمًا فاضطر إلى رفع تلك الفكرة إلى قادته فى مراكز قيادة بالشرق الأوسط؛ لكنه وجه ببيروقراطية شديد وصفها فيما بعد بـ "طبقات الغائط المتحجرة"؛ لكنه صابر مواصلاً سعيه حتى أثمرت فكرته فى النهاية عن أهم وأشهر فيلق إغارة بريطانى كان شعاره خنجر ذى أجنحة مكتوب فوقه "النصر للشجعان". وفي عام بريطانى كان شعاره خنجر ذى أجنحة مكتوب فوقه "النصر للشجعان". وفي عام

نبع اسم قوات الخدمة الجوية الخاصة من حقيقة اشتياقى إلى العمل مع العبقرى دودلى كليرك المسئول عن إدارة معدات الخداع فى القاهرة... كان كليرك رجلاً مؤثرًا؛ وعدنى أن يساعدنى كيفما أمكنه لو أننى استخدمت الاسم المستعار لفرقة المظلات التى تتبعه: قوات الخدمة الجوية الخاصة إس إيه س.

"الميدعون" – (The Originals in Their Own Words)

قال ستيرلنج إنه عندما استقر على اختيار اسم، كتيبة إلى من قوات الخدمة الجوية الخاصة... سعد دودلى كليرك أن يكون لديه بعض رجال المظلات الحقيقيين بدلاً من الوهميين، ما يكمل أسلوب انتصاره الثلاثي، وبهذا يكون كليرك قد ساعد في تأسيس وتسمية ثلاث فرق هجومية شهيرة هم الفدائيون البريطانيون والمغامرون الأمريكيون وقوات الخدمة الجوية الخاصة.

كان الهدف الذى يكمن وراء ما فعله دودلى كليرك من وجود قوات خدمة جوية خاصة حقيقية وأخرى وهمية فى غاية الأهمية، حيث إن جوهر الاستخبارات الحربية يتمثل فى التقاط أنظمة المعارك المتعارضة ثم العمل على تحليلها، فتقوم الاستخبارات

بجمع وتصنيف كل المعلومات المتاحة في صورة متناسقة ومرتبة، فكل المعلومات المتمثلة في شائعات الجواسيس والإشارات اللا سلكية الملتقطة والقصيص ذات الصلة المنشورة في الصحف والوثائق المهربة وتقارير الجبهات الأمامية والاستطلاع الجوى وشارات الأسرى واستجواباتهم وعلامات تعريف هوية المركبات ومعالم المعسكرات والرايات الصغيرة وما شابهها، تمثل جزءًا من الألغاز التي يوضع جميعها معًا كي أستطيع أنا أو تستطيع الاستخبارات أن تخبر هيئة العمليات بطبيعة وحدات العدو وأماكن تواجدها والأعمال التي ستقوم بها، كان دودلي كليرك يعرف جيدًا كيف كان العدو دقيقًا ومرتبًا؛ فقد كان ذا عقل راجح ومتفهمًا للأشياء المرتبطة بالمكان، وكان من بين ما فعله إطعام جوعي العدو من أجل الحصول على معلوماتهم الدقيقة.

كان ابتكار قوات وهمية جزءًا من لعبة ممتدة تتطلب ذاكرة قوية ونظام تخزين ملفات جيد وترابطًا عسكريًا واقعيًا على مدار شهور وسنوات، ففى الفترة بين ١٩٤١ و٥٤٥ ابتكر كليرك سبع فرق، واثنين وثلاثين قسمًا وعشرة فيالق وثلاثة جيوش "وهمية" كاملة، وكانت قوات الخدمة الجوية الخاصة حيلة صغيرة تحولت إلى إنجاز كبير، شكلت فيه تلك القوة الخيالية نجاحًا خاصًا لعدة أسباب، أولاً: حول ستيرلنج حلم كليرك إلى حقيقة ذات فعالية كبيرة في الإغارة خلف خطوط العدو، ثانيًا: سيؤكد اكتشاف الألمان والإيطاليين الوجود الفعلى لقوات الخدمة الجوية الخاصة ثقتهم في استخباراتهم مما يزيد من سعادتهم التي ستساعد في كف بصرهم عن حقيقة وجود دمي وهمية لفترة طويلة من الوقت.

بدأ كليرك مع بداية عام ١٩٤٢؛ جمع كل وحداته الوهمية في خطة خداع شاملة تحت اسم كاسكاد، ورتب المراجع التي تحتوى على كل الوحدات الوهمية والحقيقية وأعطيت إلى كل من كان في حاجة لمعرفة ذلك، وأصبح لكل شيء وهمى تاريخ وغرض ودليل مادى مثل الشارات التي تظهر على شاحنات الوحدات (الحقيقية) الأخرى التي يلتقطها الجواسيس، كما أصبحت هناك حركة لا سلكية ورسائل ورقية وفق ما تقتضيه الحاجة. انتشرت المعلومات الخاطئة عن هذه الوثائق السليمة وصبار هذا بمثابة صداع إدارى؛

لأنه متى اقحمت هذه البيانات لا يمكن تجاهلها على الإطلاق لكن التفاصيل الدقيقة، كان نظام معارك كليرك الوهمية الذى جعل العدو يبالغ بشكل كبير فى تقدير وعدم حساب المقاومة بشكل دقيق؛ ومن ثم قاموا بنشر قواتهم ضد كل التهديدات المحتملة، يشبه تمامًا رسالة "فن الحرب" لـ "سن تسو":

فلى أعد العدى نفسه للمواجهة من ناحية المقدمة؛ فإن المؤخرة ستضعف، ولى أعد نفسه للميسرة فإن نفسه للميسرة فإن الميمنة ستستهدف ولى أعد نفسه للميمنة؛ فإن عدد الجند في الميسرة سيقل ولى أعد نفسه في كل الجهات فإنه سيضعف في الكل.

وبنهاية الحرب العالمية الثانية كان كليرك ومساعدوه واسعى الخيال؛ قد سيطروا على كل القوات الوهمية ليس لبريطانيا فحسب بل وكل قوات الحلفاء أيضًا، وكان أهم تلك القوات "جيش الولايات المتحدة الأول" الذي لعب دورا حاسمًا فيما يتعلق بالهبوط الفعلى عام ١٩٤٤.

نعود إلى أواخر فبراير ١٩٤١؛ عندما كان كليرك لا يزال بلا فريق عمل ولا مكتب وكان مريضًا باليرقان، كان له صديق وزميل مخلص يزوره يوميًا في مستشفى العميد ريموند مونصل الذي كان يرأس الاستخبارات والأمن بالشرق الأوسط في القاهرة على غرار الاستخبارات العسكرية القسم الخامس. كانت تلك الصداقة هي القوة الحقيقية للفرقة العسكرية "إيه".

لم تمتلك أى مؤسسة مجالاً واسعًا من الاتصالات مثلما كانت مؤسسة الاستخبارات والأمن بالشرق الأوسط التى استخدمت هذا المجال فى نشر أفرع الاستقصاء الخاص وترسيخ معلومات تفيد فى عمل الخداع الاستراتيجى، وكانت لدى الشرطة ورجال الأمن منظماتهم السرية، كما كان مونصل الذى ينادى أرجيه على اتصال بمسئولين من مصر والهند وإيران وتركيا مثلما كان يفعل المركز البريطانى للتجسس المضاد فى عدن والسودان وفلسطين، كما راقب مونصل عن كثب القنصليات الإسبانية والبلغارية واليابانية، وجند عملاء من اليهود فى القاهرة وقدم الرشاوى لرجال

الشرطة المصرية والحجاب من أجل الحصول على معلومات مفيدة، واستطاع مونصل أيضًا الوصول من خلال قسم الأمن الميداني التابع للشرطة العسكرية (الذي صارت فيما بعد جزءًا في فيالق الاستخبارات) لجواسيس دول المحور المأسورين الذين يمكنهم نشر معلومات خاطئة مضللة.

ألقى الملازم إيه دبليو سانسوم القبض على البدوى أحمد سيف، على الحدود المصرية – الليبية الذى كان واحدًا من هؤلاء العملاء المزدوجين. ولد أحمد سيف الذى كان بدين الجسد فى القاهرة لأب إنجليزى ولد فى العراق، لكنه كان مفتونًا بعلم المصريات، وكان يتحدث اللغات العربية والفرنسية واليونانية والإيطالية بطلاقة، وكان سيف الذى أسر يعمل لدى الشيخ مصطفى بن هارون الذى كان يشرف على الجواسيس المتحدثين بالعربية لصالح الاستخبارات الإيطالية.

أخبر سانسوم، مونصل بوجود سيف وعلى الفور أخبر البدوى بأنه سيدفع له أجرًا مضاعفًا إذا قام بتمرير معلومات معينة إلى الإيطاليين، وعاد سيف من الحدود إلى ليبيا الخاضعة لسيطرة الإيطاليين بمعلومات غير حقيقية، وسرعان ما اكتشف الإيطاليون بكل وضوح أن سيف أصبح عميلاً مزدوجًا يحركه البريطانيون وفق ما يريدون.

ثم طلب مونصل الذي يعمل في الاستخبارات من سانسوم الذي يعمل في الأمن الميداني ألا يطلع سيف على أي شيء؛ حيث يمكن أن تصبح المعلومات الخاطئة ذات قيمة في حال ما عرف أنها كانت خاطئة، فإدراك ما يريد العدو منك أن تفكر فيه، ربما يكون مفيدا في معرفة ما لا يريد عدوك أن تعرفه، واعتقد سانسوم أن البريطانيين هم الرابحون ما دمنا نحتفظ بعدة نقاط من بينها: (أ) عدم معرفة عدونا أن معلوماتنا خاطئة، (ب) عدم إدراك عدونا أننا نعرف أن معلوماتهم خاطئة.

تم تعيين سانسوم كضابط مسئول عن الأمن الميدائي بمنطقة القاهرة، وجند عملاءً من كل الفصائل المجتمعية مثل: اليهود الفلسطينيين والقبارصة اليونانيين والمسيحيين اللبنانيين؛ إضافة إلى السودانيين ومن شابههم، وراقب المدنيون دول المحود والقوميين العرب،

واحترس من الجواسيس والتسريبات الأمنية بين المحتالين الذين يعيشون فى المدنية الكبيرة من المهجرين وقطاعى الطريق والمهربين وتجار الأسلحة والحشيش، وكان خادم سانسوم فى الموقع المركزى للاتصالات يكشف له عن أى مكالمات هاتفية مهمة، وكان "ماك" (أو محمود) النادل فى مرقص الكت كات ممن يتقاضون راتبًا فى هذا الشأن، بينما كان يعتقد أن جو السويسرى الموظف فى لونج بار بفندق شيبرد كان يعمل لصالح العدو.

وكانت الداعرات يطلعن سانسوم على أسرارهن، وكانت أخبار خيانات الضباط تصل إليه، لكن سانسوم لم يكن رجلاً يخلط الأخلاق بالمعنويات. وكان يفهم أن كثرة الموسات تمثل سعادة للمحاربين بغض النظر عما تراه أو تعتقده السلطات المتزمتة، وكانت القاهرة في ذلك التوقيت تمتلئ ببيوت الدعارة، حيث كتب سانسوم في مذكراته المسماة "أراقب الجواسيس" – (Spied Spies): تحولت العديد من المنازل والشقق إلى شقق مفروشة يمكن استئجارها مدة شهر أو أسبوع أو يوم أو ليلة أو ساعة من الزمن.

كانت هناك خصوصية كبيرة حيث أبقى سانسوم على ثلاث شقق فى أطراف المدينة يلتقى فيبها المخبرين، ثم بعد ذلك فى أبريل ١٩٤١، استخدم دودلى كليرك شقتين بالطابق الذى فى أسفل بيت الدعارة ذلك فى ٦ شارع قصر النيل لمكاتبه الجديدة، حيث لن بعير أحد اهتمامًا للضباط الذين بترددون على هذا المكان.

وفى العاشر من مارس ١٩٤١؛ وصلت إلى القاهرة دفعة تتكون من اثنى عشر رائدًا من فريق التمويه الذين تلقوا تدريبهم على يد العقيد باكلى فى إنجلترا؛ بعد رحلة بحرية استمرت شهرين فى طريق رأس الرجاء الصالح. وكان من بين هؤلاء جون كودنر وإدوين جاليجان ورويرت ميدلى وبيتر براود وستيفن سايكس وجاسبر ماسكلين، وكانوا قد نفد ما معهم من مال، لذا أجرى ماسكلين، ساحر المسرح، مكالمة هاتفية بباركاس يطلب منه المال، إلا أن قدرة ماسكلين المسرحية منحته ثقة أكثر مما يستحقه مقارنة بخبراء التمويه. كتب جولايان تريفليان عن ماسكلين: "فى البداية كان يبدو بريئًا ومتحضرًا ... ثم انتهى به الأمر أن يكون ضابط ترفيه فى الشرق الأوسط....

نجح كبار رجال المسرح والمخادعون في أسر خيال الناس، وهذا هو السبب الوحيد الذي جعل دودلي كليرك يوظف ماسكلين في الفرقة العسكرية إيه ، حيث كانت ألعابه الترفيهية عبارة عن محاضرات في الهروب والمراوغة درست لنحو ٢٠٠٠٠ من أعضاء الأطقم الجوية عبر الشرق الأوسط؛ كما ساعدت تلك المحاضرات الاستخبارات الحربية البريطانية القسم التاسع في ابتكار عبوات المظلات والأجهزة والأدوات الصغيرة التي يستطيع الجنود تخبئتها عندما يقعون في الأسر.

جسد حضور ماسكلين بين العسكريين قوة خداع القادة القدامى الذين تذكروا صالة جده ماسكلين للسحر فى الصالة المصرية فى بيكاديللى، حتى فهم بعض ضباط الأركان أن المشعوذين يفعلون أشياء تظهر ثم تختفى؛ ومن هنا يكون سحر ماسكلين قد طغى على أعمال التمويه وقوة كليرك فى مقر القيادة العامة.

بعد أن قام ويفل، بناءً على تعليمات تشرشل، باستدعاء وحل فرقة الصحراء الغربية بقيادة الجنرال أوكونور حتى يتمكن من إرسال ٥٠٠٠ جندى و٥٠٠٠ شاحنة لليونان وتكريت، قام روميل بشن هجوم خاطف على قوة عظيمة تركت خلف سيرنيكا كوماند شرق ليبيا، ولم يكن ويفل يتوقع حدوث ذلك الهجوم، حيث فقد ويفل إشارات الإنذار المقبلة من موقع ألترا؛ ولم يكن يعتقد أن روميل كان مستعدًا للهجوم. كان ويفل مكلفًا بالكثير من المهام؛ فهناك قتال دائر في منطقة البلقان وآخر ممتد في شمال وشرق إفريقيا حتى جنوبها، فعلى الرغم من مهاجمة روميل من الغرب كان هناك إزعاج لجبهة ويفل الشرقية.

تصادف هجوم روميل مع انقلاب رشيد على الكيلانى، من دعاة القومية العربية فى العراق، مع مجموعة من العقداء ما هدد أنابيب البترول الحيوية العسكرية المتجهة من العراق إلى فلسطين والواقعة تحت السيطرة البريطانية؛ كان التوبر فى العراق امتدادًا نسبيًا للتمرد العربى الذى ساعد كليرك فى قمعه فى فلسطين عام ١٩٣٦؛ حيث قام كل من المفتى الأكبر وقائد أكبر حرب العصابات بالتحرك صوب العراق ليشعل هذا التوبر.

نجح انقلاب الكيلانى فى الإطاحة بنصير المملكة البريطانية، لكن أهمية البترول العراقى للبريطانيين لا تسمح باستمرار هذا الوضع لفترة طويلة، فكان الأمر بالنسبة إلى ويفل أكثر من صداع فى الرأس فى وقت أحرز فيه الألمان بقيادة روميل نجاحًا عظيمًا.

أجبرت الدبابات الألمانية خلال شهر أبريل عام ١٩٤١؛ البريطانيين على التراجم حتى الحدود المصرية لتفقدهم كل مكاسب الغارة التي كان يطلق عليها اسم "البوصلة"؛ وتم أسر الجنرالات البريطانيين جامبر باري وناعوم و أوكونور خلال تلك الأحداث، ولم ينجحوا في الصمود ضد الهجوم الألماني البرى المنظم والقصف الجوي المستمر للقنابل الذي استخدمت فيه قاعدة العادم الجوية القريبة إلا ميناء طبرق، كما وجد بيتر براود أحد خبراء التمويه الذبن قدموا مع ماسكلين نفسه في شرك داخل طبرق المحاصرة مع مجموعة كبيرة من جنود المشاة الأسترالية وجنود المدفعية البريطانية. كان براود على طريقة جوفري باركاس قد عمل في إنتاج الأفلام وهو الأن يُسخّر كل مهاراته كمخرج فني من أجل عمل تمويهي جيد للتعتيم على المواقع والمساعدة في الدفاع عن طبرق مستخدمًا بنايات مزيفة، ومخفيًا سلاح المدفعية الحقيقي، ومن ناحية أخرى شكلت أسلحة وشاحنات ودبابات بالية كأهداف تمويهية لتشتيت نيران العدو. ووضعت رقع من القماش بشكل غير منتظم على شبكات معلقة لتعطى انطباعًا بوجود قاعدة مدمرة، فلم يكن هناك شيء سليم في المدينة المتصدعة التي تحولت إلى ركام، لكنه تم وضع ألغام حول محيط تلك القاعدة بطول خمسة وثلاثين ميلاً، وشن الجنود الذين يرتدون نعالاً مطاطية - لتخفى وقع أقدامهم - هجومًا عنيفًا على الجبهة الألمانية، وتم تحريك عدد من الشاحنات لتذر الغبار في الجو من أجل التخفى وتشتيت الأنظار عنهم؛ وقامت الحامية بتغيير المعالم الرئيسية بالمنطقة من أجل تشتيت سلاح المدفعية الألماني بعيد المدى ليختلط الأمر عليهم في التمييز بين مواقع المراقبة الحقيقية ومواقم المراقبة المزيفة، كما أعيد طلاء بعض شاحنات الجيش لتبدى مختلفة، ومن ثم متعددة؛ حيث ابتكر براود طلاءً مصنوعًا من المواد الغذائية المصادرة بعد مزجها بملح البحر، كانت الحياة خلال فترة الحصار التي دامت ٢٤٦ يومًا يشبه نصفها حياة الكهوف ونصفها الآخر حياة العطلات، حيث كان الجنود ينامون في الكهوف تحت الأنقاض، يتنفسون الهواء خلال الهوايات المزروعة داخل الكهوف، لكنهم أثناء النهار كانوا يمارسون السباحة والاستجمام في الشمس في سراويلهم وأحذيتهم خلف مدافع بوفورز أو برن أو لويس خلال الغارات الجوية المتكررة. في هذا الوقت صدرت الجريدة اليومية "حقيقة طبرق" – (The Tobruk Truth) وبدأ توزيعها.

كان ميناء طبرق يمثل الباب الخلفي للإمداد والإغاثة، وتم شحن ما يقرب من . . . ٧٧ رجل خلال الحصار الذي دام ثمانية أشهر إلى القاعدة العسكرية بطبرق واستدعاء نحو ٢٩٠٠٠ رجل أخر، وكان من بين هؤلاء جنود من الهند، ويولندا، وجنوب إفريقيا، فإن معظم التحركات كانت تتم بالليل وكان براود يقوم بإخفاء الزوارق البحرية وسفن المدفعية أثناء النهار بين حطام السفن في الميناء أو في الكهوف المعدة لهذا الغرض، وتم إخفاء آخر ثلاث مقاتلات من نوع هور؛ كان تحت الأرض، بينما تم عمل مدارج ونماذج لطائرات مزيفة لتشتيت الهجمات الجوية الألمانية، إضافة إلى ذلك ساعدت عمليات التمويه في حماية مصنع تقطير المياه الحيوى الذي كان بارزًا مما يصعب من عملية الإخفاء، لكن التركيز تمحور على أن يبدو المصنع وكأنه حطام، وبعد وقوع هجوم بالقنابل من قبل دول المحور قرب مصنع تقطير المياه تدافعت فرقة التمويه البريطانية لتحفر حفرًا تشبه تلك التي تنتج عن انفجار القنابل لتبعثر فيها الحطام المعد مسبقًا، كما قام فريق الطلاء والأسمنت برسم حفرة سوداء مشتتة فوق سقف المبنى وأخرى بجداره. وقام فريق التدمير بنسف برج مياه مهجور، ما شكل صورة كاملة أمام طائرة الاستطلاع الإيطالية المحلقة في الجو، الأمر الذي جعل خبراء روما يجزمون أن المصنع قد تعرض لضربة قوية، لكنه كان ما زال في واقع الأمر يواصل عمله في إنتاج مياه للشرب،

لعبت فرقة كليرك العسكرية 'إيه' دورًا كبيرًا في عملية الدفاع البريطانية التي كانت تسمى كروسيدر. قدم خبير التمويه ستيفن سايكس إلى الصحراء الغربية في ١٩٤١ لينشئ خط سكك حديدي وهميًا بطول تسعة أميال يمتد غرب ميشيفا

إلى 'المستودع رقم ٢' الوهمى، حيث تم بناؤه بعمل أرصفة منحدرة ومسارات جانبية، وكان الهدف من وراء ذلك يتمثل في جذب هجمات العدو بعيدًا عن السكك الحديد الحقيقية التي ستستخدم في العملية "كروسيدر" التي ستمتد لتصل إلى المستودع رقم ١؛ إضافة إلى إقناع العدو أن البريطانيين لم يتموا استعداداتهم للهجوم.

بدأ البريطانيون في عمل سكك حديد حقيقية مستخدمين القليل من العارضات الخشبية، إلا أن قضبان السكك الحديد نفدت في النهاية؛ فاستخدموا مسارات مصنوعة من صفائح البترول المسطحة المطلية باللون الأسود، ثم شيدت ثماني عشرة عربة مسطحة وثلاث وثلاثين عربة بضاعة من جريد النخيل ثم غطيت بنسيج من الخيش، وكان سايكس فخورا نوعًا ما بقاطرته التي تصاعد منها دخان حقيقي من موقد سبوير من داخل مطبخ عسكري قديم. وعندما تناقصت المواد اضطروا إلى تصغير حجم الأشياء المصنعة إلى نحو ثلثي الحجم الأصلي، كما استخدم سايكس أيضًا معدات تعرف "شبكات حفر المدفعية" تلك التي ابتكرها بيتر براود؛ حيث تم حمل ستة منها على كل شاحنة، وكانت مصنوعة من الخيش ومغطاة بشبكات تمويهية وعندما رفعت على الأعمدة ظهرت كل شبكة وكأنها مدفع حفر له حفرة، ثم فجر العدو "المستودع رقم ٢" فحصل خبير التمويه على وسام الشرف الأعلى، (يذكر باركاس أنه تم إسقاط ١٠٠ قنبلة على الأشكال الوهمية لكنه عاد وأقر بتواضع منه أن هذا الرقم كان "مبالغًا فيه")، أمضى سايكس الكثير من الوقت يقود سيارته داخل الصحراء وكان يلتقط قطع الخيش والخشب الموضوعة كأغطية تكسو الدبابات؛ ما جعلها تبدو كما لو كانت شاحنات تبلغ حمولتها ثلاثة أطنان، كانت تلك الأغطية صممها فيكتور جونز أحد أفراد الفرقة العسكرية "أ"، خصيصاً لويفل.

كان رجال كليرك يؤدون حتى تلك اللحظة عملاً فعالاً على جميع الجبهات، ففى صيف ١٩٤١ نشر الرائد أرجليفى جرانت من الفرقة العسكرية 'إيه' دبابات وهمية والتى كان لها دور حاسم فى الدفاع عن قبرص، تلك الجزيرة لم تكن قد تعرضت للاجتياح الألماني أو الإيطالي حيث كانوا يعتقدون أنها ذات تعزيزات قوية.

وقبل وصول الفرقة "٥٠" الحقيقية، أشيع نشر الفرقة ٧ "الوهمية"؛ على أنها تتكون من ثلاثة جنرالات من سلاح المشاة إضافة إلى قوات مقسمة، وأربعة أسراب من الدبابات وكتيبة "الخدمات الخاصة" والكثير من المدافع المضادة للطائرات، لكن في واقع الأمر كان عدد الرجال قليلاً وكانوا مشغولين بإعداد وإعادة ترتيب عمليات التمويه.

فى غضون ذلك انطلق كليرك إلى تركيا المحايدة فى ٢٦ أبريل عام ١٩٤١، حاملاً رسالة شخصية من ويفل إلى السير هوج كنتشبول هوجسن سفير بريطانيا صاحب المصير المشئوم فى تركيا، (وبعد مضى بضعة أشهر فقط، كان كبير خدم هوجسن الألبانى الجنسية – الذى أطلق عليه الألمان سيسرو – قد بدأ فى تصوير منتظم لوثائق سرية فى خزينة السفير)، وكان تشرشل حريصًا على دخول تركيا إلى جانب الحلفاء فأرسل وزير خارجيته أنتونى إيدن لتحفيزهم على الانضمام للحلفاء، لكن الأتراك أصروا على عدم خوض الحرب، حتى فبراير ١٩٤٥ عندما تأكدوا أن ألمانيا النازية فى تراجع مستمر.

تركزت مهمة كليرك الحقيقية في اسطنبول. التقى هناك سرًا مع الملحق المساعد بالبحرية والضابط البريطاني فلاديمير ويلفسون أحد الرجال المتازين الذين انتقاهم الأدميرال جون غودفري مدير الاستخبارات البحرية. وبعد تعاون ويلفسون وكليرك على مدار ثلاثة أسابيع تالية، ابتداءً مما سماه كليرك "الشراكة المثمرة بعيدة المدى" والتي استمرت حتى نهاية الحرب.

بدأ الرجلان في صياغة قصص حول قوات الخدمة الجوية الخاصة والفرنسيين الأحرار المهاجمين لروميل من الخلف، إضافة إلى تدشين عشرات القنوات الجديدة لتستخدم في خداع جواسيس ألمانيا، حيث كانت تلك القنوات تتلقى المواد عبر رسائل سرية يرسلها كليرك إلى ويلفسون من خلال السفارة البريطانية، وضمت تلك القنوات يونانيين ومجريين وعراقيين وروسا وسويديين وأتراكًا يعملون في مجالات الصرافة وبيع السجاد بالإضافة إلى الجهات الدبلوماسية والصحافة، وقد هيكل الرجلان نظام الاستخبارات الحربية البريطانية، القسم التاسع في المنطقة لمساعدة جنود دول الحلفاء الفارين من اليونان وبلغاريا ورومانيا في السفر عبر تركيا للعودة إلى الشرق الأوسط.

سافر كليرك في قطار سريع من جنوب شرق أنقرة تجاه أضنة والحدود السورية التركبة لبلة ١٧ مايو، تلك اللحظة التي كانت لحظة حاسمة في التاريخ، فبعد يومين من سفره بدأت الطائرات الألمانية في الهبوط في سوريا في طريقها لمساعدة رشيد على قائد التمرد المعارض للوجود للبريطاني في العراق، وكان ويفل قد أسر إلى كليرك قبل مغادرته بأنه سيهاجم سوريا الخائنة بسبب هذا الحادث، وبالفعل بدأ سالاح الجو الملكي على الفور في تفجير مهابط الطبران السورية في حلب ودمشق ورياق وبالبراء كانت خطوط أنابيب البترول التي تمد شمال العراق بنحو ٥ , ٢ مليون طن من البترول كل عام؛ تنتشر من حقول الموصل وكركوك حتى مدينة حديثة على نهر الفرات ثم تتفرع إلى فرعين، يؤدي القسم الشمالي من خط الأنابيب إلى ميناء طرابلس في لبنان ثم يتفرع جزء إلى سوريا الخائنة ويمتد القسم الجنوبي من خط الأنابيب إلى شرق الأردن حتى ميناء حيفًا في فلسطين الواقع تحت السيطرة البريطانية؛ وأغلق البريطانيون مبدئيًا تدفق الخط إلى سوريا إلا أن القوات العراقية الموالية لرشيد على أحكمت الحصار في أبريل ١٩٤١، على حقول البترول التابعة لشركة البترول الأنجلو عراقية وأعابوا تدفق البترول إلى سوريا وأغلقوا أنابيب البترول المتجهة إلى فلسطين الواقعة تحت السيطرة البريطانية، لكن القائد العام الجديد في الهند الجنرال كلود أوشينلك أرسل إلى البصرة فرقة من الجنود من الهنود والسيخ وجنود الجوركا ممن كانوا متجهين إلى الملايق، كما أرسل ويفل في مايق حملة من ٢٠٠٠ جندي عبر صحراء فلسطين، وانتهت حملة الحلفاء القصيرة والقاسية أوائل شهر يونيو وفشل الانقلاب ونفي رشيد على والمفتى والعصابات القومية العربية إلى الحدود داخل إيران.

وعلى خلفية هذه الأحداث، اختلف كليرك مع مسئولى القنصلية البريطانية فى أضنة على الحدود التركية والذين حاولوا منع المواطنين البريطانيين من دخول سوريا، ووصل كليرك إلى ميناء طرابلس اللبناني في الثامن عشر من مايو؛ ثم اتجه إلى بيروت ليحصل على معلومات عن آخر مستجدات موقف ويفل العسكرى؛ وبعد ذلك بيوم استقل سيارة مع أسرة يهودية لاجئة مسافرة جنوب الطريق الساحلي من بيروت

إلى فلسطين، وما بين مدينتي صيدا وصور نجح كليرك في توقيف السيارة من خلال ما سماه "الحيلة المواتية" عند "النقطة الرئيسية على معبر نهر الليطاني"، وقام بدراسة المنطقة حيث إنها المنطقة التي يجب على الفرقة السابعة البريطانية الاستيلاء عليها عند غزو لا مان من جهة فلسطين، وبعد السير على طريق مستوية عند حافة تل يقع على بعد نحو ١٠٠٠ ياردة من البحر، عبر كليرك النهر على أحجار جسر القواسمية الحيوى، كان عرض نهر الليطاني يبلغ نحو ٤٠ ياردة، وكان يجرى بين ضفاف شديدة الانحدار وعلى جانبيه شجر الحور، ويقع على شمال النهر تل بمساحة ١٠٠ قدم وكان قد أنشأ عليه معقلاً به مدافع منتصبة تطل على الجسر وتتجه نحو البساتين وحقول الحنطة، وهنا أدرك كليرك أنه ينبغي التعامل مع هذا الحصن حتى يتحقق نجاح أي غرو.

وبعد ثلاثة أسابيع؛ هبط ٤٠٠ جندى من قوات الفرقة الاسكتلندية الحادية عشرة الخاصة من البحر للهجوم على المعقل ومحاصرة الجسر، إلا أن القوات الفرنسية الخائنة قامت بنسف الجسر على الفور وبسبب أن العديد من الفرقة الخاصة لزموا الضفة الخطأ من النهر بأمر من البحرية الملكية؛ فقد تكبدوا خسائر في الأرواح بمقتل أربعة وخمسين جنديًا وإصابة خمسين آخرين كان من بينهم القائد العقيد قبل أن يؤمنوا العبور.

عاد كليرك إلى القاهرة في الحادي عشر من مايو! ليطلع ويفل على كل ما فعله، كما أعد خطط تضليل وخداع عالية المستوى تساعد في غزو سوريا الخائنة وفق ما هو مخطط له في ٧ يونيو، وقصد كليرك نشر قصة توحى بإلغاء هذا الهجوم بسبب الخلاف الملتهب بين دول الحلفاء، وكان من بين ما دونه تشرشل عام ١٩٤١ (هناك شيء واحد أسوأ من القتال مع دول الحلفاء هو أن تقاتل دونهم). وكان مضمون القصة هو أن مقر القيادة العامة بالشرق الأوسط قد اختلف مع مقر القيادة في فرنسا التي فشلت في إقناع ويفل بضرورة غزو سوريا الخائنة، وقد تبادل الطرفان التجريح

والسباب حتى قيل إن الجنرال ديجول زار القاهرة على متن طائرة لتلطيف الأجواء فلقى معاملة غير لائقة؛ فحزم حقائبه وغادر على الفور، وفي الرابع من يونيو نقل عميل عربي عبر حدود المواجهة من سوريا أخبارًا إلى دودلي كليرك؛ تفيد بأن الجنرال ديجول سافر إلى الخرطوم في حالة من الاستياء والامتعاض، ولم يكن من الواضح أن نجحت القصة أم لا! لكن الحملة قد نجحت على أي حال، ففي الاحتفال بيوم سقوط الباستيل (عيد فرنسا القومي) كانت سوريا قد سقطت في يد الحلفاء.

وفى تلك الأثناء، صرف تشرشل ويفل عن الخدمة بعد قتال كبير على خمس جبهات، حيث استبدل ويفل فى ١١ يونيو – وهو اليوم الذى تعرضت فيه روسيا للغزو على يد ألمانيا، كان تشرشل رئيس الوزراء قد أبعد ويفل وعين مكانه أوشينلك الذى كان يعمل فى الهند فاحتفظ أوشينلك الذى كان يلقب بطائر "الأوك" بالفريق الذى كان يعمل فى مقر القيادة العامة فى القاهرة، كما أبقى أوشينلك، دودلى كليرك فى موقعه كقائد للفرقة العسكرية "إيه".

كان الشرق الأوسط موطنًا حقيقيًا لخطط التضليل والخداع الناجحة وفق ما ذكره جيه سى مسترمان فى كتابه "التجسس المضاد خلال الحرب العالمية الثانية" – (The Double - Cross System of WW2) ما يشير كتاب "التاريخ الرسمى للخدمة السرية فى الفترة بين ١٩٠٨ و١٩٤٥" (The Official History of the Security Service 1908-1945) و١٩٤٨ و١٩٤٨ إلى أن جهاز الاستخبارات والأمن بالشرق الأوسط كان جهازًا رائعًا ومستقلاً عن الاستخبارات الحربية البريطانية، القسم الضامس.

ويضيف كيرى قائلاً: "فى الوقت الذى تزايدت فيه نفوذ المنظمات الأمنية فى الشرق الأوسط بشكل كبير، تضاءل فيه اتصالهم بالأحداث والتطورات الجارية فى لندن، إلا أنه خلال الفترة بين ١٩٤٠ و ١٩٤١... استفادت المنظمات الأمنية بالشرق الأوسط من خبرة نظرائها فى لندن ومن علوم الاستخبارات العسكرية الألمانية وفروعها، كما استخدم ريموند مونصل من الاستخبارات والأمن بالشرق الأوسط؛ عميلاً ألمانياً

منقلبًا يدعى دورينت في ربيع ١٩٤٠، بعد أن بدأ عمل الاستخبارات الحربية البريطانية القسم الخامس في لندن، إلا أن الاستخدام الفعال للعماد المزدوجين تطور تطورًا مستقارً في الشرق الأوسط بعد ذلك.

ينان أفضل عميل مزدوج استخدمه دودلى كليرك فى القاهرة، هو شخص يهودى وسيم، يحمل الجنسية الإيطالية فى منتصف الثلاثينات من عمره، وكان يسمى ريناتو ليفى، كان ريناتو أحد مصادر معلومات خدمة الاستخبارات السرية الوثيقة فى فرنسا قبل أن تجنده خدمة الاستخبارات العسكرية التى تتبع موسولينى، حيث ظل على اتصال بخدمة الاستخبارات السرية البريطانية فى الوقت الذى كان يحاول فيه إقناع الإيطاليين بقدرته على تأسيس شبكة تجسس فى القاهرة تعمل لصالحهم ثم وصل إلى القاهرة أوائل عام ١٩٤١، وجرى أول اتصال له مع البريطانيين فى القاهرة عن طريق كينيون جونز الذى كان، لاعب الرجبى السابق قوى البنيان، والذى كان يتبع الاستخبارات والأمن بالشرق الأوسط، حيث كلفه مونصل بهذا إلالمه باللغة الألمانية.

كان ليفى قد تعلم قدرًا معقولاً من الإنجليزية في أستراليا، وكان شخصًا مترفًا ذكيًا مولع بالنساء والحياة الرغدة، أكد ليفى مسرورًا لكينيون جونز أنه سيحصل على جهاز إرسال لا سلكى يأتيه في حقيبة دبلوماسية من سفارة إحدى دول البلقان المحايدة، وسأل ليفى عن مكان للإقامة والعمل. قضى ريناتو وقته في مطاردة النساء، بينما كان الجميع ينتظر الجهاز الذي لم يصل مطلقًا، لكن كينيون جونز اقترح عليه استخدام جهاز إرسال لا سلكى مدنى بدلاً من ذلك الجهاز.

وخلال أسبوعين قام متخصص في صناعة الأجهزة اللا سلكية بصناعة جهاز من نوع جيد لهذا الغرض، واستخدم جوئز شفرة بسيطة وفعالة تقوم على أساس شبكة مربعة مرتبة ترتيبًا هجائيًا، يعتمد على تغيير الكلمات الرئيسية. أخذ ليفي الجهاز وعاد به إلى الاستخبارات العسكرية الإيطالية في روما، حيث أخبرهم بأنه قد جند عميلاً رائعًا يدعى بول نيكوسوف والذي ستكمن مهمته في تلقى الرسائل في القاهرة، ويعد

تشويش الترددات استطاع نيكوسوف أن يجرى أول مراسلة ناجحة ظهيرة أحد أيام شهر يوليو ١٩٤١ من محطة الإذاعة البريطانية بالعباسية بالقاهرة، وفك جونز شفرة رسالة نيكوسوف القصيرة التى يخبرهم فيها بأنه أجرى بعض الاتصالات المفيدة، ثم التقط الجهاز بعد ذلك رسائل مشفرة بطريقة موريس إضافة إلى رسالة مشفرة مقيلة من روما.

ذكر جونز فيما بعد أن ذلك "كان أفضل إنجاز في تلك الحرب"، وعندما أخبر جونز قائده مونصل صباح اليوم التالى بما حدث أجاب: "يجب أن نحضر دودلى كليرك في الحال، أما أنت فقد أبليت بلاء حسنًا في خدمة الاستخبارات السرية"، وفي سيرته الذاتية التي كتبها بقلمه "طريق صعب" – (The Road Uphill)؛ يصف جونز كليرك بأنه "شخص نحيل الجسم، خفيف الظل، حاد الذكاء، سريع الفهم" ويضيف قائلًا: لقد أحببته وأعجبت به، وكان من بين أكثر الأمور التي أثرت في جونز هي قدرة كليرك المدهشة على تحقيق أهدافه، فقد كان يستطيع الدخول في أي وقت إلى رئيس الأركان أرثر سميث وإلى القائد العام ويفل كما كان له نفوذ كبير في مقر القيادة العامة.

زود كليرك كينيون جونز برسائل تفيد بأن هذه القناة، والتي أطلق عليها تشيز كاسم حركي، سترسل رسائل إلى الإيطاليين، وبعد أن أصبح جونز مصدر ثقة، بدأت رسائله تذهب مباشرة إلى الاستخبارات العسكرية الألمانية وإلى مقر قيادة روميل، وبعد أن كون مجموعة كبيرة من أعضاء تشيز في القاهرة وبول الشرق الأوسط خلال اتصالات وهمية سلم جونز المهمة إلى الكاتب الكبير والفنان القدير إيفان جون الذي انضم إلى القوات الخاصة والتحق بالاستخبارات؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى الاستخبارات والأمن بالشرق الأوسط عام ١٩٤١ بعد أن ذكر على سبيل الصدفة في حضور شخصية مرموقة أنه تحدث ذات مرة مع تي إي لورئس في أكسفورد.

وصف إيفان جون في مذاكرات سيرته الذاتية "ذكريات الشرق" (Time in the East) السير كليرك، الذي لم يكن يناديه إلا بالعقيد: "إنه كان جنديًا محترفًا يحب اللغة الإنجليزية... ذا قراءة واسعة لكل أنواع الأدب الإنجليزي خاصة أدب التحريض، فأحبه لوجود

أسلوبى الحقد والخير اللذين كان يذكرانه بأحداث القرن الثامن عشر، وكان ذا معرفة عميقة بكتابات جونيوس أكثر من معرفته بالإنجيل، خاصة باعتباره ملحداً. كان جون يرى أن شخصية كليرك شخصية شيقة، فأنت تحتاج إلى مثل هذا العقل القوى لتكون بارعًا في التضليل والخداع، كما ساعد كليرك وعيه وإدراكه بطبائع البشر، وساعده شعوره بالغضب في محاولات التضليل والخداع، لكنه كان يدرك أن وسائل الخداع لها فوائد مجدية، وكانت فرحة كليرك تغلبه عندما تنجح خدعه وتودى دورها المنوط بها.

## انتحال شخصية

عندما وصل كليرك إلى لشبونة في ٢٢ أغسطس ١٩٤١؛ لنشر الأساليب الخداعية التى جلبها معه من الشرق الأوسط، انتحل، كما فعل من قبل، شخصية صحفى وهمى، وكان يرتدى قميصًا صيفيًا زاهى اللون. كانت لشبونة في ذلك الوقت مسرح أشباح يعج بالجواسيس والعملاء المزدوجين من كلا الطرفين؛ وتمثّل محورًا طبيعيًا لتناقل الشائعات، حيث إن الرحلات بين إنجلترا والشرق الأوسط كانت تتوقف بها للراحة؛ كما كانت تربطها علاقات بالولايات المتحدة الأمريكية، وقبل وصول كليرك بعشرة أيام غادر العميل المزدوج دوسكر بوبوف على متن الطائرة المائية آبان أم متجهًا إلى مدينة نيويورك؛ حاملاً معه ملفًا دقيق الحجم عن استطلاع أجرته الاستخبارات العسكرية الألمانية متضمنًا عشرات القضايا حول دفاعات ميناء بيرل هاربور بهاواى، كان ذلك بمثابة تحذير للأمريكيين من أن دول المحور يعدون لشن هجوم عليهم، وعلى الرغم من بمثابة تحذير للأمريكيين من أن دول المحور يعدون الشن هجوم عليهم، وعلى الرغم من والبحرية، فإن أمريكا وبعد أربعة أشهر، لم تكن قد استعدت حينما شنت الطائرات الحربية اليابانية هجومًا على سفن وطائرات الولايات المتحدة في ميناء بيرل هاربور في بريسمبر ١٩٤١.

عمل كليرك على ذرع ستة عشر مصدرًا لمعلوماته المضللة، كان بعضهم من الألمانيين والبرتغاليين النين استطاعوا نقل الوثائق والمعلومات بشكل مباشر؛ بينما كان

بعض آخر من أتباع دول المحور؛ وقام ببث الشائعات من هنا أو هناك والتى كانت تصدرها الجاليات الأجنبية التى تضم الأمريكيين والفرنسيين والأسبان والسويسريين رجالاً ونساء الذين غالبًا ما كانوا يشغلون مهنًا مجهولة، لكن هؤلاء الأشخاص كانوا مجرد أشخاص مسافرين يستقرون بعض الوقت فى لشبونة، وعلى الرغم من ذلك افتقد كليرك فلاديمير ويلفسون الذى دعمه فى اسطنبول قبل بضعة أشهر؛ حينما كانوا يؤدون المهمة نفسها، والذى ما زال على اطلاع بالاتصالات الجارية.

ومع تنقل كليرك بين مدينتى لشبونة وإسترويل على مدار شهر خلال ذلك الصيف كان لا بد له أن يعبر بعض المسارات فى مناطق معينة برفقة شاب من المدينة نفسها. كان هذا الشاب محبطًا من الصراع الدائر بين بريطانيا وروسيا. كان كليرك وهذا الشاب يجلسان فى دار العرض نفسه يشاهدان الأخبار التى تعرض، لكن قراءتهما لتلك الأخبار كانت مختلفة، ونادرًا ما كانا يتفقان ولو حدث فسيكون ذلك بمثابة صدفة محضة.

هذا الشاب هو خوان بويول غارسيا، كان وقتها في التاسعة والعشرين من عمره، ويقيم في مدينة برشلونة، وكان يكره الخدمة العسكرية، وكان والده "القطالوني" الأصل على قدر كبير من الرفق والأخلاق وليست له صلة بالسياسة، وهو من ربى ابنه على كره الظلم والحرب، وأن القلم أعظم من السيف. افتخر بويول بعدم إطلاقه طلقة واحدة في الحرب الأهلية الإسبانية؛ حيث هرب من التجنيد فأدخل السجن ثم أطلق صراحه، وعندما دارت رحى الحرب العالمية الثانية قرر بويول الانخراط في عمل إنساني غير قتالي، فلم يكن عميلاً مأجوراً (على نقيض دوسكو بوبوف الذي دائمًا ما كان يعقد صفقاته التجارية في الخفاء)، بل كان بويول مثاليًا وصاحب رسالة ومولعًا بالقراءة متنقلاً بين الوظائف من تربية الدواجن حتى صار مدير فندق. عمل بويول بجد وحقق ذاته فكان يقدر قيمة الأشياء أكثر مما يقدر المال، حتى إنه قد عالج رجلي حمار خلفتين.

يذكر أن مكتبة والده ملئت وجدانه، وباعتباره واحدًا من الإسبان، وعلى الرغم من الرقابة والدعاية المكثفة لدول المحور وصحافة مدريد التي تبارك تقدم هتلر في أوروبا، ورد إلى مسامعه القصص المرعبة لما يفعله النازيون بالناس في معسكرات الإبادة بالمانيا وبولندا، ومثله مثل كل ناطق بالأسبانية ألقى القبض عليه أثناء الحرب العالمة الثانية.

ذهب يويول في يناير ١٩٤١؛ إلى السفارة البريطانية ليعرض عليهم العمل لصالحهم في ألمانيا أو إيطاليا كعميل سرى فأغلقوا في وجهه الأبواب، فذهب إلى السفارة الألمانية مقدمًا الأوراق التي تثبت انتماءه إلى اليمين ومقدمًا العرض نفسه للعمل في اشبونة أو بريطانيا العظمى فأغلقت أيضًا في وجهه الأبواب، ولكنه أصر على ذلك، فأخبره الألمان إنهم سيفكرون في ذلك إذا استطاع الوصول إلى بريطانيا، فذهب يوبول إلى اشبونة محاولاً الحصول على تصريح كصحفى، ولكنه في النهاية قام بتزوير حواز سفر دبلوماسي إسباني عن طريق خداعه لرسام برتغالي؛ حيث أقنعه بأنه يعمل لدى السفارة الإسبانية، وعند عودته لمدريد صور الوثيقة واستطاع خداع ضابطي استخدارات ألمانسن؛ حدث أقنعهما أنه كان يعمل مع قوات الأمن الإسبانية وسيذهب عما قريب إلى بريطانيا ليبحث عن أموال له مفقودة، فصدقه الضابطان لما بدا عليه من سرعة حديثه وأوراقه التي تبدو أنها موثقة، فأعطوه ٢٠٠٠ بولار أمريكي ودربوه على الكتابة بالحبر السرى، ثم وجهه فريدز كناب راتى، أحد ضباط الاستخبارات الألمانية، إلى أن يتواصل مع المراسل العسكري للجريدة اليمينية إيه بي سي في لندن وهو لويس كالفو العميل السرى الثابت لألمانيا هناك؛ وأخبراه بأنه يمكنه استخدام الحقيبة الدبلوماسية الإسبانية في إرسال الرسائل، وقال بويول إنه يأمل في ألا تحاول الاستخبارات العسكرية الألمانية ذكر اسمه مثل ما فعلوا مع كالفو، وأصر على تفضيل العمل منفر دًا .

قام بويول بتغليف حرمة الدولارات في كيس واق وخباها في أنبوب معجون الأسنان وعبر الحدود إلى البرتغال في يوليو من عام ١٩٤١، وهناك ذهب إلى السفارة

البريطانية وأراهم الحبر السرى وقائمة بالأسئلة التى أرادت الاستخبارات العسكرية الألمانية منه الإجابة عنها، إلا أن كل ذلك ذهب دون جدوى؛ فعاود المحاولة مرة ثانية. أرسل بويول على عجلة من الأمر رسالة إلى مدريد – أكبر مركز للاستخبارات العسكرية الألمانية خارج البلاد – يعلن فيها زيفًا أنه وصل إلى إنجلترا، والآن أضحت لديه مهمة مثيرة هى أن يثبت للألمان أنه أصبح عميلاً سريًا يتجسس لصالحهم فى بلد لم يسبق له زيارته ويتحدث لغتها بشق الأنفس، وصل بويول "رجلنا" إلى لندن، لكنه ما هو إلا رجل بمفرده يعيش فى لشبونة وعليه أن يبدأ من نقطة الصفر.

ومثل ما يفعله كتاب القصص، تردد بويول على مكتبات لشبونة ومحلات بيع الكتب يغوص فى مراجع مثل كتاب: باديكار "بريطانيا العظمى: دليل المسافرين" - (Great Britain: Handbook for TRavellers) = (١٩٧٣) ويحتوى على خرائط للشوارع، إضافة إلى كتاب برادشو "دليل السكك الحديدية البريطانية" (Guide to the British من الكب على قراءة الصحف والمجلات البريطانية وسجل أسماء الشركات من خلال الإعلانات وأمعن النظر فى كل دور العرض الإخبارية التى تعرض أى شيء يخص بريطانيا، وابتاع خريطة كبيرة لبريطانيا العظمى تسمى "الدليل الأزرق يخص بريطانيا، وابتاع خريطة كبيرة لبريطانيا العظمى تسمى "الدليل الأزرق المي المصطلحات العسكرية، ودليل الأسطول البريطاني المكتوب باللغة البرتغالية، ثم عكف المعادات العسكرية، ودليل الأسطول البريطاني المكتوب باللغة البرتغالية، ثم عكف الخالدة المقادة الألمان في مدينة إسترويل ليؤلف القصيص الخيالدة المفصلة لقادته الألمان في مدينة

من العجيب أن تنطلى على ضباط الاستخبارات الألمان الذين هم على درجة عالية من التدريب والاحترافية هذه التلفيقات! ويتعاملون معها على أنها حقيقية، هناك قدرة بشرية غير محدودة لخداع الذات يتمتع بها هذا الرجل، إننا نحب سماع ما يتفق معنا، وأكثر الأمور تصديقًا هو ما يوافق أهواءنا إننا نرى ما نحب أن نراه؛ وهم العراق وسراب أفغانستان وعملاء لندن السريين.

فى سبتمبر عام ١٩٤١؛ لبى كليرك استدعاء هيئة الأركان الإمبراطورية، وهى أعلى قيادة للدفاع البريطاني، عائدًا من لشبونة إلى لندن الكثيبة، وبعد مضى أربعة أشهر كانت شقته الجميلة بشارع ستراتون قد دمرت بلغم قوات المظلات أثناء الهجوم المجوى الأخير والكبير للقوات الألمانية، ثم عاد إلى شمال إفريقيا، ليلتحق بالقوة التى أطلق عليها كليرك "فرقة الصحراء الغربية" أو "جيش النيل" والتى ستشكل نواة للجيش الثامن الإنجليزي؛ وكانوا يستعدون لتنفيذ العملية المسماة "كروسيدر" أو هجوم أوشيئلك على رومل فى سيرنيكا، حيث كان رئيس الوزراء يتطلع باشتياق إلى تدمير قوات رومل فى إفريقيا، وفى تلك اللحظات الحاسمة طلب من كليرك كتابة مذكرات حول خبرته فى مجال الخداع الاستراتيجي فى الشرق الأوسط.

فى ٢٩ سبتمبر؛ تعرف كليرك على جاى ليدل مدير التجسس المضاد بالاستخبارات العسكرية بالقسم الخامس والذى سجل فى يومياته: "إن كليرك كان لديه العديد من مخططات الخداع وأنه يتحكم فى تقديم الشائعات والمعلومات المضللة مستخدمًا مصادر مونصل، ما أسهم فى نجاح العمليات التى قام بها نجاحًا منقطع النظير".

ذكر كليرك لـ "ليدل" الدروس التى استفادها من إخفاق سياسته الخداعية فى إثيوبيا، لكنه وصف أيضًا فعالية إعادة التعزيز فى قبرص، حيث ساعدته شفرة رسائل الفرقة العسكرية "إيه" والدبابات الزائفة فى حماية الجزيرة من الهجمات، ورأى ليدل أن عجلة الأحداث تسارعت فى الشرق الأوسط بعد أن أكد ويفل أن الخداع كان جزءًا من العمليات بدلاً عن الدخول فى دوامة التخطيط أو الاستخبارات.

فى الأول من أكتوبر؛ حضر كليرك الاجتماع الأسبوعى، اجتماع الأربعاء، للجنة الاستخبارات العسكرية القسم الخامس إكس إكس، وفى اليوم التالى تقابل مع المؤيدين لقادة الأركان فى مجلس وزراء الحرب الذين يقدمون أوراق اعتمادهم الجديدة، حيث تأثرت كل من لجنة الاستخبارات المشتركة الفرعية (والتي يترأسها بل كافنديش بينتينك، وتضم قادة الاستخبارات البحرية والعسكرية والجوية) وهيئة التخطيط المشترك (والتي يدير قادتها أقسام تخطيط العمليات المستقبلية والاستراتيجية والتنفيذية)

بما كتبه كليرك، كما تحدث كليرك مع ليدل مرة ثانية ورتب معه تزويد الاستخبارات العسكرية، القسم الخامس، بجميع خططه الخداعية وبالدعم الذى يحتاجه، ومن تلك اللحظة تعين على لندن والشرق الأوسط أن يتشاركا في جميع المعلومات مستخدمين شفرة من نوع خاص؛ تحتوى على رموز لضمان السرية والتي دار الحديث عنها من قبل، (فعلى سبيل المثال عندما يذكر كليرك كلمة "مضاد" فإنه سيعنى "تشجيع") وفي سياق الحديث عن الخداع، حذر ليدل تحذيرًا بالغ الشدة من أن القسم الخامس من الاستخبارات العسكرية لا يمكن له أن يعتمد على الكذب الصريح، بل علينا غرس بعض أشجار الحقيقة.

وفى يوم الثلاثاء؛ قابل كليرك رؤساء هيئة الأركان المشتركة شخصيًا، وكان الرئيس، رئيس هيئة الأركان الإمبراطورية، ورئيسه السابق فى وزارة الحرب جون ديل الأرمل يستعد لحفل زواجه، الثانى، فى اليوم التالى.

كان كليرك قد تعرف بالفعل على قائد أركان القوات الجوية المارشال السير تشارلز بورتال من عدن، وقائد البحرية السير روجر كيز، ورئيس العمليات المشتركة منذ أن كان فى صفوف القوات الضاصة، وفى اليوم التالى كانت هيئة التخطيط المشترك؛ قد اطلعت على أوراق كليرك وأصدرت توصية إلى قادة الأركان أن فصيلة مثل الفرقة العسكرية إيه ليس لها إلا أن تزرع فى قلب مجلس وزارة الحرب؛ حيث إن مهمتها تكمن فى التحكم فى عملية الخداع على مستوى العالم، فكان ذلك تأييدًا غير متوقع لأفكار كليرك وويفل، فكان لهذه الفصيلة أن تكون فى قلب العمليات وتتلقى الأوامر مباشرة من أحد القادة لتخطيط وتنفيذ المكائد وأن تكون قادرة على استقطاب المصادر من جميع الفروع الأخرى، وقد وافق قادة الأركان على الخطة، وسأل دودلى باوند القائد البحرى الأول كليرك عما إذا كان يرغب فى تولى منصب الضابط قائد أول هذه الفصيلة.

كانت هذه الوظيفة هي الأمثل بالنسبة إلى كليرك؛ فهو أفضل من تلقوا التدريب اللازم لتوليها، لكنها كانت من قبيل دس السم في العسل، فقد كان كليرك على قدر من

الخبرة الصادقة كى يدرك أن عليه – أنه من الأفضل – أن يكون سمكة كبيرة فى مستنقع صغير، ففى قلب الشرق الأوسط كان يتمتع بسلطة مباشرة وحرية أكبر فى إدارة العمليات، بل ربما قد تمتع بحرية شخصية أكبر أيضًا، وكما سيتضح لاحقًا فقد كان يقوم أحيانًا ببعض المغامرات؛ فقد كانوا يحسنون معاملته حتى عندما يصل متأخرًا نصف ساعة إلى اجتماع القائد العام، أما هنا فى لندن فالجميع يعرف ما يفعله كليرك جيدًا ومن السهل أن يجهل أحد عليه أو يصمه بأنه من طبقة دنيئة أو يعلوه فى الرتبة، فرفض الوظيفة بحجة ولائه للعمل حيث ادعى: إنه كان ضابط أركان تحت إمرة الجنرال أوشينلك وأنهما لم يكملا العمليات بعد، وأضاف: إنه ليس من العدل أن تأخذوا مساعد الرجل بعد أن أعاره لكم ليلة، الأمر الذى أثار ضحك بول.

قرر المجلس تعيين الكولونيل أوليفر ستانلي مدير قسم تخطيط العمليات المستقبلية في هذه الوظيفة بدلاً من كليرك، فلم يكن الرجل المناسب في المكان المناسب إلا أن أحد القادة الثلاثة الذين عينهم ستانلي كمساعدين؛ كان دينيس ويتلى الذي كان أخر لقاء لنا معه عندما كان يكتب رسالة للدفاعات البريطانية ضد الغزو النازي عام . ١٩٤٠، لقد بدأ في كتابة القصيص الخيالية بعد أن خسر تجارته للخصور إثر الأزمة الاقتصادية عام ١٩٣٤؛ وأصبح حديث الملايين بسبب روايته "نجاة الشيطان" --(Devil Rides Out) تلك الرواية التي يمزج فيها بين كتاب جون بوشانسك المثير الذي بتناول السياسة المعاصرة وبين السحر الأسود والشائعات، أما الآن فعلى ويتلى أن يجتاز دورة تدريبية لمدة ثلاثة أسابيع في أوكسبريدج في ديسمبر ١٩٤١ ليتأهل لأن يصبح ضابطًا طيارًا بسلاح الجو الملكي البريطاني، ثم بعدها وضع الشريط الحريري الأحمر على معطفه الأزرق وحمل عصبًا مكسوة بالجلد يحملها الضباط، وأما كتابه المتع "خبراء الخداع" - (The Deception Planner) المؤلف الخامس والسبعين له والذي نشر بعد وفاته عام ١٩٨٠؛ فهو يصف فيه كيف بدأ أسلوب الخداع الجديد "الواهن"، إلى أن بلغ من السرية مبلغًا كبيرا تحيث كانوا معزولين تمامًا ولم يسمح لهم بالحديث إلى أعضاء هيئة التخطيط المشتركة الآخرين: "وعلى الرغم من أننا كنا نمكث لأسابيع طوال دون أن نعد لشيء على الإطلاق".

ومع أن أسلوب الخداع الجديد، كان يحظى بالدعم من أعلى المستويات، إلا أنه لم يكن فعالاً حتى شارك فيه ويفل من الشرق الأقصى فبعث بتلغراف إلى تشرشل فى ٢١ مايو ١٩٤٢ يخبره فيه بأنه إذا لم يكن المقصود من الخداع أن يظل فى دائرة محدودة مفلا بد أن يتم التخطيط له وتنفيذه فى صميم لب الاستراتيجية، إن المنهج المتبع حاليًا هو منهج دفاعى بحت، واقترح ويفل خطة "سياسة الخداع الخيالى الحاد" ليتم تنفيذها بين لندن وواشنطن العاصمة وجميع القادة المعنيين. وفى ذلك اليوم نفسه وافق قادة الأركان على تعيين المقدم جون بيفان بديلاً عن ستانلى.

لماذا أكد ويفل من جديد على اهتمامه بأسلوب الخداع في مايو ١٩٤٢؟ بعد أن هاجم اليابانيون الأمريكيين في بيرل هاربور وبعد تأسدهم على الإمبراطورية البريطانية والهولندية في الشرق الأقصى؛ تبين لويفل القائد العام لقوات الحلفاء أنه يحتاج إلى دودلى كليرك آخر كي يساعده، وفي أوائل يناير ١٩٤٧ أرسل لطلب بيتر فليمينج الذي سافر إلى الهند مرورًا بالقاهرة؛ حيث مر خلال صفوف الفرقة العسكرية آية وتحدث إلى كليرك، وفي أواخر مارس جلس فليمينج مع ويفل في نيودلهي لتأسيس (خداع) استخبارات هيئة الأركان، فكتب فليمينج إلى دينيس واتلى: "إنها حلبة عرض بها حصان واحد وأنا هو ذاك الحصان"، فكان أول ظهور لهذا الجواد على العشاء في دلهي ذات ليلة في أواخر أبريل ١٩٤٢؛ عندما أخبر ويفل كلاً من فليمينج وبرنارد فيرجسون عن أساليب ألنبي الخداعية بفلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى خاصة عن خدعة حقيبة الظهر التي تخص ريتشارد ماينرتزيهاجين.

مكث فليمينج وويفل حتى الواحدة صباحًا يخططان لخدعة من فى بورما والتى صارت نمطًا بعد ذلك يعرف بالكود "إرور"، وكان وضع بورما العسكرى حرجًا؛ فجيش الإمبراطورية اليابانية ثو العزم الأكيد يتقدم من الجنوب وكان الجنرالات هارولد ألكسندر وبل سليم يحاولان الانسحاب بقوات بريطانيا والهند والصين بنجاح شمال رانفون إلى ماندالاى ثم بعدها إلى الشمال الشرقى نحو الجبهة الهندية؛ أما العملية المسماة "إرور" فكان من المخطط لها أن تقنع الاستخبارات اليابانية بأن القائد العام

البريطانى السير ويفل؛ قد تعرض لحادث أثناء آخر زيارة له للجبهة تاركًا وراءه حقيبة أوراق تحتوى على أسرار مهمة.

ملا بيتر فليمينج تلك الحقيبة بعناية، وأقنع ويفل أن يمده ببعض الخطابات الشخصية وكذا صور ابنته العزيزة باميلا، وكان من بين الأوراق "مذكرات ويفل إلى ألكسندر" التي تشير إلى وجود جيشين في بورما، ودعم جوى متزايد، وسلاح سرى جديد، وبالفعل بدا الحلفاء أقوى بكثير من تقدير اليابانيين بسبب تلك الوثائق، كما زور فلي مينج خطابًا على أنه مرسل من قبل جون برايت أستلى الذي كان يدير "مركز الاستخبارات الجنرال اسماى السرى" إلى كبار القادة في وزارة دفاع تشرشل بلندن، واستعار أحد معاطف ويفل ذات الشارات العديدة.

استقل فليمينج الطائرة إلى بورما أوائل أبريل ١٩٤٢؛ بصحبة قائد الكتائب مساعد ويفل النقيب ساندى ريد سكوت، وبعدما فاز ريد سكوت وأصبح قائدًا للتشريفات فى ديسمبر ١٩٤٠، ثم فقد إحدى عينيه إثر هجوم جوى على بارديا على طريق طبرق، وفى شويبو فى السهول الوسطى فى بورما بين شيندوين وأنهار إيراوادى تقابل فليمينج وريد سكوت بالجنرال هارولد ألكسندر. اقترح رئيس الأركان أن ثمة مكان مناسب لتلك الخدعة على نحو ستين ميلاً جنوبًا؛ هو جسر أفا المتد على نهر إيراوادى فى ساجانج تمامًا مع اتجاه المجرى من ماندالاى؛ حيث يوجد أخر القوات ببورما الذى سينسحب شمالاً، ومن حظ فليمينج السعيد فهو الآن يتوجه لمقابلة مايكل كالفيرت الذى كان قد أمده بوحدات الدعم فى كينت عام ١٩٤٠ وهو الآن يقود إحدى الكتائب.

ركب الجميع سيارة فورد جديدة خضراء اللون نوع مركورى فى ٨، ذات المقعدين، واتجهوا جنوبًا نحو جسر أفا ومقر القيادة الفرعية فى ساجانج، حيث كان اللاجئون الهنود والجنود الصينيون المنسحبون يسلكون الطريق الأخرى؛ حيث بدوا بحالة رثة وبائسة فى عين ريد سكوت.

كان الجنرال بل سليم قائد القوات ببورما (المشير فيما بعد)؛ يقود عملية الانسحاب محاولاً رؤية فرق المدرعات بالجيشين السابع والخامس الصينيين عبر إيراوادى شمالاً قبل أن ينسف الجسر الحديدى بحلول منتصف الليل، وفي نحو الساعة ٧٠٣٠ مساءً على مسافة ٧٠٠ قدم جنوب مقدمة الجسر، قام فليمينج وكالفيرت بوضع بعض علامات التحذير ثم قاما بإبعاد طاقم عرباتهم الفارغة عن الطريق. وكتب فليمينج: لم يكن الأمر دراماتيكيًا ".. تخبطت السيارة أسفل الجسر دون أن تنقلب، ومرت بممر عربات وغارت عجلات السيارة في الأرض ثم سربوا الهواء من إحدى الأطر وثقبوا الآخر وطرقوا الهيكل قليلاً ورموا زجاج النوافذ بالحجارة فتكسرت وتكسرت الكاشفات الأمامية وأخذوا مفاتيح التشغيل، وفي حقيبة السيارة وضعوا حقيبة الأوراق ومعها ملابس الخدمة التي تخص ويفل ذات الشارات وقلادة القائد العام المرضوعة ناحية الصدر مع بطانيتين وثلاث قصص من مكتبة نادى شويبو كليب، لكن السيارة كانت تبدو من فوق الطريق بحال جيدة من المكن أن تلفت أنظار العدو، وبحلول الثامنة كان هـــثلاء الرجال الدواهي في طـريقهم للعــودة شـمـال الجسر بعربات الجيب.

رأى سليم آخر دبابات ستيوارت المنسحبة، تزن الواحدة منها ١٣ طناً، تعبر إيراوادى على طريق ممهد لحمل مركبات لا يزيد وزنهما على ستة أطنان، وتوقع المهندسون البريطانيون أن تكون هذه هى الساعات الأخيرة في عمر جسر أفا، وكتب سليم في نهاية فصله المسمى "كارثة" في كتابه المسمى "من الهزيمة إلى النصر" (Defeat into Victory): وهوى الجسر في ضربة مدوية في تمام الساعة ٢٥:٣١ يوم ٢٠ إبريل وسقط مركز الجسر كما قدر له في النهر في منظر بائس وإشارة إلى أننا لن نستطيم العودة إلى بورما".

وكما هى الحال فى العديد من عمليات الخداع، لم يعرف أحد على وجه التحديد النتائج التى حققتها عملية "إرور"، فلم تهاجم اليابان الهند، لكن بيتر فليمينج رأى أن قسم الاستخبارات فى الجيش اليابانى لم يكن سلاحًا قويًا، فقد كان متبلدًا ولم يكن

بمقدروه عمل الاستنتاج الصحيح من الحقائق الجلية، ولذلك لقى استخفافًا أو تجاهلاً من قبل من كانوا فى العمليات اليابانية، فظن فليمينج أن حقيبة الأوراق ما كان لها أن تحدث نحو هذا الهجوم المضلل، وأرسل برقية إلى قسم المراقبة فى لندن يخبرهم بالمسلك، وأرسل برقية إلى قسم المراقبة فى لندن يخبرهم بالمسلكة، بل إننا نريد "الحوت الأرجوانى" فصارت كلمة "الحوت الأرجوانى" اسمًا حركيًا للعميل المزدوج الصينى شيانج كاى شيك فى شنكينج الذى كان يمرر (أو بمعنى أوضح حتى يبيع) لليابانيين الوثائق الكاذبة رفيع المستوى التى كان يلفقها فليمينج.

عندما تولى "جونى" بيفان فى يونيو ١٩٤٢؛ كتب توجيهاته المحفزة حول قسم المراقبة فى لندن. كان قسم المراقبة فى لندن مخولاً بكتابة التقرير مباشرة لهيئة الأركان وكان عليه التخطيط لعمليات الخداع الاستراتيجي ودعم تنفيذها وعمل جميع الجهود المطلوبة لتضليل العدو عند تحقيق أي مكسب عسكري.

كان بيفان في السابق سمسارًا في البورصة في إيتون وله علاقات اجتماعية أذهلت تشرشل خلال الحرب العالمية الأولى، كما كان كل من بيفان وويتلى يتمتعان بحس اجتماعي، وكانا من رواد المحافل حيث ساعدهما ذلك في مصاحبة كبار الشخصيات. أما بون فيفور "ويتلى" فقد كان يحب الخمر الذي كان يحصل عليه من رفاقه تجار الخمور وكان يعشق الأكل، حيث يعتبر القرب من الناس من قواعد عملهما لذلك فقد كان في وقت الحرب توجد على طاولته في وجبة الغداء زجاجتان أو ثلاث من النبيذ في قاعدة رواز ثم يتبع ذلك بزجاجة من الأفسنتين (الذي كان يعرف شانيل رقم ٥) ثم خمر أبيض أو أحمر مع أسماك السلمون المدخنة أو قدور الجمبري أو الحمام أو أقفاص الأرانب الوحشية والسلمون مع عيش وليزي محمص بالجبن، ثم ينام قليلاً وقت القيلولة في غرف النوم الخاصة بأعضاء البرلمان، أما بيفان فكان حاد الطبع هائج القيلولة في غرف النوم الخاصة بأعضاء البرلمان، أما بيفان فكان حاد الطبع هائج

وكان من بين من انضموا إلى قسم مراقبة لندن الرائد رونالد وينجيت ابن ريجينالد وينجيت سردار السودان أيام توماس إدوارد لورنس، كان وينجيت في السابق خادمًا

مدنيًا عانى من النظام الطبقى البيزنطى عبر البيروقراطية البريطانية، ولما استوعب تمامًا ما سماه عمل البروتوكولات وبلغ ما لم يبلغه أحد، فمع أن بيفان كان يثور في بعض الأحيان، إلا أن وينجيت كان دومًا هادئًا سمحًا، حيث وصفه ويتلى بداهية الأفاعي.

كان بيفان هو من نقبل قسم مراقبة لندن إلى السرداب المحصن تحت الأرض رقم ١٠ شارع داوننج ستريت أنيكس، فقد كانوا في الطابق الأعلى يعملون على حذر، لكنهم الأن يباشرون عملهم بانهماك، حيث قارن ويتلى غرف مجلس الحرب بالطابق السفلى لسفينة حربية، فالدعامات الحديدية تحمل سقفًا خرسانيًا مقاومًا للقنابل يبلغ سمكه ٥ أقدام، إضافة إلى الأنابيب والأسلاك الممتدة خلال ممرات بيضاء تربط ما يزيد على مئة غرفة بمراحيض صحية ومخزون هواء يحرسه أفراد من البحرية الملكية، فهذا هو المكان الذي تؤخذ فيه القرارات الاستراتيجية وتوضع فيه الخطط، لقد تم تتفيذ عمليات الخداع في صميم عمليات الحرب بالدقة المطلوبة؛ ففي هذا المكان فقط كانت تعرف الحقائق الكاملة من تلك الأكاذيب المصنعة، حيث عنى رئيس الوزراء بشكل كبير بعمل قسم مراقبة لندن، كما سيكون سيفتون ديلمر قائد الحرب النفسية في كبير بعمل قسم مراقبة لندن، كما سيكون سيفتون ديلمر قائد الحرب النفسية في النصر، بدأت أغلب سبل الخداع البريطانية تتزامن وبتكامل لتظل دول المحور تضرب الودع متى وأين سيكون الهجوم التالي.

عندما غادر دودلى كليرك لندن متجهًا نحو البرتغال يوم ١٢ أكتوبر ١٩٤١؛ بعد لقائه مع هيئة الأركان، كان لديه ما يدعوه للشعور بالفخر والنجاح؛ فقد أصغى الجميع إليه بكل الاحترام وعرضت عليه أرقى المناصب فرفضها، والآن هو في طريقه إلى لشبونة ليتابع وصول الأخبار المغلوطة إلى غرف الاستخبارات الألمانية؛ حيث أثار أن أوسينلك لن يكون بمقدوره أن يهاجم شمال إفريقيا حتى بداية عام ١٩٤١.

كان كليرك يمهد الوضع للقصة التي سترسل للعميل تشيز عبر جهاز اللا سلكي أواخر أكتوبر؛ لتسخر من فاعلية حملة أوشينلك "كروسيدر" التي تم إيقافها؛ لأنه كان على ثلاثة من الفيالق البريطانية الذهاب إلى القوقاز لدعم الروس، حيث كان أحد

الفيالق مدرعًا والآخران مشاة للاشتباك مع الجيش الألمانى الضخم، وأذيع عن ويفل أنه غادر الهند ليقود الفيالق الثلاثة، وهنا يبدو أنه كان لكل شيء معنى حيث قمعت بريطانيا الثورة بالعراق وتعاملت مع الوضع في سوريا، وفي نهاية أغسطس تحركت إلى بلاد فارس لتحمى حقول النفط بإيران، لذا فمن المنطقي أن تكون نقطة التركيز الأولية للجيش على القوقاز، وأما مهمة كليرك فتتمثل في إقناع دول المحور أن الحلفاء ما كانوا ليفعلوا أكثر من هذا وليس بمقدورهم أن يذهبوا إلى شمال إفريقيا.

ولكن عندما ذهب قائد الفرقة العسكرية "إيه" إلى مدريد، كى يبث تلك الشائعات المنطقية على ألسن المصادر الإسبانية، لاقى إخفاقًا كبيرًا. فالأنشطة السرية التى عملت من أجله أصبحت بمنأى عنه على نحو صادم، وفقد كليرك كل شى تقريبًا، وبقيت هذه الحادثة لغزًا إلى يومنا هذا حيث حدثت فى وقت محدد وبشكل غير معقول لكن ظلال ما حدث باتت وإضحة.

فى منتصف أكتوبر ١٩٤١؛ ألقى القبض على دودلى كليرك بمدريد وهو يرتدى ملابس امرأة: حيث احتجزته الشرطة الإسبانية لكن أين بالتحديد وما الملابسات؟ لا يعلم أحد ذلك حتى الآن، لكن مركز تشرشل للمحفوظات بكامبردج كان يحتوى على نسخ للصور الأربع التى أُخذت لكليرك إلا أنها لا تشبه صور الشرطة على الإطلاق، حيث كان موجودًا في صورتين جالسًا وفي الأخريين واقفًا بجانب كرسى مائدة أمام ورقة معلقة على حائط غرفة ذات أرضية خشبية رقيقة.

تجسد الصور مظهرين مختلفين لقائد الفرقة العسكرية "إيه" بالشرق الأوسط، كان كليرك في أحد المظهرين أشقر الشعر في منتصف العمر يرتدي سترةً وقميصًا ضيقًا أملس شفافًا، ورابطة عنق فراشية ذات مربعات، بينما بدا في المنظر الآخر امرأة مكتحلة، تضع ملون شفاة، وترتدي ملابس خروج أنيقة نحيلة مزهرة بها ثلاث مجدولات لؤلؤية مرصعة بأحجار قاتمة وترتدي حذاءً ذا كعب عال وبيدها حقيبة أنيقة ووشاح رقيق مجسم، بينما تتمثل الملاحظة الغريبة في الذراعين الكبيرين جداً اللذين يغطيهما قفاز حريري لامع حتى المرفقين.

سجل جاى ليدل فى يومياته فى يوم ٢١ أكتوبر – وهو من المخابرات العسكرية القسم الخامس، ومدير التجسس المضاد والذى كان أخر لقاء له بكليرك عندما كان يسير بسيارته فى أعالى لندن قبل شهر من هذا الحدث – الصعوبات التى واجهها كليرك ما يلى:

سجنت السلطات الإسبانية كليرك عندما كان في طريقه إلى سويسرا، وإنى أخاف بعد بقائه في لشبونة منتجلاً شخصية صحفى أن يفرط في ثقته كعميل سرى، ومن الأفضل لهؤلاء أن يلزموا أنفسهم بمهامهم.

كيف خرج كليرك من حمى الشرطة؟ حسبما يقول ليدل، كان هناك رجل فى مدريد فى ذاك الوقت، تواصل معه كليرك فى لشبونة مسبقًا واعتقد الرجل أن كليرك عميل ألمانى، فأنقذ كليرك بإخباره السلطات الإسبانية بأن كليرك عميل ألمانى مهم، وأن السلطات الألمانية على استعداد للتدخل لإطلاق سراحه، وطلب إطلاق سراحه على وجه السرعة:

إن أقل ما يقال في ملابسات هذا الإفراج أنها استثنائية، فقد كان كليرك في ذلك الوقت يلبس صدرية وما إلى ذلك كأى امرأة، ولا يعلم أحد لم كان متنكرًا بهذا الشكل، لقد بدا أنه أجاد اللعب بأوراقه... دودلي كليرك الآن في طريقه إلى الوطن. ولا أحد يفهم لم كان عليه الذهاب إلى إسبانيا، وقبل أن يتم السماح له بالعودة إلى الشرق الأوسط سيتعين عليه أن يقدم تقريرًا مقنعًا عن نفسه.

يعلق ليدل: "ربما أن (كليرك) ممن يرى نفسه عميلاً سريًا غير عادى".

وربما عاد افتخار كليرك في مقابلة لندن أوائل أكتوبر بالوبال على رئيس المضاد بالاستخبارات العسكرية القسم الخامس، لكن كليرك أيضاً قد تجاوز الحد، فالرجل الذي هو على رأس الفرقة العسكرية "إيه" والذي علم الكثير من أسرار ول المحور وكذا الحلفاء (بما فيها ألترا) والذي عرض عليه منصب ضابط مراقبة لخداع حول العالم في مجلس الحرب، سمح لنفسه بأن يلقى القبض عليه مرتديًا زي

امرأة مثل أى عميل قليل الحيلة، وإنه لمن السهل أن نتنبأ بالذى حمل كليرك على هذا التصرف الخطير من وجهة نظره؛ حيث إنه لم يقدم تعليقًا عن الحادثة أبدًا، ولا بد لنا أن نذكر ذلك السروال المبهر والقبعة ذات المربعات اللتين ارتداهما كليرك عندما كان متقمصًا شخصية صحفى عند وصوله أول مرة لمصر، إن حبه للمخاطر منذ صباه وماضيه كمتعهد وممثل مسرحى يمكن أن يفسر حبه للتنكر ولعب الأدوار في بعض الأحيان بدلاً من الجلوس وكتابة الرسائل.

هل هناك جانب جنسى بهذه اللعبة التمثيلية؟ لم يتزوج كليرك أبدًا، ولكن لا دليل على شنوذه، ففى مطلع عام ١٩١٧ كما رأينا عندما كان دودلى لا ينزال مراهقًا، أقر بأنه كان يجد متعة لا حدود لها حين كان يبدو فى ملابس امرأة على الدراجات البخارية.

فالقصة الاستكشافية "السهم الذهبى" (Golden Arrow) – (هودر وستوجتون ١٩٥٥) التى كتبها كليرك بعد الحرب؛ يظهر فيها الإصرار والتحمس غير المعتاد لملابس النساء وكان الكاتب غالبًا ما يصف هذه المشاهد بصورة شعرية، وعلى غير ما كان عليه كليرك، كان بطل القصة هو جيلس وبفورد عقيد متقاعد أدار وحدة مكافحة التخريب والآن يمارس عملاً أمنيًا مستقلاً، كان جيلس يحب النساء لكنهن كثيرًا ما كن يسبب له ازعاجًا:

مع كل هذا الجمال الطبيعى الذى تحلت به (بولا) فقد بدت حزينة وغير قادرة على شراء فستان أنيق لائق فاخر... لقد وهبها الله عيونًا خضراء وشعرًا منسابًا وساقًا طويلة نحيلة وقوامًا ممشوقًا كأجمل ما ترى عارضة الأزياء، وبينما كانت تتمايل متبخترة وهى تدخل بهو الفندق نفذ شعاع بصره إلى القبعة الغريبة الصغيرة التى يشبه لونها لون الخردل.

وهكذا لم ينس كليرك الروائى أبدًا زينة المرأة؛ إذ تعلم من عمليات الخداع أن أقل خطأ أو أبسط التفاصيل قد تجلب الانتباه وتميط اللثام عن حقيقتها، لكن القصة تنتهى بأنشودة شكر لهدية من معجب ثرى:

حملقت بولا للأسفل نحو دثار له فرو عسلى اللون ملفوف فى كيسه الورقى كحجر من الأحجار الكريمة... وفى مواجهة مرأة البهو لفت جسدها الذى يشبه جسد حيوان المنك بلفافات حريرية...

ربما أخذته نشوة ارتداء ملابس النساء، بل ربما استمتع أحيانًا بارتدائها أو وجد ذلك خير سبيل لإسدال الأستار على هويته، وكل الاحتمالات الشلائة صحيحة، كان كليرك صغيرًا (طبقًا لجواز سفره) نحيلاً مرتديًا قفازين في مظهر أنثوى مقنع إلى حد ما في تلك الصورة، وربما يكون الأمر أبسط من ذلك، حديث أرادوا أن يجعلوه أضحوكة.

وربما يكون الألمان فعلاً قد أطلقوا سراح كليرك من سجنه كما قال ليدل، لكن الملحق البحرى البريطانى الذى كانت له علاقات طيبة مع السلطات الإسبانية قد ساعد فى ذلك؛ ولا ريب فقد عمل هيلجارث مع كل من السير صمويل هور السفير البريطانى بمدريد وجون غودفرى مدير الاستخبارات البحرية بلندن؛ كما عمل على التصدى لمكائد الألمان والإيطاليين فى إسبانيا مع إبقاء جميع السبل الدبلوماسية لدى إسبانيا المحايدة رسميًا، وبالتنكيد أرسل هيلجارث صور كليرك بعد أن حصل عليها من الشرطة الإسبانية إلى لندن، حيث انتشرت تلك الصور وتداولتها الأيدى حتى وصلت إلى تشرشل (والذى حمل على عاتقه مسألة مغامرة كليرك)، فقد أثارت ضجة كبيرة وقد قرأنا بين سطور الذكرات بعض ما يدهش.

عزيزي طومسون:

هذه بعض صور السير دودلى رانجل كليرك وهو مقبوض عليه وبعد أن سمحوا له بتغيير ملابسه، احتفظت بها لرئيس الوزراء وأظن أنك ترغب في رؤيتها أيضاً.

المخلص لكم:

آلان هيلجارث

ومن المحتمل أن يكون آلان هيلجارث قد أوصل كليرك بأمان إلى الأراضى التابعة للإمبراطورية البريطانية في جبل طارق؛ حيث تم استدعاء كليرك من هناك إلى لندن كي

يوضع ما حدث معه، لكن القافلة التالية التي كانت ستبحر من جبل طارق تأخرت؛ حيث أغرقت غواصات العدو لتوها حاملة نفط بريطانية وسفينة شحن غرب جبل طارق بالأطلنطي، وقامت البحرية الملكية بإرسال مجموعة سفن حربية لتجرى اكتساحًا مضادًا لقوارب اليو، وقد علمت القيادة البحرية عبر خطوط الاتصالات اللاسلكية الألمانية أن مجموعة تتكون من ستة قوارب طراز يو يرمز لها ببريسلو انتشرت قرب مضيق جبل طارق، فأغرقت البحرية البريطانية واحدًا منها وانسحبت البقية ولكن هذا الانسحاب كان مؤقتًا، ففي الغرب كانت تختبئ أربع غواصات إيطالية، يبدو أنها لم تنسحب بعد.

غادرت القافلة جى إتش – ٧٥ التى تضم ثمانى عشرة سفينة تجارية؛ ميناء جبل طارق إلى بريطانيا فى تمام الرابعة مساءً يوم ٢٧ أكتوبر، وكان دودلى كليرك مع "أرسطو" البحار الجديد على متن السفينة "هول" التى كانت تقل عميدًا بحريًا وحمولة من الفلين إضافة إلى مواد خام من المعادن النفيسة، وصحبت هذه القافلة ثلاث مدمرات بريطانية وتسع سفن حربية من طراز ٣٧ إسكورت جروب أبحرت قبل الموعد بساعة ونصف الساعة لتقتنص قوارب اليو، ولكن العملاء الألمان في سبتة والجزيرة الخضراء أرسلوا على الفور يبلغون قائد قوارب اليو بإبحار الحملة، وفي خلال نصف ساعة علمت قوارب اليو بالأمر أيضاً.

وعند دخول السفن المحيط الأطلنطى؛ أنذرت المدمرات البريطانية الثلاث بوجود غواصات معادية من خلال رصد موجات السونار المنبعثة من الغواصات؛ ومن خلال نظام "هوف دوف" المتواجد بالأدميرالية، فنظام المكتشف عالى التردد المثبت على غواصات العدو والذى يعمل عبر ذبذبات الراديو القصيرة عالية التردد يتعذر وضعه سوى على سطح الغواصات.

وعندما رصدت محطات تنصت الطفاء في بريطانيا وكندا والكاريبي؛ ترددًا عاليًا لغواصات ألمانية قاموا برسم خطوط على الخريطة، وعند تقاطع هذه "الخطوط" مع بعضها بعض صبار لديهم تحديد تقريبي للموقع، وفي الليلة الثانية وبعد أن أنهى

طرادان حربيان من طراز ٣٧ إسكورت جروب تعقب موجات السونار، حدث انفجار فى مؤخرة القافلة؛ حيث أصيبت المدمرة إتش إم إس كوساك بطوربيد فى مؤخرة الجانب الأيسر من قبل القارب يو ٣٣ على بعد ٢٥٠ ميلاً غرب جبل طارق، واشتعل هيكل السفينة بشكل عنيف كما تفجرت ذخائرها قصيرة المدى بسبب الحرارة، وبقى رجال السفينة فى سترات النجاة على أضواء سفينتهم المحترقة، والتقطت السفينة إتش إم إس كارناشن تسعة وأربعين ناجيًا.

ويعد مضى ست ساعات من الليل وقبل بزوغ فجر ٢٤ أكتوير؛ قام قائد قارب اليو ٢٥ رينهارد سوهرن والبالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا بإطلاق خمسة طوربيدات على القافلة ثم فر هاربا فأصابت الطوربيدات ثلاث سفن شحن بريطانية، هى كارسبرك وألهاما وأرسطو التى كانت تحمل دودلى كليرك، فغاصت كارسبرك، التى كانت تقل ٢٠٠٠ طن من الحديد الخام، فى الماء كما يغوص الحجر، بينما أخذت ألهاما نحو عشر دقائق قبل أن تغرق فى البحر؛ فقامت السفن المرافقة بإطلاق قذائف ستار ووهج شديد البياض يسمونه "رقائق الثلج" فى السماء، وتوفى ستة رجال على متن أرسطو إثر الانفجار؛ ولكن الطاقم المؤلف من خمسة وأربعين فردًا والمسافرين تمكنوا وخلال خمس دقائق قبل غرق السفينة من النزول فى قوارب النجاة والسباحة، وبينما كان يواجه الغرق تذكر كليرك القول بأن الذى يولد ببرقع الجنين لا يغرق، وكان كليرك مولودًا ببرقع جنين على رأسه.

التقطت سفينة سويدية أغلب الناجين من السفينة أرسطو، إلا أن كليرك كان من بين السبعة الذين أنقذتهم المدمرة البريطانية إتش إم إس لامبيرتون. حالف الحظ كليرك بأكثر من سبيل، فقد قل وقود السفينة لامبيرتون أثناء مطاردة قوارب اليو واضطرت إلى السير عائدة إلى جبل طارق وعلى متنها هذا المسافر، ومع حلول نهاية أكتوبر أعيد كليرك إلى روك، حيث جعلت هذه الفترة السلطات في لندن تهدأ بشأن ما حدث في إسبانيا، وربما يكون كبار القادة في لندن قد علموا بحجم الخطر الذي أحدق بهم عندما تعرض كليرك للغرق؛ إذ إنه ما زال يمتلك الكثير من الخطط التي لم تُنفذ بعد،

أو حجم الخطر الأكبر الذي كان سيحدث لو تم أسره على يد الألمان، وعندئذ ظهرت أهمية كليرك في الجهد الحربي.

وبتقرر رسالة قادمة من السير جون دل إلى تشرشل فى ٢١ أكتوبر، أن كليرك بعث ببرقية إلى لندن قبل ليلة من وقوع الحادث يخبرهم عن استهداف الطوربيدات لهم ويسال: هل ما زال مطلوبًا للحضور إلى المملكة المتحدة أم يرجع إلى مصر؛ حيث يباشر استئناف مهامه؟ وهنا يكون علينا أن نتذكر أن دل كانت له علاقة قديمة مع كليرك ذكرناها سابقا، ففى الأسابيع الأولى من تعيين دل رئيسًا لهيئة الأركان الإمبراطورية أبدى كليرك براعة بوصفه مساعدًا عسكريًا له، أما الآن فقد لعب دل دورًا أساسيًا في عودة كليرك لمزاولة عمله، ففى تلك الرسالة التي أرسلها إلى تشرشل أوضح دل أن حضور كليرك قد تأخر "قرابة أسبوع" بمحض "الصدفة" بسبب قوارب أليو، كما ذكر أم "مطلوب بالشرق الأوسط" من قبل أوشيئلك الذى كان "في أفضل موقع يمكنه من إصدار أوامر تأديبية مع الإحاطة بجميع الحقائق".

اقترح دل على تشرشل التعامل مع كليرك في جبل طارق، حيث سيستجوبه المشير لورد جورت حاكم جبل طارق، وإذا اعتبر جورت قصة كليرك "مسئولة" ووجدها "مقبولة شكلاً ومضمونًا".. يرى دل أن على جورت "أن يرسل كليرك على أقرب طائرة حربية إلى الشرق الأوسط؛ إذ إنه مطلوب بشدة هناك"، ووافق تشرشل على ما جاء به دل في الأول من نوفمبر.

وليس من المفاجئ أن يكون خبير عمليات الخداع قد حاول حثيثًا أن يقنع اللورد جورت بأنه كان على استعداد للعودة لأداء واجبه. وبالنسبة إلى التقرير المطول الذى كتبه جورت فمن المحال أن نجده، لكن وصف دل للتقرير تم تسجيله فى رسالة صغيرة إلى تشرشل فى ١٨ نوفمبر، حيث ذكر دل أنه خشى أن ينزعج تشرشل عند قراءة تقرير مطول كهذا، أو ربما اعتقد دل أن فى هذا التقرير ما قد يدين كليرك، فأخبر تشرشل بأنه لم تبد على كليرك أى علامات تدل على عدم رجاحة عقله، لكن ما قام به هو نوع من إساءة التقدير من أجل غرض محدد كان يرمى إليه، إن انتقاء دل الجزئى من تقرير

جورت الوافى يثير بعض الأسئلة تبدأ بما يلى: "هل بدا كليرك فى جميع الأمور متزن عقليًا، وما الجوانب التى رأى جورت أن كليرك فقد صوابه فيها؟"، ويتابع دل الاقتباس من تقرير جورت قائلاً: "يمكننا أن نتوقع منصفين أن تلك المغامرة وملابساتها سوف تساعد فى إكساب كليرك المزيد من الحكمة بسبب ما تعرض له من صدمة قوية"، فأعاد جورت كليرك إلى الشرق الأوسط، وهنا يقول دل: "لنا أن نفوض أمره إلى الجنرال أوشينلك ليكون له الحق فى أن يتخذ معه إجراءً تأديبيًا أو يعيده إلى عمله الخاص".

ولكن حب الاستطلاع لدى تشرشل بدا واضحًا؛ إذ أرسل إلى دل رسالة تحتوى على عبارة "غرض معين" وسؤال مكتوب يدويًا والرسالة مذيلة بـ "رئيس هيئة الأركان الإمبراطورية"، وكان محتوى الرسالة: "ما هدف كليرك من هذه المغامرة؟"، فأجاب دل: "لقد عمل السير دودلى كليرك على التواصل مع عناصر ألمانية أساسية ليحصل على مصادر يبث من خلالها معلومات مضللة التي من المكن أن توفر "تغطية" للعمليات البريطانية (في الشرق الأوسط)"، وعلى ما يبدو، أقنع هذا الرد تشرشل، فأعيد كليرك إلى مصر وليس هناك ثمة دليل على تعرضه لأي إجراء تأديبي.

مع نهاية عام ١٩٤١ وبداية عام ١٩٤٢؛ اتسعت مخاطر الحرب العالمية بعيداً لتتعدى المحيط الأطلنطى وصحارى شمال إفريقيا وسهول أوروبا الغربية، ففى مايو ١٩٤١ أطلقت ألمانيا النازية حملة بارباروسا لمهاجمة الاتحاد السوفيتى بما يقرب من ١٥٠ فيلقًا، ومع حلول ديسمبر كانت القوات الألمانية على بعد أربعين ميلاً من موسكو، وفى ٧ ديسمبر شنت اليابان هجومًا جويًا مدمرًا على البحرية الأمريكية بميناء بيرل هاربور وجميع القواعد الأمريكية المحاذية للمحيط الهادى؛ قبل أن تواصل مهاجمة الإمبراطورية البريطانية والهولندية في الشرق الأقصى مجتاحة هونج كونج وسنغافور؛ ما أجبر البريطانيين على الانسحاب من بورنيو وبورما والملايا، ما جعلها أحلك آونة في زمن ذلك الصراع الدامي.

انخرط العملاقان الكبيران في الحرب، حيث دخلت الولايات المتحدة ساحة الحرب العالمية وأصبحت تقاتل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد السوفيتي ضد عدو مشترك، وفي نهاية اللعبة وعلى الرغم من أن العقول البريطانية لعبت دورها، لكن الدماء الروسية والأموال الأمريكية أسقطت المحور المكون من ألمانيا وإيطاليا واليابان.

## مفترق الطرق

في ديسمبر من عام ١٩٤١، وهو الشهر الذي خاضت فيه الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ضد دول المحور، صدر كتاب يتألف من سبع قصص قصيرة في بينوس أيرس، وكانت الجملة الأولى التي تأسر الانتباه في القصة الافتتاحية "أدين باكتشاف أوكبار إلى نظرى في المرأة وقراءتي في موسوعة المعارف" والتي بدت وكأنها شفرة غامضة، كان مؤلف هذا الكتاب هو الشاعر جورج لويس بورخيس كاتب المقالات وأمين مكتبة، وكان عمره أنذاك ٤٢ عامًا. كره جورج النازيين في الأرجنتين وكانت كتاباته دائمًا ما تؤازر بول التحالف أثناء الحرب العالمية الثانية، كان كتابه يحمل عنوان القصة السابعة "حديقة مفترق الطرق" – (Garden of Forking Paths The) التي كانت تدور أحداثها حول أسرار الوقت؛ ولكنها أيضًا كانت رواية بوليسية تتضمن أساليب التجسس في الحرب العالمية الأولى، حيث كان على الجاسوس الصيني بإنجلترا يو تشون أن يبلغ رؤساءه في ألمانيا المستبدة باسم مكان ما في فرنسا، فقام بقتل عالم يحمل نفس اسم المدينة "البرت" التي تقع على نهر السوم وبذلك تقوم الجرائد بنقل رسالته إلى برلين. أعيد نشر قصة "حديقة مفترق الطرق" - (Garden of Forking Paths The) في ديسمبر عام ١٩٤٤؛ مع تسع قصص إضافية في كتاب كبير يسمى "قصص خيالية" (Fictions). وأثناء الصرب العالمية الأولى تطور التصويه جنبًا إلى جنب مع المذهب التكعيبي في الرسم، بينما تطورت قصص الخداع إلى سلاسل غير متناهية في الأدب القصصى الذي كتبه بورخيس.

ومع بلوغ الحرب ذروتها لم يبق شيء على حقيقته، وتعرض أسرى الحرب البريطانيين إلى وحشية في التعامل؛ حيث كان النظام داخل المعتقلات رتبيًا وصعبًا جدًا ولم تكن حياة ١٤٠٠٠٠ من أسرى الحرب في أوروبا سبوي حياة قاسية مملة ومجحفة، وقد حاولت نسبة ضئيلة من الأسرى الفرار، مع أن الهرب كان هو الجريمة الكبرى، لا سيما بالنسبة للضباط الذين كانوا يلقون معاملة حسنة في معسكراتهم على عكس الرتب الأخرى، ممن كانوا يعاملون كالعبيد، وشعر هؤلاء الضباط بأنه كان من واجبهم أن يضعوا أسريهم في حرج من خلال محاولة الهروب، لذلك كانت هذه المعسكرات تحيط من أن لآخر محاولات تخريبية داخل السجون، وتناولت الروايات الكلاسيكية التي ظهرت بعد فترة من الحرب قصص الأسرى، مثل قصة "الحصان الخشبي" - (The Wooden Horse) من تأليف إريك ويليام عام ١٩٤٩ وقصة "الهروب الكبير" – (The Great Escape) من تأليف بول بريكهيلز (عام ١٩٥١)، وتركزت حول محاولات المعتقلين البريطانيين المضنية خداع حراس السجن "البلهاء" من خلال الادعاء بأن الأمور تسير على طبيعتها، فالحارس المستهتر يدعى أنه على تأهب دائم، لكن النافذة المغلقة تعد إشارة اطمئنان له، أما خلف هذا الجدار فهناك مخمأ، وتحت المرحاض بوجد حهاز لا سلكي بتلقى رسائل مشفرة من هيئة الإذاعة البريطانية، بينما يستمر "العملاء السريون" في مراقبة "الناشطين" أو "الجواسيس"؛ فيما يستمر العمل الفني والآلي في جهود يدوية مضنية لتزوير بطاقات الهوية وجوازات السفر الألمانية ذات الأختام والدمغات البارزة حيث تبدو مثل الأوراق الرسمية، إضافة إلى صناعة الملابس المدنية الزائفة من البطاطين أو من أزياء السجن الموحدة وسط غفلة من حراس السجن، فيما صنعت بوصلات صغيرة من أسطوانات الحاكي الفونوغرافي المنصهرة وإبر بسرعة ٧٨ دورة في الدقيقة، كما تم عمل سكك حديد في باطن الأرض من هياكل السرير ومواد الديكور، حيث يعلم كل من شاهد فيلم "الهروب الكبير" -(The Great Escape) لجون ستورغس أن ستة وسبعين ضابطًا من القوات الجوية تمكنوا من الهروب من معسكر ستالاجت لوفت ٢ في مارس ١٩٤٤، وصل ثلاثة منهم فقط إلى إنجلترا بينما أعيد أسر الباقِين، ورمت الشرطة السرية النازية خمسين منهم بالرصاص بناءً على أوامر أدولف هتلر،

وصفت الكتب التي صدرت والأفلام التي أنتجت في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين سجناء الحرب؛ بأنهم ابتكروا وسرقوا وسلبوا كل شيء بأنفسهم، وفي هذا الصدد حالت الرقابة على المطبوعات دون أن يبوح الكاتب بالحقيقة كاملة. كان السجناء يتلقون طرودًا من الجمعيات الخيرية التطوعية بالخارج (لم تكن تلك الباقات هي صناديق الصليب الأحمر التي يجب احترامها وفقًا لميثاق جنيف) بل كانت تحتوى بعض هذه الطرود الخيرية على بطاطين وأوشحة وملابس داخلية وكسوة وما إلى ذلك، بينما احتوى بعض أخر على كتب وألعاب ألغاز، وأوراق، وأقلام رصاص، وأوراق لعب، وأجهزة رياضية، وأدوات موسيقية، وغيرها من أدوات التسلية السجناء المحتجزين الذين يعانون الملل في ستاملاجر، وقد تحتوى الطرود المرخص لها من اتحاد الرياضيين أو صندوق ويلز، على بعض الألعاب مثل لعبة القمار وصندوق مونوبولي مع عملات ورقية للعب.. بدت هذه الألعاب وكأنها سليمة تمامًا، لكنها احتوت على العديد من الضرائط المفيدة عن مكانك في ألمانيا مطبوعة على مربعات حريرية، كانت هي بطاقات الهروب الخاصة بلعبة مونوبولي، وقد قام بإعدادها كلايتون هاتون، الضابط التقنى الحاذق بالاستخبارات العسكرية، القسم التاسع، الجهاز السرى البريطاني، والذي كانت له خبرة في عمليات الهروب والمراوغة فضيلاً عن تمكن دودلي كليرك الذي كان يدير قسم الشرق الأوسط في هذا المجال أيضنًا.

يكشف هاتون في سيرته الذاتية الرائعة "السر الرسمي" – (Official Secret) كيف تم تصميم حقائب المؤن المضغوطة لضباط الطيران الذين كانوا تحت الاعتقال من قبل العدو، فقد أخفيت البوصلات في أزرار السروال الأمامية ومناشير الزخرفة داخل أقلام الرصاص ومناشير جيلي المرنة في نعال الأحذية ذات الكعوب الوهمية، كما يروى هاتون أيضًا إرسال مساعدات الهروب (من مقراض الأسلاك، والبطاريات، والشفرات، وحتى الأجهزة اللا سلكية البلورية) إلى معسكرات أسرى الحرب، مدسوسة داخل مواد غير ضارة مثل مضارب لعبة الكريكيت والقناني الخشبية وطابية الشطرنج، كما أن الخرائط كاملة كانت مرسومة على اثنين وخمسين بطاقة لعب في حقيبة مغلقة.

لم يسمح أبدًا للكتب والأفلام التي تناولت قصص أسرى الحرب والتي صدرت في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر؛ بكشف حقيقة أنه كان لبعض ضباط لجنة الهروب في أي معسكر اتصالات سرية منتظمة بلندن، لذا كان بذكر أن الطلبات والمعلومات المشفرة كانت ترسل في خطابات مرسلة من الزوجات والخليلات وأفراد العائلة لتخبر السجناء عن طرود خاصة يتم البحث فيها دون بقية الطرود، وكان يتم تثبيت النقود الألمانية بالخيط فى أغلفة الكتب وفى التبغ وشراب الكاكاو والقهوة التي كانت ترسل في طرود الطعام المصرح بها، حيث أمكن استخدامها في رشوة الحراس واتستخدم في نفقات الهاربين، وبعد اكتشاف هذه الطريقة، بدأ الألمان في تمزيق أغلفة الكتب، ومن ثم قيام هاتون بتدبر حيلة جديدة وهي ضغط النقود في أسطوانات التسجيل ذات السرعة ٧٨ دورة في الدقيقة؛ بوضعها في المنتصف وتحت الملصق حول الفتحة، وبين طرود الملابس التي كان يرسلها هاتون وضعت بطاطين صوفية اختيرت بعناية بمساعدة اتحاد الصوف؛ حتى يتسنى تحويلها إلى سترات عند عمل زي جديد لأفراد سلاح الجو الملكي والقوات البحرية مجرد من الشارات البريطانية ليطابق زي قوات الطيران الألماني، كما كانت هناك علب من المناديل الورقية مربوطة بشرائط سوداء وبيضاء حتى تتوافق مع ميدالية الصليب الحديدي المتدلية، كانت البراعة التي أظهرها البريطانيون في محاولة مساعدة رجالهم المحتجزين خلف القضبان أمرًا جديرًا بالاحترام، وإذا كانت لم تفلح في هروب المعتقلين، فقد استنفدت طاقة الألمان وساعدت في رفع الروح المعنوية لأسرى الحرب البريطانيين.

لم تكن الاستخبارات العسكرية، القسم التاسع هى الخدمة السرية الوحيدة التى تستطيع القيام بعمليات الإخفاء، فقد كانت لدى الجهاز التنفيذى للعمليات الخاصة وحدة كاملة تضم عددًا كبيرا من منتجى الأفلام والحرفيين ومتعهدى السينما من الذين تم تجنيدهم خصيصًا من أجل إخفاء أى شىء فى أى شىء. كان المقر الرئيسى للقسم الخامس عشر يقع فى فندق ثاتشيد بارن فى ريف بارنت الذى لا يبعد كثيرًا عن استوديوهات إلسترى السينمائية، وكان يتولى إداراته رجل لطيف ضخم الجثة يدعى جيه إلدر ويلز وهو الذى اشترك مع بول روبنسون فى "غنية الحرية" — (Song of Freedom)

وشارك في فترات تأسيس شركات هامر السينمائية، كما أنتج فيلمين تدريبيين لمدرسة التمويه بالجيش، وهو المكان الذي قام فيه ببناء نماذج لطائرات ودبابات وهمية قبل أن يلتحق بالجهاز التنفيذي العمليات الخاصة في نهاية ١٩٤١؛ ويبدأ أول ورشة له في يناير ١٩٤٢، فيما أضحى يستعان بقسم التمويه الخاص بمنتجى الأفلام والحرفيين ومتعهدي السينما في إخفاء الذخيرة والمؤن والأسلحة والأجهزة اللاسلكية وأي شيء أخر، حيث تمكنوا عمليًا من إخفاء الميكروفيلم والرسائل في أي مكان، حتى إنهم تمكنوا من صناعة سترات وخوذات القناصين تشبه أوراق الشجر، أو صنع الأحذية اليابانية طويلة الرقبة أو الأحذية الرياضية التي تترك أثرًا يشبه أثر القدم العارية ليستخدمها الجنود في الشرق الأقصى.

وقام الجهاز التنفيذى العمليات الخاصة بمساعدة رجاله فى التنكر فى زى حقيقى للجئين؛ تم إعداده بعناية وتم فحصه من قبل خياطين أجانب، وكانت هذه الملابس قد أعدت على يد حائكات فى منطقة صناعة الملابس فى لندن جنوب شارع أكسفورد، حيث تم الحصول على الحلى المناسبة والأوشحة وأزرار الأوشحة والأزرار والعرى وحتى نقش كلمة "لايتننج" على الزمام المنزلق. أما بالنسبة لأوراق الهوية الأجنبية الأصلية فقد تطلب إعدادها قسم تزوير كان يضم بين أعضائه الخمسين، حرفيين كثر يعملون لأجل غير محدود ممن كانت أوراق اعتمادهم معروفة لدى شرطة لندن وقد نجحوا فى استخراج أكثر من ٢٧٥٠٠٠ وثيقة مزورة تبدو كالسليمة تمامًا، بينما أمد قسم التجميل عملاءه فى نايتسبريدج بالشعر المستعار ووسائد لثوية وسدادات الأنف وصبغات الشعر والجلد ونظارات وأطقم أسنان خاصة، كما أجريت لهم عمليات تجميل.

جهزت إدارة العمليات الخاصة عملاءها بأسلحة فتاكة، شملت بنادق يمكن إخفاؤها في أنابيب أو داخل مراقم الحبر، كما أخفيت السكاكين بلصقها في صدر السترة وكانت هناك أيضا حقائب متفجرة ومواد حارقة، كما صمموا مجموعة من القنابل والشراك الوهمية ومضخات هوائية للإطارات تشبه في مجملها الأغراض اليومية التي يستعملها الشخص مثل مضخات هواء الدراجات والكتب وعلب السجائر وأنابيب معجون الأسنان.

تم تمويه القنابل فى شكل قطع فحم، حيث كان الفحم وقودًا شائعًا فى القاطرات والفلايات ومحطات الطاقة؛ حيث قام مجصص الأفلام والى بول بشطر قطعة فحم مزيفة إلى نصفين ثم وضعهما حول المادة المتفجرة، واحتوت النماذج على جص سائل مسكوب على عبوة معدنية متفجرة؛ ما أسهم فى عدم وجود أى مظهر المتفجرات على الإطلاق، كما أنتج القسم الخامس عشر نحو ٣٠ طنًا من "الفحم" المتفجر ما بين عام ١٩٤١ وه١٩٤، فضلاً عن ٢٠٠٠ "لفافة" متفجرة وحارقة لعملاء الجهاز التنفيذي العمليات الخاصة.

يتمثل عمل القسم الخامس عشر فى تصنيع الأجهزة والآلات للفرق السرية والتى فحصت فحصاً دقيقًا من قبل الملك جورج السادس فى صالة عرض الجهاز التنفيذى للعمليات الخاصة بمتحف التاريخ الطبيعى فى مدينة لندن؛ احتذاءً منه بأبيه الذى قام بتفقد أداء تمويه ويلنكسون وسولومون فى الأكاديمية الملكية وفى هايد بارك خلال الحرب العالمية الأولى.

أضاف بورخيس قائلاً: كل ما تخيله أصبح حقيقة، لكن بورخيس أحب مزج الحقيقة بالخيال ليضع الكتب التى قام بتأليفها إلى جانب الأخرى الأصلية على أرفف المكتبة، أو باعتبارها نصوصاً خيالية لكاتب مشهور، جامعًا الحقيقة بالخيال كما فعل المخادعون أمثال: دودلى كليرك وسيفتون ديلمر خلال الحرب، وفي قصته القصيرة تولون وأوكباروأوربيس تيرتيوس" (Tion Uqbar Orbis Tertius)؛ يذكر بورخيس أن مجموعة من الرجال ابتكروا عالمًا مثاليًا خياليًا ما لبث أن أصبح واقعيًا، فيما بدأت بعض الأشياء التى أطلق بورخيس عليها "هرونير" تتجسد في عالم المادة؛ حيث كان بعضها يمثل صوراً أفضل من الأصول الحقيقية المفقودة، وبعض آخر لم يكن له غرار سابق أصلاً، لكن الأفضل والأغرب هو ما أطلق عليه "أور": كانت مجرد اقتراح حداه الأمل.

بدا اللقاء الختامي الذي جمع بين خوان بويول والاستخبارات البريطانية؛ وكأنه طفو من الخيال إلى أرض الواقع حيث كان الموقف غريبًا، فعلى الرغم من أن بويول كان

يعيش فى لشبونة، فإنه ادعى أنه يعيش فى لندن القيام بعمل لصالح مراقب الاستخبارات العسكرية الألمانية فى المدينة الإسبانية مدريد، حيث قام بعمل تمثيلية دقيقة يقول فيها: إنه دفي رشوة لطيار بالقوات الجوية الألمانية ليقوم بنقل رسائله السرية (المكتوبة بحبر سرى بين أسطر الخطابات العادية) من لندن إلى بنك فى البرتغال وهو المكان الذى يمكن ان يتسلمها فيه الألمان (فى حقيقة الأمر، كان بويول هو من قام بكتابة الرسائل وتسليمها بنفسه فى لشبونة)، ومن ثم قام بإرسال زوجته أرسيلى غونزاليس الممثلة إلى مدريد لتتأكد إذا ما كانت الاستخبارات العسكرية الألمانية صدقته بالفعل أم لا، وهناك قامت بتمثيل دور الزوجة الغيورة، قائلة: إنها تعلم أن بويول على علاقة مع امرأة أخرى فى لندن، ما أجبر الألمان على أن يؤكنوا لها عدم صحة ذلك وأنه كان يقوم بأداء عمل لصالحهم فى لندن، وعليها ألا تقلق، ولم تكن الاستخبارات العسكرية الألمانية تعلم أنه عميل سرى رفيع المستوى.

وحتى ذلك الحين، كان بويول مصدر قلق كبير للبريطانيين، وبداية من أكتوبر ١٩٤١ قاموا بمراقبة وتحليل رسائله عند النقطة التى كانت تقوم الاستخبارات العسكرية الألمانية منها ببث رسائله من مدريد إلى برلين. كان هناك عميل يدعى "أرابل"، وعلى ما يبدو نجح هذا العميل في تجنيد عملاء مساعدين في مدن جلاسجو وليفربول ومقاطعات غربي إنجلترا، وكان على وشك أن يحصل على وظيفة في هيئة الإذاعة البريطانية وكانت هناك رسالة احتوت على بعض المعلومات الحقيقية حول توجه إرسالية إلى مالطة، الأمر الذي أزعج الاستخبارات العسكرية البريطانية، القسم الخامس، فهذا الجاسوس الطليق التابع للاستخبارات العسكرية الألمانية والذي لم يعتقل ولم يجند يمكن أن يمثل تهديدًا للتسعة عشر عميلاً الذين كان يتولى تار روبرتسون الإشراف عليهم إضافة إلى البنية الفوقية للجنة الخيانة، فمن هو العميل "أرابل"؟ أدركت عليهم إضافة إلى البنية الفوقية للجنة الخيانة، فمن هو العميل "أرابل"؟ أدركت الاستخبارات العسكرية البريطانية، القسم الخامس أن هناك شيئًا مثيرًا للدهشة بشأن هذا العميل، فلم يكن أرابل قادرًا على تمييز العملات الإنجليزية؛ الجنيه والشلن والبنس، كما أنه لم يكن يعرف أي شيء عن تنظيم الكتائب وقال بطريقة مبتذلة: إن أهل مدينة جلاسجو يمكن أن يفعلوا أي شيء عن تنظير كأس من الجعة، كما أن معظم معلوماته مدينة جلاسجو يمكن أن يفعلوا أي شيء نظير كأس من الجعة، كما أن معظم معلوماته مدينة جلاسجو يمكن أن يفعلوا أي شيء نظير كأس من الجعة، كما أن معظم معلوماته

كانت غير حقيقية، فهل كان يمكنهم التأكد أن هذا الرجل لم يعش فى إسبانيا والبرتغال؟ الكثير من العملاء الألمان فى اشبونة ومدريد يكذبون للحصول على مزيد من الأموال، فهل يمكن أن يكون أرابل واحدًا من الروائيين الخياليين؟

تلقى بويول ذات مرة رسالة من الاستخبارات العسكرية الألمانية يطلبون فيها مزيدًا من التفاصيل عن تحركات الجيش، إلا أن بويول كان يتحدث الإنجليزية بالكاد، ولم يكن يعرف أى شيء عن الاستعداد العسكرى البريطاني ولم يكن لديه أى مصادر بريطانية تساعده في اختلاق قصة يقبلها الألمان، وكاد بويول يستسلم عندما كان هو أو زوجته في أخر عملية لهما في السفارة الأمريكية في لشبونة، وكان قد مر شهران على انضمام الولايات المتحدة الأمريكية للحرب وكان ملحق البحرية الأمريكية إدوارد روسو على قدر كاف من الذكاء الذي مكنه من أن يدرك أن بويول قد ألقى بعض الطعم، فقام روسو في النهاية بالاتصال ببريطانيا؛ حيث تمكنوا في فبراير ١٩٤٢ من إدراك أن خوان بويول غارسيا وأرابل وجهان لعملة واحدة وأنهما أكثر العملاء المزدوجين قيمة، ولكن لصالح من سيعمل؟ وهنا استدعته الاستخبارات البريطانية، القسم السادس في لشبونة، ثم استدعاه القسم الخامس في لندن... وفي النهاية نجح القسم الخامس في لندن... وفي النهاية نجح القسم الخامس في تجنيده لصالحه.

سافر بويول على متن سفينة بريطانية من ميناء إسترويل إلى جبل طارق، ثم سافر جوًا من هناك إلى إنجلترا، كان بويول أصلع الرأس ذا لحية كبيرة يسيطر عليه الخوف، وعندما وصل إلى مدينة بليموث في ٢٤ من أبريل كان في انتظاره ضابطان من الاستخبارات العسكرية البريطانية، القسم الخامس عند سلم الطائرة، كان أحدهما إنجليزيًا يدعى سيريال ميلز لكنه قدم نفسه على أنه السير جراى، أما الآخر فكان الأنيق النحيف نو البشرة قاتمة اللون والشعر المرسل؛ إنه توماس هاريس الذي كان يتحدث القتشالية (لغة إسبانية) بطلاقة؛ حيث كان أحد والديه إسبانيًا، كان هذا الانتظار يشبه القبضة المحكمة، حيث وضع هاريس ذراعه حول كتفى بويول مرحبًا به في بادرة منه إلى توفير الحماية والرغبة في الصداقة، وهذا ما أحبه بويول، ما جعلهما يتبادلان الثقة في أن واحد.

توماس تومى" هاريس الثرى والمثقف هو نجل ليونيل هاريس الرسام وتاجر اللوحات الفنية اليهودى، وهو من هامبستيد والمعروف باسم سولومون جوزيف سولومون. اتبع توماس نهج والده فى تجارة اللوحات، وأصبح صديقًا لأنتونى بلانت كما نشر قصة كلاسيكية عن رسومات الفنان الإسبانى جويا، لكن هاريس ويويول سرعان ما أصبحا من الشخصيات الكوميدية الرئيسية خلال الحرب العالمية الثانية، وشريكين فى إبداع الروايات الخيالية على شاكلة بورخيس بوى كاسيرز.

يذكر أن أدولف بوى كاسيرز صديق بورخيس الحميم ظهر فى أولى صفحات قصته القصيرة "تولون وأوكباروأوربيس تيرتيوس"؛ بصفته الرجل الذى اقتبس مقولته (المبتكرة) "المرايا والنكاح شيئان بغيضان لأنهما يزيدان عدد البشر". تقابل بوى ويورخيس للمرة الأولى عام ١٩٣٧ من خلال صحيفة الرواد الأرجنتينية، حيث كان بوى متأثرًا لدرجة كبيرة بالكثير من مقالات بورخيس مثل "التسليم بالواقع" - (The postulation of Reality) عام ١٩٣١ و"الفين البروائي والسحر" - "Narrative Art and Magic" عام ١٩٣٢ التي تتناول على وجه التحديد كيفية كسب الكتاب لثقة القراء ولقبول الحقائق الوهمية التي يبتدعونها من خلال مهارة توظيف التفاصيل والمشاعر العامة، وفي ديسمبر ١٩٤١، قرر بوى وبورخيس معًا كتابة قصص بوليسية ساخرة.

وفى الوقت ذاته بدأ بويول وهاريس التعاون بطريقة مماثلة فى لندن من خلال العمل فى مكتب يقع بشارع جيرمين ستريت فى منزل آمن يتبع الاستخبارات العسكرية، القسم الخامس، يتكون من خمس غرف نوم على طريق كرسبنى روود، فى هندون (بجوار مقر لأغلبية يهودية)، حيث قاموا بكتابة ما يمثل فى الواقع رواية أدبية أو مسرحية إذاعية للاستخبارات العسكرية الألمانية، ظهر فيها ما يقرب من عشرين عميلاً فرعيًا، وقام بويول وهاريس بتشويه الحقائق والأرقام والمعلومات المفيدة، وتركزت الرواية حول الشخصية المحورية التى كانت تعرف باسم أرابل لدى الألمان، وكان معروفًا لدى الإنجليز فى البداية باسم بوفريل، ولكن بويول كان ممثلاً بارعًا وسرعان ما غير الإنجليز اسمه من بوفريل إلى اسم النجم السينمائي جاربو. اجتهد بويول فى

دوره القيادى كأبرز عميل سرى ألمانى فى بريطانيا، كما يشارك كل من بويول وهاريس، فى كتابة شخصية مغنية الأوبرا النشيطة والدءوبة التى تبحث عن "موهبتها"، لكنها سرعان ما تحزن ما لم تعامل بكياسة ومجاملة، تتمتع بغزارة الأفكار التى لا تتناهى فى أسلوب إسبانى رنان ومنمق يستحق إبداع بورخيس بوى صاحب الاسم المستعار إتش بستوس دوميك.

بينما صارت أنركيتا شقيقة هاريس فرانكفورت - فيما بعد - صاحبة تأثير كبير على فيلاسكير وجويا، حيث عملت في الحرب العالمية الثانية في وزارة الإعلام وقامت بتقديم مجموعة تفاصيل إلى هاريس وبويول، اللذين استخدما تلك التفاصيل في تجنيد مصدر غير معتمد للاستخبارات يشار إليه بجيه (٣) الذي تم ترشيحه ليكون مسئولاً كبيرًا في القسم الإسباني لوزارة الإعلام مع أرابل/جاربو.

وتمكن ذلك المصدر من الإفصاح عن نفسه ببراعة خلال تظاهره على أنه جمهورى منفى يكتب دعاية لتوزيعها في إسبانيا، كان من المكن أن يصبح جيه (٣) مصدراً رئيسيًا يتم الحصول من خلاله على الاتصالات الحكومية والوثائق السرية التي تخص جاربو، إلا أن كل ذلك لم يكن حقيقيًا على الإطلاق، وكما قيل في العصر الإسباني الذهبي "ما الحياة إلا حلم".

## القسدر

تأتى نقطة التحول في السرد التاريخي الهائل الذي كتبه ونستون تشرشل حول أحداث الحرب العالمية الثانية، في الجزء الرابع الذي يستحق أن يطلق عليه "حتمية القدر" – (The Hinge of Fate)، والذي يوضح أن حملة شمال إفريقيا عام ١٩٤٢ كانت خطوة حاسمة على طريق تحقيق النصر، حيث شهد عام ١٩٤٢ بداية كثيبة تضمنت وقوع كوارث حربية للحلفاء في كل مكان، ولكنه انتهى بنبرة أكثر تفاؤلا." ليست هذه هي النهاية"، كان هذا ما ذكره تشرشل في ١٠ نوفمبر ١٩٤٢، "إنها ليست بداية النهاية، بل هي نهاية البداية"، كان عام ١٩٤٢ هو العام الذي شرع فيه جنود التمويه والمخادعون ومروجو الدعاية السوداء والعملاء المزدوجون الإنجليز في عملهم.

يشير ستيفن سايكس في سيرته الذاتية "مخادعون للأبد: مذكرات ضابط غي عمليات التمويه" (Deceivers Ever: Memoirs of a Camouflage) - وكان ستيفن قد احتفظ بيوميات لما كان "يقوم به" في الصحراء الغربية ويوم بداية الغرو الأوروبي، إلى أن الأمور بدأت تتغير عام ١٩٤٢، لكن هذا لا يوضح أهمية هذا الرجل الذي جاء ليضع الأمور في نصابها الصحيح.

حضر ضابط الأركان العقيد كليرك باكرًا في فبراير، وكان رجلاً كبيرًا شديد الأناقة يرتدى معطفًا مبهرًا مصنوعًا من شعر الجمال الإنجليزي، يحيطه جو من الغموض. فقابلته في ٩ فبراير؛ لإجراء مناقشات حول برقيات فوج الدبابات الملكي

السابع والثلاثين اللا سلكى، إضافة إلى تفاصيل ألوان الخيام البدوية. استخدم العقيد كليرك قوته الخداعية التى يبثها عبر الرسائل اللا سلكية والعملاء... وكان يبدو أن فوج الدبابات الملكى السابع والثلاثين سيتحول إلى خيام بدوية فيما يمثل إشارة أخرى إلى أن الجانب الخداعي لتمويه الصحراء قد أُخذ مأخذ الجد.

يشير سايكس إلى خطة الخداع الخاصة بالفرقة العسكرية 'إيه' والتى أطلق عليها "باشون"، وكانت تهدف إلى وقف تقدم رومل نحو مصر فى بداية عام ١٩٤٢ بجعله يعتقد أنه يمضى نحو الوقوع فى شرك فى جبهة غزالة. كان إخفاء الدبابات فى خيم بدوية خدعة إنجليزية قديمة يعلمها رومل جيدًا حتى إنه فعل مثلها، وبناء على ذلك نصب فيكتور جونز ١٥٠ خيمة (خالية) فى ١٥ فبراير فى عمق الصحراء خلف ميسرة الجيش البريطانى وأحاطهم بمسارات مزيفة لدبابات وأناس يتحركون والكثير من المحطات اللا سلكية الوهمية.

وفى مارس قدم الكاتب جولايان تريفليان إلى مصر ليكتب تقريرًا حول التقنيات الحديثة التمويه فى الشرق الأوسط ليتم إرساله إلى السلطات فى الملكة المتحدة، وهناك قابل تريفليان العقيد جوفرى باركاس قائد التمويه فى مقر القيادة العامة، الذى أخبره عن تعقد عملية التمويه فى الصحراء قائلاً:

لا يمكنك إخفاء أى شيء فى الصحراء، فكل ما تستطيع أن تفعله هو التنكر، حيث يبدو الشيء على غير حقيقته، وهكذا تظهر الدبابات كشاحنات خلال الليل، تصبح الشاحنات دبابات، ونترك العدو تائهًا بين تخميناته حول قوتنا الحقيقية وأهدافها، وكل هذا يتطلب فريق عمل كبير، إلا أنه كان بإمكان باركاس أن يطلب المال لتعزيز الفكرة لأقصى درجة منذ أول تقدم يحرزه ويفل.

توجه تريفليان غربًا فى شاحنة مع سائق فظ يدعى جوك هاريس؛ حيث مرا بطائرات محترقة وشاحنات ألمانية وإيطالية مقلوبة، وفى طريقهما إلى طبرق ومقر قيادة الجيش الثامن، حيث كانت توجد خيم ومركبات مبعثرة فى وادى ضحل، زار تريفليان فرقة مدرعة فى أرض غير مأهولة بالسكان وتجول بالبوصلة عبر أراض ليست بها

علامات إرشادية، وتحرك فوق ممرات ضيقة غير متناهية من الأحجار والشوك. لم تكن هذه هي الصحراء التي ترد في أفلام الفيالق الأجنبية، والتي بها كثبانًا رملية متحركة وبعير يسير بخطوات متئدة، لكنها "سهول قاسية ذات أحجار كبيرة". وبعد أن تجاوز نايتسبريدج الطريق المهجورة المتفرعة التي تتميز بوجود حاويات بنزين، سارعوا إلى بعض الدبابات التي ظهرت نتيجة عمليات التمويه وكأنها شاحنات وكذلك بعض الشاحنات القديمة التي صارت بالتمويه دبابات، كما تنقلوا فوق الصخور وهم يرتدون قبعات مثل قبعات عجائز كوكني القدامي.

قاد الجندى المغامر ديفيد سمايلى سربًا مكونًا من ثمانى عشرة دبابة إنجليزية وهمية تشبه تلك الدبابات التى استخدمت فى الحملة كروسيدر، وكان النهار حارًا والليل باردًا، كما تميز العمل الجماعى مع الدبابات الحقيقية بالمتعة، وذات مرة تسبب خطأ فى قراءة الخريطة، من قبل قسم القيادة العامة، فى إرسالهم قرب حصن إيطالى، وهناك رصدتهم طائرة استطلاع ألمانية نوع تشافتيقالان، واستدعت على الفور قاذفات ستوكا لمهاجمتهم، ولكنه كان من حسن حظ سمايلى العجيب أن فجرت الطائرات الألمانية خطأ الدبابات الإيطالية التى انطلقت من روتوندا سيجنال لاستطلاع ما يجرى هناك. غى هذا الوقت كانت وحدة سمايلى وفوج الدبابات المملكى ١٠١ مزودين ببعض دبابات جرانت الأمريكية الوهمية، كان ذلك الأمر سريًا للغاية حتى إن تلك الدبابات كانت متدثرة فى خيش قبل مغادرتها القاهرة، ولم يكشف الخيش عنها سوى ليلاً على مسافة من ميل فى الصحراء، أى أنهم ظهروا فجأة فى الصباح كعيش الغراب.

وفى الثانى من أبريل: تكلم تريفليان مع سايكس "أكثر ضباط التمويه الذين قابلتهم هنا ذكاء وإحساسًا حتى الآن"، ثم سار على طول طريق وعر "فى واحد من روائع دروس التمويه التى تدرس فى الصحراء":

تبدو نهاية خط السكة الحديد المزيف رائعة في ضوء القمر، حيث لا يوجد رجل حقيقي هناك، فكل الرجال الموجودين عبارة عن دمي، كما تفرغ الشاحنات الوهمية حمولتها من الدبابات المزيفة، بينما تنفث المحركات الوهمية الدخان في عيون الأعداء.

وكان تريفليان موجودًا مع ضابط تمويه آخر في اليوم التالي؛ عندما أغارت طائرة للعدو عليهم قرب مركبتهم المعطلة، ففتتت قذائف مدفع الطائرة الصخور المتواجدة بالقرب منه ما جعله ينبطح أرضًا، ثم عاد الرجلان وهما يرتعدان ليجدا خبراء التمويه يقفون في رعب أمام حطام شاحنة تحترق؛ حيث تم قصف كل شيء عدا نهاية خط السكة الحديدي المزيف، يقول تريفليان: "قام الألمان لاحقًا بإسقاط قنبلة خشبية على نهاية خط السكة الحديد المزيف".

فى ٢١ يناير سقطت طبرق، وبعد ذلك بأسبوع تم تدمير فيلقين بريطانيين فى مرسى مطروح، وجرى انسحاب غير منظم شرق دلتا النيل، وتركت البحرية الملكية ميناء الإسكندرية مسببة الرعب للطبقة الراقية فى المدينة، وتم ترحيل النساء الأثرياء من القاهرة إلى فلسطين؛ إضافة إلى كل من كانت لديه الرغبة فى النجاة من الاحتلال الألمانى، وفى القاهرة تم إحراق الكثير من الأوراق فى الأول من يونيو ١٩٤٧ فيما صار يعرف فى بـ "أربعاء الرماد"؛ حيث صار من المكن أن تشترى الفول السودانى فى ورقة مكتوب عليها "سرى للغاية"؛ ربما تكون قد تطايرت دون أن تحترق ومن ثم سقطت فى مكان ما فى أرجاء القاهرة.

تقلد أوشيئلك قيادة الجيش الثامن بكل شجاعة عندما انفلت زمام الأمور من اليد، ويسبب تقسيمه الجيش إلى مجموعات حربية وتوجهه نحو الغرب، توقف تقدم رومل فى المعركة الأولى فى العلمين فى يناير ١٩٤٢، وكان يطلق على خطة خداع دودلى كليرك فى معركة العلمين الأولى عملية الحارس (سنتنيل)، والتى استوحاها كالعادة من جعبته المليئة بأفكار القوات الوهمية.

بدأت الفرقة العسكرية "إيه" بعمليات تمويه وخداع لتكسب القوات البريطانية بعض الوقت، وكانت خطة "سنتنيل" تعتمد على إقناع الاستخبارات الألمانية بأن هناك جيشاً يعسكر على التلال الرملية أمامهم، ومن خلال تطاير التراب جراء بعض الأنشطة الزائفة، بدا للألمان أن هناك على الأقل اثنين من الفرق العسكرية وجنرالاً شبه مدرع، وفي مواجهة مثل هذه القوات ويطول خطوط الإمداد لم يستطع رومل التقدم للأمام، ولم يستطع أوشيناك أن يربع نصراً من خلال الخداع، لكنه أحرز نجاحاً.

بحب أن بكون الأمن البريطاني أكثر إحكامًا الأن، حيث استطاع الإنجليز الاستيلاء على محطة رومل للمراقبة اللا سلكية المسماة السلحفاء (تورتوس) في تل الميسى في الشهر نفسه، واكتشفوا أن وحدة استخبارات الإشارة التي تتبع رومل (كتبية الإشبارة رقم ٦٢١) علمت بخطط الإنجليز والأوامر الخاصة بقوات الحلفاء جراء إهمال حدث أثناء بث البرقيات اللا سلكية، كما استطاع الألمان أيضًا فك شفرة التواصل بين القوات الأمريكية، وعثر مع جنديين بسلاح الإشارة الألماني على نسخ من ريبيكا باللغة الإنجليزية، وهي من قصص دافين دو مورير. الأكثر مبيعًا، على الرغم من أنهم لا يستطيعون نطق كلمة واحدة بالإنجليزية، كانت تلك الكتب تستخدم لتشفير وفك تشفير الرسائل التي كانت تُرسل من اثنين من الجواسيس الألمان اللذين كانا يعملان في القاهرة مع ضابط الجيش المصرى أنور السادات، ويالسفر عبر الصحراء من مركز قيادة رومل في مايو مع المستكشف لازاو ألماسي - الذي ذكره ميشيل أونداتجي في روايته "العميل الانجليزي" - (The English Patient)؛ نجد أن الجواسيس الذين يحملون الاسم الحركي "كوندور" يعيشون في مركب سكني قرب كويري الزمالك بالقاهرة ومعهم جهاز إرسال لا سلكي مخبأ داخل برقية لا سلكية كبيرة، حيث كانوا ينفقون كل يوم خمس جنيهات إسترلينية مزورة بمعرفة المخابرات العسكرية الألمانية في فندقى شيبرد وجروبي ونادى تروف كليب ونادى الكيت كات.

نجح الأمن الميداني متمثلاً في سانسوم في القبض على العملاء عند مداهمة مركبهم السكني في الساعة ٢ من صباح ٢٥ يوليو، بينما أخفق العملاء في إلقاء النسخة التي كانت معهم من ريبيكا مع الرسائل التي تم فك شفرتها في نهر النيل، لكن الإنجليز استغلوا هذا الأمر لصالحهم، حيث استخدموا فيما بعد جهاز اللا سلكي الذي كان بحوزة الجواسيس في إرسال رسائل مزيفة إلى رومل كما لو كانت من العملاء كوندور، معربين عن مخاوف البريطانيين من الإغارة على تلال علم الطفا التي تعاني من ضعف في الدفاعات (التي كانت في الحقيقة محصنة تحصينًا شديدًا)، وأقرنت الرسالة المزيفة بحيلة مثل حيلة حقيبة الظهر القديمة؛ حيث تركت سيارة إنجليزية ملطخة بالدماء وشبه محطمة على حافة حقل ألغام حتى يجدها الألمان، والتقطت استخبارات العدو خريطة تظهر وجود مركبات مدرعة.

وفى الثامن من أغسطس؛ قرر تشرشل – فى عجلة من أمره – اتخاذه قرار مثير الجدال؛ فقد صرف أوشينلك من الخدمة مع أن بعضًا كان يرى أن أوشينلك هو من أنقذ الشرق الأوسط بأكمله من الوقوع تحت سيطرة رومل عبر مناوراته الخارجية فى معركة العلمين الأولى، لكن عرقلة أوشينلك لتقدم الألمان لم تكن كافية من وجهة نظر تشرشل، فقام بتعيين الجنرال هارولد ألكسندر الذى نجع فى إنقاذ مؤخرة الجيش فى ميناء دونكيرك، قائدًا عامًا بالشرق الأوسط، وفى ١٣ أغسطس ١٩٤٢ تولى الجنرال المغرور برنارد مونتغمرى قيادة الجيش الثامن.

كان الجنرال مونتغمرى المثير للجدال؛ خير دليل على أن هذا الجيش، جيش الكومنوك الحقيقى الأول، كان يطور من قدراته ويحاول سد العجز خاصة فيما يتعلق بالزى الرسمى. وتجسد أسلوب "فأر الصحراء" في الصور الكاريكاتورية المسماة "النوعين" – (The Two Types) لجون جونز التي ظهرت في صحف الجيش البريطاني العديدة في نهاية الحرب.

خرج مونتى المرة الأولى مرتديًا قبعة ضابط عادية مزينة بشريط أحمر، لكنه سرعان ما رأى أن ضباط "فأر الصحراء" الآخرين يرتدون أحذية سويدية ذات رقبة، وأوشحة حريرية، وسترات مصنوعة من جلد الأغنام هى أكثر راحة فى حر وبرد الصحراء الغربية من الزى الرسمى، فاستبدل قبعته بأخرى من قبعات الأنزاك المبطنة، وفى نهاية الأمر استقر على قلنسوة قائد الدبابات السوداء المزدوجة التى كان يرتديها مع قميص صوف وسروال قصير، كان المظهر فى القاهرة خداعيًا للغاية، حيث كان منظر الضباط الذين يرتدون ملابس غير رسمية فى القاهرة يوحى بكونهم رجال خدمة خاصة متنكرين فى زى مهلهل ليثق الناس بهم، بينما يبدو المقاتلون الحقيقيون فى الصحراء أو الخدمة الخاصة متنكرين مدي مهلهل ليثق الناس بهم، بينما يبدو المقاتلون الحقيقيون فى الصحراء أو الخدمة الخاصة فى زى يشبه زى العاملين فى فندق شيبرد أو نادى محمد على،

عرف مونتغمرى؛ دودلى كليرك مسبقًا، فقد علمه مونتغمرى بعض أساليب قتال كتائب المشاة عندما كان كليرك أحد المرشحين لإعادة تهيئة اختبارات كلية الأركان فى ١٩٣١، كان مونتغمرى أستاذًا جيدًا مما بسط الأمور أمام كليرك الذى حصل على

درجة جيدة في الاختبار، وجاء بعد اثنى عشر عامًا ليخبر كليرك بأن الفرقة العسكرية إيه في حاجة إلى تجهيز خطط جديدة لمعركة العلمين الثانية التي كان من المخطط الله الله المعرد.

حمل كليرك على عاتقه مهمة الأعمال التمهيدية للخداع التى ساعدت بدورها فى الفوز بتلك المعركة، حيث استقبل كليرك زائرًا قدم لتوه من قسم المراقبة فى لندن هو رجل متقد الذكاء يدعى المقدم ديفيد سترينجوايز، والذى أفشى إلى كليرك سرًا كبيرًا، ففى الأول من نوفمبر كان الأمريكيون يخططون للهبوط فى الجانب الآخر من شمال إفريقيا على شواطئ الجزائر والمغرب، وهذه هى العملية التى يطلق عليها "تورش"، فهناك حاجة إلى الكثير من استراتيجيات الخداع لتضليل الأعداء، ومن ثم كان على كليرك السفر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ثم إلى لندن للمساعدة فى وضع تلك الاستراتيجيات.

كان من الضرورى أن يتولى خبيرا التمويه جوفرى باركاس وتونى أريتون مقاليد الأمور، إلا أنه فى السادس عشر من سبتمبر وبعد يومين من لقاء كليرك ومونتغمرى، ذهب الاثنان للقاء رئيس الأركان العميد فريدى دى جوينجان، حيث استمعا إلى خطة الهجوم التى كانت أشبه بخطة هجوم الحرب العالمية الأولى، وسنتم المواجهة فيها وجها لرجه دون فتح جبهات، ومن المخطط أن تكون المعركة مرحلة فاصلة؛ حيث سيتم عمل ثغرة فى مقدمة جيش العدو تدخل منها القوات، كان مونتغمرى فى أشد الحاجة إلى خبراء تمويه وهذا ما حمله على القول: "سنمنح خبراء التمويه كل ما يحتاجون إليه إضافة إلى الأولوية فى العلميات"، وفى الشمال كان مونتغمرى فى حاجة إلى تغطية للهجوم الحقيقى؛ وفى الجنوب كانت هناك ضرورة ملحة لعمل عرض عسكرى كبير ليعتقد الأعداء أن الهجوم سيشن من هذه المنطقة؛ ما يدفع رومل إلى إبقاء ما يقرب من نصف قواته المدرعة عالقة فى الجنوب، لكن ذلك تأجل حتى شهر نوفمبر بسبب وجود مشكلات فى دبابات شيرمان الأمريكية.

كانت العملية بيرترام، التى هى بمثابة خطة خداع شاملة لمعركة العلمين الثانية، مكونة من سبع عمليات فرعية تتشابك جميعًا لتكون شكلاً معقدًا يشبه لعبة الورقات الثلاث، وكان خبراء التمويه مدركين أن عليهم عدم إبقاء الآلات التى يستخدمونها كما هى؛ بمعنى أنه يمكن تغيير كل من المضمون والشكل الخارجي خصوصًا إذا تم ذلك التغيير في جنح الظلام، حيث أخفيت سفن حقيقية في خلجان مظللة بالشباك بطبرق في البداية، ثم أخفيت بعد ذلك سفن مزيفة وشبه مخبأة، وجرى تمويه مستودعات المؤن لتبدو في صورة دبابات وأخفيت الدبابات في مستودع مؤن ظاهر. وكانت الخدعة التي أطلق عليها "كانيبال" وسيلة تبدو من الجو كأنها شاحنة وسط مجموعة متناثرة من الشاحنات، إلا أنه كان يوجد تحت الأعمدة والستائر (التي تبدو من الجو كشاحنات) إما مدفع هاوتزر عيار ٢٥ وإما عربة مدرعة تقوم بجر ذلك المدفع، كما كان هناك ما يقرب من ٤٠٠ من مثل تلك المدافع ببطاريات مرتبطة بشكل متطور مع أجهزة لا سلكية.

كان كل من أريتون وفنان التخطيط برين روب يتوليان مسئولية ما سماه تشرشل مجموعة إجراءات وتدابير الخداع المبتكرة ، ففى الشمال كان لدى فيالق الجيش الملكى ما يقارب ٢٠٠٠ طن من المؤن والإمدادات مخبئة بالقرب من الجبهة، حيث وضع ما يزيد على نصفها قرب خط سكك حديد العلمين، حيث وجد كل من أريتون وروب مئات الأجزاء من الخنادق المحفورة والمبطنة من الداخل، فقاما بوضع ألفى طن من الوقود داخل تلك الخنادق وكدسا فوقها صفائح البترول الخاصة بقسم الحرب فى ثلاث طبقات؛ حتى لا يتم اكتشافها من الجو مع ترك تهوية جيدة للحاويات المعروفة بالرشح، ووضعت مخزونات الأغذية ليلاً فى شاحنات تحمل الواحدة منها ٣ أطنان وغطيت بشباك تمويه عادية ثبتت أوتادها جيداً لتستوعب المزيد من المخزون بشكل ملائم، بينما خبئت إمدادات أخرى فى خيام جنود عادية، ومن الجو كان كل ذلك يبدو كما لو كان خبئت إمدادات أخرى فى خيام جنود عادية، ومن الجو كان كل ذلك يبدو كما لو كان خبئت إمدادات أخرى فى خيام جنود عادية، ومن الجو كان كل ذلك يبدو كما لو كان خبيما عادياً لعربات صغيرة منتشرة فى الصحراء.

كان تثبيت ما يقرب من ٧٢٧ من الأغطية الواقية من الشمس أو أغطية الشاحنات الوهمية؛ هو مهمة لإحدى العملية الفرعية المسماة مارتيلو التى كان من المقرر لها أن تسهم فى إخفاء التحرك الحقيقى للدبابات نحو الجبهة. فى البداية كانت هناك مئات الشاحنات الحقيقية التى تقف فى المنطقة غالبًا بشكل يكفى بأن تجعل استطلاعات العدو تعتاد حضورها، ثم نقلت الشاحنات ليلاً من المكان وتم وضع أغطية واقية من الشمس محلها، ثم جرى ترقيم تلك الأغطية وتعليمها بعلامات مميزة وكأنها دبابات على وشك الإقلاع؛ ثم أزيلت تلك العلامات ليلاً قبيل فجر اليوم التالى، وبعد ذلك أتى البريطانيون بدبابات من منطقة فى المؤخرة تحمل ميورايفيلد كاسم حركى، وعندما غادرت الدبابات ذلك المكان حلت محلها دبابات وهمية.

شكل كل ذلك جزءًا من إخفاء الهجوم الحقيقى فى الشمال، إلا أنه كان على أريتون وروب أن يشاركا أيضًا فى التمويه الذى كان يجرى فى الجنوب مدعومًا بالمواد والتجهيزات التى يقدمها باركاس ونائبه الرائد أر جيه سوذرن، وأسرع مركز التمويه بحلوان فى تقديم إمدادات تتكون من نحو ٠٠٠ دبابة وهمية نوع جرانت و٠٠٠ مدفع وهمى وما يزيد على ٢٠٠٠ شاحنة وهمية، كما استطاع خبير التمويه الذى يدعى جون باكر تصميم نموذج لشاحنة من جريد النخيل ولصق عليها الخيش ثم قام فريق من شرق إفريقيا بطلائها، كما أسهمت جزيرتى موريشيوس وسيشل خلال الأيام الأخيرة بأول مجموعة تمويه بريطانية من فلسطين.

كانت العملية "داياموند" بمثابة خداع فرعى أخر بدأ قبل أسابيع من المعركة؛ واشتمل على إتمام خط مياه حقيقى مدفون فى خندق يمتد من منطقة العميد بمطروح وصولاً إلى مجمع مارتيلو، وكان يرافقه خط مزيف بطول عشرين ميلاً من أنابيب البترول اللامعة الفارغة يتجه إلى الجنوب مشكلاً فخًا لعيون العدو نحو المستودعات المزيفة التى تحمل "بريان" كاسم حركى، حيث طرحت ما يقرب من ٧٠٠ قطعة مشمع لتغطى أغراضاً وهمية تشبه ما يقارب ٩٠٠٠ طن من الذخيرة الصربية والغذاء والنفط والعتاد الحربي.

وبداية من ١٥ أكتوبر، جرى وضع ثلاث مجموعات من المدفعية الوهمية فى المجنوب تحت اسم حركى هو ميوناسيب، إلا أنه كان يوجد بذلك الموقع بعض مظاهر الحياة، وكان التمويه فيه ليس على كفاءة عالية بما يكفى لإخفاء زيف الموقع أمام العدو الذى أبدى شكوكه نحو ذلك الموقع، إلا أنه بعد أن بدأت معركة العلمين أضيئت النماذج المزيفة أثناء الليل لتبدو كمدافع حقيقية، وظلت الأطقم مختبئة حتى جرى شن هجرم بالدبابات على قطاعهم ما سمح لهم بالقصف المفاجئ.

بعد ذلك كله، قام ضابط استخبارات ألمانى أو إيطالى بعمل مسح ميدانى المنطقة الواقعة جنوب العلمين وبدراسة تقارير الطيارين صباح ٢٢ أكتوبر ١٩٤٢ التى أظهرت تغييرات ليست بالكبيرة، حيث كانت الدبابات الإنجليزية الكبيرة لا تزال فى المؤخرة وكانت تحتاج فترة يومين حتى يتسنى لها الوصول إلى الموقع، كما لفتت المستودعات الكبيرة وخط الأنابيب وتحليلات التقارير اللا سلكية إلى وجود نشاط زائد فى الجنوب ينذر بقرب هجوم إلا أنه ليس أكيدًا حتى الآن.

وفى المرحلة الأولى من معركة العلمين الثانية، حققت خطة الخداع المسماة بيرترام الخاصة بالفرقة العسكرية "أ" للقوات البريطانية ما سماه الجنرال الكسندر "عامل الفوز فى المعركة" إنه عامل المباغتة. بدأ الهجوم بقصف مدفعى شارك فيه ما يقرب من ٩٠٠ مدفع؛ ما أدى إلى فتح ثغرتين بحقول الغام العدو ما سمح لكتائب المشاة والدبابات الإنجليزية بالتقدم، واستمرت المرحلتان الثانية والثالثة اثنى عشر يوما، وفى النهاية حسمت المعركة فى ظل قتال شرس على كل الجبهات.

حققت القوة الساحقة النصر في الرابع من نوفمبر، كان رومل يقاتل بنحو ٣٠٠ دبابة وكان ما يقرب من ٣٠٠ من هذه الدبابات إيطالية، بينما كان مونتغمري يقاتل بما يقرب من ١٢٠٠ دبابة تضم نحو ٤٧٠ دبابة من طراز شيرمان وجرانت أمدته بها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن رومل لم يكن لديه وقود كاف، ومن خلال فك رموز أنجيما استطاع الإنجليز معرفة كم تبقى بالضبط مع رومل من وقود وناقلات النفط التي ستمده بالوقود، وهنا أمعن البريطانيون النظر في إغراق هذه السفن التي ستبحر

منفردة، وفي سبتمبر ١٩٤٢، جرى إغراق قرابة ٢٣٪ من ناقلات الوقود العسكرية التى تتبع قوات دول المحور قبل أن تصل إلى شواطئ ليبيا؛ ووصلت نسبة تلك السفن الغارقة إلى ٤٤٪ بحلول شهر أكتوبر، إلا أن تشرشل زعم في رواية "حتمية القدر" -- (The Hinge of Fate) أن الألمان قد فقدوا قرابة ٢٦٪ من وقودهم، وفي أعقاب هذه الهزيمة النكراء انسحب الألمان والإيطاليون من مصر متجهين نحو الغرب سالكين الطريق الساحلي.

يرى مؤرخو العصر الحديث أن معركة العلمين لم تمثل محور الحرب الحقيقى ضد هتلر، حيث كانت خسائرها محدودة على عكس ما كان عليه الوضع فى ستالينغراد التى فقد فيها الروس قرابة ٥٠٠٠٠ رجل، بينما كان هناك ٢٥٠٠٠ ما بين قتيل وأسير ألمانى فى الفترة بين أغسطس ١٩٤٢ ويناير ١٩٤٣، ومع ذلك يجب أن تعتبر موقعة مصر نصرًا تاريخيًا لبريطانيا وفق ما أخبر به تشرشل مجلس العموم فى ١١ نوفمبر ١٩٤٢، حيث أمر تشرشل بدق أجراس الكنائس يوم الأحد فى جميع أنحاء البلاد، كما ألقى تشرشل "كلمة حول المباغتة ويراعة التخطيط":

استطعنا تنفيذ مفاجأة تكتيكية كاملة في الصحراء بمساعدة نظام تمويهي رائع أثار شكوك العدو حتى إنه أيقن أن هناك هجومًا على وشك الحدوث ولكن أين ومتى وكيف، كان كل هذه أمورًا مجهولةً بالنسبة إليه، وكانت الفيائق العشرة، التي استطلعها العدو من الجو تتدرب على بعد ٥٠ ميلاً في المؤخرة، تتحرك ليلاً في هدوء تاركة نماذج وهمية لدباباتها في موقعها حين تقدمت نحو الجبهة، وهنا استنبط العدو أن هناك هجومًا على وشك الحدوث لكنه لم يعلم كيف أو متى أو أين، وفوق كل ذلك لم تكن لدى العدو فكرة عن حجم ذلك الهجوم.

لن يستطيع كتاب "موقعة مصر" – (The Battle of Egypt) الصادر عن وزارة الإعلام عام ١٩٤٣؛ أن يوفى ذلك التمويه قدره أو يصف أقل القليل منه، كما لم يمكن استعراضه في فيلم "انتصار الصحراء" – (Desert Victory) الذي يدور حول معركة العلمين والذي أخرجه روى بولتينج في أفلام عن الجيش البريطاني ووحدات تصوير سلاح الجو

الملكى، فمثل ما يحدث فى كل الأفلام كان فيلم "انتصار الصحراء" عبارة عن مشاهد مستعارة، حيث يهطل وابل من نيران المدفعية على وجود شاحبة فى استوديوهات بنود استوديوز.

أخبر المصور بيتر هوبكنسون مؤرخ الأفلام كيفن برونلو بأن اللقطة الشهيرة التى تجسد تقدم الأستراليين وسط دخان كثيف؛ كان موقعها الحقيقى خلف المطعم التابع الفرقة العسكرية التاسعة فى صحراء مصر، حيث ارتدى الجنود البريطانيون الزى الألمانى ليمثلوا دور جثث ترقد بالقرب من دبابات بانزر. لكن تشرشل أعترف فى خطابه الذى ألقاه فى ١١ نوفمبر قائلا: "يجب أن أقول بصراحة إننى وجدت الأمر سائعًا جدًا أن أخدع العدو حتى ولو كنت سأضلل شعبى بعض الوقت فى سبيل ذلك.

وبعد فترة وجيزة من انتهاء معركة العلمين الثانية، كانت هناك مفاجأة أكبر صدمت قوات بول المحور؛ إنها العملية التى أطلق عليها "تورش"؛ حيث أنزل الطفاء قواتهم فى المستعمرات التى كانت تتبع فرنسا الخائنة فى الشمال الإفريقى، فبعد أن أطلع سترينجوايز القائد كليرك على تلك العملية "تورش"، سافر كليرك جوًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم إلى إنجلترا فى أكتوبر لتنسيق ما سيقوم به الأمريكيون وقسم المراقبة فى لندن لتشتيت انتباه العدو، ففى هذه المرة كانت هناك ثمانى خطط خداعية متزامنة، حيث قام كل من قسم المراقبة فى لندن والفرقة العسكرية "إيه" بنشر معلومات مزيفة مفادها أن هناك أهدافًا للحلفاء تقع فى أماكن بعيدة، مثل: داكار غرب إفريقيا ومالطا شرق جزيرة صقلية، ولذا عندما بدأت العملية "تورش" كانت هناك ست غواصات ألمانية وإيطالية تختبئ جنوب داكار، إضافة إلى أربعين أخرى بين جبل طارق، وجزر الأزور، وبولة الرأس الأخضر "كاب فيردى"، فضلاً عن الغواصات التى توجهت مباشرة إلى الدار البيضاء حتى يتسنى لها إنزال هزيمة ساحقة بالغزاة الأمريكيين، إلا أن طائرات الاستطلاع الألماني فوك – فولف لم تجد قوافل القوات الأمريكية، كما انتظرت المنات من قاذفات القنابل والمقاتلات التابعة لدول المحور على مسافة بعيدة جدًا من الشرق، وفي صقلية أو جنوب إيطاليا تنتظر قوات دول الحلفاء مسافة بعيدة جدًا من الشرق، وفي صقلية أو جنوب إيطاليا تنتظر قوات دول الحلفاء

لتفجر أسطولهم الحربى الذى سيذهب حسب اعتقادهم لتحرير جزيرة مالطا، ونتيجة لذلك لم تتعرض القوافل الأمريكية الثلاث لأى هجوم جوى.

كانت الدائرة بى التى كانت تشرف على العدملاء المزدوجين والتى تتبع الاستخبارات العسكرية، القسم الخامس تربطها علاقات وطيدة بمتخصصى عمليات الخداع، حيث أبلغ جاربو من لندن أنه لسوء الحظ توفى عميله المختلق تو ويليام ماكسيميليان جيربرس، بعد صراع طويل مع المرض، والذى كان من المفترض تجنيده قرب ليفربول وهو عذر كاف لعدم وجود أى تقارير من جيربرس حول قوافل العملية "تورش" التى كانت تتجمع فى نهر ميرسى فى ليفربول، ونشر خبر الوفاة فى جريدة ليفربول ديلى بوست فى ٢٤ نوفمبر.

وفى أكتوبر عام ١٩٤٢؛ استضاف جون بيفان مؤتمرًا عن الخداع فى لندن حضره ممثلون من العاصمة واشنطن ومقاطعة كولومبيا، وبيتر فليمينج من الهند، كما حضر دودلى كليرك – أسطورة وقته – من القاهرة، حيث كتب دينيس ويتلى يقول: "سمعنا كثيرًا عن" المخادع العظيم" دودلى كليرك حتى إننا نتطلع لرؤيته شخصيًا، كان كليرك رجلاً نحيفًا أنيقًا أشقر الشعر أزرق العينين، وكان يتميز بضحكه الهادئ بل لا تكاد ترى جسده يهتز أثناء الضحك". وفي الفترة بين ٨ أكتوبر و١ نوفمبر ١٩٤٢ وصل كليرك إلى لندن في صحبة آلان بروك رئيس هيئة الأركان الإمبريالية، والجنرال اسماى من الأدميرالية، وقسمى الاستخبارات العسكرية الخامس والتاسع، والجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة، والخدمات السرية، كما استقبل تشرشل بيفان، وكليرك وفليمينج للعمليات الخاصة، والخدمات السرية، كما استقبل تشرشل بيفان، وكليرك وفليمينج

وفى ٨ نوفمبر ١٩٤٢، بدأت قوات الطفاء تحت القيادة الأمريكية ثلاث عمليات إنزال منفصلة فى المغرب والجزائر، وتولى الجنرال جورج إس باتون الابن الوحدة المسكرية الغربية المكونة من ١٠٠ سفينة ليبحر بها عبر المحيط الأطلنطى مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية ليستقر قرب الدار البيضاء، بينما أبحرت وحدات الوسط ووحدات الشرق العسكرية التي ضمت قوات أمريكية وبريطانية من المملكة المتحدة

لتحتشد عند مضيق جبل طارق وفي ميناءي هران والجزائر، وانطلقت حملات دعاية واسعة لدول الحلفاء لتصاحب علميات الإنزال؛ كانت تلك الحملات عبارة عن بث إذاعي متكرر باللغة الفرنسية للرئيس روزفلت؛ إضافة إلى ٢٢ مليون منشور مطبوع لخطاب تم إسقاطها بالطائرات، وبدأ خطاب الرئيس بقوله "أصدقائي"؛ وتحدث فيه روزفلت عن صداقته لفرنسا قائلاً:

يبذل الأمريكيون، بمساعدة الأمم المتحدة، أقصى ما بوسعهم لبناء مستقبل مشرق جنبًا إلى جنب مع استعادة مبادئ الحرية والديمقراطية..... سنأتى جميعًا ونقف في صفوفكم فقط لنسحق أعداكم وندمرهم.

استخدمت محطة البث الإذاعي "أسبدسترا" للمرة الأولى لبث خطاب روزفلت من منطقة ساوث داونز إلى جبال الأطلس؛ حيث كان الإرسال قويًا للغاية حتى إنه عندما سمعها المغاربة اعتقدوا أنها آتية من الرباط، تم بث رسالة أخرى لجنرال أيزنهاور موجهة إلى القوات المسلحة وشعوب شمال إفريقيا وطبع نصها في منشورات، وقام قادة فرنسا الأحرار الجنرال هنري "أونوريه جيرو"، والجنرال ديجول ببث خطاب يطالبون فيه القادة والجنود والبحارة والطيارين والمسئولين وسكان المستعمرات بأن يتأهبوا للحرب من أجل الحرية: "ساعدوا حلفاءنا، التحقوا بهم دون تراخ، فرنسا المحاربة تاديكم، على الرغم من عويل الخائنين الذين يريدون أن تصدقوا أن حلفاءنا يريدون أن يستولوا على إمبراطوريتنا، إلى الأمام! جاءت اللحظة العظيمة!".

وفى الوقت نفسه جرت عمليات الإنزال الأمريكية "تورش" دون سابق تدريب وبشكل غير منظم، وتبع ذلك ثلاثة أيام من القتال الدامى، ولكنهم كانوا على وشك تكبد خسارة كبيرة لولا أعمال الخداع التى قام بها البريطانيون في ثلاث قارات.

فى يناير ١٩٤٣، التقى تشرشل وروزفات فى مؤتمر بالدار البيضاء بالمغرب، وفى فيللات فخمة فى منطقة أنفا تحيطها الورود وأشجار الفاكهة وتكتنفها أشعة الشمس، اجتمع رئيس الوزراء البريطانى والرئيس الأمريكى برؤساء أركان البلدين، بريطانيا وأمريكا، وتناقشوا حول كيفية وضع نهاية ناجحة لتلك الحرب، وفي ظل قيادة رئيس هيئة الأركان الإمبراطورية السير آلان بروك، عرف الوفد البريطاني تمامًا ما يريدونه، وطلبوا في النهاية من الأمريكيين الموافقة عليه؛ وكان ذلك يتمثل في: أولاً إخلاء شمال إفريقيا من قوات دول المحور، ثم النزول إلى جزيرة صقلية، ودخول الأراضي الإيطالية حتى يتثني إخراج الإيطاليين من الحرب تمامًا، إضافة إلى قيام الغواصات المتواجدة تحت الماء بتفجير المنطقة الصناعية الرئيسية في ألمانيا، كما تم وضع خطط تقضى بأن يعقب ذلك غرو شمال غرب أوروبا لتأكيد هزيمة الألمان بشكل تام؛ وكان من المثير للدهشة أن يعلن الرئيس الأمريكي روزفلت في مؤتمر صحفي أنه لن يقبل إلا استسلامًا غير مشروط.

وبالنسبة إلى شمال إفريقيا، وافقت القمة البريطانية – الأمريكية على أن يكون الجيش البريطانى الثامن تحت قيادة الجنرال الأمريكى دوايت ديفيد أيزنهاور بمجرد عبور ذلك الجيش للحدود التونسية قادمًا من ليبيا، على أن يكون الجنرال البريطانى ألكسندر نائب أيزنهاور ذى صلاحيات لإعطاء أوامر للعمليات لكل قوات التحالف فى تونس، بما فيها قوات الجيش البريطانى الأول، والفيلق الأمريكى الثانى، وكذلك الفرنسيين الأحرار، وعرفت جميع القوات المشتركة المنضمة تحت قيادة الجنرال ألكسندر بمجموعة الجيش الثامن عشر.

قال تشرشل: "لن يكون شن حملة بالاشتراك مع قوات الحلفاء بالأمر اليسير... فهناك شيء واحد ينبغى ألا تفعله مطلقًا، هو أن تضلل حلفاءك، فعليك ألا تقطع على نفسك وعوداً لا تستطيع الوفاء بها، إننى أتمنى أن نكون جميعًا على هذا المستوى". الإنجليز والأمريكان شعبان منفصلان، وإن كانت تجمعهما لغة مشتركة، فهما غرباء عن بعضهم بعض، أما الألمان والإيطاليون فهما شريكان طبيعيان، وهنا أطلق الإنجليز على الأمريكيين "أصدقاؤنا الإيطاليون" إلا أن كثيرًا من الأمريكيين من مختلف الطبقات كرهوا البحارة البريطانيين فهم الذين ناصروا أعداءهم القدامى، بينما رأى آخرون

على الرغم من ذلك أن العلاقة مع الأمريكيين كانت أكثر إيجابية؛ وعندما أرسل تشرشل هارولد ماكميلان، رئيس الوزراء المحافظ فيما بعد، مبعوثاً شخصيًا إلى مقرات قيادة قوات الطفاء نى الجزائر ليوصل رسالة إلى ريتشارد كروسمان الذى كان يدير الحرب النفسية، والذى سيكون فيما بعد وزير العمال، مفادها أن البريطانيون أصبحوا الآن إغريقيين فى نظر الأمريكان الرومان: "علينا أن ندير مقر قيادة قوات الحلفاء، مثلما أدار الرقيق الإغريقيون عمليات الإمبراطور كلوديوس".

التقى الجيش البريطانى الثامن المتقدم جهة الغرب مع الجيش البريطانى الأول، والفيالق الأمريكية الثانية المتقدمة شرقًا حيث جمعهم الجنرال هارولد ألكسندر معًا، وكان لديه فريق خططى صغير من الفرقة العسكرية "إيه" فى مقرات قيادته ونجح فى أن يفاجئ العدو بهجوم خاطف على طريقة الألمان؛ حيث وجه ضربة محددة قاسية صوب جبهاتهم للاستيلاء على تونس. اندهش الجنود من المفاجأة حيث كانوا يجلسون على طاولات يتناولون القهوة أو مشروبات غير كحولية، بينما يخرج جنود أخرون من صالونات. كان ديفيد سترينجوايز فى المقدمة يقود فرقة صغيرة مكونة من ضباط استخبارات، وجنود ينتمون إلى الوحدة ٢٠ من وحدات القوات الخاصة الأسترالية الأمريكية التى تدعى الفرقة العسكرية "إس" تتجه نحو تونس العاصمة وبنزرت بالشمال التونسي؛ للحصول على استخبارات دول المحور قبل تدميرها، وهذا ما أهله للحصول على وسام الخدمة المميزة.

وصل صحفيون مثل ألكسندر كليفورد وألان مورهيد وجوفرى كيتنج؛ إلى تونس في ٧ مايو مباشرة فور وصول فرقة الهوصار الحادية عشرة، وحرس دربيشير الوطنى حيث شاهدوا ما يشبه الجنون، فقد كان الناس يلقون الزهور في شارع، بينما يلقون قنابل يدوية في شارع آخر؛ كما يوجد قنص هنا وهناك إضافة إلى وجود هتاف فرحاً لتحرير مئات الأسرى من الجنود البريطانيين، وواصل ألكسندر الضغط والهجوم على شبه الجزيرة الواقعة شرق تونس التي تعتبر آخر منطقة توجد بها مقاومة حتى

انهارت فجأة، وألقى الآلاف الألمان والإيطاليون أسلحتهم مستسلمين، ولم تكن هناك طائرات للقادة ولا قوارب للجنود، وهنا خرجت دول المحود من ميناء دونكيرك الإفريقى، وكانت الساعة ١٩:٥٢ يوم ١٢ مايو ١٩٤٣؛ بمثابة ساعة النهاية، ففى اليوم التالى أرسل الجنرال ألكسندر إشارته الشهيرة إلى ونستون تشرشل: سيدى، من وأجبى أن أخبرك بأن حملة تونس قد انتهت، حيث قضينا على مقاومة العدو ونحن الآن أسياد شواطئ شمال إفريقيا".

 $(\Gamma \Delta)$ 

## الخسداع

كان الشمال الإفريقي بالنسبة إلى تشرشل بمثابة نقطة الانطلاق وليس متكنًّا للراحة، وإذا كان على جيشي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة العبودة في هذا التوقيت إلى أوروبا ليجهزا على كل من إيطاليا وألمانيا، ولكن من أين ينبغى أن تنطلق الهجمات الأولى؟ وقع اختيار تشرشل وروزفلت خلال مؤتمرهما الذي عقد في الدار البيضاء في يناير ١٩٤٣ على جزيرة صقلية، كان ذلك الاختيار منطقيًا لكونها جزيرة كبيرة تقع قبالة إيطاليا ولكونها أقرب نقطة انطلاق من منتصف البحر الأبيض المتوسط إلى إبطاليا، ولكن تشرشل أراد أن يلقى الرعب في قلوب قوات دول المحور كي تستعد تلك البلدان إلى ما سماه آلان مورهيد "الطريق الواضح"، والذي يتمثَّل شرقًا في "الطريق الجذاب"؛ المرور عبر اليونان ودول البلقان، بينما تتمثل غربًا في "الطريق السريم"؛ المرور عبر جزيرة سردينيا وكورسيكا اللتين تواجهان فرنسا وشمال إيطاليا، واستغرق مخططو الخداع ستة أشهر لتضليل دول المحور؛ حيث أطلق على الغزو (الحقيقي) لجزيرة صقلية الاسم الحركي هاسكي"؛ بينما أطلق الاسم الحركي "باركلي" على خطة الخداع الضاصبة بالبحر الأبيض المتوسط التي من شبأنها أن تضاعف جهود التضليل لتصل لذروتها على مسرح الأحداث في البحر الأبيض المتوسط، فما الذي أراده الحلفاء من دول المحور؟ بالطبع إنه تعزيز القوات في كل مكان عدا صقلية.

جرت أحداث قصة الخداع كما يلى: أذيع أن الجيش البريطانى الثانى عشر المتواجد فى مصر – الذى كان إحدى وحدات كليرك "الوهمية" والذى ليس له وجود على الإطلاق – يستعد لمهاجمة جزيرة كريت واليونان فى شهر مايو، فضلاً عن محاولة إقناع تركيا للدخول فى الحرب إلى جانب قوات التحالف، ومن ثم تتحرك قوات التحالف الرئيسية داخل الأراضى البلغارية والرومانية لمهاجمة الألمان فى روسيا من الخلف، وخلال ذلك، يتمكن الجيش البريطانى الثامن من النزول إلى جنوبى فرنسا فى مطلع يونيو، وينضم إلى القوات الفرنسية المتجهة نحو وادى الرون، وفى الوقت ذاته يقوم الجيش الأمريكى السابع تحت قيادة الجنرال باتون بمهاجمة كورسيكا وسردينيا، إلا أنه تم تأجيل تنفيذ كل هذه الهجمات الخيالية فى بادئ الأمر إلى يونيو وسردينيا، إلا أنه تم تأجيل تنفيذ كل هذه الهجمات الخيالية فى بادئ الأمر إلى يونيو

يذكر أن جون بيفان من قسم المراقبة في لندن ودودلي كليرك من الفرقة العسكرية "إيه"؛ قد التقيا في الجزائر في ١٥ مارس لتنسيق الأوضاع الخاصة بالعملية "باركلي"، حيث قامت الفرقة العسكرية "إيه" بجمع حشد هائل من الدمي لمحاكاة الجيش الثاني عشر في مدينة برقة شرق ليبيا، حتى تكون سهلة الرصد لطائرات الاستطلاع الألمانية التي تحلق جنوب جزيرة كريت، علاوة على وجود طائرات وهمية مرابطة في مطاراتها، وهو ما يمثل قسم الطائرات الشراعية الوهمية، والأحد عشر أسطولاً من الطائرات الوهمية في سبعة مطارات تحميها طائرة حقيقية "كانت تنطلق" فور ظهور الطائرات الألمانية، كما كانت توجد قاذفات حقيقية مضادة للطائرات تمطر السماء بوابل من نيران مدفعيتها التي لا تتوقف، إضافة إلى "الفرقة المدرعة الثامنة" المدعمة بدبابات ومعسكرات ومناطق تدريب وأبراج إشارة لا سلكية وهمية على طول ساحل البحر

نقلت الفرقة المسكرية 'إيه' نبأ مدويًا يتعلق باليونان إلى المجلس، مفاده: تجرى القوات اليونانية مناورات بر مائية كبيرة، وفي الوقت ذاته جرى استدعاء الضباط الإنجليز الذين يتحدثون اليونانية وتم توزيع خرائط ومنشورات عن اليونان؛

جدير بالملاحظة أن بورصة القاهرة قد شهدت إقبالاً ضخمًا على شراء العملة اليونانية الدراخما، حيث وصلت خمسون خزانة حديدية من لندن مصنفة تحت عبارة "سبائك يونانية نفيسة"؛ وتم نقلها إلى بنك القاهرة وسط حراسة مسلحة.

كانت التضاريس اليونانية - في حقيقة الأمر - غير صالحة للعمل فيها، وفي مطلع عام ١٩٤٣، وعلى صبعيد أخر تمكن دودلي كليرك بصبعوبة من الحصول على قائمة بجميع عملائهم السريين العاملين غرب البحر الأبيض المتوسط الذين تجندهم المنظمات السرية الست (الفرقة العسكرية "إيه" و الاستخبارات العسكرية، القسم التاسع بالشرق الأوسط والاستخبارات العسكرية، القسمين الخامس والسادس والجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة، خدمة الاستخبارات اليونانية)، وهنا اكتشف دودلي أن أربعين بالمئة من العملاء في اليونان كانوا يعملون ليس لأقل من ثلاث أجهزة سرية مختلفة من قوات التحالف ما يبدد الوقت والمال والمعلومات والأمن، إلا أنه من أجل المساعدة في العملية "باركلي" قام فريق يتكون من سنة رجال من الجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة (لم يكن بينهم يونانيون) بتفجير جسر للسكك الحديد في أسوباس ما استثار مقاومة اليونانيين، ثم قامت غواصة بإنزال فريق على الجزيرة اليونانية زاكينتوس؛ حيث تركوا وراءهم دليلاً لفرق الاستطلاع ليتأكدوا من وصولهم هنا؛ وفي جزيرة كريت، كان ضباط الجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة كما وصفهم الكاتب البريطاني باتريك لي فيرمور فيما بعد أنهم "مشغولون "بإعداد أدلة لمساعدة قوات خدمة القوارب الخاصة عبر الجبال؛ لتفجير بعض الطائرات والمعدات الألمانية وإغراق السفن بوضع ألغام بحرية في ميناء هراكليون، ثم ساورهم القلق لدرجة أنهم قاموا بتحريك الفرقة الاحتياطية الألمانية بانزر عبر أوروبا من فرنسا إلى جزيرة بيلوبونين.

وفى لندن، كان جون بيفان يمد وزارة الخارجية بالشائعات والأقاويل لنشرها، كما أتت لجنة الخداع المضاد بواحدة من أكثر الخدع شهرة فى الحرب؛ حيث جاءت القصة على نمط الأحداث اليومية؛ تم تحطيم الطائرة كاتالينا فى البحر قبالة لا باروسا جنوبي مدينة قادس في أكتوبر ١٩٤٢؛ عندما كانت تقل ضابطًا من الفرنسيين الأحرار وهو الملازم جلامورجان إلى جبل طارق للتشاور مع الجيش الأمريكي بشأن العملية "تورش"، وقد جرفت المياه جثتين إلى الشواطئ الإسبانية الواقعة تحت سيطرة فرانكو تحملان بطاقتي هوية، وخطابات، وتقرير يضم أسماء العديد من العملاء السريين في شمال إفريقيا، ويُعتقد أن عميل الاستخبارات العسكرية الألمانية في قادس قد تمكن من رؤية وتصوير الأوراق قبل حصول الريطانيين عليها في جبل طارق.

ألهم ذلك الحدث، الملازم طيار تشارلز كولموندلى من سلاح الجو الملكى البريطانى (والملحق بالاستخبارات العسكرية، القسم الخامس) أن يقترح خلال اجتماع لجنة الخداع المضاد الذى عقد فى الشهر نفسه إسقاط جثة تحمل خطابات مهمة أو وثائق سرية واضحة عمدًا فى البحر من طائرة قرب أراضى العدو، وطلب كولموندلى إيوين من مونتاجيو الذى يعمل بالاستخبارات البحرية، مساعدته، وبالفعل اتفقا وأسرعا فى تنفيذ ذلك الاقتراح.

كانت المهمة الأولى لهذه العملية تكمن في العثور على جثة متوفى، اذا ذهبا لطلب المساعدة من الطبيب السير برنارد سالسبورى، والمحقق في أسباب الوفيات السير بنتلى بورتشيز واللذين أرشداهما إلى جثة لشاب في الرابعة والثلاثين من عمره "وهو ما يبدو مناسبا"؛ كان قد توفى في يناير ١٩٤٣ إثر "التهاب رئوى"، وتم حفظ جثته في الثلج، وادعى مونتاجيو أنه حصل على إذن من أقارب المتوفى شريطة ألا يتم الكشف عن هويته الحقيقية، وفي المقابل تلقت الأسرة وعدًا بدفن جثة فقيدهم في مدفن مناسب لاحقا تحت اسم مستعار، وفي الوقت ذاته أكد السير برنارد أنه لن يتمكن الأطباء الإسبانيون من اكتشاف أن الرجل قد توفى لسبب آخر غير تحطم طائرته في البحر.

وتم وضع الجثة وسط قوالب ثلج جاف في صندوق فولاذي يزن ٤٠٠ رطل ولصقت عليه عبارة 'أجهزة بصرية'؛ وألبست الجثة زيًا عسكريًا لرائد في مشاة البحرية الملكية، مع معطف واق من المطر تعلوه سترة نجاة، وربطت حقيبة جلدية سوداء

فى حزام المعطف، وفى السياق ذاته أشار آلان هيلجارث الضابط الملتحق بمشاة البحرية بمدينة مدريد أن مدينة ولبة التى تقع غرب مدينة أشبيلية على الساحل الإسبانى الذى تجرى مياهه باتجاه البرتغال هى المكان الأمثل لعملية إسقاط الجثة، فيما ذهب مونتاجيو لزيارة بل جيويل قبطان غواصة البحرية الملكية سراف الذى اعتاد القيام بمثل هذه العمليات الخاصة، والذى وافق بدوره على إلقاء الجثة فى البحر، شمال غربى مصب نهر ريو تينتو أواخر شهر أبريل،

كان ينبغى أن يتم إعداد الوثائق التى تحملها الجثة بعناية، لذا حملت الجثة بطاقة هوية البحرية الملكية الخاصة، وإذن بدخول مقرات قيادات العمليات المشتركة يحمل اسم النقيب ويليام مارتن، إضافة إلى ثلاثة خطابات بتوقيعات معتمدة، كان الأول منها خطاب توضيح يقدمه "مارتن" إلى العميد البحرى السير أندرو كاننجهام، القائد العام القوات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وكان الخطاب صادرًا من أورد لويس مونتباتن، قائد العمليات المشتركة، وكان فحوى ذلك الخطاب يدور حول توضيح أن النقيب مارتن لديه خبرة كبيرة في الزوارق البخارية وسفن المرسى وأنه أكثر دراية بسير الأحداث المحتمل وقوعها في ديبي، يعد ذلك اعترافًا من مونتباتن بالإخفاق في هجوم التحالف على ديبي في أغسطس عام ١٩٤٢؛ كفخ ينصبه للألمان: "يرجى أن تعيده إلينا مرة أخرى فور الانتهاء من الهجوم"، واختتم مونتباتن خطابه قائلاً: "ربما يستطيع إحضار بعض أسماك السردين معه"، حيث تعد هذه إشارة منه إلى جزيرة سردينيا حتى يفهم الأمان ذلك، كما طلب الخطاب في فحواه من العميد البحرى كاننجهام أن يقرأ الخطاب الثاني.

وكان لا بد أن يكون هذا الخطاب مكتوبًا بحرفية ودقة بالغتين، ما يجعل ضباط استخبارات العدو في حالة تأهب قصوى، إذن ما المتوقع فيما يكتبه نائب رئيس هيئة الأركان الإمبراطورية، الجنرال أرشيبالد ني إلى الجنرال هارولد ألكسندر قائد الجيش البريطاني النشط تحت قيادة الجنرال أيزنهاور في تونس عن الخطط المستقبلية لمنطقة البحر المتوسط؟

وبالنظر إلى خطاب الجنرال نى نجده خطابًا مهمًا يتضمن خداعًا على الطريقة البيزنطية المزدوجة، حيث استخدم الاسم الحركى "هاسكى" وهو الاسم الحركى للهجوم الحقيقى على جزيرة صقلية كاسم للهجوم الوهمى على اليونان، كما أشار أيضًا إلى العملية "بريمستون" وهى الهجوم الوهمى على جزيرة سردينيا، والأفضل من ذلك أنه أشار إلى الهجوم على جزيرة صقلية وكأنه مجرد خداع للهجمات المتوقعة على اليونان وسردينيا! ففى هذا الجو الذى يشبه عالم بورخيس الروائى الخيالى، جرى استعراض الهجوم الحقيقى على أنه خطة تمويه لهجوم وهمى، ويضم ذلك الخطاب أيضًا في طياته شرحًا للسبب الذى دفع إلى تسليمه يدًا بيد بدلاً من إرساله بالإشارة اللا سلكية! إذ إن هذه الإشارة يمكن أن تقرأها القوات الأمريكية في مقرات قيادة الحلفاء؛ فهناك قرائن تدل على وجود خلاف بريطانى – أمريكى حول منح أنواط للجرحى. ويذكر أن قدا الخطاب مر بصياغات عدة بالتنسيق مع دودلى كليرك، فيما لعبت الصدفة دورًا كبيرًا أيضًا، فبمرور الأيام؛ أضافت هزيمة الجنرال ألكسندر للألمان في تونس خلال شهر مايو الكثير إلى مكانته ما رجح الاحتمال لدى الاستخبارات الألمانية أنه سيتقدم نحو أوروبا وفق ما أشارت الخطابات.

يمكن لحامل الرسالة أن يضع هذين الخطابين في جيبه، وكي يتسنى تبرير حمل النقيب مارتن للحقيبة؛ قام مونتاجيو وكولموندلى أيضاً بوضع نسختين من الكتاب الذي ستصدره وزارة الإعلام قريبًا والذي يعلق عليه هيلاري سانت جورج سوندرز والمسمى بـ العلميات المشتركة ١٩٤٠-١٩٤٠ – (١٩٤٠-1940)، والمسمى بـ العلميات المشتركة ١٩٤٠-١٩٤٠ – (١٩٤٠-١٩٤٠ منه كتابة مقدمة النسخة إضافة إلى خطاب من مونتباتن إلى الجنرال أيزنهاور يطلب منه كتابة مقدمة النسخة الأمريكية من هذا الكتاب، فهذا الكتاب (الحقيقي) يثير تهديدًا يختص بأهداف غزو الحلفاء؛ حيث يقرر تنامى أعداد القوات الخاصة وقوات الخدمات الخاصة وميلاد العمليات المشتركة، وغاراتهم، وإنزالهم انطلاقًا من جزر لوفوتن إلى جزيرة مدغشقر. (حيث كان يمكن لكل ضباط استخبارات ألمانيا المهرة معرفة أنه كان المقدم دودلى رانجل كليرك دور في كل ذلك كما جاء في الصفحة رقم ١١).

والآن فرغ مونتاجيو وكولوندلى من إعداد هوية بل مارتن – بعناية – مع رسائل وهمية من والده فى ويلز وخطيبته بام فى ويلتشاير ومن مدير بنك لويدز، إضافة إلى فواتير من الخياط جيفز والنادى البحرى والعسكرى، وتذكرة بتاريخ ١٠/٦ من مسرح الأمير ويلز – الذى كان يعرض مسرحية تسمى عزف مقطوعة موسيقية جديدة (Strike a New Note)، الذى كان يعرض مسرحية تسمى عزف مقطوعة موسيقية جديدة والشاطئ ومجموعة إلى جانب تذكرتى حافلة وصورة لبام وهى تجفف جسدها على الشاطئ ومجموعة مفاتيح وساعة يد وحافظة نقود جلدية بها ثمانية جنيهات إسترلينية وكتيب طوابع بريدية قديم وحافظة سجائر وعلبة من ثقاب الكبريت، فدائمًا ما تكون التفاصيل مؤثرة وفق ما يشير بورخيس. كان النقيب مارتن يرتدى قلادة فضية حول عنقه ويحمل ميدالية القديس كريستوفر فى حافظته، كما تم إرفاق قرصى تحديد الهوية البريطانية مصنوعين من الورق المقوى إلى عروة سرواله – كان الأعلى منهما أخضر اللون ذا ثمانية أضلاع وبه ثقبى تثبيت، أما الأسفل فكان قرصاً مستديرًا أحمر اللون تم تقطيعه كعلامة على الوفاة – مطبوع على مقدمته اسم الجندى ورتبته ورقمه وديانته، وكان كاثوليكيًّا رومانيًا، أما على الوجه الخلفى فقد تمت طباعة فصيلة دمه.

بعد الحصول على التصريح من تشرشل وأيزنهاور، غادرت غواصة سراى الملك المسماة هولى لوش ميناء اسكتلندا في ١٩ أبريل ووصلت إلى وابة صباح في ٣٠ أبريل، وعندما قاموا بفتح الصندوق المعدني كانت الجثة التي بداخله مدثرة في بطانية ومشدودة بأشرطة، حيث بدا من رائحة الجثة أن قوالب الثلج لم تفلح في أداء الدور المنوط بها، وبدأت الجثة في التحل، وكان وجهه المتجه نحو الأسفل شاحبًا، لكن الحقيبة التي ختمت بالتاج الرسمي كانت بمأمن من ذلك كما أن سترة النجاة لم تكن تحتاج إلى مزيد من الهواء، وتلا النقيب جيويل بعض ترانيم الجنازة فيما خفض باقي الضباط الأربعة رءوسهم، وقاموا بوضع الجثة في الماء في تمام الساعة ٣٠,٤؛ حيث راقبوها وهي تنجرف نحو الشاطئ، كانت قوارب الصيد الإسبانية على بعد من الغواصة فقامت بإنزال زورق مطاطي صغير اصطحب الصندوق المعدني مسافة نصف ميل جنوب مكان إلقاء الجثة؛ ثم قلبوه رأسنًا على عقب ويعدها أصابوه بأعيرة نارية حتى غرق؛ وحينئذ أوما جيويل قائلاً: "انتهت عملية الخداع".

يذكر أنه تمت استعادة الجثة على النحو الأمثل، حيث تم استدعاء نائب القنصل البريطاني في ولبة فراتسيس هيزلدن إلى المشرحة، واتبع الإسبان الإجراءات الرسمية الفحص وتحديد الهوية؛ فقام الطبيب المسئول بالميناء بعمل تشريح سريع الجثة وأعلن أن الغرق هو سبب الوفاة، ومن المعروف أن درجة الحرارة في جزيرة الأندلس قبالة الشاطئ الإفريقي وقت الظهيرة في أواخر أبريل تكون أشد من درجة الحرارة منتصف الصيف في إنجلترا، لذا فإن فرانسيس هيزلدن كان سعيدًا بخروجه من غرفة المشرحة الصيف في إنجلترا، لذا فإن فرانسيس هيزلدن كان سعيدًا بخروجه من غرفة المشرحة الصعيرة، وتم وضع الجثة في الكفن وقام نائب القنصل بنقلها، بينما تسامل ضابط البحرية الإسباني الموجود أنذاك عن كيفية التصرف في الحقيبة السوداء والأغراض الأخرى، فتظاهر نائب القنصل بالتمسك الشديد بالبروتوكول وأبدى احترامه للحيادية الإسبانية، مقترحًا أن يتم إيداعها لدى قائد البحرية في ولبة حتى يتم إرسالها رسميًا الإسبانية، مقترحًا أن يتم إيداعها لدى قائد البحرية في ولبة حتى يتم إرسالها البحرية مباح اليوم التالي، وعندما عاد إليهم نائب القنصل البريطاني أخبره ضباط البحرية بأنه تم نقل الحقيبة إلى الميرانتازجو بقادس، حيث المقر المحلى لقيادة البحرية.

فقام هيزلدن بإرسال برقية واضحة وعاجلة إلى آلان هيلجارث، المحلق البحرى في مدريد من لندن حول الحقيبة ووثائقها، وفي الصدد نفسه أصر السفير البريطاني في مدريد السير صمويل هور على استرجاع تلك الحقيبة؛ فأرسلت الحقيبة السوداء ومحتوياتها من قادس إلى أشبيلية ثم إلى مدريد من خلال الإجراءات الروتينية؛ للحكومة الإسبانية وبالطبع تحت أعين الجواسيس الألمان، حتى تسلمها هيلجارث أخيرًا في ١٢ مايو دون أن تفتح.

وفى ذلك الوقت؛ قامت القنصلية البريطانية بدفن النقيب مارتن فى المقبرة الكاثوليكية الرومانية بولبة فى الثانى من مايو، بينما وضعت بام والأسرة إكليلاً من الزهور على قبره وفيما بعد تم وضع لوح من الرخام منقوشاً عليه:

ويليام مارتن.

ولد فی ۲۹ مارس ۱۹۰۷

توفى فى ٢٤ أبريل ١٩٤٣

الابن المحبوب لجون جلايندر مارتن والراحلة أنطونيا مارتن من كارديف، ويلز ما أصدق الموت وأجمله فداءً للوطن ارقد في سلام وفيما بعد جرى تعديل ذلك اللوح إلى: جلايندر ميشيل شغل منصب النقيب ويليام مارتن

يعد جلايندر ميشيل أحد المدنيين القلائل المدونين في لوحة الشرف في موقع رابطة شهداء حرب الكومنواث الإلكتروني، وجاء في بياناته الإضافية:

خدم السير ميشيل بلاده فى الحرب العالمية الثانية بالرتبة السابق ذكرها وتحت اسم النقيب ويليام مارتن من مشاة البحرية الملكية، توفى فى ٢٤ أبريل، تم تسجيل هذه البيانات على لوح الرخام الذى يوضع على المقبرة، ويعرف التاريخ هذا الرجل بأنه الرجل الذى لم يولد.

وفى ذات اليوم الذى دفنت فيه الجثة، وضع الحلفاء خطة حقيقية لغزو جزيرة صقلية، وحتى ذلك اليوم كان هناك العديد من الخطط المحكمة لعملية الإنزال، لكن الجنرال مونتغمرى اختلى برئيس أركان أيزنهاور السير بيدل سميث فى غرفة الغسيل بمقرات قيادة لقوات الحلفاء بالجزائر، ورسم خريطة لجزيرة صقلية على مرآة متشبعة ببخار الماء فوق حوض ملىء بالماء الساخن، حيث قال مونتى فى هذا الصدد: لن يفيد أى من الخطط الأخرى؛ فى غضون شهرين أقوم بالهبوط إلى جانب الجيش الثامن، بالجنوب الشرقى من الجزيرة، بينما كان على القوات الأمريكية أن تنزل هنا، مشيرًا إلى نقطة فى الجنوب الغربى منها، وانقضت أشهر من التشاحن بين الرجلين اللذين اتسمت لقاءاتهما فى غرفة الغسيل تلك بالجزائر بالتوتر والعدوانية، حيث اتفق الرجلان أخيرًا.

ما الذي طرأ على خطة التضليل؟ نعرف أن المعلومات الخاطئة المدرجة داخل الحقيبة، كانت تقترح وقوع عميلة تسمى "هاسكى" تستهدف اليونان، وتم إرسال ذلك في برقية لا سلكية وصلت إلى برلين في ٩ مايو ١٩٤٣، حيث وصلت إلى الأدميرال دونتز والجنرال كيتل وأدواف هتلر نفسه كما ناقشها الأدميرال كتاريز رئيس الاستخبارات العسكرية الألمانية مع غوبلز وزير الدعاية، وهنا يبدو أن عملية "اللحم المفروم" – (MINCEMEAT) قد أدت دورها بنجاح فيما يسمى بعملية خداع "باركلي" الكبيرة، وكانت عملية "باركلي" تمثل نجاحًا منقطع النظير، حيث قام هتلر بإرسال فرقة المدرعات الألمانية الأولى بانزر من فرنسا إلى كالاماتا في اليونان خلال شهر مايو، وأصدر أوامره في شهر يوليو إلى الجنرال رومل بالتوجه إلى سالونيكا الدفاع عن اليونان، وليس صقلية، كما تلقت زوارق الطوربيدات الألمانية أوامرها بالتوجه من صقليسة إلى جزر إيجيه؛ وتم زرع ثلاثة حقول ألغام جديدة ونصب المدفعية على الشاطئ.

وقع كل ما قام به هتلر دون جدوى، ففى ١٠ يوليو نزلت الجيوش الإنجليزية – الأمريكية والجيش الثامن الذى يقوده مونتى والسابع الذى يقوده باتون إلى جزيرة صعقلية وتمكنت من الاستيلاء عليها فى غضون ثمانية وثلاثين يومًا، وليس تسعين يومًا كما كان متوقعًا، وفر موسولينى؛ واستسلمت إيطاليا فى سبتمبر.

وفى يونيو عام ١٩٤٣، كلف خوان بويول (جاربو) بتولى أمور الاستخبارات العسكرية الألمانية من الشفرة عالية الإتقان، وجرت الأمور وفق ما كان مخططًا لها، حتى اندلعت الأزمة غير المتوقعة التى هددت ذلك العمل والتى أطلق عليها فى القسم الخامس من الاستخبارات العسكرية البريطانية "الحماسة المثالية الزائدة". كانت الأزمة تكمن فيما أطلقت عليه الشرطة البريطانية مصطلح "الوطنية"، حيث لحقت أرسيلى غونزاليس زوجة بويول ورضيعها به فى إنجلترا صيف عام ١٩٤٢، لكنها شعرت بضجر شديد بعد مرور عام لافتقادها والدتها، وفى هذا الشأن وصف توماس هاريس الكاتب والضابط المسئول عن قضية جاربو زوجة بويول بأنها "تعانى من فرط العاطفة

والعصبية" وأنها أيضا "امرأة هستيرية، ومشاغبة، وأنانية والتي كانت على الرغم من ذلك ذكية، وماكرة، ولعل السبب في تدخلها في عمل روجها أنه كان خطيرًا ومثيرًا"، ففي ٢ يونيو كتب جاى ليدل من الاستخبارات العسكرية، القسم الخامس في مذكرته: كانت السير جاربو شديدة الحنين إلى الوطن وشديدة الغيرة على زوجها جاربو الذي كان مستغرقًا في عمله ما جعله يهمل وجودها بعض الشيء"؛ ويكمن الأمر حقيقة في أن السيدة جاربو كانت فاقدة الأمل في العودة إلى الوطن.

ما حدث كان مجرد شجار ملتهب بين رجل وزوجته عشية يوم الحادى والعشرين، حيث لم يرغب بويول فى الخروج لتناول العشاء فى النادى الإسبانى برفقة بعض الإسبانيين، معتقدًا أن علاقتهم بالسفارة الإسبانية قد تشكل خطرًا، وحينئذ غضبت زوجة بويول، واتصلت بالسير هاريس مهددة إياه بأن "تبوح بكل شىء"، وأن تكشف كل الحقائق السفارة الإسبانية ما لم تحصل على أوراقها لمغادرة البلاد، وهنا يعلق ليدل قائلاً: "أعتقد أنه ما دامت كانت شبكة جاربو وهمية، فإننا أن نستخدمها فى غرض آخر".

وجاء أحد ردود فعل ليدل في فكرة جهنمية تكمن في تحذير السفارة الإسبانية من أن امرأة تشبه في مظهرها زوجة السير بويول، تعتزم اغتيال السفير، وهو الأمر الذي كان يستلزم استدعاء الشرطة، ولكن هذا بدا مملاً، لكن بويول/جاربو فكر في الوقت ذاته في حل أكثر ذكاء، وحينها تلقى الدعم والمساندة من هاريس ورفاقه.

ففى صباح اليوم التالى الموافق الثانى والعشرين من الشهر نفسه، وبعد أن خرج زوجها للعمل تلقت زوجة بويول اتصالاً هاتفيًا، وأبلغت أنه سيصلها قرار بشأن أوراقها في السابعة مساءً، وفي تمام الساعة السادسة توجه ضابطان من إدارة التحقيقات الجنائية إلى منزلها بخطاب من السير بويول يقول فيه: إنه ألقى القبض عليه وتم إيداعه سجن الشرطة؛ فهل من المكن أن تحضرى حقيبة أغراضه وملابس نومه؟ فانتابتها حالة من الخوف الشديد واتصلت بالسير هاريس وهي تبكي وتناشده إطلاق سراح زوجها، فقد كان دومًا مخلصًا في عمله معهم وكان على أتم استعداد ليضحى بنفسه من أجل القضية، فلم تم اعتقاله؟ فأوضح لها هاريس أن "الخدمات السرية البريطانية"

وافقت على طلبها بالعودة إلى إسبانيا بشكل نهائى، لكن عليه أن يطلب من زوجها كتابة خطاب يقطع فيه صلته بالألمان من أجل حماية المصالح البريطانية من زوجته التى هددت بـ إفشاء الأسرار إلى الإسبان، وذكر هاريس أن بويول قال إنه يفضل أن يدخل السجن بدلاً من التوقيع على هذا الخطاب، وأن زوجها ثارت ثائرته عند سماع إفشاء الأسرار ، وكان لا بد من إلقاء القبض عليه لأسباب تأديبية. ذكرت زوجة بويول أنه كان يتصرف وفق ما تمنته، وأنه أحب عمله السرى لكنه كان فقط يحاول حمايتها.

شهدت تلك الليلة أحداثًا غريبةً، فقد تم إرسال الرجل الذى قام بتشغيل الجهاز الله سلكى المرتبط بمدينة مدريد إلى منزل بويول، فوجد الزوجة ملقاة فى المطبخ وصمامات الغاز مفتوحة، وهنا اعتقد هاريس أن هذه خدعة، لكن الأمر لم يكن كذلك، ولعبت الصدفة دورها، لذا قضت هيلدا زوجة هاريس الليلة معها فى المنزل للاعتناء بها، وفى اليوم التالى وبناءً على طلبها أجريت مقابلة رسمية مع زوجة السير بويول، وبطريقة عصبية انتحبت بكاء وتوسلت إلى هاريس قائلة إن ما حدث كان خطأها، وإذا ما تم العفو عن زوجها، فلن تتدخل فى شئونه مرة ثانية، وأنها لن تطلب العودة إلى إسبانيا مجددًا.

وفى الرابعة مساءً أقلتها سيارة واقتادتها إلى جسر كيو؛ ثم نقلت فى حافلة سوداء تابعة الشرطة من طراز ماريا إلى قصر يرجع إلى عهد الملكة فيكتوريا بالقرب من هام كومن، حيث أصبح سجن لاشمر هاوس، الذى كان فى السابق مستشفى الضباط الذين يعانون من اضطرابات عصبية فى الحرب العالمية الأولى، والذى لم يخل من المرضى، والآن هو معسكر محاط بالأسلاك الشائكة يحمل الرقم "٢٠،"، حيث يجرى اعتقال الجواسيس الألمان والتحقيق معهم. كان العقيد روبن ستيفنز المكنى بصاحب العين المعدنية"، لأنه كان يلبس نظارة معدنية بعدسة واحدة، هو قائد السجن وكبير المحققين فيه، وأخذت زوجة السير بويول إلى الداخل وتم نزع عصابة عينيها، فيما أحضروا زوجها بلحيته مرتديًا زى المعسكر "٢٠،"، وكان أول سؤال طرحه على فيما أحضروا زوجها بلحيته مرتديًا زى المعسكر "٢٠، وكان أول سؤال طرحه على زوجته الإجابة عنه، بعد أخذ القسم منها، هو: هل ذهبتى إلى السفارة الإسبانية،

فأقسمت أنها ما قالت ذلك إلا تهديدًا كى يعيرها مزيدًا من اهتمامه، وأخبرته بأنها وقعت على اعتراف بتحملها المسئولية الكاملة، فأخبرها بويول بأنه خضع لمحاكمة هذا الصباح، ولكنه أمل أن يقنع القضاة أنها لم تكن تعتزم الذهاب إلى السفارة الإسبانية على الإطلاق؛ ثم غادرت الزوجة معسكر "٢٠٠" وقد هدأ روعها كثيرًا إلا أنها لم تتوقف عن النحيب، وفي اليوم التالي أخبر رئيس الخدمة الأمنية زوجة السير بويول بأنه سيسمح لروجها بمواصلة عمله؛ ولكنه حذرها من تكرار مثل هذا السلوك، وعادت إلى البيت مطمئنة البال ولم تثر أي مشكلة منذ ذلك الحين.

عندما عاد خوان بويول إلى المنزل فى ذلك اليوم ٢٤ يونيو عشية عيد القديس والذى صادف مولد يوحنا المعمدان، أعطى زوجته نسخة من البيان الذى من المفترض أن يكون قد أدلى به. ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن جاربو ألف تحفة فنية صغيرة فى الدفاع عن الفقراء والنساء العزل والفخر المفرط للإسبانيين الذين وصموا بالخيانة، تفيد خاتمتها:

أنا أعلم أنى أناشد فيكم حكم الفرسان وكلى ثقة فى قراركم؛ ولحسن الطالع فإن هذه الدولة بريئة من التصنع والخداع وتحكمها ضوابط شرعية تصب فى مصلحة شعبها ومن يتعاملون معه.

ويكشف الذكاء ثلاثى الأبعاد لهذا الخداع المرتجل السريع مدى ما توصل إليه بويول من تميز في عمله، حتى إن كان هو ذلك الشخص الذي يقوم بخداع زوجته، ففي سيرته الذاتية الصادرة عام ١٩٨٥ المسماة "جاربو" – (Garbo) التي كتبها مشاركة مع نايجل ويست، أخفى بويول حقيقة زواجه تمامًا.

يرجع الفضل في الاحتفاء بعملية "اللحم المفروم" – (MINCEMEAT) أو "الرجل الذي أعطى لم يولد" – (The Man Who Never Was) إلى ونستون تشرشل، رئيس الوزراء الذي أعطى الإذن بالاحتفال بها ودعا إلى حفل عشاء بعد وقوعها لإخبار الحضور بما جرى خلالها. كان دوف كوبر صديق تشرشل والدبلوماسي السابق ووزير الإعلام الذي أضحى همزة الوصل بينه وبين الفرنسيين الأحرار ثم أصبح سفيرًا لبريطانيا في باريس فيما بعد، من بين من سمعوا تلك القصة.

ذكر كوبر قصة الجثة المضللة في روايته الأولى والوحيدة "عملية الحسرة" - (Operation Heartbreak) التي نشرتها دار نشر روبرت هارت، دافوس في نوف مبر ١٩٥٠، إنها قصة تروى بطولة نادرة لشاب جدير بالاحترام أحب كتيبته، وكان يتوق إلى خدمة بلاده في الحرب العالمية الثانية، لكن سوء الحظ لازمه حيث توفي إثر إصابته بالتهاب رئوى، إلا أن الأقدار سارت حتى جعلت جثته تستخدم في عملية تمويه عسكرية لتنقذ ألاف الأرواح، وقد نجحت القصة في حينها محققة مبيعات تقدر بنحو معدي تسخة بحلول عيد رأس السنة الميلادية؛ وبلغت حقوق الفيلم الأمريكي ما يقرب من فروع معينة من الخدمة السرية، إلا أنها كانت واهنة واستطعت التغلب عليهم"، من فروع معينة من الخدمة السرية، إلا أنها كانت واهنة واستطعت التغلب عليهم"، وأخبر كوبر الخدمات السرية أنه حصل على القصة من تشرشل نفسه وأنه سيذكر ذلك إذا ما تعرض للتحقيق بتهمة العبث بأمن البلاد، واعتقد دينيس ويتلى أن هذا الكتاب كان سيزج بصاحبه في غياهب السجن لو لم يكن صديقًا شخصيًا لتشرشل.

وقبل مرور ثلاث سنوات وتحديدًا في يناير ١٩٥٣، بدأ صحفي يميني يدعي إيان كولفن - وكان على صلة بضباط استخبارات ألمان سابقين - في عمل تحقيقات بمدريد وجبل طارق وجنوبي إسبانيا حول جثة الضابط البريطاني التي انجرفت قبالة الشاطئ وقت الحرب قبل عشر سنوات وكانت تحمل أوراقًا مهمة، وبعد ما سمعه من أقاويل كانت تروج في المجالس اقتنع بأن رواية دوف كوبر استندت إلى الحقيقة، وهذا بالفعل ما اكتشفه من خلال الاسم الموجود على المقبرة في مدفن وابة، فلم يكن ويليام مارتن يبعد مئات الأميال عن ويلي مارينجتن الشخصية الخيالية في قصة دوف كوبر، وأعد كولفن لنشر كتاب يتقصى عملية التضليل البريطانية تحت اسم "الرسول المجهول" - (The Unknown Courier)، ولكن لجنة الاستخبارات المشتركة (وبمعارضة شديدة حسبما ذكر الأستاذ الجامعي آر في جوبز)، قررت أن تسحب قصة كولفن وأن تعهد إلى إيوان مونتاجيو، مسئول الاستخبارات البحرية السابق والذي يعمل الأن بالقانون، بكتابة قصة رسمية معتمدة عن دوره في عملية التضليل، وكان ذلك بمثابة عملية

مضادة لما سماه مونتيجو بوضوح "الأخطار المحتملة والمساوئ التي يمكن أن تنتج جراء نشر هذه القصص من قبل أشخاص لا يعلمون عنها سوى القليل"، وفي نهاية الأمر أصبحت عملية "اللحم المفروم" - (MICEMEAT) الصغيرة هي أشهر عمليات التضليل البريطانية في الحرب.

وبقول مونتاجين معلقًا أنه كتب رواية "الرجل الذي لم يولد" (The Man Who Never Was) في عطلة أسبوعية واحدة، وأن جاك جاربو الصحفى بجريدة صنداي إكسبرس قام بمساعدته، حيث نشرت تلك الرواية في حلقات قبل خروجها إلى الوجود وساعدت في تحقيق الكتاب لنجاح منقطع النظير عام ١٩٥٢، فيما سرد البرنامج الإذاعي الفكاهي "ذا جونز" والذي كانت له شعبية كبيرة تلك الرواية، يذكر أن عام ١٩٥٣ كان بمثابة عام من التتويج لهذا البطولات، الأمر الذي أضفى روبقًا على الأمور القديمة لتعود إلى الحياة من جديد، وتم الكشف عن عملية تجميع الرفات القديم وهي العملية التي عرفت باسم إنسان بلتداون وكانت مجرد تزييف، حيث انخدعت بها الصفوة المثقفة من العلماء، وعندما قام روبالد نعوم بتحويل رواية (الرجل الذي لم يولد) إلى فيلم فاز يجوائز الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفاز "بافتا" عام ١٩٥٦، حيث لعب كليفتون ويب دور مونتاجيو، فيما لعب مونتاجيو نفسه دور أحد أفراد لجنة الخداع المضاد، وأضاف كاتب السيناريو نايجل بيلشن شخصيتين شريرتين أيرلنديتين لعمل حبكة الرواية؛ هما (ستيفن بويد وسيريل كوزاك) كانت مهمتهما تتمثل في التخابر لصالح الألمان، وقام بيتر سيلرز المثل الساخر بتقليد صوت تشرشل المتذمر، ويحلول ذلك الأوان كان قد تعقد امتزاج الحقيقة بالخيال وبالحقيقة المصبوغة بصبغة خيالية.

## القسرين

فى العمل الشهير "بورخيس وأنا" – (Borges and Myself) يعلق جورج لويس بورخيس قائلاً: إنه كان يحب كتابات روبرت لويس ستيفنسون ويستمتع بها، كما لو كانت من أعماله، ولكن بأسلوب أقرب إلى الاستعراض على طريقة الممثلين، وفى عمل أخر يشير بورخيس إلى رواية ستيفنسون المسماة "حالة الدكتور جيكل والسير هايد الغريبة" – (The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)؛ بالنسبة إلى الاختلاف بين الرواية نفسها وبين الأفلام التى جسدتها لاحقًا، فبينما كانت الأفلام تركز على المشاهد الدرامية التى يتحول فيها الرجل إلى رجلين، تدور فكرة الرواية فى الواقع حول كيفية تحول شخصين مختلفين إلى شخص واحد (متقلب) يهمس قائلا:

أحب دودلى كليرك السينما تمامًا مثل بورخيس؛ حيث كان العاملون فى مجال الخداع يتقنون الأداء الجيد والمقنع، وكان دودلى كليرك بدوره يعمل حتى الساعات المتأخرة من الليل ويقضى ساعات كثيرة فى دور العرض بالقاهرة يشاهد الأفلام ذاتها المرة تلى الأخرى ويجتمع مع مساعديه فى القاعات الصاخبة؛ ويطلب منهم فى بعض الأحيان كتابة خطابات، فى أحيان أخرى كان يطلب منهم مشاهدة العروض، حيث يبدو أن الأفلام ساعدته فى التفكير وتخيل حيل خداعية جديدة.

وفي يناير عام ١٩٤٤، شاهد كليرك فيلم "خمس مقابر بالقاهرة" – (Five Graves to Cairo) وفي يناير عام ١٩٤٤، شاهد كليرك فيلم "خمس مقابر بالقاهرة" – والذي يعتبر ميلودراما رومانسية عن حرب الصحراء الأخيرة بشمال إفريقيا،

حيث خرج عريف بريطانى يدعى جون برامبل من الصحراء الغربية يبحث عن مأوى فى أحد الفنادق، وعندما وجد أن الألمان قد سيطروا على الفندق حولوه إلى ثكنة لجنرال رومل، تنكر برامبل فى زى نادل بالفندق أصيب للتو فى غارة جوية، ثم يتحول ليكون جاسوسًا ألمانيًا سريًا. تدور حبكة الرواية حول برامبل الذى يكتشف أن "القبور" الخمسة التى تقع على طول المسافة بين القاهرة وطبرق هى فى الواقع مستودعات مؤن وذخيرة لقوات دول المحور، وهذا ما سمح للعريف بالتصدى لخطط الألمان لغنو مصر.

كان كليرك مبهوراً بحزمة الريش التي توحى بالحزن الموجودة على الخوذة التى كان يرتديها الممثل الذى يؤدى دور إرفين رومل الكونت إيريك فون ستروهايم نوردينفال ... هكذا كان هذا المثل يلقب نفسه، فهو نجل عائلة نمساوية نبيلة، وكان أبوه صانع قبعات يهودى في قيينا، ثم أعاد اكتشاف نفسه عندما هاجر إلى أمريكا عام ١٩٠٩، عمل "ستروهايم" على نشر اسمه ضمن الضباط الألمان في أفلام الدعاية الخاصة بالحرب العالمية الأولى مثل فيلم "الجنود الألمان في الجوار" – (The Hun Within) حتى أصبح مخرج أفلام ذائع الصيت. أخرج أفلاماً مثل، "الأزواج المكفوفين والجشع والأرملة اللعوب" – (Blind Husbands Greed The Merry Widow) ثم أصبح ممثلاً الخري" – (La Grande Illusion).

استنبط كليرك فكرة رائعة عند مشاهدته إيريك فون ستروهايم يمثل دور رومل تقوم على أن الرجل الواحد يمكن أن يتحول في الحقيقة إلى رجلين في مكانين مختلفين في التوقيت نفسه، ماذا لو استطاع ممثل تجسيد برنارد مونتغمري خصم رومل؟ وقبل شهر، أي في شهر ديسمبر ١٩٤٣، كان الجنرال أيزنهاور مع مجموعة من فرق العرض لتعيين قائد أعلى لشن هجوم مقترح لتحرير أوروبا الغربية وتدمير ألمانيا النازية، بينما تولى مونتغمري في هدوء منصب قائد المجموعة الصادية والعشرين من الجيش البريطاني وجميع القوات البرية في أثناء غزو نورماندي البر مائي الذي أشير إليه بالاسم

الحركى "نبتون"، ثم عاد مونتى إلى المملكة المتحدة أوائل عام ١٩٤٤، لكنه لم يكن ذاك الرجل الذى يمكنه العيش بسلام فى لباس مدنى، فأقام بجناح فى فندق كلاريدجز وعندما اكتشف الحضور وجوده بزيه الكامل فى مقصورة مسرح بالاديوم فى لندن وقفوا جميعًا للترحيب به مدة خمس دقائق، يشير دينيس ويتلى إلى أن مثل هذا السلوك، وإن كان ينم عن غرور، لكنه جعل من مونتغمرى شخصية عامة.

ماذا لو أن شخصية مشهورة مثل مونتى ظهرت؛ وتباهت فى مناطق مثل جبل طارق والجزائر والقاهرة؟ فحسبما يشير دودلى كليرك، يمكن أن يصرف ذلك انتباه دول المحور بعيدًا عن القنال؛ حيث سيقوم الطفاء بشن هجمات مركزة فى القريب العاجل ثم يعودون إلى منطقة البحر المتوسط.

بدأت عملية كوبرهيد" في ربيع عام ١٩٤٤؛ حيث كان الملازم ميريك كليفتون جيمس ممثلاً محترفاً انتشرت شهرته مع فريد كارنو، كما كان يؤدي أدواره بين حين وأخر مع مجموعة باي كوربس دراما، وفرقة المنوعات، لكنه كان يتمتع بموهبة لم يرغب في استغلالها؛ حيث قام ذات مرة بإنقاذ أحد العروض الوطنية في مدينة ليستر من خلال ارتداء قبعة سوداء ومعطف بريطاني ثم اعتلى خشبة المسرح، ومن خلال ارتداء هذا الزي كان من الصعب على أي أحد التمييز بين كليفتون جيمس وبين الجنرال مونتغمري قائد النصر في موقعة العلمين، حيث ابتهج الجمهور بأسره وأخذوا يصفقون ويهتفون لمدة خمس دقائق. وفي شهر مارس عام ١٩٤٤؛ قامت جريدة نيوز كرونيكل بنشر صورة وخبر صغيرين حول هذا التشابه الملحوظ بين كليفتون ومونتغمري، وعندما تم وضع فكرة دودلي كليرك موضع التنفيذ، تذكرها أحد الأشخاص داخل الاستخبارات العسكية القسم الخامس، فتوجه جيمس إلى ليستر.. كان هذا هو السبب وراء تلقي الملازم الشاب في فيالق الجيش الملكي مكالمة هاتفية غير متوقعة من النجم السينمائي البريطاني الشهير في ذاك الوقت ديفيد نيفن طالبًا منه المشاركة في بعض الأفسلام الحربية.

نشرت رواية كليفتون جيمس "كانت قرين مونتى" - (I was Monty's Double) التى ساعده فيها جيرالد لانجستون داى فى يونيو ١٩٥٤ - أى بعد عشر سنوات من وقوع الأحداث التى نتحدث عنها وبعد عام واحد من نشر رواية "الرجل الذى لم يولد" - (The Man Who Never Was).

تعتبر تلك الرواية بمثابة دراسة لأداء شخص خجول، حيث قام رجل خجول لا يتمتع بأى سلطة مادية بتجسيد دور رجل قوى الشكيمة وصاحب شخصية أسرة. من خلال الأكاذيب التى اضطر كليفتون جيمس إلى أن يسردها لزوجته تحت مسمى السرية، نجد أن جيمس يرى الأشياء من منظور مسرحى، مثل حديثه عن رهبة المسرح والثقة الخادعة، ونراه يقول فى هذا الصدد: "يمكن فقط لأولئك الأشخاص الذين عملوا فى مجال الخداع أن يدركوا مدى صعوبة هذا الأمر"، كان عملاء المخابرات العسكرية، القسم الخامس الذين اتصفوا بالدهاء يمثلون هنا المنتج والمخرج المسرحى ومدير المسرح، وقد فوجئ جيمس بأن لديهم حسًا بالدعابة والمرح وكانت لديهم مهارات التقليد، وفى أثناء مشاهدة كليفتون جيمس للقائد مونتغمرى شخصيًا على الشاطئ فى أثناء بروفة استعراض يوم كليفتون أحس بحالة من الخيال حتى بدا مونتى وكأنه يمثل أيضًا:

رأيت على خشبة المسرح ممثلين ومطربين لم أشاهد أسوأ منهم فى حياتى على الرغم من أنهم كانوا يتمتعون بشخصيات قوية، كما رأيت فنانين قديرين من أنهم لا يتمتعون بمثل تلك الشخصية، ولا يستطيعون إحراز أى تقدم؛ لكن هذا الرجل هو الشيء الوحيد الطبيعي... ففى أثناء الحرب يقوم باختيار طاقم الممثلين بعناية وتعيين أمهر المخرجين والمديرين والفنيين والمساعدين، ويتأكد من أن كل شخص يعرف دوره جيدًا بداية من بطل العمل وانتهاءً بمن يقومون بأدوار ثانوية.

كانت الخدمة بالجيش تذكر جيمس بعمله المسرحى؛ عندما كان يتدرب فريق التمثيل على أداء أدوارهم لأسابيع فى "مكان ليس به أحد" قبيل الافتتاح، وعندما يشعر أفراد العرض بخيبة أمل، وبالتخبط، يظهر أحد المنتجين ويلقى كلمات قلائل هادئة تثير الثقة مرة أخرى، كان من أكثر الأشياء التى أحبها جيمس فى مونتى

هو الطريقة التى يستطيع من خلالها تحفيز الناس، حيث يقول جيمس فى هذا السياق: "كان مونتى يستخدم براعته فى العروض والتقديم للتأثير على الجنود. رأيته عندما كان أفراد الجيش الثامن يشمئزون من "القبعات النحاسية"، فقام مونتى بوضع قبعة سوداء فوق رأسه وتحدث إلى الفرقة وجمهور المشاهدين بطريقة لم يسبق أن تكلم بها جنرال فى ميدان المعركة من قبل".

وقبل أن يقوم بأداء دوره، كان جيمس كليفتون في حاجة إلى دراسة إيماءات وأساليب مونتغمرى، مثل: الطريقة التي يضع بها يده على خده والتي يتناول بها طعامه النباتي وقيامه بزيارات مفاجئة إلى المدارس وحركاته الصبيانية وأجواء الاحترام الصارمة التي تحيط به، وفي النهاية، التقى جيمس مع الجنرال مونتغمرى شخصيًا في إحدى العطلات بالقرب من دالويني في منطقة الهضاب باسكتلندا على ملتن قطاره الخاص:

"عندما جلست أمامه بدا الأمر بالنسبة إلى وكأننى أنظر إلى نفسى فى المرآة، حيث ذهات من التشابه الكبير بيننا... فعلى خشبة المسرح، يمكننى تمثيل دور ذلك الرجل بعد استخدام بعض حيل مساحيق التجميل إلا أن الأمر مختلف هنا، فلن تكون هناك حاجة للحواجب المستعارة ولا الخدود المبطنة أو أى شيء من هذا القبيل، فكنت أشبه الجنرال مونتغمرى بطريقة لا تصدق، كما اكتشفت بعد ذلك أنه كان بيننا شبه كبير في فترة الطفولة".

كان كل من جيمس ومونتغمرى مختلفين من حيث النشأة؛ حيث نشأ جيمس فى مدينة بيرث وكان والده رئيس محكمة غرب أستراليا، بينما نشأ مونتغمرى فى هوبارت وكان والده أسقفًا فى تسمانيا، وعلى الرغم من أن جيمس كان فى السادسة والأربعين من عمره ويصغر مونتغمرى بأحد عشر عامًا، فإنه بدا أكبر منه ولعل هذا يرجع إلى إفراطه فى تناول الخمور وشراهته فى التدخين (بينما كان مونتى ممتنعًا عن المسكرات ويمقت السجائر)، والآن يقوم الرجل الصغير بدراسة نبرة حديث الرجل الأكبر الحادة وحسمه فى الكلام وصوته الأجش. طمأن الجنرال مونتغمرى المثل قائلاً: "لا تقلق، سيكون كل شيء على ما يرام".

قام سلاح الجو الملكى البريطانى بأخذ جيمس فى رحلة جوية أجريت من خلالها حركات لولبية؛ للتأكد أنه لن يصاب بدوار الجو، ليكون مثل مونتى تمامًا، ثم أعاده قائد الجناح الأيمن دينيس ويتلى الذى عمل بقسم المراقبة فى لندن إلى سلاح الجو الملكى البريطانى فى نورثولت، حيث كانت هناك ملابس مهمات تصلح لأن تكون زيًا مناسبًا ويها خمسة صفوف من الأوسمة، كما تم شراء ساعة جيب ذهبية تعلق فى الصدر من ولورث، كما تمت تغطية إصبع جيمس الأوسط المفقود بإصبع صناعى وتم ربطه ببقية الأصابع استعدادًا للبروفة النهائية مع رجل من المخابرات العسكرية، من القسم الخامس يُعرف بالعميد هايوود. قام جيمس بتقصير شاريه، وصبغ صدغيه بلون رمادى وارتدى سترة طيران مونتى، إضافة إلى قبعته السوداء ناحية اليمين ليتم تصويره حتى يطلع تشرشل على الصور، كما أعطى مناديل كاكية اللون وعليها الحروف الأولى من اسمه؛ كما أعطى إنجيلاً صغير الحجم مثل الإنجيل الذى يحمله مونتى معه دائمًا. وكلما شعر بعجزه بسبب الخوف كان يتذكر أن عليه أن يتقن دور البطل حتى ينجع: "لقد استطعت بعد جهد مضن أن أطرح شخصية جيمس جانبًا وأصبح مونتى.

هبطت طائرة جيمس في منطقة جبل طارق باكر يوم ٢٧ مايو، وتم رفع الأستار من على الطائرة، وبدت لجيمس الصخرة التي هبط عليها وكأنها مسرح دروري لين. أما بقية المثلين، كبار المسئولين والجنود وسائقو السيارات الذين تقدموا تدريجيًا لتحية القائد فهم هنا، كان في الخلفية وبين العمال الإسبان الحقيقيين يوجد الأشرار وعملاء هتلر السريين، يشاهدون ويدونون كل صغيرة وكبيرة، مر جيمس خلال الاجتماع وألقى التحية على من التقى بهم، وإن خالطه شعور بعدم المصداقية، "وكان الأمر بمثابة حلم".

ثم استقلوا سياراتهم عبر شوارع جبل طارق، وكان الجنود يهرواون ويهلاون قائلين: 'القائد العظيم مونتى'، وقام حرس الشرف بأداء التحية العسكرية له في مقر الحكومة، وكان حاكم جبل طارق في ذلك الوقت هو الجنرال السير رالف إيستوود الذي

كان زميلاً لمونتغمرى فى أكاديمية ساندهيرست العسكرية، وقام "مونتى" بتحية حرس الشرف، وصافحهم ثم أخذ يتحدث فى غير تكلف مع إيستوود؛ وهما يسيران إلى قصر الحاكم حيث كان يمسك بذراعه. وفى مكتب الحاكم، خلع إيستوود قبعته وجلس على مكتبه وأخذ يحملق فى جيمس ثم ابتسم، وقفز من مكانه، وصافحه فى دف، ثانية وهو يقول متعجبًا: "لم أكن أتصور أن ذلك ممكن". وأضاف: "أنت إنسان رائع، لا أستطيع التغلب على مشاعرى، فأنت مونتى بالفعل، أنا أعرفه منذ سنوات".

جلس "مونتى" والحاكم فى حديقة أمام إفريز صخرى وأخذا يصفان انتصار نيلسون فى معركة ترافالغار؛ وفى أثناء ذلك دخل رجلا أعمال إسبانيان أمردان يرتديان بذلتين من بوابات الحديقة فى أثناء حديثهما مع السيدة إيستوود عن السجاد المغربى القديم الموجود فى المنزل، يقول جيمس كليفتون: إنه عرف أنهما "اثنان من أمهر عملاء هتلر، وتم تدريبهما بواسطة البوليس السرى النازى، وتظهر عليهما الشراسة الشديدة"، ثم أخذ جيمس يتكلم عن مجلس الحرب و"الخطة ٣٠٣" بصوت منخفض وعندما اقترب الرجلان وقدما نفسيهما، ظل ينظران إليه فى هيبة واحترام حتى دخلا مقر الحكومة؛ ومن هذا المكان أخذ "أحد العمال" مراقبته باستخدام تلسكوب. أما عن أخر أعماله فى منطقة جبل طارق، فقد أخذ جيمس يهذى بشأن "الخطة ٣٠٣" ويعطى أوامر وتعليمات بصوت مرتفع بالقرب من مطعم المطار؛ حيث كان للألمان اتصال

وبمرور الوقت تلقى جيمس التحية العسكرية الأخيرة ثم غادر. كان جيمس جزءًا من الحدث حيث يقول: "عندما كنت أقرم بدور مونتى، شعرت فى حقيقة الأمر بالسكينة والثقة بالنفس، لكننى كنت فى فترات الاستراحة فى الكواليس بين المشاهد أشعر بإرهاق الأعصاب"، ساور الخوف جيمس من محاولة إسقاط الطائرة، أو التعرض للاغتيال، أو الخطف، ولم تكن هناك مجموعة من ممثلى المسرح لتدعم روحه المعنوية وراء الكواليس، ولم يلق استجابة مناسبة من الجمهور الجالس أمامه، إلا أن العميد هايرود أطلعه على المهمة التالية التي سيتم القيام بها في الجزائر العاصمة، وقال له:

إن أعدادًا كبيرة من عمالاء العدو يدبرون الدسائس لخداع الفرنسيين الأحرار وعملائنا الإيطاليين المخلصين".

من بين "الجواسيس" الذين يعملون في مطار الجزائر، كان أحد مصادر الفرقة العسكرية "إيه" وعلى دراية بالعمل اللا سلكى، حيث كان البوليس السرى النازى في باريس قد جنده وهبط بمظلة في الجزائر عام ١٩٤٣، ثم قام بتسليم نفسه على الفور للقوات البريطانية وتمت "إعادة تأهيله"، فقام ذلك العميل المزدوج بتقديم تقرير وأف عن وصول الجنرال مونتغمري إلى المراقبين في المخابرات الحربية الألمانية الذين كانوا قد اتخذوا وضع الدفاع في ديجون التي فرحت باستقبال الضباط البريطانيين والفرنسيين والأمريكيين لمونتغمري، ومضت رحلته في ظل صفارات الدراجات البخارية بسرعة عالية ليعبر مسافة اثنى عشر ميلاً باتجاه مقرات قيادة قوات الطفاء، وتسامل اثنان من الجواسيس الإيطاليين كانا قد اندسا وسط حشد من الناس عما يحدث وقال أحد الرجال الفرنسيين الذي أرسل إلى هناك خصيصاً لتعقبهما: "يأتي مونتي إلى شمال إفريقيا ليكون جيشاً جراراً جديداً ليوجه ضربة تحت الحزام للألمان في الجنوب".

وطبقًا لرواية كليفتون جيمس، فقد أمضى أسبوعين فى هذا الحلم واستقل طائرته إلى العديد من المطارات؛ حيث قام بالعديد من الأعمال بين الزيارات والاستقبالات الرسمية، واستعراض حرس الشرف والقوات المصطفة بالشوارع ابتهاجًا بقدوم القائد، ومحادثات صورية حول الاستراتيجيات العليا إضافة إلى تواجد جموع من المشاهدين الذي كان بينهم عملاء يتبعون العدو.

"واعتقد الجميع أننى كنت الجنرال مونتغمرى... حتى أنا فعندما كنت وحيدًا، كنت أجد نفسى أقوم بهذا الدور"، ولم يستطع جيمس الفرار من تلك المهمة، فعندما كان نائمًا كان يحلم بمونتى، حتى إنه وجد من الصعوبة أن يفقد هذه الشهرة بعد ذلك:

ثم توجهت إلى مقر القيادة حيث يوجد الجنرال ويلسون، على أننى مونتى حيث كنت في أوج العظمة والمجد، لكن الأمل ضاع إلى الأبد في اللحظة التي خرجت فيها من الباب.

وقمت في الطابق العلوى بارتداء زي ملازم يعمل في الفيالق المأجورة.

عندما تكون خليفة ولو لساعة، فإن المنصب الذى تتبوأه يضفى عليك رونقًا، إلا أنك عندما تترك هذه الرتبة الرفيعة وتعود إلى منزلتك المتواضعة والانحسار الذى استطعت أن تجتازه بشق الأنفس، فإنك بالتأكيد ستكون فى حاجة إلى الاستعانة بكل ما لدبك من الصبر والتحمل.

تم تهريب جيمس من الباب الخلفى للمطبخ إلى إحدى الحوارى؛ ليدخل فيللا صغيرة تم إغلاقها على الفور، وهنا انتهى عمله فى انتحال شخصية مونتغمرى إلى غير رجعة، حيث قال وهو يشعر بالتعب والإجهاد: "كل ما يمكننى الآن هو أن أتخيل مرارًا وتكرارًا هذه المشاهد التى مرت وكأننى مقيد بالسلاسل فى مقعدى داخل إحدى دور العرض"، ثم أحضر الرقيب وجبة مكونة من السجق والبيض وشرائح البطاطس إضافة إلى كوب من الشاى، ثم قابل جيمس العميد الحقيقى الذى خطط لهذا العمل البطولى: "إنه صاحب الصيت العميد دودلى كليرك الذى أسس فرق القوات الخاصة".

إنه الرجل صاحب فكرة تدريب فرقة من الشباب الأشداء ليقوموا بشن هجمات خلف جبهات العدو، رجال قادرون على تحدى الصعاب يستخدمون كل وسيلة "غير إنجليزية" تمكنهم من تحقيق بغيتهم، لكن هذه الخطة الجسور لم تلق قبولاً من خبراء وزارة الحربية البريطانية الذين أخبروه بأن الحرب "ليست مباراة كريكت"، لكنه تمسك بالحصول على موافقة لتنفيذ فكرته، وثابر طوال مدة ليس بالقصيرة حتى نال هدفه، فعندما سمع تشرشل بهذا الموضوع، أصدر أوامره إلى دودلى كليرك بالمضي قدماً.

يذكر جيمس أنه تُرك بمفرده في تلك الفيللا طيلة ليلة؛ وصدرت إليه تعليمات بالاختفاء عن الأنظار، كما تحدث إلى الببغاوين الموجودين هناك بأسلوب مونتغمري؛ حيث كانا يرددان الكلمات: "مونتي! مونتي!". وفي الصباح، شاهد كليرك جيمس جالسًا في شرفة الفيللا فطلب منه الانصراف، فلو تمكن أحدهم من رؤيته فسيتعرض عمله الجيد برمته للخطر.

هناك رواية لهذه العملية أسوأ من هذه. ففي عام ١٩٧٩، ادعى جوك هاسويل أن عملية الخداع قد تم "إيقافها فجأة وأن قرين مونتى اختفى"، حيث تناول كليفتون جيمس شرابًا مسكرًا، طبقًا للشائعة، وشاهده الناس "على تلك الحالة أثناء ارتدائه قبعته ذات الشارتين وزيه وأوسمته وأنواطه التي كان من المعروف أنها تخص مونتغمرى الذي لا يتناول الكحول! وطبقًا لهذه الرواية أعيد جيمس إلى إنجلترا وهدد بالمحاكمة العسكرية حال تفوهه بكلمة واحدة؛ كما ذكرت مثل هذه التفاصيل في رواية "سنواتي الثلاث مع أيزنهاور" – (My Three Years with Eisenhower) عام ١٩٤٦ الضابط البحرى المساعد هاري سي بوتشر الذي كان تربطه صداقة بأيزنهاور لفترة طويلة، حيث يروى أن بينما قرين مونتي شوهد في منطقة جبل طارق وهو يحتسى الخمر ويدخن السيجار.

ويذكر دينيس ويتلى هذه القصة فى روايته "أرباب الخداع" (The Deception Planners) عام ١٩٨٠؛ لكن نهايتها كانت حزينة حيث سافر جيمس إلى الجزائر على متن طائرة وهناك قابله دودلى واصطحبه إلى فندق صغير؛ حيث قام بتغيير ملابسه ذات الألوان الزاهية ليرتدى زيه الحربى المعتاد كملازم فى الجيش وأعطاه زجاجة من الويسكى وأخبره بألا يغادر غرفته حتى إشعار آخر.

سافر كليفتون جيمس فيما بعد إلى القاهرة على متن طائرة شحن أمريكية ومكث في شقة ترينس كينيون الذي كان يعمل في الفرقة العسكرية "إيه" والذي عامله بلطف شديد؛ حيث كان جيمس شديد التوتر في ذلك الوقت، كما قامت على رعايته أيضًا سيدة تعمل في الفرقة العسكرية "إيه" تسمى بيتى كرايشتون، وقد روت تلك السيدة لثاديوس هولت بعد سنوات أن كليفتون جيمس كان رجلاً لطيفًا، وكان دائما ما يصاب بالضغط؛ كان جيمس يعانى من ضغط وإجهاد فظيعين، ولم يكن من السهل عليه التخلص من ذلك، كما أصيب جيمس بآلام الأسنان، وبارتفاع درجة الحرارة بسبب الذباب، وانبعاث والروائح الكريهة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية خلال شهر يونيو، ثم عاد إلى ليسيستر عبر جبل طارق بعد خمسة أسابيع من المغامرات، وما زال لا يخبر أحدًا بالحقيقة بشأن ما جرى له.

جعلت هذه التجارب من جيمس شخصًا مختلفًا، واكتسب الثقة والشعور بالقوة بدل ما كان يعرف به سابقًا من الجبن وضعف الثقة، وعلى الرغم من أنه استمر في العمل بقية فترة الحرب دون الحصول على الترقيات في الفيالق المأجورة، وكان "يعامل بخسة" (على حد قول ويتلي)، ولا يتلقى أي تقدير رسمى عن الخدمات التي كان يقوم بخسا، فإن جيمس نال مكافأته في نهاية الأمر، فسمح له بتعيين من يقوم بكتابة قصته في كتاب بعنوان "كنت قرين مونتي" — (Was Monty's Double) التي تحولت إلى فيلم من إخراج جون جيرمين عام ١٩٥٨. وفي هذا الفيلم لعب جيمس كلا الدورين، دور مونتي ودور قرينه، واحتوى السيناريو الذي كتبه بريان فوربس على قصص خيالية مليئة بالمواقف المثيرة التي كان من بينها اختطاف أفراد القوات الخاصة الألمانية المحمولين على غواصة قرين الجنرال مونتغمري، لكن جون ميلز الذي كان يقوم بدور الفيلم وفق ما جاء في كتاب جيمس مانحًا إياه قوة كبيرة، وقد أشار هاري بيرسون في كتاب أن الفيلم وفق ما جاء في كتاب جيمس مانحًا إياه قوة كبيرة، وقد أشار هاري بيرسون في كتابه "ولد غير شرعي" — (! Achtung Schweinehund) الصادر عام (٢٠٠٧) إلى أن قيامه هو بأداء شخصيته وشخصية الرجل الذي كان يتقمص دوره في الواقع، جيام من إم إي كليفتون جيمس أحد أهم المتأين في فترة ما بعد الحداثة.

## أوفرلورد وفورتيتيود

عندما اقترح العبقرى جوفرى بايك بناء حاملات طائرات من الجبال الجليدية حيث لا تغرق في الماء؛ وافق تشرشل على تلك الفكرة وطلب منه المضى قدمًا في تنفيذها، فليس هناك من فكرة كان من شأنها أن تسهم في تحقيق انتصار للحلفاء في هذه الحرب إلا وقبلها تشرشل مهما كانت غرابتها، ابتكر فريق علماء بايك نوعًا جديدًا من الجليد عن طريق إضافة لباب القطن الطبى بنسبة ٤٪ إلى ماء مجمد؛ حيث ينتج عن ذلك مادة شديدة الصلابة تنوب ببطء شديد، أطلق عليها "بايكريت" تقديرًا لما قام به بايك.

عرضت مادة البايكريت في مؤتمر عقد بمدينة كيبيك في شهر أغسطس ١٩٤٣، حيث ناقشت قيادة الحلفاء خطة التحرير النهائي لأوروبا إضافة إلى عملية "أوفرلورد"، وعبر رئيس الوزراء ونستون تشرشل المحيط الأطلنطي في طريقه إلى المؤتمر على متن واحدة من أضخم السفن في العالم، إنها السفينة "كوين ماري" التي تزن ٨٦٠٠٠ طن، لكن بايك كان يقترح بناء حاملة طائرات أكبر يبلغ طولها ٦٠٠ متر ذاتية التبريد، مصنوعة من مادة البايكريت ويطلق عليها هاباكوك، وكانت تزن أكثر من مليوني طن وبإمكانها حمل ٢٠٠ طائرة لتقلع من على متنها، كما يمكن أن تستخدم في غزو اليابان!، عكف بايك على تصميم النموذج الأصلي لحاملة الطائرات هذه في بحيرة في أونتاريو.

أظهر الأميرال لويس مونتباتن رئيس العمليات المشتركة براعة في توضيح مدى صلابة مادة البايكريت بحضور الأمريكيين، حيث أحضر قالبين أحدهما من الجليد والآخر من مادة البايكريت وطلب من أرنولد، وهو جنرال قوى البنيان يعمل بسلاح البو الأمريكي، لتحطيم كلا القالبين باستخدام معول، فحطم أرنولد القالب الثلجي بضربة قوية، ثم جاء دور قطعة البايكريت، لكن القائد الأمريكي صرخ من شدة الألم الذي شعر به عند اصطدام رأس المعول بقالب البايكريت دون أن يحدث للقالب شيء، فقام مونتباتن بسحب مسدسه وأجهز على ما تبقى من القالب الجليدي، لكن قالب البايكريت ظل صامدًا مرة أخرى وارتدت الرصاصة دون إحداث أي ضرر وكانت على وشك إصابة ضابط كبير بسلاح الجو الملكي، الأمر الذي لم يستطع معه تشرشل منع نفسه من الضحك، لكن ذلك العرض جاء بمثابة دعاية النصر، لكن مادة البايكريت لم تستخدم مطلقًا.

قدم تشرشل إلى مدينة كيبك ليقدم عرضاً قويًا، وقد كان يرافقه اثنان من أشرس المقاتلين البريطانيين أملاً في إبهار الأمريكيين كما أبهرهم عرض البايكريت. هذان المقاتلان هما الطيار الوسيم، برتبة قائد جناح، جاى جيبسون والحاصل على وسام صليب النصر، ووسام الخدمة المميزة والشهير بغارة دامباسترز، والثاني هو العميد أورد وينجيت الذي اشتهر بحزمه في قيادة حرب العصابات الوطنية في الحبشة؛ وهو الأن قائد لفرقة المشاة الهندية في أدغال بورما.

كان العنصر الرئيسى فى جدول أعمال المؤتمر؛ هو الهجوم الوشيك على ما كان يسميه الألمان حصن أوروبا، فما هو أفضل مكان لدخول أوروبا انطلاقًا من المملكة المتحدة؟ كانت هناك خيارات عدة، لكن الفريق الأمريكي - البريطاني الذي يقوده الجنرال فريدريك مورجان استدعى رئيس الأركان والقائد الأعلى لقوات الحلفاء والمسئول عن التخطيط لعملية أوفرلورد، والذي قرر بدوره أن أنسب مكان لغزو أوروبا هو نورماندى، لكن شواطئ نورماندى البالغ طولها خمسين ميلاً لا تبدو مناسبة حتى الآن لعملية الغزو الكبير. فتيارات المياه الجارفة وأمواج المد العاتية (التي يصل ارتفاعها إلى ٢١ قدمًا أو ٢٤ متر) تجعل إنزال المعدات الثقيلة على الشواطئ الرملية

...

أمرا غير ممكن، إن الأمر يستلزم وجود ميناء عميق مجهز بأرصفة ورافعات لإنزال الدبابات التى يبلغ وزنها ٥٠ طنًا، إضافة آلى المدفعية الثقيلة، ومنصات التخزين الكبيرة والضرورية للقيام بعملية الغزو، وهنا أطلقت حملة على ميناء ديبي في ١٩٤ أغسطس ١٩٤٢ كمحاولة للاستيلاء على أحد موانئ أوروبا.

فكر تشرشل في حل جرى، وخيالى في الوقت نفسه! يتمثل في إنشاء موانئ عملاقة طافية. شغل هذا الحل تفكير تشرشل بداية من يوليو ١٩١٧، عندما تخيل طريقة الاستيلاء على جزيرتى فريزيا انطلاقًا من جزيرة إسمنتية متحركة، وفي شهر مايو ١٩٤٧ كتب تشرشل مذكرة إلى مونتباتن: "لا بد أن تطفو أرصفتنا المتدة على الشاطئ مع حركة المد، وتنخفض مع حركة الجذر، كما يجب حل مشكلة المرساة، لذا أريد الحل الأمثل، ولا أريد أن يجادلني أحد في هذا الأمر، فالصعوبات ستجادل عن نفسها"، في ٦ أغسطس ١٩٤٣ أجرى الأستاذ الجامعي وأحد فيزيائيي مونتباتن جيه أسطولاً يتكون من عشرين قاربًا ورقيًا بأحد جوانب حوض نصف ممتلئ بالماء، وعلى المانب الأخر قام أحد ملازمي البحرية بإحداث أمواج باستخدام لوفة ما تسبب في الجانب الأخر قام أحد ملازمي البحرية بإحداث أمواج باستخدام لوفة ما تسبب في من ورق الجرائد المقوى في الحوض ولكنه أحاطها بسترة نجاة منفوخة، ثم قام الملازم بإثارة أمواج كبيرة لكن القوارب لم تغرق هذه المرة، فقال برنال: "أيها السادة هذا ما كان سيحدث لو كان لدينا ميناء اصطناعي".

بعد أسبوعين، اعتمد مؤتمر كيبيك فكرة بناء ميناس اصطناعيين، أحدهما بريطانى والآخر أمريكى، وأطلق عليهما اسم "مالبيرى"، وتم الاتفاق على ضرورة تشييدهما وتشغيلهما بشكل كامل بعد أسبوعين من يوم الغزو، واعتمد مؤتمر كيبيك التفاصيل الأساسية لخطة أوفراورد أيضًا، وصدرت أوامر إلى فريق العمل بالتخطيط تفصيلياً للقيام بهجوم مباغت بثلاث فرق وثلاثة ألوية محمولة جوًا، وتم تشكيل قسم تحت مسمى العمليات (ب) لإعداد "خطة تمويه وخداع مفصلة"؛ ولكن لم يكن يعمل به سوى ضابط واحد.

وخلال مؤتمر الحلفاء الثانى الذى عقد فى طهران فى الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ١ ديسمبر ١٩٤٣، اتفق كل من جوزيف ستالين، وفرانكلين روزفلت، وونستون تشرشل على تنفيذ "خططهم بشأن تدمير القوات الألمانية"، حيث وعد الحلفاء الأمريكيون والبريطانيون بترك منطقة البلقان وشأنها، ولكنهما اتفقا على تخفيف الضغط عن روسيا بفتح "جبهة ثانية". فى شهر مايو عام ١٩٤٤ تم غزو شمال فرنسا فى عملية "أوفرلورد" ثم جنوب فرنسا فى عملية "أنفيسل" (التى تأخر موعدها)، ووافق ستالين على أن يتزامن هجومه الكبير على الجبهة الشرقية مع هجوم الحلفاء فى الغرب، واتفق الجميع على ضرورة وجود خطة خداع.

في هذا الوقت صارت نظرية كليرك/ ويقل بأن العمليات الرئيسية لا بد أن تساندها خطة تغطية من المسلمات، ومن ثم آمن السوفيتيون بضرورة الخداع العسكرى الذى سموه ماسكيروفونا. أرسل أحد خبراء الخداع الأمريكيين فيما بعد إلى موسكو للتنسيق بشأن خطط خداع أوفرلورد مع الروسيين؛ حيث كان يتحدث مع أحد خبراء الخداع الروس عندما أثير موضوع الإعلام، فقال خبير الخداع الأمريكى: إنه في ظل الديمقراطية يتعذر عليك استخدام الصحافة في تضليل شعبك، فهز الروسي كتفيه وقال باستهجان: "إننا نقوم بهذا طوال الوقت". وأثناء وجودهما في طهران؛ تحدث تشرشل مع ستالين قائلاً: "إن الحقيقة في وقت الحرب شيء ثمين جدًا، فلا بد أن تحاط بحراس من الأكاذيب"، فأجابه ستالين قائلاً: "هذا ما نسميه التحايل العسكري".

وفى السادس من ديسمبر، تم استدعاء جون بيفان من قسم المراقبة فى لندن لعمل خطة خداع استراتيجية لتغطية العملية أوفرلورد، وقد أطلق عليها اسم جديد هو "بوديجارد" فى إشارة إلى الملحوظة التى أبداها رئيس الوزراء، واستهدفت تلك الخطة دفع الألمان إلى نشر جيوشهم فى أماكن خاطئة، فى البلقان وفى شمال إيطاليا، وفى النرويج، والدنمارك وأى مكان آخر عدا شمال فرنسا، وفيما بعد كان التحدى الذى يواجه هذه العمليات هو خداع الألمان بخصوص الوقت والمكان ومدى قوة الغزو القادم، حيث سيتضمن هذا الجزء من خطة الخداع سلسلة غير منتهية من التشعيبات يمكن التحكم فيها.

تولى دوايت أيزنهاور في يناير عام ١٩٤٤ مسئولية تنفيذ خطة أوفرلورد؛ عندما أصبح رئيس الأركان والقائد الأعلى بمراكز القيادة العليا لقوات حملة الحلفاء، حيث اصطحب أيزنهاور معه السير والتر بيدل سميث، وأصبح فريدريك مورجان نائبه ثم توسعت العمليات (ب) أو ما يطلق عليه قسم الخداع في المراكز العليا لقوات الحلفاء، ووصل العقيد نويل وايلد، نائب دودلي كليرك في الفرقة العسكرية "إيه"، من تونس ليتولى تنفيذ الخطة ويصبح عضوًا عن مراكز القيادة العليا لقوات حملة الحلفاء في لجنة الخداع المشتركة، وتعاون الرائد روجر هيسكث من استخبارات مراكز القيادة العليا بقوات حملة الحلفاء مع تار رويرتسون وضباط آخرين في الاستخبارات العسكرية البريطانية، القسم الخامس المسئول عن العملاء المزدوجين، وكان هيسكث ووايلد على علاقة بجون بيفان وغيرهم من الأعضاء داخل قسم المراقبة في لندن، فكان قسم المذاع بمثابة ناد صغير يجمع كبارًا وصفهم المؤرخ الحكومي مايكل هاوارد بـ "مجموعة رجال كانت تربطهم علاقة حميمة".

تأكد البريطانيون من سيطرتهم على مقاليد أمور عمليات العبور والإنزال كجزء من العملية أوفرلورد، يوم الغزو الحقيقى، والتى أطلق عليها "نبتون" كاسم حركى، ووضعت قوات الحلفاء الجوية والبحرية تحت قيادة بريطانية، كما كان الجنرال مونتغمرى هو القائد المؤقت لقوات الحلفاء البرية فى خطة نبتون، حيث كون مع رئيس أركانه فريدى دى جوينجان فريق الخداع الخاص بهم وسموه جى (أر) على غرار الفرقة العسكرية (إيه) التى كونها كليرك، فكثيراً ما ساعدت الجيش الثامن فى الصحراء، وكان ديفيد سترينجوايز القائد بمقر قيادة الفرقة العسكرية (إيه) والذى قاد الحملة المباغتة فى تونس للاستيلاء على مواد الاستخبارات الألمانية، ولعله أفضل تلامنذ كليرك ذكاءً ويراعةً، هو من تولى تلك المسئولية.

كان أول شيء يقوم به مونتي بعد توليه القيادة هو تمزيق خطة نبتون التي أعدها رئيس الأركان والقائد الأعلى لقوات الحلفاء، حيث اعتقد أنه ينبغى مضاعفة مساحة جبهة هجوم نورماندى لتصل إلى خمسين ميلاً؛ وأن يسبقها هجوم جوى بثلاث فرق محمولة جواً، وليس ثلاث سرايا، كما كان يفضل أن تشارك خمس فرق في خمسة

شواطئ منفصلة فى أول موجة من موجات الإنزال البحرى، وليس ثلاثة، مع تعزيزها بفرقتين من الخلف، حيث قال إنه إذا لم يسمحوا بهذا فعليهم البحث عن قائد آخر، واتفق أيزنهاور مع هذا الرأى، إلا أن حصول ما يريده مونتى كان يعنى زيادة ضخمة فى أعداد السفن والمعدات بما فى ذلك ألف سفينة مرسى؛ تضاف إلى ثلاثة آلاف سفينة جرى إعدادها لهذا الغرض.

أيقن المشير إرفين رومل الذي كلفه هتلر بالدفاع عن شواطئ فرنسا أواخر عام ١٩٤٢، أن أفضل فرصة لديه تكمن في التصدى لأي هجوم للحلفاء قبل تجاوزه الشواطئ، وأن اليوم الأول سيكون "أطول يوم" في تلك المعركة. ومن خلال خبرته بشئون الحرب في الصحراء، اعتمد على زرع الألغام المضادة للدبابات والأفراد، بشئون الحرب في الصحراء، اعتمد على زرع الألغام المضادة للدبابات والأفراد، إضافة إلى صنع حدائق شيطانية" من العوائق على امتداد الشواطئ، حيث أراد تحصين الشريط الساحلي بالكامل عن طريق زرع ألغام ووضع أسلاك، وجعله "منطقة موت" بعمق خمسة أو ستة أميال، كما كان رومل يحلم بالدفاع عن الحائط الذي أقامه في مواجهة الأطلنطي من خلال زرع ٢٠٠٠ مليون لغم أرضى على امتداد الساحل الفرنسي بالكامل لكنه لم يتمكن من ذلك، إلا أن يوميات حرب المجموعة الألمانية "ب" تشير إلى أنه بعد العشرين من مايو ١٩٤٤ تم زرع ١٩٤٧ تم زرع ١٩٤٧ كان من بينها ٢٦٧٧٠٠ لغم بناء على طلب من رومل، والغالبية منها تم زرعها بعد نهاية شهر مارس". خطط رومل أيضًا لتثبيت أوتاد خشبية في جميع ميادين الإنزال الجوية المحتملة التي كان ارتفاع الواحد يبلغ عشرة أقدام، وكان الغرض منها تمزيق أي طائرة شراعية إلى أجزاء مهلهلة، وكان يفترض ربط العديد من الأوتاد تمزيق أي طائرة شراعية يؤدي انفجارها إلى زيادة في أعداد الضحايا.

كانت الاستطلاعات التى تقوم بها استخبارات الحلفاء من أجل عمليات يوم الغزى تتم على نطاقين رأسى وأفقى وفى العمق، كما التقطت آلاف الصور التفصيلية جوًا من زوايا مختلفة، وكانت هناك استطلاعات تنفذ على ارتفاع منخفض بامتداد الشاطئ لتصوير نظم الحواجز التى كان يقوم الألان ببنائها، وعُرفت باسم مهمات "النرد"

وكانت بمثابة مجازفة بالحياة، حيث جرى التقاط صور من مسافات قريبة جدًا؛ يمكن من خلالها مشاهدة المهندسين وهم يهرعون إلى السواتر ويمكن إحصاء أثار أقدامهم على الرمال، وكان يجرى في بعض الأحيان التحقق من الأشياء التى التقطت لها صور من الجو بمعرفة غواصين من البحر، وأسفرت غارات القوات الخاصة عن استرداد بعض الأسرى والعودة بنماذج من أسلاك العدو الشائكة والعوائق المعدنية؛ تمت الاستعانة بعلماء الجيولوجيا بل وتجنيد بعض منهم، بالإضافة إلى تجنيد علماء الحيطات، وبعد مناشدة أطلقت عبر إذاعة بي بي سي عام ١٩٤٢، أرسل الشعب البريطاني العظيم ما يربو على عشرة ملايين صورة من صورهم التي التقطوها الشريطاني العظيم ما يربو على عشرة ملايين صورة من صورهم التي التقطوها وتجميم تلك الصور الموضحة لأدق تفاصيل شاطئ نورماندي.

ومن خلال خدمة الاستخبارات الفرنسية التابعة لجنرال ديجول، والمعروفة باسم المكتب الثانى عشر الذى يديره "العقيد باسى" أو أندريه ديوافرين، جرت تعبئة المقاومة الفرنسية لإرسال تقارير حول كل التفاصيل المتعلقة بمنشأت الدفاعات الألمانية. وفى غضون وقت قصير كان لشبكة "سنتورى" التى تبث إرسالها من مدينة "كا" ما يقرب من ١٥٠٠ عميل يراقبون مواقع المدفعية الألمانية وحقول الألغام، ومواقع المؤن، والخنادق المضادة للدبابات والمحفورة بعمق خمسة عشر قدمًا، واستطاع نقاش ينتمى المقاومة سرقة مخطط الدفاعات من مكتب منظمة تودت التى قامت ببناء تلك الدفاعات.

اتفق الحلفاء على عبور القناة بجيشين منفصلين أحدهما بريطاني والآخر أمريكي يقاتلان جنبًا إلى جنب، وكان على البريطانيين (ومعهم الكنديون) الاتجاه نحو اليسار إلى كل من شواطئ سورد، وجونو، وجولد تسبقهم قوات مظلات الفرقة البريطانية السادسة المحمولة جوًا؛ وفي ذات الوقت كان على الجيش الأمريكي الأول التوجه يمينًا إلى شواطئ أوماها ويوتا؛ تسبقهم قوتا مظلات الفرقة الأمريكية رقمي ١٠١ و ٨٢ المحمولتين جوًا.

تطلبت تلك الجهود تنظيمًا وإمدادًا محكمين، فكان على الطفاء تسيير وتنظيم قوات يزيد عددها على مليونى رجل؛ إلى جانب ١٠٠٠ اطائرة و٢٠٠٠ سفينة فى إنجلترا. كما أن الإنتاج الصناعى الهائل الذى تم تدشينه من أجل تلبية احتياجات ذلك العدد كان لا بد أن يتبع نظام توزيع متقنًا، كان العمل الهندسى خلف مناطق الإنزال مبهرًا حيث تم توظيف الآلاف من عمال البناء للعمل ليلاً ونهارًا، وأنشأ قسم حرب النفط بلوتو خطوطًا لنقل البترول تحت سطح البحر جاهزة لضخ ملايين الجالونات من البنزين إلى القوات الغازية، كما كان مشروع تشرشل للموانئ العائمة "مالبيرى" أمرًا ضروريًا لنقل أكبر عدد ممكن من القوات والمعدات والإمدادات إلى الشاطئ الشمالى الغربى لفرنسا، فكان من الضرورى تشييد ميناءين على شاطئ نورماندى.

وجرى نقل ما يزيد على مئة صندوق صلب زنة ١٠٠٠ طن؛ يطلق عليه اسم "فونيكسيز" (يبلغ ارتفاع كل منها ٦٠ قدمًا وعرضه ٦٠ قدمًا وطوله ٢٠٠٠ قدم) عبر القنال من منطقتى سلسى بل، ودانجينيس باستخدام أسطول يتكون من ١٣٢ سفينة ليتم ملء تلك الصناديق بالرمال من شاطئ "ليفياثان"؛ ثم توضع فى الماء لتغوص مكونة حاجز أمواج فى خليج السين، وخارج تلك الطرق الاصطناعية كانت تطفو "قنوات نحاسية" تم سحبها من بول وثاوثها مبتون التخفيف من حدة الأمواج، وفى الداخل، فى المياه الضحلة، كان يوجد خط من نبات عنب الثعلب يربط بين أربع وعشرين من السفن الحربية التجارية خارج الخدمة، بالإضافة للسفن الحربية وإحدى السفن الحربية المدرعة القديمة، ليتم إغراقها فى المكان المطلوب. وفى المياه الساكنة فى حدود ميلين مربعين من ميناء موليرى تم إغراق رءوس دعامات لوبنيتز العملاقة وسباد ما سمح بتكوين جسور طويلة أو طرق عائمة للوصول إلى الشاطئ فيما عرف بـ "الحيتان"؛ حيث تطفو وتفوص مع حركة المد والجذر، وقد زادت الأسماء الحركية حيث أطلق على العوامات المائية اسم "داكس".

أسهم خيال تشرشل المتقد في ظهور المزيد من الوسائل المثيرة الأخرى، مثل: الجارفات المدرعة التي تستخدم لشق الطرق، والجارفات الزراعية، ودبابات تشرشل

المزودة بمدافع ثقيلة لنسف الحصون، ودبابات من طراز "كروكودايل" التى تحمل النفط؛ وتتطاير منها ألسنة اللهب التى تطلقها لمسافة تزيد على مئة ياردة والآلات الضخمة المستخدمة فى سحق الأوتاد الخشبية أو الأسلاك الشائكة أو فى فتح ثغرات فى حقول الألغام؛ تم صنع هذه المعدات بتشجيع مباشر من تشرشل ورعاية الجنرال البارع السير بيرسى هوبارت من الفرقة المدرعة التاسعة والسبعين.

أطلق على خطة الخداع المعدة من أجل العملية نبتون، الهجوم عبر القنال، خطة فورتيتيود، وكان هدفها دفع العدو "للقيام بإعدادات وترتيبات خاطئة في شمال غرب أوروبا"، كما استهدفت خطة فورتيتيود نورث إشعال قلق هتلر بخصوص اسكندنافيا والخطر الذي سيحدق بألمانيا إذا هاجم الحلفاء النرويج والدنمارك، وفي الوقت ذاته تم نقل إشارة لا سلكية زائفة، وتم نشر معلومات كاذبة عن طريق أحد العملاء المزدوجين تقول: إن الجيش البريطاني الرابع (الوهمي) في اسكتلندا، مدعومًا بحراس أمريكيين قادمين من أيسلندا، يخطط لمهاجمة ستافانجر ونارفيك والتقدم نحو أوسلو، كما بذل المخادعون البريطانيون قصاري جهدهم داخل أراضي السويد المحايدة، حيث طلب القائد العام للقوات الجوية السويدية تقديم معونات "إنسانية" في حالة غزو الحلفاء النرويج، وعندما تم اختراق مكتبه من قبل رئيس الشرطة السويدية المؤيد النظام النازي أرسلت هذه المعلومات إلى برلين على الفور، وعندما قرأ هتلر تلك المعلومات أمر بإرسال فرقتين أخريين تعزيزًا للفرق العشرة المتواجدة بالفعل في النرويج، وفي ضوء ذلك جرى سحب أكثر من ٢٠٠٠٠ جندي من فرنسا ليتم إرسالهم إلى هناك.

كانت العملية المسماة "فورتيتيود ساوث" التى وضعها ديفيد سترينجوايز؛ تهدف في المقام الأول إلى إقناع الألمان بوجود جيش قوى آخر في بريطانيا إضافة إلى جيش عمليات مونتغمري الحادي والعشرين، وهو جيش عمليات الولايات المتحدة الأول الذي تمركز جنوب شرق إنجلترا، في موقع قبالة كاليه، على الطريق السريعة المؤدية إلى ألمانيا ويمر بمدينتي أنتويرب وبروكسل، كان جيش عمليات الولايات المتحدة الأول بالطبع جيشًا وهميًا أشيع من خلال خطة الخداع كويكسيلفر، فكانت له علامة مميزة

وهى عبارة عن الرقم الرومانى "ا" على خلفية سوداء تميل إلى اللون الأزرق داخل شكل خماسى ملون باللونين الأحمر والأبيض، وقد كان من المفترض أن يتكون ذلك الجيش من الجيشين الأول الكندى والثالث الأمريكي.

أهم ما يميز هذه القصة أنها تمت، على ما يبدو، بتدبير من الجنرال الأمريكى الجسور المغرور جورج إس باتون الذى كان يعمل بمقرات القيادة فى وينتورث بالقرب من أسكوت، كتب باتون ذات مرة بشأن كيفية التخلص من الخوف للأبد: "ينبغى على المرء أن يكون ممثلا". اعتقد هتلر أن باتون الذى وقع فى مأزق بسبب صفعه أحد الجنود الذى أصابته قذيفة فى صقلية، كان أفضل الأمريكيين بسبب شراسته، وسيكون قائداً الصحوة الحلفاء.

واعتبارًا من ٢٤ أبريل ١٩٤٤؛ بدأت فرق جيش عمليات الولايات المتحدة الأول الإحدى عشرة تظهر على الساحة عبر بث إشارات لا سلكية زائفة لخداع خدمة التنصت اللا سلكى الألمانية، واستمر مخادعو العمليات اللا سلكية في تدريبات عسكرية حقيقية حيث قاموا بتسجيل جميع الإشارات اللا سلكية وتعلموا مصطلحات فنية دقيقة واستجوبوا الناس حول الأنشطة التي يقومون بها قبل كتابة تقاريرهم التي سمح لجنود الحلفاء في كينت بقراحتها، لكن تلك التقارير لم تكن مصقولة حيث لا ينصت الناس عادة بل يطلبون التكرار، وبالنسبة لشفرة موريس فقيد تم تزويد مخادعي العمليات اللا سلكية بخبراء لا سلكيين أمريكيين من كتيبة الإشارة رقم ٢٠٠٣؛ كانوا قد عملوا في صقلية وشمال إفريقيا، والذين من المحتمل أن يتعرف المتنصتون الألمان عليهم من خلال أسلوبهم أو طريقتهم في إرسال الإشارات، إضافة إلى ذلك كانت هناك أعمال خلال أسلوبهم أو طريقتهم في إرسال الإشارات، إضافة إلى ذلك كانت هناك أعمال جريت يارموث ولويستوفت، وفي منطقة أنهار إيست أنجليا، ديبين وأورويل، من أجل أن تتقط طائرات الاستطلاع الألمانية صورًا لها، كانت الواحدة من هذه السفن الزائفة تزن قرابة ستة أطنان، وشيدت من أنابيب سقالات وخيش موضوع فوق عبوات زيت سعة ده جالون ملتحمة معًا، كما دهنت بألوان تعطي انطباعًا بأنها قديمة، وقام على سعة ده جالون ملتحمة معًا، كما دهنت بألوان تعطى انطباعًا بأنها قديمة، وقام على

الخدمة فيها أطقم يقومون بنشر الغسيل والرايات وإطلاق إشارات الدخان والتجول فى قوارب صغيرة الحجم، لجذب انتباه الألمان نحو الشرق؛ حيث يجب أن تبقى منطقة كاليه فى أذهانهم هدف الغزو الأول ليقوموا بوضع الجيش الخامس عشر هناك لصد أى غزو محتمل، ولإبقاء الجيش السابع فى نورماندى والذى لن يستطيع حمايتها.

تظاهرت القوات بالقيام بتحركات كبيرة فى كل من دوفر فولكستون مستخدمين الأضواء ليلاً، حيث تمركزت (تمركزا ظاهريًا) الفيالق الكندية الثانية والفيالق الأمريكية الثامنة، كما أشرف المهندس المعمارى باسيل سبنس على بناء ميناء نفطى زائف وخزانات وأرصفة بحرية، عاينها رسميًا الملك جورج السادس والجنرال مونتغمرى وشخصيات بارزة أخرى، وكتبت الصحافة عن ذلك فى حينه وجرى تنسيق الزيارات الملكية منذ أوائل مارس ١٩٤٤ مع مخططى الخداع.

أسفرت تلك المحاولات عن حصول الألمان مؤخرًا على خطة استخبارات في إيطاليا، وهو ما اعتبروه دليلاً على وجود جيش بريطاني في ١٥ مايو عام ١٩٤٤؛ مما انعكس على اعتقادهم أن جميع قوات الحلفاء كانت متمركزة شرق الملكة المتحدة، وأظهرت الخريطة أن (معظم الوحدات الوهمية) قد بنيت بعناية على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية؛ خلال مجموعة من التفاصيل التي أرسلت إلى المخابرات العسكرية الألمانية من خلال جواسيسهم الثقات في إنجلترا الذين كانوا بالطبع عملاء مزدوجين تحت مراقبة المخابرات العسكرية البريطانية، القسم الخامس، كان أهم ثلاثة عملاء هم البولندي رومان جاربي – تشيرنيافيسكي واسمه الحركي بروبس وكان يقوم بإرسال تقاريره إلى باريس، والثاني: ألماني يدعى فولف ديتريش شميدت واسمه الحركي تيت وكان يقوم بإرسال عاربو، وهو يقوم الآن بإرسال تقاريره مباشرة عن طريق غارسيا واسمه الحركي جاربو؛ وهو يقوم الآن بإرسال تقاريره مباشرة عن طريق رسائل لا سلكية مشفرة إلى الاستخبارات العسكرية الألمانية في مدريد.

وحيث إن كل شيء مطلوب في الحرب، اكتسبت حرب المعنويات أهمية كبيرة، فقامت إذاعة سواداتنسندر كاليه التي تتبع سيفتون ديلمر ببث دعايتها السوداء بوضوح،

وفى بداية عام ١٩٤٤؛ كانت الدعاية السوداء الخاصة بالجهاز المسئول عن المنازعات السياسية، والدعاية البيضاء التى تبثها إذاعة بى بى سى تتناغمان معًا وتبثان برامجهما فى شتى المجالات، وكانت الدعاية السوداء تنشر هالة من الأكاذيب حول الحقائق التى تنشرها الدعاية البيضاء. كان ديلمر يعمل بالقرب من الجهاز المسئول عن المنازعات السياسية وإذاعة بى بى سى والاستخبارات البحرية وقسم المراقبة فى لندن، وكان لديه مكتب فى بوش هاوس، حيث التقى أفراد المقاومة من الرجال والنساء من بولندا والدنمارك والنرويج وفرنسا وهواندا، فساعد بمنحهم إخطارات وملصقات وتصاريح وأوراق هوية مزورة، كما لعبت إذاعة سولداتنسندر كاليه دورها فى عملية أوفرلورد، حيث ساعدت فى تثبيط معنويات القوات الألمانية التى ترتكز عند الجدار المقام على امتداد ساحل المحيط الأطلنطى، كما شجعت الإذاعة تلك القوات على التراخى عندما ادعت أنه "سيتم نقل الوحدات التى تتمتع بمهارة وكفاءة عالية إلى الجبهة الشرقية"، وأحدثت أخبار ديلمر أثرها؛ حيث أضعفت ثقة الجنود الألمان عبر ادعائها أن السبب فى نجاح الروس هو تزويدهم بأسلحة أمريكية تفعل المعجزات (وهو محض خيال) مثل فى نجاح الروس هو تزويدهم بأسلحة أمريكية تفعل المعجزات (وهو محض خيال) مثل قذائف الفسفور" الجديدة التى يمكنها تدمير الخرسانة المسلحة وتفتيت الدروع.

وفى شهر مايو عام ١٩٤٤؛ وقبل شهر من يوم الغزو، أصدر ديلمر جريدة يومية تخاطب القوات الألمانية سماها ناخريشتن فير دى تروفين أو جريدة أخبار القوات، وكانت مشروعًا أمريكيًا بريطانيًا مشتركًا، وقد زوبته مراكز القيادة العليا لقوات حملة الحلفاء بمجموعة من المحررين وكتاب الأخبار من أجل إدارة الجريدة التى أصدرت وكتاب الأخبار من أجل إدارة الجريدة التى أصدرت وكانت القاذفات الأمريكية تسقط مليونى نسخة يومية عبر فرنسا ويلجيكا وألمانيا؛ تتضمن مقالات حول الصعوبات التى ستواجه الألمان أثناء القتال في الجو دون التزود بالوقود أو شرح استحالة التدخل السياسي في قرارات قادة الجيش، وفيما بعد قال ديلمر، الذي عمل صحفيًا طوال حياته؛ كان ذلك بمثابة مشروع حرب ومن بين أكثر الأعمال التي يفتخر بها في حياته.

وفي الوقت ذاته، كان عميل الاستخبارات العسكرية الألبانية خوان يوبول، الذي عرف بأرابل، يؤدي يوره بثبات، حيث أصبح اعتبارًا من ذلك الوقت الجاسوس الرئيسي في شبكة (وهمية) موسعة يطلق عليها ألاريك، فلم يقم خوان فقط بإخبار قادته في الاست عارات العسكرية الألبانية، زيفًا، بأن لديه أربعة مصادر مهمة تزوده بالمعلومات، يل قال أيضًا بادعاء أنه جند سبعة عملاء فرعيين في أن واحد كانوا يحصلون على المعلومات العسكرية من خمسة عشر مصدرًا، فعلى سبيل المثال كان العميل الثالث في حلاسجو، طالبًا من فنزوبلا بدعي كارلوس – تم "تجنيده" أثناء وجود بوبول في العاصمة البرتغالية لشيوبة - وكان يعرف ضابط صف سكيرًا في سلام الجو الملكي وضابط مشاة بريطاني ويحارًا يونانيًا انشق عن الحزب الشيوعي لكنه أراد مساعدة الروس في فتح جبهة ثانية، أما العميل الرابع فكان أحد مواطني جبل طارق وكان يعمل نادلاً بمعاهد القوات البحرية والجيش والقوات الجوية التي يقم مقرها في كنت، حيث حصل على كثير من المعلومات حول مستودعات الأسلحة، وأنفاق السكك الحديد الواقعة في كهوف "شيسلهورست الخيالية" من خلال أحد الحراس الذين كانوا يعملون هناك، إضافة إلى تفاصيل عديدة حصل عليها حبول جيش عمليات الولايات المتحدة الأول (بما في ذلك الشائعات حول الخلافات بين قادة الولايات المتحدة والملكية المتحدة) من خلال ضابط صف أمريكي يعمل في لندن، وبالنسبة إلى العميل السابع، كان عميلاً نشطًا عمل في السابق بحارًا في سوانزي مع بعض العملاء الفرعيين في إكستير وهارويتش وتعرف على كل من رين في سيلان، إضافة إلى جندي في الفرقة التاسعة المدرعة ورجل هندي متعصب إلى جانب قائد و"مجموعة من الزملاء" في حركة أرى العالمية، وهم مجموعة من وطنيي ويلز المتعصبين.

تم توزيع هؤلاء العملاء الوهميين والعملاء الفرعيين داخل البلاد، وكان بويول يقوم بإرسال "المعلومات" التى يحصلون عليها عبر رسائل لا سلكية، حيث أرسل بويول فى الفترة بين الأول من يناير حتى السادس من يونيو ١٩٤٤؛ قرابة ٥٠٠ رسالة لا سلكية من لندن إلى مدريد تنفيذًا لخطط التمويه التى أرادتها مراكز القيادة العليا بقوات حملة الحلفاء، وأرسلت التقارير التى أعدها أرابل من مدريد إلى القيادة العليا للقوات

المسلحة الألمانية وإلى إدارة الاستخبارات الألمانية التى تتعامل مع جيوش الحلفاء فى الغرب، حيث جعلتهم المعلومات المزيفة يحصون عدد الفرق فى الجيش البريطانى بنحو سبع وسبعين فرقة، وهى نسبة تجاوزت الحقيقة بخمسين فى المئة، لم تكن الشبكة العنكبوتية الرائعة كلها من ابتكار بويول وتوماس هاريس فقط، بل قام ديفيد سترينجوايز وقسم المراقبة فى لندن إضافة إلى رئيس الفرقة العسكرية (إيه) العبقرى دودلى كليرك بإسداء النصح لهما.

ارتفع دور بويول "جاربو" وزادت أهميته، حيث سمح لأرابل باختراق المعلومات الخاصة بإنزال القوات على شاطئ نورماندى من أجل الحصول على مصداقية أكبر لدى وزارة الدفاع الألمانية، لذلك ادعى أن عميله الوهمى الرابع تمكن، قبل يوم الغزو مباشرة، من اختراق أحد معسكرات الجيش شديدة التحصين في هيلتنجبورى مع اثنين من الأمريكيين المنشقين، وأمدوا أرابل بأخبار مفادها أن أفراد فرقة المشاة الكندية الثالثة الذين ورعت عليهم أطعمة تكفى أربعًا وعشرين ساعة وكذلك أكياس "لاستخدامها حال التقيق" قد غادروا المعسكر، وتم إرسال هذه المعلومات بعد ثمانى دقائق من نزول هؤلاء الكنديين على شاطئ جونو قبل الثامنة من صباح " يونيو لا الإنزال، لكن بويول احتفظ بمكانته باعتباره الرجل الأول في الاستخبارات العسكرية الألمانية داخل بريطانيا.

ومع إدراك الألمان المتأخر للأحداث، لم يستطيعوا فعل أى شىء وانتظروا وقوع الأحداث فى وقتها، فلم تكن هناك رؤية واضحة المعالم المستقبل قبل يوم الغزو وكانت كل الاحتمالات واردة، فكل شىء معرض للخطر، وعلم أيزنهاور أن الأمر كان مقامرة من الممكن أن يخسرها؛ فأعد رسالة كئيبة ليلقيها فى حال فشل عمليات الإنزال،

كان ونستون تشرشل يشعر بمسئولياته وتقدم عمره، فقد شغل منصب رئيس الوزراء مدة أربعة أعوام وأدار بفاعلية دولة كانت تقاتل من أجل الحياة في أكبر صراع عرفه العالم، واسترجع ذاكرة الماضي من "مذبحة" الحرب العالمية الأولى حيث نجا

منفردًا في حين لقيت آلاف مؤلفة حتفها، كان تشرشل كذلك قلقًا بشأن عمليات الإنزال في يوم الغزو، حيث أخبر أحد زائريه الأمريكيين قائلاً: "است قلقا بسبب عدم قدرتى على تدمل الخسائر، ولكن بسبب عدم علمى بماهية وحجم الخسائر المتوقعة، كما كانت عملية الإنزال البر مائى في جاليبولى التي دمرت حياته السياسية قبل ثلاثين عامًا تقريبًا عالقة في ذهنه، ولم تسر الأمور كما يرام عند الإنزال على شاطئ نارفيك في ديبي وشاطئ أنزيو في إيطاليا؛ حيث استغرق الأمر أربعة أشهر كي يستطيع المبنود البالغ تعدادهم ١٢٥٠٠ رجل اختراق رأس جسر ساحلي، ولكن ماذا سيحدث في نورماندي؟ قرر تشرشل ذو العقلية العسكرية الفذة، وهو يومها دون السبعين من عمره بستة أشهر، أن يراقب عمليات الإنزال يوم الغزو من على متن سفينة حربية، كما أعرب الملك جورج السادس عن اعتزامه القيام بالشيء نفسه مما أثار الذعر، فماذا لو قتل الملك ورئيس الوزراء؟ وأخيرًا تم إقناع الرجلين بالتراجع عما كانا ينويان القيام به، قبل المثنين ه يونيو تناول تشرشل العشاء مع زوجته؛ ثم قضى بعض الوقت في غرفة العمليات وأخذ يمعن النظر في الترتيبات، وقبل الذهاب إلى الفراش قال لزوجته غرفة العمليات وأخذ يمعن النظر في الترتيبات، وقبل الذهاب إلى الفراش قال لزوجته كليمنتين: "هل تدركين أنك عندما تستيقظين في الصباح ربما يكون ٢٠٠٠٠ جندي قد قضوا حتفهم؟

قبل هذا التوقيت بثلاثين عامًا، تم منع اللورد كتشنر فيليب جيبس وصحفيين اخرين من الذهاب إلى الجبهة، إلا أنه بحلول عام ١٩٤٤؛ كان جنرالات الإعلام الأنكياء أمثال مونتغمرى يرحبون بالمؤسسات الإخبارية مثل بى بى سى، وفى يوم الغزو بلغ عدد زملاء ريتشارد ديمبلبى من المراسلين الصحفيين ثمانية عشر مراسلا صحفيا؛ حيث قفز جاى بيام مع المظليين، وذهب تشيستر ويلموت على متن طائرة شراعية، وركب ريتشارد نورث أحد زوارق الإنزال، كما اعتلى ستائلى ماكستد إحدى كاسحات الألغام وغيرهم من مراسلى بى بى سى الذين كانوا برفقة الوحدات المختلفة وداخل مقرات القيادة العليا لقوات حملة الحلفاء مستخدمين مسجلاتهم متناهية الصغر ليحصوا ويشهدوا بأم أعينهم وقائع وقصص ميدان الحرب، وجرى بث برنامج وور ريبورت بعد نشرة أخبار الساعة التاسعة مساءً فى الفـترة من ٢ يونيو ١٩٤٤

حتى ه مايو ١٩٤٥؛ كنوع جديد من التحقيقات الصحفية الإذاعية، حيث انضم المراسل الحربي إلى المقاتلين في الميدان نيابة عن المواطنين في منازلهم لنقل المعلومات المتعلقة بالجبهات الأمامية إلى المواطنين.

حققت إذاعة سيفتون ديلمر سبقًا صحفيًا عالميًا بنشرها تقريرًا عن عمليات الإنزال في الساعة ٤:٥٠ من صباح يوم الغزو والذي يكاد يكون نسخة حرفية من أخبار تم نشرها عبر خدمة أخبار غوبلز ولكن مع معلومات مضللة، أحس ديلمر بالفخر في تلك الليلة عندما كان يطالع عددًا من جريدة أخبار القوات التي قدمت تقريرًا يشير إلى حدوث تصدعات في الجدار الذي أقيم على ساحل الأطلنطي في عدة أماكن، وأن الهجمات تحدث عند مصب نهر السين وميناء كاليه، حيث قام مخططو الخداع بتنسيق هذا الإدعاء لنشر حالة من الارتباك.

وخلال عملية تيتانك التى تمت فى الظلام قبيل فجر يوم الغزو، تم إنزال أعداد قليلة من قوات الخدمة الجوية الخاصة من قاعدة فيرفورد فى جلوسيسترشير فى أربعة مواقع خلف جبهات الألمان، ترافقهم أعداد كبيرة من المظليين الوهميين، حيث أطق على هؤلاء الذين تم إسقاطهم من الطائرات "النماذج" وكانت مصنوعة من مطاط روبرتس" المحكم القابل للنفخ والذى تم استعماله للمرة الأولى، وتم إسقاط تلك النماذج بالمظلات إلى جانب ألعاب نارية متنوعة؛ لها أصوات وروائح تحاكى تلك التى تنتج عن معارك حقيقية، وأطلقت قوات الخدمة الجوية الخاصة القنابل الصوتية والضوئية محدثين ضوضاء صاخبة ومثيرين الهلع، ثم تسللوا منضمين إلى المقاومة الفرنسية أو ليعاودوا أدراجهم إلى الجبهات البريطانية، وحيث إن أفضل طريقة للتصدى لأفراد المظلات هى ملاحقتهم فور هبوطهم على الأرض؛ قام آلاف من القوات الألمانية بتمشيط الغابات والحقول ومن ثم لم يكونوا على استعداد لمواجهة القوات التى تهبط على الشواطئ.

كان الخداع الإلكتروني والكهرومغناطيسي أيضًا دور في الحرب. أخذ الدكتور أر في جونز رئيس وحدة الأبحاث العلمية بالاستخبارات البريطانية يراقب من كثب

جميع التطورات في أجهزة الرادار الألمانية، كانت الغارة التي قام أفراد من القرات الفاصة بها في فبراير ١٩٤٢؛ بمثابة انقضاض علمي مدروس على إحدى محطات الرادار في نورماندي بناء على طلبه، حيث كان يقوم جونز في ذلك الوقت بتنظيم عملية تشويش كبيرة على أنظمة الرادارات الألمانية، وبعد أن قام سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية الأمريكية بتدمير ٨٥٪ من سلسلة الرادارات الألمانية، جرى خداع ما تبقى منها خلال عمليتين سميت إحداهما تاكسبول والأخرى جليمر، وبتحرك أسطول الغزو الضخم من خلف جزيرة وايت، تم تقسيمه، حيث توجهت معظم السفن جنوبًا نحو شاطئ نورماندي، لكن أسطول التمويه الصغير اتجه شرقًا، وفي الأعلى حلق سرب من قاذفات لانكستر ١٦٧ بقيادة ليونارد تشيشاير ذهابًا وإيابًا في شكل شبكات متحركة بطول ثمانية أميال وعرض ميلين؛ وأخذت تقذف بشكل مستمر رقائق من القصدير العاكس الضوء من أجل تضليل الرادار حول حجم الأسطول الكبير المتجه نحو الجنوب الشرقي بسرعة ٨ عقدات نحو فيكامب عند مصب نهر السين.

كان تساقط الجليد المتلألئ على "النوافذ"؛ عاملاً مساعدًا في هذا الشأن حيث استخدم عدد قليل من أجهزة "مونشاين"، وهو جهاز ينتج صورًا متعددة أمام الرادار، ما يعطى انطباعًا لأجهزة الرادار المحمولة جوًا بوجود هجوم كبير من قبل قوة عسكرية، وفي الوقت نفسه قامت قانفات قنابل طراز ستيرلنج من السرب ٢١٨ بعمل صور لأشباح قرب بولوني.

لم يطأ ونستون تشرشل ظهر أى من سفن الأسطول الحربى الكبير الذى أبحر نحو فرنسا، وإن كان نورمان ويلنكسون قد قام بهذا الأمر، كان ويلنكسون الرسام الذى شاهد عمليات الإنزال التى حدثت فى خليج سلاف باى فى جاليبولى عام ١٩١٥ على متن المدمرة الخاصة إتش إم إس جيرفز؛ يرتدى بذلته القديمة التى كانت معه فى الصرب العالمية الأولى حيث أدهشه وجود آلاف السفن من كل الأنواع التى كان يتخيلها، وكان فى الطليعة ما يقرب من ٢٥٠ كاسحة ألغام بريطانية، كندية، أمريكية تعمل على تطهير عشر قنوات اتصال بحرية، ثم تعقبها سفن القصف ومنها جيرفز.

كان ويلنكسون الفنان المحترف الوحيد المتواجد مع الأسطول يوم الغزو، وكان مشغولاً في عمله حيث أطلق ما يقرب من ٨٠٠ مدفع بحرى نيرانه في الساعة ٦:٢٧ صباحًا نحو شاطئ نورماندي على بعد أكثر من ستة أميال.

ونحو شاطئ أوماها، قامت سفن الصواريخ التابعة لقوات الحلفاء بإطلاق نحو ٩٠٠٠ صاروخ، كما قامت أكثر من ٢٠٠٠ من قانفات القنابل طراز بي - ٢٤ باجتياز الضباب بسهولة لإسقاط ١٣٠٠ قنبلة، وقد أخفقت جميعها في إصابة الدفاعات الضباب بسهولة لإسقاط ١٣٠٠ قنبلة، وقد أخفقت جميعها في إصابة الدفاعات الألمانية، كما أرسلت دبابات شيرمان البر مائية في وقت مبكر جدًا حيث غرقت ٢٧ دبابة من أصل ٢٦ في أمواج البحر ومعها أطقمها؛ وهو الأمر الذي أودى بقرابة ٢٣ من أصل ٢٢ مدفع هوتزر مثبتة بالمركبات البر مائية داكس وتصدى عدد من المقاتلين الشرسين بنيران أسلحتهم لطلائع القوات الأمريكية التي نزلت على الشاطئ، ووصل المصور الفوتوغرافي روبرت كابا إلى قطاع إيزى رد من شاطئ أوماها؛ لكنه عاود أدراجه بأقصى سرعة ممكنة، وفي تلك الأثناء تحطم معمل التصوير الخاص به تمامًا، ولم يتبق منه سوى إحدى عشرة صورة عالية الجودة تظهر بها مجموعة من الرجال وهم يزحفون تحت وابل من الرصاص؛ يُطلق عليهم خلف حواجز أقامها الألمان على الشاطئ، أما الحرس الأمريكي الذين خاطروا بأرواحهم من أجل تسلق أعلى قمة ساحل دو هوك؛ فقد وجدوا أن المدافع الكبيرة استبدلت بنماذج خشبية.

وعندما نزل الصحفى الأمريكى إرنى بايل إلى الشاطئ فى اليوم التالى للغزو الذى أطلق عليه (دى+١)؛ وجد أن حطام المعدات ضخم ومروع وأن الأشلاء البشرية مثيرة للمشاعر: فقوارب النجاة فارغة فى المياه وكذا حقائب الظهر الخاصة بالجنود وحصصهم التموينية وبعض حبات البرتقال، وأطل بايل على الشاطئ الملىء بالأشلاء المتناثرة والأسطول العظيم الذى لم ير مثله من قبل من فوق جرف عال، فلا يمكنك أن تصدق ببساطة بوجود مجموعة السفن العملاقة هذه الرأسية فى انتظار التفريغ، وفوق كل ذلك يقف الأسرى الألمان وقد بدت على وجوههم علامات الذعر وتقبلهم لمصيرهم المحتوم.

حقق الغزو مفاجأة كبيرة، ومع نهاية "أطول يوم" تم إنزال ما يقرب من ١٠٠٠٥٠ جندى في فرنسا عن طريق البحر إضافة إلى إنـزال ٢٣٠٠٠ جندى جواً؛ على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم المخطط لها، كما تقابلت القوات المحمولة جواً والمحمولة بحراً في ١٠ يونيو ولم يحدث ربط بين رءوس الكبارى الساحلية إلا في ١١ يونيو، حيث اتسم القتال بالفوضى عدة أيام، ولم يستطع مونتغمرى الاستيلاء على مدينة "كا" سوى بعد ستة أسابيع من القتال، ولم يستطع الأمريكيون الانطلاق نحو الجنوب الغربي على مدار شهرين، وفي تلك الأيام الأولى من الهجوم لم تستطع القوات تجاوز رأس كسوبرى نورماندى؛ حيث كانت مقاومة الجيش الألماني شسرسة كما استخدمت أجام الحقول الصغيرة، والشجيرات الكثيفة لتعيق تقدم الدبابات وقوات المشاة.

نزل ضابط التمويه النقيب باسل سبنس على شاطئ سورد، وفى اليوم الثالث للغزو (دى + ٢) وصل مونتغمرى إلى الشاطئ، حيث شاهد دبابات بريطانية تدمر كنيستين جميلتين فى نورماندى فى كل من أويسترهام وهيرمانفيل عبر قصف أبراج أجراس الكنيستين لقتل القناصة الألمان المتواجدين فوقهما، وأثناء وجودهم فى مخبأهم تلك الليلة سأله أحد أصدقائه عن طموحه وقتئذ، أجاب بلسان المهندس المعمارى الذى سيقوم بإعادة بناء مدينة كوفنترى فيما بعد: "أن أبنى كاتدرائية".

كان ستيفن سايكس خبير تمويه ملتحق بمجموعة الشاطئ رقم ٥! ليساعد في عمليات إخفاء المخازن ضد عمليات التفجير والقصف التي تشنها القوات الألمانية، كما كان يقوم بتقديم أقنعة واقية من الغاز إلى السفن المرابطة على الشاطئ، وعندما قام بفحص بعض تلك السفن، وجد أعدادًا هائلة من الجثث لا تزال متكدسة بالهيئة التي لاقت مصرعها عليها جميعًا، وفي اليوم الثلاثين للغزو (دي + ٢٠) ذهب ستيفن سايكس لمساعدة أفراد الفرقة السادسة المحمولة جواً الذين عادوا إلى القيام بدور قناصة ثابتين، وهناك قام سايكس بصنع دمي لجنود يرتدون ثيابًا مموهة تشبه زي القوات

المحمولة جوًا، وأغطية للرأس كالتي كان يرتديها هيسكث بريتشارد في الحرب العالمية الأولى، وقد أدت الألغام والقنابل الموقوتة والقناصة الألمان إلى بطء تقدم القناصة من قوات الحلفاء.

هبت على القنال واحدة من أسوأ العواصف التى عرفها القرن العشرين فى ١٩ يونيو واستمرت عدة أيام؛ مما تسبب فى تحطيم ميناء مالبيرى الأمريكى، وفى تأخير إنزال الإمدادات الحيوية، حيث كشفت العاصفة عن هشاشة وضعف القوات الموجودة على الشاطئ؛ كان قطع حبال النجاة سهلاً وكانت الأسلاك تتهالك، وفى حالة قيام الألمان بالانقضاض بكامل قواتهم، خلال تلك المراحل المبكرة، فإن مصير هجوم يوم الغزو سيعتريه الإخفاق، فتم تعليق حملة "جريت كروسيد" التى يقوم بها أيزنهاور، وكان من الممكن أن يتغير مجرى الأحداث فى أى اتجاه، فعلى سبيل المثال عندما قام تشرشل بزيارة رأس الكوبرى الساحلي بشاطئ نورماندى فى ١٢ يونيو ١٩٤٤ (انظر الشكل ٢٦ الوارد فى صفحة ١٧٣)، ذهب إلى مقر قيادة مونتغمرى فى كراولى، وفي أثناء وقوف كبار الضباط خارج المقر مع رئيس الوزراء تنهد المشير الجنوب إفريقي سماوت ثم قال: "هناك قوات ألمانية تقترب منا الآن... أستظيع أن أدرك ذلك". بعد مضى يومين خرج جنديان من أفراد المظلات الألمانية مدججين بالسلاح من بين الشجيرات فى الجوار، حيث كانا مختبئين طوال ذلك الوقت، ولو أنها استخدما أسلحتهما أو ألقوا القنابل اليدوية التى كانت بحوزتهما على تشرشل لتغير كل شيء.

بلغت الأمور ذروتها بشأن كل من الأكاذيب التي تمت إشاعتها، والجواسيس، والخدع، والحيل، والإغراءات التي شكلت الخداع العسكرى البريطاني في القرن العشرين، جاء ذلك عندما غير الخداع مجرى التاريخ، ودخلت المرحلة الثانية من خطة الخداع فورتيتيود ساوث إلى مسرح الأحداث في تلك الأيام العصيبة التي تلت غزو نورماندي، وظهرت عبقرية ديفيد سترينجوايز أحد تلاميذ دودلي كليرك؛ حيث لم يتوقف خداع جيش عمليات الولايات المتحدة الأول، بل استمر في التطور.

تالفت المجموعة "ب" من الجيش الألماني في فرنسا من قوتين؛ الجيش السابع في نورماندي، والخامس عشر في شرق كاليه، وعندما نزلت قوات حملة الحلفاء في نورماندي كان عليها التعامل مع الجيش الألماني السابع، وقال أيزنهاور لأفراد التمويه في شهور ما قبل الغزو: "كل ما أطلبه منكم هو حمايتي من الجيش الخامس عشر خلال أول يومين". كان يطلب الحماية عدة ساعات فقط، ففي كل يوم يمكث الألمان بعيدًا، كان يقل عدد القتلي والمصابين في صفوف الحلفاء، وتم اتخاذ تدابير من أجل وصول المزيد من القوات والعتاد إلى الشاطئ؛ ليصل العدد في نهاية الأمر إلى قوة عسكرية تتألف مما يقترب من مليوني رجل.

وبعد مرور يومين على يوم الغزو، ادعى بويول عقد مؤتمر صورى العمالاء الوهميين شمل ثلاثة من العملاء الفرعيين السبعة: دونى وديك ودوريك، وبعد منتصف الليل أرسل إلى رؤسائه فى الاستخبارات العسكرية الألمانية فى مدريد رسالة مشفرة مدتها ساعتين؛ احتوت على ملخص النتائج التى توصل إليها من خلال المناورة الكاملة الخاصة بخطة فورتيتيود ساوث، حيث ادعى بويول أنه يخمن أن غزو نورماندى كان هجومًا من شقين تمثل عمليات الإنزال فيه مجرد هجوم مخادع ومناورة صممت السحب تعزيزات الألمان نحو الغرب، وحذر بويول من أنه إذا ما تحرك الجيش الخامس عشر بقيادة رومل من كاليه نحو الغرب لتعزيز الجيش السابع فى نورماندى فقد يقعان فى الشرك الذى نصب لهما، وسيقوم جيش عمليات الولايات المتحدة الأول، المكون من عشرين أو خمس وعشرين فرقة والذى لم يدخل المعركة بعد، بالعبور من جنوب شرق إنجلترا لتوجيه الضربة الثانية خلف كاليه. كانت هناك إيحاءات بئن هذا الهجوم الثانى (الخيالى الثانى) والذى أطلق عليه مارس كاسم حركى من شأنه أن يعمل على قطع أواصر القوات الألمانية فى نورماندى فاتحًا المجال أمام قوات الحلفاء والجنرال باتون بالاندفاع نحو عقر أراضى ألمانيا.

انتقلت الرسالة الإسبانية التي كتبها أرابل العميل الثقة عبر أياد عدة، وترجمت إلى الألمانية خلال فترة زمنية تقترب من ثماني عشرة ساعة، وهو الوقت الذي استغرقته

كى تنتقل من لندن إلى برلين عبر مدريد والوصول عبر المبرقة الكاتبة فى مقر القيادة العامة لأدولف هتلر فى مدينة بيرختيسجادن، حيث قرأها العقيد كروماخر القائد الأعلى للاستخبارات الحربية الألمانية، وقام بتسليمها إلى الجنرال جودل الذى رأى أنه من المهم تسليمها إلى أدولف هتلر شخصيًا، حيث احتوت الرسالة على جمل "المناورة"... مثل "هجوم حاسم فى مكان آخر"... "من المحتمل أن تجرى الأحداث فى منطقة كاليه"... "تقدير القواعد الجوية"، وكانت جميعها تفيد بإلغاء الهجوم المعاكس فى نورماندى وانسحاب القوات.

واعتقد سيفتون ديلمر أن خداع جيش عمليات الولايات المتحدة الأول؛ كان مفصلاً بشكل بارع لمواءمة طبيعة هتلر النفسية وشهوته "المتواصلة بتصوير نفسه على أنه بطل درامي، فتصور نفسه أنه القائد البطل الذي يواجه كثيرًا من الأعداء مثل فريدريك الأكبر ملك بروسيا الجسور في نهاية حرب السنوات السبع". وكما تم إنقاذ فريدريك الثاني في القرن الثامن عشر في اللحظة الحاسمة بانضمامه إلى ملك بروسيا القيصر بيتر الذي قام بسحب قواته من برلين، لذا فقد ظهر الجاسوس بويول على أنه مبعوث العناية الإلهية حاملاً رسالة إنقاذ، فلم يكن هتلر ليقع أبدًا في فخ نصبه له أيزنهاور بتحريك قواته غربًا نحو نورماندي! كان البطل العظيم على أهبة الاستعداد وفي انتظار الأمر لسحق قوات الجنرال المتعجرف باتون في كاليه؛ وحينها ينتصر هتلر

ولهذا، فقد احتفظت إحدى وعشرون فرقة ألمانية، فرقتين مدرعتين وتسع عشرة فرقة مشاة وقوات مظلات متميزة، بمواقعها في منطقة كاليه، ليس لمدة يومين كما طلب أيزنهاور أو أسبوعين بل لمدة قاربت الشهرين، حتى نهاية شهر يوليو، وهو الوقت الذي قام فيه الحلقاء بإعداد أنفسهم والتمسركز شمال غرب فرنسا؛ حيث خسر الألمان رهانهم في ذلك المكان، وعندما قامت القوات الألمانية في نهاية الأمر بالتحرك غربًا، سمى أيزنهاور هذا الإجراء بأنه "محاولة متأخرة وغير مجدية من أجل تعزيز جبهة نورماندي المتصدعة".

وفى ختام التقرير الذى أعده القائد الأعلى لعمليات هيئة الأركان المشتركة بقوات حملة الحلفاء فى أوروبا، كتب دوايت أيزنهاور: "إنه تم تضليل العدو بشكل تام عن طريق عمليات الخداع، وظلت بعض القوات فى كاليه، ولو اندفعت هذه القوات نحو نهر السين عند أول عملية إنزال، فربما أدى هذا إلى تحويل كفة الميزان ضدنا"، وفى هذا الصدد كتب ونستون تشرشل: "كان الهدف من إجراءات الخداع التى قمنا بها قبل يوم الغزو وبعده هو تشويش فكر العدو، وكان نجاحها رائعًا فقد أدت إلى تحقيق نتائج بعيدة المدى فى المعركة"، وكتب برنارد مونتغمرى أيضًا فى كتابه "الفصيلة العسكرية المدى نورماندى إلى بحر البلطيق" — (21 Army Group: Normandy to the Baltic): "استمرت إجراءات الخداع وفق ما خطط له بعد يوم الغيزو؛ حيث أظهرت الأحداث أنها لعبت دورًا حيويًا فى نجاحاتنا فى نورماندى".

## الانتقسام

حذر تشرشل قائلاً: "ربما نكون نحن البريطانيون هدفًا لهجمات جديدة يشنها العدو"، وبالفعل ظهرت في الأفق بعد أسبوع من يوم الغزو "طائرة دون طيار"، وتم إطلاق الدفعة الأولى من قنابل "1-٧" الصاروخية التي بلغ تعدادها ثمانية آلاف قنبلة نحو لندن في ١٧ يونيو ١٩٤٤ حيث أعادت إلى الأذهان أحداث الهجمات الخاطفة وعملية إخلاء لندن من الأطفال. كانت القنابل الموجهة عبارة عن طائرة آلية بطول ٢١ قدمًا، وذات أجنحة قصيرة وذيل؛ وبلغت سرعتها ٢٦٠ ميلاً في الساعة، وينبعث من مؤخرتها مادة ملتهبة برتقالية اللون، وعندما يتوقف المحرك تسقط على الأرض دون موت، ويزن الطراز الأول (15-٧) طنين وتحمل الواحدة منه خمسة عشر كيلو جرامًا من المتفجرات، وفي غضون ثلاثة أشهر دمرت تلك القنابل قرابة ٢٣ ألف منزل وألحقت الأضرار بما يزيد على ١٠٠٠٠ منزل آخر، بالإضافة إلى مقتل ١٠٠٠ شخص وما يزيد على ١٨٠٠٠ جريح.

تم إطلاق الكلمة الألمانية (Vergeltungswaffen)؛ التى تعنى "الانتقام" على النوع الأول من القنابل الصاروخية (۱-۷)، ثم على النوع الثاني(۷-۷) الذى بلغ حجمه ضعف حجم النوع الأول وسرعته ستة أضعاف سرعة الأول، وكان يحمل قرابة طن من المتفجرات، في رد فعل على قصف قوات الطفاء المدمر للمدن الألمانية والذي قتل فيه ما يقرب من نصف مليون مدنى. أظهر استخدام الألمان لأسلحة (۷) صعوبة هزيمتهم

واستسلامهم، الأمر الذي أقلق تشرشل ودفعه في يوليو ١٩٤٤ إلى التفكير بسرعة في استخدام الغازات السامة في حوض نهر الرور.

تلقى خوان بويول فى ديسمبر ١٩٤٣؛ تحذيرًا من قبل قائده فى الاستخبارات العسكرية الألمانية بسرعة الخروج من لندن والتوجه إلى قرية تابلو فى بكنغهامشير، وعندما بدأ تساقط قنابل (١٥٠٧) الصاروخية؛ أراد الألمان معرفة أماكن سقوطها بالتحديد كى تتمكن قاذفات الصواريخ من إصابة أهدافها المحددة، فأجاب بويول أرابل إن مصادره فى وزارة الإعلام أخبرته بأن القنابل الصاروخية (١٥٠٧) تسقط فى جميع الأماكن من هارويتش حتى بورتسموث، إلا أن الألمان احتسبوا ذلك من قبيل المخداع؛ أى أن المقصود هو إيهام الألمان أن القنابل تتجاوز مداها، ومن ثم يقوم الألمان بتعديل الأهداف ما يجعل تلك القنابل تسقط قبل أن تصل إلى لندن.

وفى ٢٢ من يونيو؛ أعد بويول وهاريس خطابًا شخصيًا مطولاً ودقيقًا إلى كارلوس، "كارل إيريك كولينتل قائده فى الاستخبارات العسكرية الألمانية فى مدريد، حيث كان الأسلوب تطغى عليه الروح الوطنية التى تنفجر بصرامة وتحفظ فى الوقت نفسه، لذا يتسامل بويول: "هل القنابل الصاروخية (١٥-٧) كان لها هدف عسكرى؟" لا! فليس لها تأثير على الإطلاق؛ هل كان المقصود من ورائها الدعاية؛ نعم! من المكن ، ثم يضيف أرابل معبرًا عن مدى اشتياقه إلى تدمير هذه المدينة عديمة الفائدة التى تحيط به، لكن أرابل يقر أن العواقب كانت مخيبة للأمال سواء من الناحية العسكرية أو الدعائية، فالحياة تسير كما هى، والشوارع كما هى وسيستطيع الناس أن يروا بأم أعينهم مدى كذب الإدعاءات الألمانية فيما تعلق بإحراق لندن وتدمير ساعة بيج بن، ثم يسال أرابل: هل هذا أفضل استخدام للموارد العسكرية؛ ويطلب تطوير القنبلة الصاروخية (٧) أو تزويد سرعتها، ويسال أيضًا: هل هذا حقًا هو "الصاروخ الحربى" الذي سبق الحديث عنه، ثم يقول في نهاية خطابه:

أشعر بما هو أكثر من الكراهية وتمنى الموت لعدونا، فلدى رغبة شديدة فى تدمير كيانه كله، فلا تستطيع أن تفهم غطرسة هؤلاء الرعاع إلا إذا عشت بينهم، وفى النهاية يضيف قائلاً: مع خالص التحية.

وعندما بدأ الجيشان الكندى الأول الحقيقى والأمريكى الثالث بالتحرك نحو نورماندى فى يوليو ١٩٤٤، كاشفين بشكل مؤقت خدعة جيش عمليات الولايات المتحدة الأول الوهمى الذى كان لا يزال قائمًا فى كل من كينت وساسكس، قررت الاستخبارات العسكرية البريطانية، القسم الخامس وقف بويول أرابل فترة زمنية، وكان لهذا مقصد أخر، ففى الخامس من يوليو ١٩٤٤ أخبر العميل الوهمى الثالث مدريد بشأن قلقه من عدم حضور أرابل اجتماعهم الدورى، وقام فى اليوم التالى بإخبارهم باختفاء أرابل، وأن زوجته على وشك الذهاب إلى قسم الشرطة لمعرفة ما إذا كان قد قتل إثر قنبلة ما سيمثل كارثة فى حالة ما إذا كان قد ذهب إلى أحد الأماكن المحظورة، ثم سألهم ما الذى بجب عليه فعله؟

بلغت القصة ذروتها عندما تم اكتشاف أنه قد ألقى القبض على أرابل من قبل محقق شرطة بملابس مدنية أثناء قيامه بالسؤال عن بعض الأشياء بالقرب من موقع قنبلة (۱-۷) فى منطقة بيثنال غرين، أمرت مدريد شبكة الأرك أن تهدأ فترة من الوقت، وفى النهاية أرسل العميل الثالث رسالة بإطلاق سراح أرابل وأنقذه صديق له فى القسم الإسبانى بوزارة الإعلام، وأضاف بويول خدعة أخرى حين ادعى أنه قدم شكوى إلى الأمن الوطنى عن توقيفه غير المشروع، وبحصوله على خطاب اعتذار مصدق من شخصية بارزة، أرسل هذا الخطاب إلى مدريد. كل ذلك كان مجرد خداع وتضليل، وفى ٢٩ يوليو ١٩٤٤ فرحت مدريد عندما علم أن القائد الألماني هتلر منح أرابل وسام الحرب العالمية الثانية.

ومع تضييق الحلفاء الخناق على ألمانيا عام ١٩٤٥، استخدم سيفتون ديلمر المحطة الإذاعية (أسبدسترا) كسلاح للحرب النفسية، حيث كان الألمان يقومون بقطع بث إذاعاتهم المحلية في المناطق والمدن التي تقوم طائرات الحلفاء بشن هجوم عليها؛ حتى لا تستخدم تلك القاذفات الموجات في توجيه قنابلها، وعند استشعار اقتراب وقوع هجوم كانت المحطة أسبدسترا تلتقط الموجات التي تبثها محطة محلية أخرى وتقوم ببثها على الفور إلى المناطق التي قطع عنها الإرسال، ومن ثم لا يمكن للمستمعين

ملاحظة أى تحول فى الإشارة، وهنا يقوم فريق ديلمر بإدخال بث الدعاية السوداء أو بيان إذاعى، فيظن المستمعون الألمان أنهم يستمعون إلى الإذاعة النازية، ما جعل (أسبدسترا) محطة قرصنة ضخمة تتحكم فى غيرها. استخدمت هذه الخدعة المرة الأولى فى ٢٤ مارس ١٩٤٥؛ عندما عبرت قوات التحالف نهر الراين، حيث أصدر أحد مذيعى ديلمر، وهو أسير حرب يتمتع بأسلوب رسمى منمق اكتسبه فى أثناء عمله فى الإذاعة الألمانية، تعليمات بالجلاء عن الإذاعة الألمانية فى كولونيا، وفى الليلة التالية كمان الدور على إذاعة فرانكفورت من أجل نشر الذعر، وبعدها تم إخبار برلين وهامبورغ رسميًا من قبل الحكومة الألمانية أن خدع الطفاء تهزأ بالاتصالات الألمانية، وأن عليهم عدم تنفيذ التعليمات الصادرة عبر الهاتف قبل معاودة الاتصال التأكد من صحتها أولاً.

قام ديلمر بسرعة بإعداد بعض الخطط؛ لإضعاف قدرة العدو على المقاومة. على الرغم من قيام ضباط جيش أرستقراطيين بمحاولة اغتيال هتلر في يوليو ١٩٤٤، فإنه لم تكن هناك مقاومة منظمة ضد النازية داخل ألمانيا، لذا تم التفكير عام ١٩٤٥ في إيجاد مقاومة وهمية عن طريق إرسال بعض العملاء الحقيقيين (من أسرى الحرب الألمان المتحولين) وأجهزة لا سلكية وذخائر ومتفجرات ورسائل سرية لإزعاج البوليس السرى النازي وإهدار وقتهم في اضطهاد الأبرياء.

نجا أربعة من العملاء السريين، وادعى اثنان منهم الانضمام إلى منظمة تخريب لم تكن موجودة بالفعل، (يقول ديفيد جارنت إن عملية بيرويج "تشبه فى قصتها العديد من المسرحيات التى ألفها بيرانديلو")، وذكر ليو ماركس أكثر أساليب الخداع سخرية فى كتابه "بين الحرير والسيانيد" — (Between Silk and Cyanide) الذى يروى فيه إسقاط العميل الألمانى المزدوج شيلار بمظلة؛ حتى يتم العثور على الجثة ولا تزال تظهر عليها الأدلة الجنائية، يقول ماركس: إن هذا الرواية من قصة اللحم المفروم أكدها الجنرال جيرالد تمبار، لكن فريدريك بويس فى روايته "الخداع النهائى لجهاز تنفيذ العمليات الخاصة: عملية بيرويج" — (SOE's Ultimate Deception: Operation PERIWIG) الصادرة عام ٥٠٠٠؛ ساورته الشكوك بشأن حدوث هذه العملية، وفي النهاية اعتقد ديلمر أن

اختلاق وجود مقاومة من شائنه أن يسهم فى إرباك الأعداء، وأطلق على كتابه التالى "الكيد المرتد" – (Black Boomerang)؛ حيث ادعى الكثيرون بعد الحرب من المنتمين إلى انازية أو المتعاونين المخلصين لها أنهم شاركوا فى المقاومة التى شارك هو فى انتلاقها.

مع استمرار تصدع ألمانيا النازية، وتوغل قوات الطفاء داخل ألمانيا، شعر سيفتون ديلمر بأن زمن الدعاية البريطانية السوداء (سولداتنسندر) قد انتهى، وقرر أن يرفع تقريرًا بما كان يفعله بقية الألمان؛ وأخلى السفينة في تمام الساعة ٥٩، ٥ صباح ١٠ أبريل ١٩٤٥، وخرجت المحطة الإذاعية من نطاق موجات الأثير، ولم تسمع مرة أخرى إلى الأبد. وصدرت في اليوم ذاته آخر نسخة من جريدة "أخبار القوات" – (Nachrichten) في لوبن، وفي صباح اليوم التالي للحفل التنكري الذي أقيم في ميلتون احتفالاً بنهاية البث، قام ديلمر بعمل آخر، فحلق لحيته لترمز إلى ما يسمى بنهاية "الدعاية السوداء" حيث صدمه ما رآه في المرآة؛ فقد كان يشبه محتالاً شاحب الوجه مترهل الشفاه وسال نفسه قائلاً: "أنا هو، ما الذي أحدثته أربع سنوات من الدعاية السوداء في دنس سيفتون ديملر؟"، وبعد أن حلق لحيته استدعي فريقه في المطعم ليودعهم، وسمع صوت من الخلف ينادي: "لا لحية بعد اليوم، ولا حرب بعد اليوم".

لكن ديلمر كان له هدف من الدعوة إلى هذا الاجتماع حيث أخبرهم: ينبغى عليكم أن تقاوموا رغبتكم في التفاخر بالخداع الذي فعلتموه بالألمان ، وقال أيضاً: على الرغم من أن وحدتنا أسهمت في هزيمة هتلر، فإنه ينبغي على فريق العمل الذي كان معى أن يتذكروا أن بورهم كان ثانويًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى عند مقارنته بأعمال القتال؛ كان ديلمر متواضعاً وكان يدعو إلى التواضع، ولم يكن ذلك لمجرد التواضع، بل له مقصد من ذلك، فقد ذكر ديلمر فريقه أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لم يستطع لورد نورثكليف المتعطش إلى المجد أن يكبح نفسه عن تباهيها بالنجاح الذي حققته دعايته، وهذا ما دعا الدعاية الألمانية إلى القول: "إن هزيمتهم لم تكن بسبب الجيوش في الميدان، وإنما بسبب دعاية نورثكليف، وهذا بدوره عزز فكرة أن الألمان كانوا سيحققون النصر ما لم يتم خداعهم، فلم لا تكون هناك جولة ثانية؟".

انتهت روايات ديلمر في أبريل ١٩٤٥ الذي اكتشف فيه جنود الحلفاء الحقائق النازية في ألمانيا، حيث دخلوا معسكرات اعتقال بوخنفالد وبيرغن – بيلسن وداخاو، "لن يصدقنا أحد"… هكذا كان رد فعل أحد الجنود الأمريكيين الذي أصابه الذهول لرؤية الأفران والجثث. كان ريتشارد ديمبلبي أول مذيع بريطاني يدخل بيلسن حيث تعرض ٢٠٠٠٠ مدنى للموت بسبب الجوع وحمى التيفوس.

يقول ديمبلبى: رأيت العديد من المناظر المرعبة خلال السنوات الخمس الماضية، الكن لا شيء يضاهي ما شاهدته داخل معسكر اعتقال بيلسن، فالموتى والمحتضرون مطروحون على الأرض جنبًا إلى جنب... وكلما تعمقنا داخل المعسكر بعيدًا عن البوابة الرئيسية رأينا المزيد من الأشياء المرعبة داخل ذلك المكان... وفي ناحية من معسكر بيلسن يوجد تجويف بحجم ملعب التنس بعمق خمسين قدمًا تراكمت به جثث عارية بعضها فوق الأخرى... وعندما قام أطباء جيشنا بفحص بعض تلك الجثث وجدوا فتحات جانبية في بعض الجثث يبدو أن من أحدثها كان على دراية طبية، وأثار الأطباء الشكوك حول تسبب تلك المجاعة في السُعار ما دفع سجناء بيلسن إلى إخراج الأعضاء، الكبد والكليتين، من جثث زملائهم الذين قضوا نحبهم ليأكلوها.

لكن إذاعة بى بى سى رفضت بث هذا الخبر فى بداية الأمر؛ لاعتقادها عدم مصداقيته، إلا أن ديمبلبى اتصل بغرفة الأخبار محذرًا إياهم من توقفه عن العمل إن لم يذع ذلك الخبر.

طلب أدولف هتار المتحصن في مخبئه في براين المتهدمة ألا يحاكم باعتباره مجرم حرب، ويكي بعدما سمم كلبه الألزاسي البلوندي، وبعد تناوله الغداء يوم الثلاثين من أبريل، أزال القائد طقم أسنانه وأطلق النار على نفسه من مسدسه، وأعلنت ألمانيا النازية استسلامها غير المشروط في ٧ مايو ١٩٧٤.

### الخساتمسة

بعد فترة طويلة من الحرب العالمية الثانية بدأت قصص الخداع تُنشر تدريجيًا، حيث نُشر الكتاب التاريخي الرسمى "الخداع الاستراتيجي في الحرب العالمية الثانية" – ويث نُشر الكتاب التاريخي الرسمى "الخداع الاستراتيجي في الحرب العالمية الثانية الماسير مايكل هاوارد عام ١٩٩٠، ونُشر بعد عشر سنوات كاملة من انتهاء كتابته، ويرجع سبب التأخير إلى رفض رئيسة الوزراء السيدة مارجريت تاتشر نشر المزيد عن الخدمات السرية، وذلك بعد اكتشاف أن السير أنتوني بلانت كان يسرب معلومات الروسيين، كما لم يتم نشر رواية "مجمل قضية جاربو ١٩٤١-١٩٤٥" الخاصة بالاستخبارات العسكرية البريطانية، القسم الخامس إلا في عام ٢٠٠٠، ولم يخرج كتاب ثاديوس هولت "المخادعون" – (The Deceivers)، الذي وثق عملية خداع قوات التحالف العسكري، إلى النور إلا في عام ٢٠٠٠.

لماذا كان علينا الانتظار طويلاً حتى نحيط علمًا بهذا الجانب من الحرب العالمية الثانية؟ وهل السبب وراء ذلك هو أن الخداع أكثر الأمور سرية، أم أكثرها خزيًا؟ لقد أحاطت السرية الرسمية الشديدة بهذا الأمر، إلا أن الكتاب الصادر عام ١٩٧٢ الذى كشف عن استخدام عملاء مزبوجين خلال الحرب العالمية الثانية، كتاب جيه سى مسترمان المسمى "نظام التجسس المضاد" – (The Double-Cross System) (الذى نشرته دار نشر جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية)، أزال أى إشارة إلى ما عُرف بـ "المصادر الأكثر سرية"؛ وهى المعلومات المستقاة عن طريق فك شفرات الأعداء، والتى أطلق عليها الترا كاسم حركى، لكن هذا الكتاب لم يخرج إلى النور إلا بعد نشر كتاب إف دبليو وينتربوثام الضابط بسلاح الجو الملكى البريطاني المسمى "سر الترا" – كتاب إف دبليو وينتربوثام الضابط بسلاح الجو الملكي البريطاني المسمى "سر الترا" – (The Ultra Secret)

مدة ثلاثة عقود والتى تم فيها اختراق رموز آلة أنجيما الألمانية، والتزم تشرشل نفسه بتلك القواعد، ففى مؤلفه التاريخى المكون من ست مجلدات بعنوان "الحرب العالمية الثانية" – (The Second World War)؛ لم يستطع هذا الرجل الذى أدرك بالفعل أهمية استخبارات الإشارة أن يذكر كلمة واحدة عنها على الإطلاق.

كان هناك سببان وراء سياسة الكتمان التام الرسمية الأنجلو أمريكية بعد عام ١٩٤٥، يتمثل السبب الأول منهما في عدم إظهار شيء عن مدى وقدرة استخبارات الإشارة الحديثة، حيث كانت الحرب الباردة ضد الشيوعية قد بدأت، ويتمثل السبب الثاني في عدم إعطاء دول المحور المهزومة أي مسوغ الشكوى، كما فعلت ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وادعت أنهم خسروا فقط بسبب غش المنتصرين؛ إلا أن كتبًا مثل كتاب "أسرار كرو هاوس" – (The Secrets of Crewe House) الذي ألفه السير كامبل ستيوارت، ويدور حول التباهي بمهارات الدعاية البريطانية، شجعت النازيين على إعادة كتابة التاريخ.

وعلى الرغم من سيادة تلك السياسة الرسمية، فقد خرجت بعض القصص للنور، وكانت الكتب دائمًا ما تصطدم بقوانين وعالم الأسرار الرسمية التى بدأ إقرارها منذ ١٩١٤، وفي السنوات الأولى التى تلت الحرب العالمية الثانية، ولم تخرج الأسرار على أنها تاريخ ولكن في صورة قصص ومغامرات، فكما رأينا في رواية دوف كوبر "عملية الحسرة" – (Operation Heartbreak)؛ ثم ما تلتها من قصص غير خيالية مثل "عملية اللحم المفروم" – (Mincemeat)، و"الرسول المجهول" – (The Unknown Courier) و"الرجل الذي لم يولد" – (Mincemeat) التى نُشر – في عام ١٩٥٣، وربما سمحت لجنة الاستخبارات المشتركة بنشر هذه القصص عن انتصار الإنجليز في عمليات الخداع الرد على قصة ألمانية نُشرت عن النجاح في مجال الخداع، وكانت في عمليات الخداع الرد على قصة ألمانية نُشرت عن النجاح في مجال الخداع، وكانت هذه القصة قد نشرت في بداية عام ١٩٥٣، وقد وعد غلاف كتاب إتش جيه جيسكي المسمى "اتصال لندن بالقطب الشمالي" – (London Calling North Pole) بإفصاح كبير من قبل القائد السابق لخدمة التجسس الألماني المضاد في هولندا، حيث أفصح جيسكي

أن كل العملاء البريطانيين السريين الذين أرسلهم الجهاز التنفيذي للعمليات الخاصة؛ قد ألقى القبض عليهم، وأخذت الاستخبارات العسكرية الألمانية أجهزتهم اللا سلكية في عملية خداع استمرت ثمانية عشر شهرًا وسميت "نوردبول"، ولم تكن بريطانيا لتدع ألمانيا تفوز في "المجالات اللا سلكية" – (Funkspiele)؛ لذا احتاجت الدعاية البريطانية إلى قصص تظهر الحرب السرية البريطانية في شكل جيد.

تقاعد العميد دودلى كليرك من الجيش البريطانى عام ١٩٤٧؛ بعد أن دون يوميات الفرقة العسكرية "إيه" خلال الفترة ١٩٤٠–١٩٤٥، لكنه ترأس استطلاعات الرأى العام في مكتب المحافظين المركزى في الفترة من عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٥٨، كما عمل مديرًا في شركة سيكيوريكور المحدودة، ويقى على اتصال بأصحابه القدامي من المخادعين بل وكان يساعدهم بالمال دون أن يسترده منهم، وبعد إصداره "المهمات السبع" (Seven Assignments) في عام ١٩٤٨، كتب كليرك تاريخ كتيبة الهرصار الحادية عشرة والقصة الأمنية المثيرة واللطيفة "السبهم الذهبي" – (The Eleventh at War) التي نشرت عام ١٩٥٨، ولكنه لم يصل مطلقًا إلى شهرة أخيه كاتب الأفلام تي إي بي كليرك ذلك أنه لم يكن مسموحًا له بكتابة الحقائق التي يعلمها، أراد دودلي كليرك أن يكتب تحت عنوان الصرب السرية في عام ١٩٥٨؛ لكن الأمر لم يتجاوز كونه مجرد اقتراح من ناشر وذلك بسبب قانون الأسرار الرسمية الذي التزم به حتى وفاته في ١٩٧٧.

وفى الوقت ذاته كان السير ونستون تشرشل، الذى نال جائزة نوبل فى الأداب عن عام ١٩٥٣، يربح الملايين من كتاباته، حيث أخذ – على الأصح – وثائق حكومية أكثر مما كان ينبغى عندما رحل عن الحكومة، وكان مما قاله ذات مرة: "الطريق إلى السيطرة على التاريخ هو أن تكتبه بنفسك"، وبإعادة انتخابه رئيسًا للوزراء فى أكتوبر ١٩٥١ قبل شهر من حلول عيد ميلاده ٧٧، لم يسلم تشرشل من عمليات الخداع، فبعد أن أصيب الرجل العجوز بسكتة دماغية، رشيت الصحافة وأسكت الأطباء وتعاونت الطبقة السياسية على إخفاء عجز تشرشل عن الناس، فقد كان تشرشل رمزًا قوميًا،

وما كان ليفقد بريقه رغم ضعفه أو حدة طبعه، وفى النهاية استقال تشرشل من منصبه فى أبريل ١٩٥٥، كما تقاعد من البرلمان فى عام ١٩٦٤ بعد ستة عقود من عضويته به، وتوفى فى ٢٤ يناير ١٩٦٥ عن عمر يناهز ٩٠ عامًا، وتحركت جنازته الرسمية فى احتفال مهيب لتوارى الثرى بالإمبراطورية البريطانية، وصوت مشاهدو تلفاز بى بى سى عام ٢٠٠٠ لتشرشل باعتباره منقذ الدولة وأعظم بريطانى على الإطلاق.

عادة ما تستغرق علميات التنقيع عصراً كاملاً، فلم ينشر كتاب ليتون ستراتشى المسمى "العظماء المنتصرون" – (Eminent Victorian)؛ في الفترة الفيكتورية ولا في الإدواردية ولكنه نشر في الفترة الجورجية، فبعد عشرين عاماً من وفاته في عام ١٩٣٥، تعرض تي إي لورنس إلى هجوم من جانب ريتشارد الدينجتون – وهو كاتب وناقد خيبت الحرب العالمية الأولى أماله – وقرر أن يهاجم أي طبقة تنتمي للمذهب الرومانسي، يصف ريتشارد الدينجتون في كتابه المسمى "لورنس العرب" – (Lawrence of Arabia) تي إي لورنس بالمخادع وصانع الأوهام، لكن ذلك الكتاب افتقد المصداقية في حق لورنس، وأحدث الكتاب، الذي سميت الطبعة الأولى منه في باريس، "لورنس المخادع" – وأحدث الكتاب، الذي سميت الطبعة عندما نشر في إنجلترا عام ١٩٥٥، وحاولت إحدى الجمعيات القوية برئاسة باسيل ليدل هارت حظر نشره في البداية؛ ثم عمدت بعد ذلك إلى تشويه صورة ذلك الكتاب.

كان العقيد ريتشارد ماينرتزيهاجين هو الرجل الوحيد الذي قرأ كتاب ريتشارد الدينجتون بعناية (خاصة الفصل المتعلق بحياة لورنس الجنسية)، حصل ماينرتزيهاجين على وسام الخدمة المميزة وكان من أفراد عمليات الخداع في الحرب العالمية الأولى، وكان وقورًا ذا لحية بيضاء في العقد السابع من عمره، ومنذ ١٩٥٧ حتى ١٩٦٤ نشر ماينرتزيهاجين أربعة كتب تبدو مقتبسة من يومياته التي تتكون من ١٧ مجلدا، والتي تتضمن: "يوميات كينيا" – (Kenya Diary) و"يوميات الجيش" – (Army Diary) ويوميات الجيش، وعدم الاهتمام ويوميات الشرق الأوسط" – (Middle East Diary)، ومع تقدمه في السن، وعدم الاهتمام به ألف أسطورته المثيرة وجاءت مليئة بالعنف، اشتهر هذا الرجل بأنه رجل الطيور، وفي عام ١٩٥١ منحه اتحاد علماء الطيور البريطاني ميدائية جودمان سالفين،

كما تم منحه في عام ١٩٥٧؛ وسام قائد الإمبراطورية البريطانية على خدماته في عالم الطيور، وبعد ذلك بفترة وجيزة منحه اتحاد علماء الطيور الأمريكي الزمالة الفخرية، وتتضمن الإنجازات التي حققها في حياته جمع أفضل مجموعة من الطيور في العالم، فيها ٢٥٠٠٠ نوع من جلود الطيور و٠٠٠٠٠ نوع من القمل آكل الريش الذي ينتمي إلى العائلة الطفيلية (mallophaga)، والتي أمداها إلى (قسم تاريخ الطبيعة) بالمتحف البريطاني عام ١٩٥٤، ولا تزال موجودة حتى الأن.

ولكن ريتشارد ماينرتزيهاجين كان يصطاد دون إذن، فلما سعى لتكوين مجموعته؛ سرق نماذج من جامعى مجموعات أخرين ومن المجموعات العلمية الخاصة بالمؤسسات الكبيرة حول العالم، وتضمن كتابه الأخير في علم الطيور الافتراس والقرصنة، فكان دراسة تفصيلية عن سلوكيات الغش والسرقة في عالم الطيور، والتي كانت في الحقيقة سيرة ذاتية مقنعة.

فى عام ١٩٩٣؛ وبعد خمسة وعشرين عامًا من وفاة ماينرة: يهاجين، أشار آلان نوكس الذى يعمل فى متحف مقاطعة بكنغهامشير، إلى وجود تباين وأضح بين عصافير أكانثز "Acanthis" بمجموعة ماينرتزيهاجين، وكان نوكس أول شخص لديه شجاعة كافية ليعلن، بشكل صريح، فى مقال علمى أن العقيد لم يكن أمينًا فى حصوله على نماذج مجموعته.

وكشف علماء آخرون أيضًا عن وجود خداع متعلقا بـ "اكتشافات" ماينرتزيهاجين، حيث أخبرنى آلان نوكس عندما كنا فى جامعة أبردين خلل أغسطس ٢٠٠٥ (بنبرة إنجليزية تنبأ عن غيظ) قائلاً: "لقد أفسد ماينرتزيهاجين معلومات مما ضلل الكثيرين لفترة طويلة".

لم تكن القضية متعلقة بالطيور فقط، حيث أرشدنى نوكس إلى مقال نقدى كتبه جيه أن لوكمان عام ١٩٩٥؛ تسلط الضوء على اثنى عشر موضعًا يمس تى إى لورنس فى يوميات الشرق الأوسط ١٩١٧–١٩٥٦ – ١٩٥٦-1917 (Middle East Diary 1917-1956)، وهى من تأليف ماينرتزيهاجين، يبين المقال أن تلك المواضع أدخلت إلى النسخة المطبوعة بعد

عام ١٩٥٥، وعندما قـرأ المؤلف كتـاب الدينجتـون، وجد أن تلك المواضـع عبارة عن استخفاف بشجاعة لورنس، كما كانت بمثابة انتقام منه من قبل ماينرتزيهاجين ردًا على وصف لورنس له في كتابه "أعمدة الحكمة السبع" – (Seven Pillars of Wisdom) ما الرجل الذي يسعد بالخداع... ويشبه في تفكيره الألمان".

كانت سيرة ماينرتزيهاجين الذاتية الأولى التى هى بعنوان "الواجب، والشرف، والسلطة" — (Dutym, Honor, Empire) التى كتبها جون لورد، والثانية التى بعنوان "المحارب" — (Warrior) التى كتبها بيتر هاثاواى كابستيك سيرتين رائعتين تظهران عظمة صاحبهما، بينما استفاد ماينرتزيهاجين من سيرته الذاتية الثالثة التى كتبها مارك كوكر عام ١٩٨٩ رغم كونها محفوفة بالشكوك، أما سيرته الذاتية الرابعة فقد شوهت سمعته تمامًا؛ فقد وضعت الرواية التى كتبها براين جارفيلد بعنوان الغز ماينرتزيهاجين والصادرة عام ٢٠٠٧ (Meinertzhagen Mystery)؛ تحت عنوان فرعى "لحظات في حياة محتال كبير" — (Meinertzhagen Fraud)؛ تصد فرعى "لحظات مع مرور الوقت يجلب معه الثار، فقد استعادت تلك الرواية سمعة لورنس وكشفت حقيقة ماينرتزيهاجين.

ما مدى سهولة التخلص من الخداع بعد انتهاء الحرب؟ ثبت خبير التمويه باسل سبنس على عهده وبنى كاتدرائيته فى كونفنترى، واهتم ديفيد سترينجوايز بالأوامر الدينية المقدسة، وأصبح كاهنًا فى كنيسة إنجلترا، وأراد العلمانى الفذ سيفتون ديملر أن يبدأ ثورة صحفية فى ألمانيا بإنشائه مؤسسة صحفية مجانية حية، لكن ألمانيا المحتلة كانت فى قبضة لجنة الحكم البريطانى الصارم، ثم عاد ديملر ساخطًا إلى عمله المؤقت فى شارع فليت ستريت باعتباره رئيسًا لمراسلى صحيفة ديلى إكسبرس، وفى النهاية استقال دودلى بعد مشاجرة بشأن النفقات، حيث ذُكر أنه قال: "لا أستطيع التفكير إلا إذا كنت وأنا فندق خمس نجوم"، ثم قال ديلمر للمسئول الذى أقاله: "أهكذا ينتهى الأمر؟ بعد ثلاثين عاما؟"، فرد عليه: "نعم هكذا ينتهى"، فقال ديلمر: "لو كنت أعلم أن هذا المنصب منصب مؤقت ما قبلته".

خرق ديلمر أمر الامتناع عن إفشاء أسرار الدعاية السوداء الصادر إلى فريق سولداتنسندر؛ عندما كتب الفصل الثانى من سيرته الذاتية "الكيد المرد" – فريق سولداتنسندر؛ عندما كتب الفصل الثانى من سيرته الذاتية "السوداء"، وبعد تسع سنوات عندما أراد أن يمعن في المستقبل بكتابة قصص نابضة بالحيوية عن الخداع الاستراتيجي في الحرب العالمية الثانية وعن جاربو ويوم الغزو، تورط ديلمر في مشكلات بسبب استقائه معلومات من التاريخ السرى الذي يخص فورتيتيود الذي كتبه روجر هيسكث لصالح الاستخبارات العسكرية البريطانية، القسم الخامس، والذي أطلعه على تلك المعلومات سرًا، وفي النهاية تم عقد صفقة؛ حيث ساعد كل من روجر هيسكث وجون بيفان وبودلي كليرك في تنقيح كتاب سيفتون ديملر "الجاسوس المزور" – فيسكث وجون بيفان وبودلي كليرك في تنقيح كتاب سيفتون ديملر "الجاسوس المزور" – كثير من الأسماء؛ فقد تبدل الاسم الحركي جاربو إلى "كاتو"، وكاتالان خوان بويول ليصبح الباسكي "جورج أنطونيو".

في العاشر من يناير عام ١٩٧٨؛ بث تلفاز بي بي سي برنامجه الشهير "مسرحية اليوم" – (Play for Today) الذي حاز جائزة الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفاز "بافتا"، من بين هذه المسرحيات مسرحية "هزيمة هتلر" – (Licking Hitler) وهي المسرحية الرابعة لديفيد هاري التي كتبها وأخرجها ورواها بنفسه، وكانت تدور أحداثها حول الأنشطة البريطانية السرية أثناء الحرب العالمية الثانية والتي كانت بمثابة بنور للفساد والخيانة اللذين أعقبا الحرب، حيث تبدأ المسرحية بفتاة سانجة من الطبقة الدنيا واسمها "أنا سيتون" جاءت لتعمل في بيت ريفي بريطاني؛ حيث كانت هناك وحدة للدعاية السوداء تجهز خطابًا قريًا حول ارتداد رودولف هس؛ ليتم بثه من محطة إذاعية "سوداء" تدعى أوتو أبند أينز، وكانت هناك شخصية سياسية مراوغة من الجهاز المسئول عن المنازعات السياسية تبدو مثل ريتشارد كروس مان، إضافة رجل براجماتي يشبه بشكل ما إيان فليمينج، وكان الرجل المقابل لسيفتون ديملر هنا هو أرشي ماكلين، وهو رجل فقير متقد الذكاء، اعتاد هذا الرجل شرب الكحول وكتابة الأكاذيب ليضلل الألمان، وهذا هو عمله نهارًا وفي الليل كان يمارس الجنس مع أنا. كتب فيلم المخلل الألمان، وهذا هو عمله نهارًا وفي الليل كان يمارس الجنس مع أنا. كتب فيلم

هار بمهارة، وجاء إخراجه وتمثيله بأسلوب رائع، لكن عابه فى رأيى الوثائق المزيفة التى أضيفت فى النهاية لتروى حياة أبطاله فى فترة ما بعد الحرب، فقد أظهر فشلهم بعد ذلك وعدم أمانتهم بسبب انخراطهم فى الخداع فى أثناء الحرب: "الكذب، إنه الداء اليومى المزمن، تلك العادة القومية المدمرة التى استمرت طوال ثلاثين عامًا".

لم يشاهد ديلمر مسرحية "هزيمة هتار" – (Licking Hitler) جيدًا، فقد كانت صحته معتلة، وكان طريع الفراش يعانى آثار سكتة دماغية؛ حيث تذكر برامج الدعاية السوداء من خلال أرشى ماكلين الذى بدا غريبًا. وعلم ديلمر أن بى بى سى قد اختارت كتابه "الكيد المرتد" – (Black Boomerang)؛ على الرغم من أنها لم تدفع له أجره إزاء ذلك، والآن وحيث إن الدراما تنتشر وأن عمله قد استهين به، تسامل ديلمر ما إذا كانت "السيدة" بى بى سى تسعى من أجل العودة به إلى خزى الحرب القديم.

توفى ديلمر فى العام التالى، وقد أثار كتابه الأخير 'الجاسوس المزور' - (The Counterfeit Spy)؛ قصة مثيرة وانتهى الكتاب بما يدعى أنه حدث لأشخاص حقيقيين، فقد قيل إن "جورج أنطونيو" قد ذهب إلى أستراليا وكندا؛ واستقر مؤخراً فى أنجولا القابعة تحت الاحتلال البرتغالى، ثم توفى متأثراً بمرض الملاريا عام ١٩٥٩، إلا أن هذا كان خداعًا مدروساً أيضاً.

طلب خوان بويول الحقيقى من توماس هاريس أن يسمح له بالاختفاء؛ كى يصبح بعيدًا عن انتقام النازيين الحاقدين الجدد، وفي مايو ١٩٨٤ تتبعه في فنزويلا مؤرخ الاستخبارات نايجل ويست وأقنعه بالعودة إلى أوروبا لحضور الذكرى الأربعين ليوم الغزو، وهناك قدم دوق إدنبرة الشكر له بقصر بكنفهام في لندن، وأخيرًا رفع الستار للبريطانيين عن أعمال بويول.

أفضل ما كان يتمناه دودلى كليرك للعمليات الخداع أن يستخدم فى الحرب السرية من أجل الحفاظ بدلاً من التدمير... تلك الحرب التى كان من بين مكاسبها تجنب خسائر محتملة كبيرة. وقبل وفاته فى كاراكاس عام ١٩٨٨، أعلن بويول أنه فخور كل الفخر لمساعدته فى حماية عشرات الآلاف من جنود الحلفاء الذين دافعوا عن

رءوس الجسور الساحلية في نورماندي: "حيث كان من المكن أن يلقى الكثيرون حتفهم إذا فشلت خطتنا".

اسمح الكاتب بأن يضع بعض أوراقه في نهاية الكتاب، فريما تكون أرائي بشأن التمويه والخداع والدعاية قد تغيرت عما كانت عليه عندما كُتب كتاب "عباقرة تشرشل" - (Churchill's Wizards)، فالخداع طبعًا ينتشر في كل مكان، ونحن جميعًا نمارسه إلى حد ما، إن من يغضب من فكرة الكذب الأبيض الذي تتطلبه الكياسة هم صغار القوم: فالخداع موجود في الطبيعة وفي الفن الراقي كذلك. لقد أحببت أداء الممثلين طوال حياتي، مع أننا نعلم كمشاهدين أنهم ليسوا حقيقيين، لكننا نغفل عدم تصديقنا طواعية، وبالمثل يختلف خداع الحرب عن خداع الحياة المدنية، فالحرب حالة استثنائية تغير القواعد الطبيعية، فجريمة مثل القتل ربما تصبح أمرًا واجبًا؛ التضليل أو الخداع في الحياة العادية شيء خاطئ؛ لأنه يفسد الثقة التي هي الرابط الأساسي في العلاقات الحرب قد أجازت

فما من مرة أخبر فيها أحدًا بأننى أؤلف كتابًا عن الخداع العسكرى البريطانى، إلا وكان رده: "هذا شيء ممتع"، فنحن نستمتع بالخداع لأننا نعلم أننا جميعا نستخدمه عندما نضطر إليه ونشعر بشيء من التناقض بشأنه، فالمحارب/المخادع الأول في الأدب الغربي، ملحمة أوديسا، مبتكر مناورة الحصان الخشبي في طروى هو من فكر ودبر واحتال حتى يرجع ليحمى زوجته وطفله، إننا ندرك أن الإنسان في صراعه للبقاء، فإن الغاية تبرر الوسيلة.

لكن في الحياة العادية علينا أن نتحلى دائمًا بالأخلاق الكريمة، فليست كل غاية تبرر كل وسيلة، وقد تصادف أن تم نشر كتابي الأخسير "برقية من جسويرنيكا" – (Telegram from Guernica) بعد ثلاثة أسابيع من هجمات "الصدمة والرعب" على بغداد في مارس ٢٠٠٣، التي ارتكزت الحرب فيها على أساس ادعاءات من الحكومة البريطانية أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وكان يعد لاستخسدامها ضدنا؛

ومنذ ذلك الحين وخلال السنوات التى قضيتها فى تأليف كتاب "عباقرة تشرشل" بدت كلمة "خداع" كشىء معلق فى الهواء، لا يفارقنى، مثل الرائحة الكريهة.

هناك فرق بين خداع القرن الحادى والعشرين وبين خداع الحربين العالميتين، الأولى والثانية، الذى تقرأ عنه، فما توقعه سى أى مونتيجو فى روايت "التحرر من الوهم" – (Disenchantment) بات صحيحًا، لكن فى هذه المرة كان الخداع موجهًا إلى شعبنا الذى كان على شفا حرب غير شرعية، وليس ضد عدو مستبد، علاوة على أن ذلك الخداع لم يؤمن به الناس لفترة طويلة.

فعندما يقول قائد ما إن جمال عبد الناصر أو صدام حسين أو أى قائد آخر هو هتلر جديد، فهذا لا يصنع من ذلك القائد تشرشل آخر، فليست الحروب التى سيخوضها فى منزلة الحرب العالمية الثانية؛ فالشعارات لا تصنع حقائق، ولم تعد الولايات المتحدة هى "حليفتنا القديمة" كما صرح السياسيون البريطانيون عام ٢٠٠٨ بأن البرتغال هى حليفة لنا، ولم يعد التحالف الأنجلو أمريكى كما كان منذ ستة عقود مضت، لقد فقدنا سمو الأخلاق الذى عرفناه فى الحرب العالمية الثانية، وكانت حرب العراق التى أنفق فيها قرابة ٣ ترليونات دولار بمثابة كارثة دعائية الـ "النخبة السياسية".

فلم يقل ونستون تشرشل أبدا أن "الكلام أفضل من الحرب"، بل إنه كان إذا سكر يقول: "...لا للحرب"، كان تشرشل أيضًا برلمانيًا عظيمًا في مناقشاته، فقد أبلغ مجلس العموم الذي كان يحبه من خالص قلبه في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٤: "لا تخافوا أبدًا من الديمقراطية الإنجليزية، بل ثقوا بالشعب"، ذلك الشعب الذي أخرجه من منصبه بعدها بثمانية أشهر، وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء ونستون تشرشل كان يحور الحقيقة أحيانًا عندما كان يخاطب الأمة، فإن ما حققه هو وعباقرته بخداعهم لقوات دول المحود أمر مبرر تمامًا. سيحكم التاريخ على جيلنا.

# الهـوامـش

نشر كتاب 'في الحرب' - (Vom Kriege) للكاتب كارل فون كلارسفيتز للمرة الأولى عام (١٨٣٢)، ثم ترجمه ونقمه كل من الكاتبين مايكل هاوارد وبيتر باريت عام (١٩٧٦)؛ ونشر كتاب أليفياثان (Leviathan) للكاتب توماس هويز عام (١٦٥١)؛ وهناك اقتباسات من يوميات آلان لاسلى المسماة "نهاية حقبة" the end) (Of An Era 1986 التي نشيرت عبام (١٩٨٦)، ومن مذكرات ريموند سنايتز التي هي تحت عنوان "هنا" (Over Here) والمنشورة عام (١٩٩٨)، وكتاب تغيير المسارح: رؤية المسرح البريطاني في القرن العشرين. من تأليف (۲۰۰۰) - (Changing Stages: a View of British Theatre in the 20th Century) ريتشارد أير، ورواية جوفري هاوسهوك أسراقب في الطلال" (Walcher In The Shadows (١٩٦٠)، وقصة جورج لويس بورخيس تولون وأوكباروأوربيس تيرتيوس و Tlön, Uqbar, Orbis Tertius) (۱۹٤١)، وكتاب "فنون القتال" (The Art of War) الذي ترجمه ليونيل جبلز عام ١٩١٠. أما المديث النبوي الشريف فهو مقتبس من الموسوعة الإسلامية بالمكتبة البريطانية، وهو موجود في صحيح البخاري المجلد الرابع الكتاب الثاني والخمسين أرقام ٢٦٧ و ٢٦٨ و ٢٦٨. كتاب ويليام ووبين روو (١٩٧١) والمأخوذ من كتاب "عالم نابوكوف المضال" -- (Deceptive World Nabokov's) ومن السيرته الذاتية لفلاديمير نابكوف المسماة "العديث والذاكرة" – (Speak, Memory) (١٩٦٦)؛ وهو يحتوى على الكثير من الأوصاف التي تأتي في صياغة شعرية وصف رائع للمحاكاة باتيسيان ويؤكد ملاحظات الكاتب في روايته (Eugene Onegin) - (١٩٦٤): الفن هو الخداع السحري، فكل الطبيعة سحر وخداع . المؤرخان البريطانيان اللذان لاحظا التباين بين حجم بريطانيا وموقفها هما ليندا كول وديفيد كانادين، انظر كتابيهما على الترتيب الأسرى: بريطانيا والإمبراطورية والمالم ١٩٠٠- Captives: Britain, Empire and the World 1600-1850) - ١٨٠٠-١٦٠٠ والمالم والأبهة: كيف كان ينظر البريطانيون إلى إمبراطوريتهم (Ornamentalism: how the British saw (٢٠٠١) - their Empire). من بين الأعمال المتعلقة بتشرشل تعتبر السيرة التي كتبها مارتن جلبرت مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها: كتاب 'تشرشل: حياة' - (Churchill: a life) وهو متوافر، وكتاب فيولت بونهام كارتر ونستون تشرشل كما عرفت " – (Winston Churchill As I knew Him) و١٩٦٥)، وهو كتاب يتسم بالحكمة، وكتاب واهم يتحدثون عن أنفسهم: الخطابات الشخصية بين ونستون تشرشل وكليمنتين تشرشل (Speaking for Themselves: the personal letters of Winston and Clementine Churchill) عام (١٩٩٨)، تحرير ابنتهما ماري سومس. وهو كتاب رائع. أما عن أحداث حفل شاي والتي رواها ونستون تشرشل والذي كانت في مقر الحكومة البريطانية؛ فهي مأخوذة من كتاب 'أزمة عالمية' (The World crisis)،

كما أُخذ منه تاريخه الضخم خلال الحرب العالمية الأولى من ١٩٢١ إلى ١٩٢٢، ونشر هذا الكتاب في خمسة مجلدات من عام ١٩٢٢ حتى ١٩٣٢؛ وفيه نشرت الوثائق الأكثر سرية مثل: "الأسطول الوهمي" والمذكور في الملحق E من المجلد الأول، هناك صورة للسفينة إس إس ميريون قبل وبعد تحويلها إلى سفينة حربية وهمية في صفحتي ١٩٨٨ و١٩٧١ من كتاب "كتاب متحف الحرب الإمبراطوري، الحرب العالمية الأولى" (The Imperial في صفحتي ١٩٨٨ و١٩٩٨) للمؤلف مالكوم براون.

# (١) حرب الأعصاب

كتب السير فيليب جيبس التى استعنت بها هى: "روح الحرب" – (۱۹۲۰)، ومفامرة الصادر عام (۱۹۲۰)، وشعائق الحرب" – (Realities of war) الصادر عام (۱۹۲۰)، وشعائق الحرب" – (Realities of war) الذى حرره وقدم له ابنه أنتونى عام الصادر عام (۱۹۹۷)، ورسائل الحرب" – (The War Dispatches) الذى حرره وقدم له ابنه أنتونى عام (۱۹۲۱). رفع جيبس تقارير الجبهة الفربية لقراء جريبتى ديلى كرونيكل وديلى تليجراف لفترة أطول من أى شخص أخر. يُعد كتاب جون بوشان المكون من أربعة وعشرين مجلدا والمسمى تاريخ نيلسون الحربى" – (Nelson's History of the War) علامة بارزة فى التأريخ للأحداث المعاصرة، فقد ألفه بدافع الوطنية والدعاية ولم يكن أبدًا من الحماقة بل من الفطنة فى العمل، أن يقوم بترتيب المعلومات الوثائقية، وتظهر الصبغة العاطفية التى تميز بها بوشان صاحب العقلية المتحفظة فى كتاب "مجد الملك، ١٩٦٠–١٩٧٥ (Ring's Grace, 1910-1935) الذى اقتبست منه بعض اللمسات الشخصية، واقتبست ملاحظة البارون الصادرة عام (۱۹۹۷) من تأليف كل من أن شيشلوم و ميشيل ديغى. جات تغطية أحداث بروكسل عن طريق الصادرة عام (۱۹۹۷) من تأليف كل من أن شيشلوم و ميشيل ديغى. جات تغطية أحداث بروكسل عن طريق ريتشارد هاردينج دافوس تحرير كل من سيندر وموريس، (في الطبعة الثانية الصادرة عام (۱۹۹۷)، كما يغطى كتاب ريتشارد هاردينج دافوس ملاحظات مراسل حرب" – (Notes of a war correspondent) الصادر عام (۱۹۱۱) أحداث خمسة حروب في أربع قارات وبه مقال رائع حول المعدات المهمة التي ساعت ويليام بوت في الإسماعيلية.

يرتبط كتاب ونستون تشرشل "قصة تجسسى" - (My Spy Story) بمجموعة رواياته الصحفية (أفكار ومغامرات) - (Thoughts and Adventures) الصادرة عام (١٩٣٢) والتى تكشف النقاب عن طبيعة هذا الرجل، وقد أوردها في كتاب "حياتي المبكرة" - (My Early life) الصادر عام ١٩٣٠.

أما تفساصيل قطع الاتصسال السلكي؛ فقد أخذتها من كتساب الخيسط الأحمسر الرفيسع - (The Thin Red Line) المسادر عام (١٩٩٤) الذي كتبه تشارلز جرافيس، وكتاب نبلاء في المجلس الملكي - (Gentlemen on Imperial Board) من تأليف أر بروس سكوت، وسجل الاتصسال السلكي واللا سلكي، ومجلس الكابلات عبر المحيط الهادي، جاء اقتباس جون كيجان من صفحة ١٦٢ من كتابه "الاستخبارات أثناء الحرب" - (Intelligence in war) الصادر عام ٢٠٠٢.

أخذت اقتباسات فيائق الطيران الملكى من المجلد الثاني من كتاب "الحرب الجرية: دور سلاح الجو الملكى البريطاني في الحرب العالمية الأولى: ١٩٢٧-١٩٢٧ -- War in the Air: being the story of the -- ١٩٢٧-١٩٢١ الأولى: ١٩٢٧-١٩٢٥ ) بنايف كل من والتر ريليه part played in the Great War by the Royal Air Force (يليه وإتش إيه جونز. وقد قام متحف أسطول السلاح الجدى بنشر "ورنريفورد ثي سي" - (Warneford, VC) عام ١٩٧٩ من تأليف مارى جبسون.

### (١) طبيعة التمويه

دراسة إيريك بارتريدج التى تنور حول أصل كلمة تمويه (camouflage) وردت تحت عنوان صناعة الكلمات في الحرب من كتاب مصطلحات الحرب ومصطلحات السلام" – (Vords at War: Words at Peace) الصادر عام (١٩٤٨)، أما قصص جيرترود ستاين؛ فقد أخذت من سيرة أليس بى توكلاس الذاتية الصادرة الصادرة (١٩٤٨) والتى استشهد بها روى أر بهرن في كتابه "الألوان المزيفة: الفن والتصميم والتمويه الحديث" (False Colors: art, design and modern camouflage) والخداع في الحرب" – (Camouflage: a history of concealment and deception in war) الصادر والخداع في الحرب" – (Camouflage: a history of concealment and deception in war) المادر عام ١٩٧٩، وهو من تأليف جاى هارتكيب من الكتب القيمة والرائدة في هذا المجال. لمزيد من الإيضاح (DPM: Disruptive والمدر: موسوعة التمويه في الطبيعة والمرب والثقافة" Pattern Material: an encyclopedia of camouflage in nature, warfare and culture) من تأليف كل من ماردي بليشمان وأندي نيومان.

اقتبست الكثير من التفاصيل حول أول خبير تمويه بريطاني من كتاب أولجا سوميش فيليبس "سوارمون جوزيف سوارمون: مذكرات السلام والحرب" – (Soloman J. Soloman: a memoir of peace and war) وهي دراسة المسادر عام (١٩٣٣)، (ومن مؤلفاتها أيضًا "الشاب دزرائيلي" (The Boy Disraeli)؛ وهي دراسة دقيقة لحياة أول رئيس وزراء بريطاني يهسودي)، وقد حسرر إدوارد بولتون "سجل الفنون المتحدة – (١٩٢٠).

لمعرفة المزيد حول تغير زى الجيش البريطاني؛ انظر كتاب "الجيش البريطاني في الحملة الرابعة: ١٨٨٤-١٩٨٣ - (١٩٥٥-1882) تاليف كل من ميشيل بارثورب ويير تيرنر.

# (٣) وجهة نظر هندسية متخصصة

ساعدني فرانك لينش عبر الإنترنت في الوصول إلى تعليق الدكتور جونسون في مجلة أيدار العدد ٣٠ في ١/ نوفمبر ١٧٥٨، أما المصدر الثمين الذي اعتمدت عليه هذا الفصل فهو الكتاب الرائم 'الدعاية البريطانية والدولة خلال الحرب العالمية الأولى'-(British Propaganda and the State in the First World War) الصادر عام (١٩٩٢) تأليف جاري إس مسينجر.

للمزيد من المعلومات حول عمليات الاستخبارات العسكرية خلف خطوط العدو في الحرب العالمية الأولى انظر من المعلومات حول عمليات الاستخبارات العسكرية خلف خطوط العدو في الحرب العالمية الأولى (The Secret of Rue St Roch) الصحادر عام (٢٠٠٤) من تأليف جانيت مورجان، وكتحاب "تاريخ الخدمة السرية: صناعة مجتمع المخابرات البريطاني" - (Superb History Secret Service: the making of the British Intelligence community) من تأليف كريستوفر أندرو، والصادر عام (١٩٨٥).

وللمزيد من المعلومات حول السفينة السيتانيا يمكنك تصفح الموقع: www.lusitania.net بين العديد من الكتب كتابًا رائعًا لديانا بريستون بعنوان "جريمة قتل متعمد: إغراق لرسيتانيا" - (2002) (Willful Murder: the sinking of the Lusitania) (2002) الشرت سيرة أوليفر بيرسى برنارد (2002) (Willful Murder: the sinking of the Lusitania) (2002) المناتية الرائعة "كوك سبارو: تاريخ الأحداث الحقيقية" - (Cock Sparrow: a true chronicle) عام (١٩٢١) قبل وفاته بثلاث سنوات، وبعد الحرب العالمية الأولى أصبح برنارد مصمم ديكور في ليونز كورنر هاوسز وفي كمبرلاند وريجنت وفنادق ستراند بالاس هوتلز، كان برنارد أبًا لثلاثة أبناء، هم الشاعر والمترجم أوليفر برنارد (ولد عام ١٩٢٨) وكاتب الأعمدة جوفري برنارد ولاد عام ١٩٢٨)، والمصور ومحرر الصور بروس برنارد (ولد عام ١٩٢٨) وكاتب الأعمدة جوفري برنارد ديفيد رامسي بعنوان "بلينكر هول: كبير الجواسيس" - (١٩٢٢). تفوقت السيرة الرائعة التي كتبها ديفيد رامسي بعنوان "بينكر هول: كبير الجواسيس" - (Blinker Hall: Spymaster) وعين البحرية: دراسة تصويرية على السير ويجيناك هول السير ويليام جيمس لنفس الشخص بعنوان "عيون البحرية: دراسة تصويرية للأميرال البحري السير ريجيناك هول" - (المحالة عام ١٩٠٥). وكتبت المؤلفة مارجريت فيتزاهريت سيرة ذاتية الرائعة لجدها أويري هربت "الرجل الذي كان جرينمينتال" - (The Eyes of the Navy: a biographical study of Admiral) والتي نشرت في صورة كتاب جيب عام (١٩٥٥).

# (٤) عمليات التخفى والقناصة

نجد في سيرة جون كونيل والمسماة "ويفل: العالم والجندي" – (١٩٦٤) وقد أخذت تفاصيل هيسكث فيرنون المسادرة عام (١٩٦٤) مصدراً لمادة أرشيبالد ويفل حتى يونيو ١٩٤١، وقد أخذت تفاصيل هيسكث فيرنون هيسكث بريتشارد من كتاب "هيسكس بريتشارد دي إس أو، إم سي، القناص والمستكشف وعالم الطبيعة ولاعب الكريكيت والمؤلف والجندي وكاتب الذكريات" explorer: naturalist: cricketer: author: soldier, a memoir) مدين لأمين مكتبة نادي مارليبون للكريكت في اوردز لإتاحته تفاصيل عن حياة هيسكث كلاعب كريكت. ويقول أيش إم توملينسون في كتابه "أيامنا الماضية" – (All Our Yesterdays) الذي نشرته دار نشر هينيمان عام أيش إم توملينسون في كتابه "أيامنا الماضية" – (All Our Yesterdays) الذي نشحت عن القنص، وكتاب مارتين المسكري والمنشور عام بيجائر "خارج المدود" – (Out of Nowhere) الذي يتحدث عن تاريخ القناص العسكري والمنشور عام (٢٠٠٤)، كما اقتبست من أويري هربرت في كتابه "مونس وأنزاك وكوت" (Mons, Anzac and Kut).

## (۵) شراك مضيق الدردنيل

نشر كتاب جون يوليوس نررويتش يوميات درف كوبر ١٩١٥-١٩٥١ - The Duff Cooper - ١٩٥١-١٩٥١)، تتحدث رواية إرنست رايمسوند 'أخبر إنجلترا (Tell England)، تتحدث رواية إرنست رايمسوند 'أخبر إنجلترا (Tell England)، وهي من أكثر الروايات مبيعًا عن تلاميذ المدارس العامة الذاهبون للحرب. يظهر اقتباس روجر كيز في الصفحة رقم ٣٦٣ وهو مأخوذ من رواية الان مورهيد 'جاليبولي'- (Gallipoli).

نشرت رواية 'جاليبولی' - (The Dardanelles Campaign) عام ۱۹۱۰ المؤلف جون ماسفیلا ثم 'حملة مضيق الدردنیل' - (The Dardanelles Campaign) لمؤلفها مینری دبلیو نسفینسون بالنسخ الیونانیة، تقدیم السیر إیان ماملتون عام (۱۹۱۸)، ثم ظهر بعد ذلك كتاب 'مذكرات جالیبولی' - (۱۹۹۸) فراسم دفسن روب رت بروك ماكنزی عام ۱۹۲۹؛ أی بعد عقد كامل من سابقتها، من بین الذین حضروا مراسم دفسن روب رت بروك فی سكابروز اثنان من الكتاب الموهوبین الذین لم یقدر لهم الحیاة حتی یثبت وا مواهبهم، وهما الاسترالی اف استرالی (الذی قتل مثل جورج بوترماوث فی معركة السوم عام ۱۹۱۱) والذی كتب قصة 'رثاء: تخلید نكری روبرت بروك' - (Elegy for Strings: 'In Memoriam Rupert Brook') فی مستشفی فی الإسكندریة فی ینایر و ۱۹۹۱، ثم فی الشهر ذات قتل مدیقه الموسیقار دبلیو دنس براون فی بابی أكا. قد جاء فی ینایر و ۱۹۹۱، ثم فی الشهر ذات قتل مدیقه الموسیقار دبلیو دنس براون فی بابی أكا. قد جاء وصف عملیة إنزال كتیبة لانكشایر فی المجلد الأول من كتاب 'تاریخ جنود لانكشایر ۱۹۹۵–۱۹۹۸' - الای مولدی (The History of the Lancashire Fusiliers1914-1918) عام ۱۹۹۲ من تألیف جوفری وجالیبولی' (Hell's Foundation: a town, its myths and Gallipoli) عام ۱۹۹۲ من تألیف جوفری عنوان 'حیاة سعیدة - (A Fortunate Life) الذی حقق مبیعات عالیة ویستحق أن یکون من الأدب عنوان 'حیاة سعیدة - (A Fortunate Life) الذاتیة أو الروایة.

اقتبس نايجل سنيل وبيتر هارت قصة البطل الأسترالي هنري برانس من الصفحة ١٧٥ من كتاب مريمة جاليبولي" – (Defeat in Gallipoli) عام ١٩٩٤. وتعد رواية المعركة السرية" – (The Secret Battle) عام ١٩٩٤. وتعد رواية المعركة السرية الأولى لمؤلفها إيه بي هريرت والتي الصادرة عام (١٩١٩) واحدة من أبرز الروايات التي تتناول الحرب العالمية الأولى لمؤلفها إيه بي هريرت والتي تقدم حوارًا المهيلم أنتوني أسكويتس غير الناجع "أخبر إنجلترا" – (Tell England) ١٩٣١؛ والمعروفة أيضا باسم "معركة جاليبولي" – (The Battle of Gallipoli).

أعيد طباعة رواية "الرسم للتسلية"-- (Painting as a Pastime) في ذكراها الخمسين لتكون بين قائمة المعروضات في عرض سوثيبي من تنظيم ديفيد كومس عام ١٩٩٨؛ وكانت بعنوان حياة ونستون تشرشل الرسام". ونشــرت سيرة نورمـان ويلينكسون الذاتية "فرشاة تنبـض بالحياة"- (A Brush with Life) عام (١٩٦٩)

وفي ٢٠٠٧ أعيد طباعة كتبات جون ماسفيلد التي تدور حول الحرب العالمية الأولى بما فيها "جاليبولي" - (Gallipoli) وأرائه حول كتاب نسفينسون وفي "جماهير جاكا" (Jacka's Mob) في المقتطفات الأدبية الرائعة "الحرب العالمية الأولى لجون ماسفيلا" (John Masefield's Great War) من تحرير فيليب دبليو إرينجتون. لمعرفة المزيد حول نسفينسون انظر كتاب "الصرب والصحافة وتشكيل القرن العشرين" - دبليو إرينجتون. لمعرفة المزيد حول نسفينسون انظر كتاب "الصرب والصحافة وتشكيل القرن العشرين" (كورب العسادر عام (٢٠٠٦) المسادر عام ١٩١٤ ألفرفة رقم ٤٠: المضابرات البحرية البريطانية ١٩١٤-١٩١٨-١٩١٨- الكاتبة أنجيلا في جون وانظر رواية "الفرفة رقم ٤٠: المضابرات البحرية البريطانية شام ١٩١٤-١٩١٨) الكاتبة أنجيلا في جون وانظر رواية "الفرفة رقم ٤٠: المضابرات البحرية البريطانية نشرت في عام ١٩٨٤.

# (1) أشجار الصفصاف الفولاذية

اقتبست تفاصيل مالكوم وينجيت إضافة إلى معلومات جمة حول التمسويه الأولى من مكتبة سلاح المهندسين الملكي الممتعة في تشائام. وتوجد مقارنة فيليب شيترد بين فرينش وهايج في كتاب (The Little Field Marshal: a life of Sir John French) الصادر عام ١٩٨١ من تأليف ريتشارد هولز. وكتاب "كيتشنر: حياة الرجل الأسطورة" – (Kitchener: the man behind the legend) من تأليف فيليب وارنر ونشر عام ١٩٨٥.

مراسلة سولومون جوزيف سولومون حول حصوله على لحاء شجرة من الملك جورج الخامس بالأرشيف الملكي في وندسور كاسل.

تعلمت الكثير حول تطوير الخوذات الفولاذية من تيموثى بروس فى أرشيف المسراع الحديث فى لندن. وفى هذا المسدد يتحدث الكاتب جورج كريارت فى رواية "مدفع رشاش إلى كمبريا: قصة الجندى الشاب فى جيش كيتشنر ١٩١٤-١٩١٨ - With a Machine Gun to Cambrai: the tale of a young Tommy التى نشرت عام ١٩٦١.

العسكرية بعض تفاصيل شهود العيان على أيام تشرشل في الفنادق من كتاب وبستون تشرشل: حياته العسكرية به ١٩٤٥ [Winston Churchill: His Military life 1895-1945] الذي نشر عام ١٩٤٥ [الى ١٩٤٥ - ١٩٤٥] الذي نشر عام ١٠٠٥ الكاتب ميشيل باترسون، بلعرفة المزيد عن الدبابات الأولى انظر كتاب ليدل هارت الدبابات: تاريخ فيلق (The Tanks: the history of the Royal Tank Regiment and its predecessors) الدبابات الملكي - (Tank: the Progress of a الدبابة: نجاح ألا الحرب الرحشية (عتاب باتريك رايت الدبابة: نجاح ألا الحرب الرحشية العرب المناس كتاب ديفيد فليتشر وتونى بريان الدبابة البريطانية ماركة ١٠ (٢٠٠٤ - (٢٠٠١ عام (٢٠٠٤))، وانظر (British Mark 1 Tank 1916) التي نشرت عام (٢٠٠٤)، ورائعة كيستى كامبل فرقة قطاع الطرق: رجال الدبابات الأوائل (British Mark 1 Tank 1916)

### (٧) الدهاء وحرب العصابات

أخذت صور الحيوانات والشاحنات المستخدمة في الحرب من معرض الحيوانات بالمتحف الحربي الملكي المدربي الملكي المدرب المالمية الأولى ١٩٦٠-١٩٢٠- وكتاب "إحصائيات الجهود العسكرية للإمبراطورية البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى Statistics of the Military Efforts of the British Empire during the Great War (1914-1914). والذي نشرته وزارة الحربية البريطانية عام ١٩٢٢. أما عن استخدام الخيول في الحرب فلم تغفله الرواية البريطانية المعروفة لميشيل موربيرجو "جواد الحرب" (War Horse)، (١٩٨٢) بالإضافة إلى الكتاب الرائع بعنوان "خيولنا في مصر" (Our Horses In Egypt) للمؤلف روزاليند بيلين عام (٢٠٠٧).

حصلت على كتاب يشرع تيتلبورم "معمود وهبوط الملكة الهاشعية في الجريرة العربية" (The Rise and Fall of the Hashimite Kingdom of Arabia) هيرست، (٢٠٠١) والذي يعد دليلاً مهمًا المفرع معقد، وكذلك كتاب "سلام ينهي كل سلام: سقوط الإمبراطورية العثمانية ويداية الشرق الأوسط الحديث" (A Peace to End All Peace: the fall of the Ottoman Empire and the creation of the modern Middle East) الذي نشر عام (١٩٨٩ لمؤلفه ديفيد فرومكين وكتاب "هبوب الربح: بنور الشقاق في الشرق الأوسط" (Sowing the Wind: the seeds of conflict in the Middle East) الذي نُشر عام (١٩٨٠ لمؤلفه جون كيي، وأما التفاصيل الخاصة بابن سعود، فقد اقتبست من كتاب "أمير شبه الجزيرة العربية" (The Kingdom) (بينجوين، ١٩٣٨) تأليف إيتش سي أرمسترونج، وكتاب "الملكة" (Lord of Arabia) لمؤلفه السير رونالد (١٩٨٨) لمؤلفه السير رونالد (١٩٨٥) المؤلفة السير رونالد (١٩٨٥) مثل نافذة على عالم الدبلوماسية الملكية المتلاشي، كما هي الحال في السيرة الذاتية "بلاد الشرق الساطعة" (Bright Levant) لمؤلفه لورنس جرافتي سميث عام ١٩٧٠).

تعتبر المؤلفات التى صدرت حول تى إى لورنس، ضخمة جدًا وهى تزداد من حين لأخر لذا اعتمدت بصورة أساسية على السيرة الذاتية التى ألفها جيرمى ولسون، ورواية "لورنس العرب" – (Lawrence of - إضافة إلى كتب مالكرم برارن الثلاثة: "لسة عبقرى" – (A Touch of Genius) من تأليف جوليا كيف عام (١٩٨٨)، و"ورنس العرب: الحياة والأسطورة – (Lawrence of Arabia: the life, the legend) عام (٢٠٠٥) و"تى إى لورنس فى الحرب والسلام: مختارات أدبية من الكتابات العسكرية للورنس العرب" – (T.E. Lawrence in War and Peace: an anthology of the military writings of Lawrence (٢٠٠٥) عام (٢٠٠٥)، ويتضمن الكتاب ٢٧ مقالاً". قمت بجمع تفاصيل شيقة من "أخبار مجتمع تى إى لورنس" – (The Journal of the T,E. Lawrence Society).

فهى من كتاب 'إرهابيون باسم الرب: العقيدة الوهابية والجنور الغفية الجهاد الحديث - 'إرهابيون باسم الرب: العقيدة الوهابية والجنور الغفية الجهاد الحديث - 'الكاتب للكاتب للمحدودة العمليات the Wahhabi cult and the hidden roots of modern Jihad) (Arab Command: the الذي نشر عام (٢٠٠١) المكاتب القيادة العربية: سيرة المقدم بك باشا قائد مجموعة العمليات العمليات الرائد سي المثارن ألين، وكتاب 'القيادة المربية المون جنيه إسترليني المذكور في الهامش ا في صفحة ١٦٠؛ فهو مأخوذ من إلى جارفيز. أما الرقم ظهر ١١ مليون جنيه إسترليني المذكور في الهامش ا في صفحة ١٦٠؛ فهو مأخوذ من كتاب ستورز 'استشراقات' - (Orientations) قام روبرت إروين مؤلف كتاب الدفاع عن المستشرقين 'حب المعرفة' - (For Lust of Knowing) بمراجعة النص الكامل لإصدار أكسفورد (١٩٢٢) من كتاب 'اعمدة (الحكمة السبع في ملحق تايمئز الأدبي" - (Porental) المحكمة السبع في ملحق تايمئز المربيل ٢٠٠٤. كما يشتمل كتاب 'جمعية الاستشراق' - (Oriental)؛ كما (The Evolution Of Revolt)؛ كما يشتمل أيضًا على العديد من صور تي إي لورنس. انظر 'أكسينوفون وفن القيادة' - (Art of Command) الخطط اليونانية التي استخدموها في الحرب الخرج من بلاد فارس.

# (٨) وعد أرض الميعاد

تبدو مواقف ديفيد لويد جورج تجاه الشرق الأوسط جلية في كتاب "التوراة والسيف: كيف جاء الإنجليز إلى فلسطين – (Bible and Sword: How the British came to Palestine) لمؤلفته باريرا دبليو توشعان (١٩٥٦)، وكتاب "الرب والسلاح وإسرائيل: بريطانيا والحرب العالمية الأولى واليهود في المدينة المقدسة - (God, Guns and Israel: Britain, the First World War and the Jews in the Holy City) الصادر عام ٢٠٠٤ لمؤلفته جيل هاميلتون.

توجد المجلدات الستة والسبعون التى تحكى يوميات ريتشارد ماينرتزيهاجين فى مكتبة رودس هاوس باكسفورد، حيث يحتوى المجلد الثانى والأربعون على فهرس مصور لمجموعة الطيور الخاصة به فى قسم (التاريخ الطبيعي) والموجودة بالمتحف البريطانى الذى يقع فى منطقة ترينج.

أخذت صورة حصان طروادة من كتاب جون ماراو تمرد في فلسطين – (Rebellion in Palestine) (۱۹٤٦). وتم اقتباس الإشعار دي الخاص بوعد بلفور في الحملة الصليبية الأخيرة، الدعاية البريطانية وحملتها العسكرية على فلسطين بين عامي ١٩١٧–١٩١٨ من مقال إيتان بار يوسف، المنشور في العدد رقم ١ من المجلد ٢٦ من جورنال كونتيموراري هيستوري (يناير ٢٠٠١).

وفى مذكراته التى نشرها عام ١٩٥٩ بعنوان بعيدًا عن الأضواء ( Not in the Limelight)، قام السير رونالد وينجيت الابن الأكبر السير ريجينالد وينجيت بتوجيه اللوم إلى الحماس الأهوج الذي أبداه توماس إدوارد لورنس، و الرومانسية المفرطة التى أظهرتها جيرترود بيل بسبب الستمرار الوضع السياسي غير المستقر في العراق ، والذي ازداد سومًا مؤخرًا بسبب الأهمية المتزايدة للنفط. لقد قامت قوات برية بتعقب الملا محمد بن عبد الله حسن الذي أسس ما يعرف بدولة أرض الصومال والعقت الهزيمة به وفق مذكرات اللورد اسماي - (Memoirs of Lord Ismay) عام ١٩٦٠، والذي كان يعمل ملازمًا ضمن فيلق الهجانة في سلاح الفرسان في الصومال. شاهد اسماي جميع قنابل الطائرات وهي تخطئ أهدافها، ولكنه اعترف بقيام سلاح الجو الملكي البريطاني بعملية مباغتة رائعة سياسيًا في لندن والتي حافظت عليهم كقوات جوية مستقلة. ترتكز رواية "حارس تشرشل الضاص" – (Churchill's Bodyguard) التي ألفها توم هيكمان عام ٢٠٠٥ على مذكرات والتر اتش طومسون الذي يعمل في شرطة العاصمة.

# (٩) التمويه بالألوان اللامعة

نشر جيه لى طومسون كتابه "السياسة والصحافة والدعاية: لورد نورتكليف خلال الحرب العالمية الأولى Politics, Press and Propaganda: Lord Northcliffe in the Great War - '\٩\٩-\٩\٤ [1914-1919] Propaganda: Lord Northcliffe in the Great War - '\٩\٩-\٩\٤ [1914-1919] كما نشر سيرة ذاتية وائمة لنورتكليف بعنوان "نورتكليف: قطب الصحافة (Northcliffe: press baron in politics 1865-1922) عام (١٩٠٩-١٠٠ وظل السياسية مام (١٩٠٩ (١٩٠٩ التي نشر في عام (١٩٠٩) كتاب باربرا توشمان "برقية النجار" (The Zimmermann Telegram) الذي نشر في عام (١٩٥٩) دراسة تاريخية نموذجية. تم الاعتماد على هذا المصدر في معرفة عدد مشغلي اتصالات بي أو ١٤ اللاسلكية والمؤلفين، وكذلك عدد الشبكات الألمانية التي كانوا يتعاملون معها فهي مأخوذة من صفحة ٢٧٨ من رواية أم خشترقو الشفرة: قصنة الكتابة السرية" (The Codebreakers: the story of secret writing).

برز اسم نورمان يلينكسون بمعرض 'التمويه' المتنقل لمؤسسة الفنون الاسكتاندية في عام ١٩٨٨، بالإضافة إلى معرض التمويه الذي نظمه جيمس تايلور بالمتحف الإمبراطوري الحسريي في ٢٠٠٧، كما برز إدوارد وإدرورث في عسرض الذي أقيم في مسالة هسايوارد عام ١٩٧٤ 'الحركة النوامية ومناصريها' الذي نظمه ريتشارد كورك، مؤلف رواية: 'الحقيقة المرة: الفسن الرائد والحرب العالمية الأولى'- (A Bitter Truth: avant-grade art and the Great War).

نشرت رواية 'الحرب المجهولة'- (La Guerre Inconnue)، وهي طبعة خاصة من رواية 'مدفع الهارن'- (la Guerre Inconnue) في أغسطس عام ١٩٣٠؛ لتبرز ملامح واستعة النطاق من عمليات التمنوية التي جرت في باريس.

أما الفهرس المصور الخاص بالاستعراض الذي جرى في عام ١٩٩٨ والذي نظمته نيكول زاباتا - أويى بمتحف برناي بفرنسا و أندريه ماري بعنسوان "الفن التكعيبي وعمليات التمسويه ١٩١٤-١٩١٨- ١٩١٤" (Cubisme et Camouflage 1914-1918))؛ فهو مفصل تمامًا، أما كتاب "الحرب التي يعرفها جنود الشماة بين عامي ١٩١٤-١٩١٩" - (1919-1914 Knew 1914-1919)، فهو تأريخ لخدمة النقيب جيمس تشرشل دان بكتيبة رويال ولش فوسيلرز، وقد نشر المرة الأولى عام ١٩٢٨.

## (١٠) الكذب على لويد جورج

أخذت مقولة "الصور الباسعة..." من كتاب إس جيه تايلور بعنوان "المنشق الكبير: نورتكليف وروثيرمير وديلى ميل" – ("The Great Outsider: Northcliffe, Rothermere and the 'Daily Mail الصادر عام (١٩٩٦)، وتم الاستشهاد بها في مقال كتبه دى جورج بويس في قاموس أكسفورد السير الذاتية الوطنية الخاصة بالفريد هارمسورث، كما أُخذ اقتباس أرنولد بينيت من روايته المهمة اللورد رينجن – (Lord Raingo) التي تعتمد على أعمال الدعاية التي قام بها بيفريروك وقت الحرب.

أعيد نشر كتابات جورج برنارد شو حول الحرب العالمية الأولى "ما قلته أثناء الحرب" - What I Really)

(۲۰۰۳)، وحررها كل من جيه إل وايزنثال ودانيال أوليرى. وجاعت أراء شو حول مرافقته للحامية المرجودة في الجبهة في "مذكرات تشارلز إي مونتيجو" - (C.E. Montague: a memoir) التي كتبها أوليفر إلتون، كما وردت مذكرات فيليب جيبيس في "مغامرة الحياة" - (Life's Adventure) التي كتبها شو ونشرت عام (۱۹۹۷).

اقتبست قصة ستيوارت منزيس من روية الخادم السرى" - (The Secret Servant) الصادرة عام (١٩٨٨) لكاتبها أنتونى كيف براون، ونشرت رواية النقيب فرديناند توهى الفيالق السرية: قصة المخابرات على كل التبهات"- (The Secret Corps: a tale of 'Intelligence' on all fronts) في شهر مايو عام (١٩٢٠).

ظهرت مذكرات ماينرتزيهاجين، AIR 1/1155، في الباب الخامس من ألجيش البريطاني ومخابرات الإشارات في الحرب العالمية الأولى المحالة المحالة الإشارات في الحرب العالمية الأولى المحالة المحالة الإشارات في الحرب العالمية الأولى المحالة (Secrets of Crewe House: the story of a famous campaign) المحادرة عام (۱۹۲۰) المحادرة عام (۱۹۲۰) المحادرة عام (۱۹۵۰) المحادرة المحادرة المحالة الفرصة تأتى مرة واحدة (Opportunity Knocks Once) المحادرة عام (۱۹۵۰) المحادرة المحادرة

## (١١) تضليل الخادعين

نشرت رواية التمويه الاستراتيجي" – (Strategic Camouflage) لسولومون جوزيف سولومون في مجلد من القطع المتوسط عام ١٩٢٠. يتحدث تشرشل عن أحداث يوم ٢١ مارس ١٩١٨ في الباب ١٧ من المجلد الثالث من الأزمة العالمية" – (١٩٢٥) كما نُشر كتاب مارتن ميدلبروك معركة القيصر" – (The World Crisis) عام (١٩٧٨) ونشر كتاب "كل رجال القيصر: حياة وموت أفراد الجيش الألماني على الجبهة الغربية ١٩٧٤ – (١٩٧٨) ونشر كتاب "كل رجال القيصر: حياة وموت أفراد الجيش الألماني على الجبهة الغربية ١٩١٤ – ١٩١٨ (١٩١٤ لله Garmy on the Western Front 1914-1918) على الجبهة المرتن الاعتداءات الألمانية عام ١٩٠٨ – (١٩١٥ (١٩٠٣) عام (١٩٠٥)، وهو كتاب يمقت للحرب كتاب إنش إم ترملينسون إله الحرب الأحمق" – (Mars His Idiot) عام (١٩٣٥)، وهو كتاب يمقت للحرب رأهداه المؤلف الجندي المجهول".

توجد مراسلات سواومون جوزيف سواومون المتعلقة بأفكار التمويه الخاصة به في مكتبة سلاح المهندسين الملكي في تشاثهام. ويمكن مشاهدة فيلم تشارلي شابلن "سلاح الكتف"- (Shoulder Arms) مجانًا عبر الإنترنت.

### (١٢) عباقرة الحرب العالمية الثانية

تشتمل الوثائق الكثيرة للعميد دودلى كليرك الموجودة بالمقصورة ٧-١/٢/٩٩ فى متحف الحرب الإمبراطوري على وسام قائد الإمبراطورية البريطانية، رسائل ويوميات ومذكرات غير منشورة بعنوان ربع قرن عشته - (A Quarter of My Century).

أما كتاب "مقتطفات من الحرب" – (Pieces of War) الذي ألفه المقدم إيه سي سيموندس؛ فهو موجود أيضًا بمتحف الحرب الإمبراطوري ("كان ذلك الضابط يعمل قرصانًا في وقت الحرب فقط")، وردت تعليقات ماكس هيستينجز في استعراض جريدة صنداي تايمسز لرواية "ويفيل: الضابط ورجل الدولة" – (wavell: soldier and statesman) التي كتبتها فيكتوريا سكوهفيلد. ونشرت ورواية برنارد فيرجسون ويفيل: صورة جندي" – (wavell: portrait of a soldier) عام (١٩٦١): ويمكن العثور على المزيد من التفاصيل الخاصة بتدريبات وافيل في الجزء الرابع من كتابه "الجندي الجيد" – (The Good Solider)).

نشر دنس سيفتون ديلمر مجلدين من المذكرات، بعنوان "طريق الشر" – (Trail Sinister) عام (١٩٦١) عام (١٩٦١) والكيد المرت" (Black Boomerang) عام (١٩٦١) وقد قام بإهداء أوراقه هو الآخر إلى متحف الحرب الإمبراطوري. أما الملف الشخصي الذي يحمل رقم (KV/٢/٢٥٨٦) الذي يخص سيفتون ديلمر (ووالده) حسب ما صرحت به خدمة الأمن فمن الممكن تحميله مقابل رسوم بسيطة من الأرشيف الوطني، طالع الموقع التالي: www.seftondelmer.co.uk.

وفي الفترة التي تلت سطوع وأفول نجم الإمبراطورية الألمانية كانت المجلدات الخمسة الأولى "أرشيفات كيسينج المعاصرة"- (Keesing's Contemporary Archives) مصدرًا قيمًا ويتم الرجوع إليه مرات ومرات.

كتبت فرجينيا كاران عن أحداث مدريد ١٩٣٧ روايتها 'البحث عن المتاعب' – (Looking for Trouble) التى صدرت عام (١٩٤١). وفي مدريد يعد سيفتون ديلمر الشخصية الشهيرة في رواية وحده إلى إسبانيا أولتي صدرت عام (١٩٤١)؛ وقد أصبح سكوت فيما بعد أول (١٩٣٧)؛ وقد أصبح سكوت فيما بعد أول صحفي بريطاني يكتب تقريراً عن قصف جويرنيكا. أما عن أفضل دراسة للمراسلين الأجانب في إسبانيا؛ في المبانيا؛ والطعاليون في خلط النار – (Idealistas baho las balas) المادرة عام ٢٠٠٨ التي أخذت منها عام ٢٠٠٨ التي أخذت منها دي لا مورا.

## (١٣) رفع الستار

تسرد سيرة حياة كلير هولينجورث "الجبهة الأمامية" (Front Line) الصادرة عام (١٩٩٩) مغامراتها في بولندا التي خاضتها عام ١٩٣٩، انظر أيضًا ملف استير آدلي الشخصي في الجارديان بتاريخ ١٧ يناير في بولندا التي خاضتها عام ١٩٣٩، انظر أيضًا ملف استير آدلي الشخصي في الجارديان بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٤، أما حادثة محطة جلايفيتز الإذاعية؛ فقد وردت في رواية "الرجل الذي بدا الحرب" (The Man Who Started The War) والمسادرة عام (١٩٦٠) لمؤلفها جونتر بيس، وكذلك في رواية "القوات الخاصة: القوات الألمانية الخاصة في الحرب العالمية الثانية" الخاص، كانت شهادة ألفريد الموركس الخطية عن جلايفيتز وثيقة – 2751 و (١٩٨٥) لمؤلفها جيمس لوكاس، كانت شهادة ألفريد نارجوكس الخطية عن جلايفيتز وثيقة – 2751 و 2751، بتاريخ ٢٠ نوفمبر ١٩٤٥، دليلاً في محاكمات نورمبرغ، تم اقباس أراء هير تريفور – روير في تقسيره للنازية من مقال "الأميرال كناريز ملحق بكتاب "قضية فيلبي: التجسس والخيانة والخدمات السرية" – (The Philby Affair: espionage, treason, and Secret Services) عام (١٩٦٨). أخرج جرمارد كلاين فيلمًا مهمًا عن آلمانيا الشرقية يدور حسول الفدراع النازي تصت عنسوان "قضية جليفتش" – (Der Fall Gleiwitz) عام ١٩٦١).

تظهر نصوص "الوثائق" الأربع فهى موجودة فى الصفحة ١٨ من المجلد التاسع من كتاب التاريخى الحرب العالمية الثانية" - (The Second Great War) تأليف السير جون هاميرتون. الصحفى الأمريكى. المدون غونزر وروى هذه القصة هارولد نيكلسون فى رسالة إلى زرجته فيتا ساكفيل - ريست فى ١٤ المنتجب ١٩٣٩، نشرت منكرات جوان برايت استيل "الدائرة الداخلية: انظرو على الحرب" سبتمبر ١٩٣٩، وهو كتاب رائع ملى، بالحكمة (The Inner Circle: a view of war at the top) المرة الأولى عام ١٩٧١، وهو كتاب رائع ملى، بالحكمة وأساليب الذكاء. عملت جوان مع مؤسسى الحرب غير النظامية فى الحرب العالمية الثانية، وقامت بكتابة سجلين وأساليب الذكاء. عملت جوان مع مؤسسى الحرب غير النظامية فى الحرب العالمية الثانية، وقامت بكتابة سجلين عسكريين، وكذلك تعاونت مع بيتر ويلكنسون فى تأليف "جوينس والجهاز التنفيذى للعمليات الخاصة" - (Gubbins and SOE) للمسرة الأولى فى يوليو ١٩٤٨، وحقق مبيعات جيدة بواقم ٥٠٠٠ نسخة.

### (١٤) عودة ونستون

الإحصاءات الخاصة بعدد التجار البحارة وردت في صفحة ٣٨٣ من "تاريخ الملاحة البريطانية الجديد"-(A New History of British Shipping) تأليف روناك هوب. اقتبست قصة السفينة الوهمية سكابا فلو من كتاب أحارس تشرشل الخاص - (Churchill's Bodyguard)، أما الموار الذي أجرى مع جرن لي كاري أدب القصص الفيالي" فهو مأخوذ من دورية باريس ٣٩ لعام (١٩٩٧). بالنسبة لـ "المخابرات الخاصة جدا: قصة مركز مخابرات عمليات إمارة البحر ١٩٣٩-١٩٤٥ و١٩٤٠ (Very special Intelligence: the story of - ١٩٤٥- ١٩٣٩) the Admiralty's Operational Intelligence Centre 1939-1945) ئۇلقىا باترىك بىسلى عام ١٩٧٧، والأميرال الخاص جدا: حياة الأميرال جيه إيتش جودفيري الفرقة الوطنية - Very Special Admiral: the life of Admiral J. H. Godfrey CB) عام ١٩٨٠ فهما يكملان الغرفة ٢٩: المخابرات البحرية في الخدمة المنالد مسكليكلان عسام (Room 39: Naval Intelligence in action 1939-1945) - ١٩٤٥-١٩٣٩ (١٩٧٧) وهي كلها موجودة في مركز تشرشل للمحفوظات. ولمعرفة المزيد عن المبتكر جيمس بوند، انظر كتاب حياة إيان فلامينج وجيمس بوند'- (The Life of Ian Fleming and James Bond) عام (١٩٦٧) تأليف جوهان برسون، وانظر كتاب "١٧ ف: حياة إيان فلامينج"- (١٩٩٢) عام (١٩٩٢) عام (١٩٩٢) تاليف دوناك ماك كورميك، وانظر كتاب 'إيان فلامينج'- (lan Fleming) عام (١٩٩٥) تأليف أندريو لايست، وكتاب أمن أجلك أنت وحدك: إيان فالامينج وجيمس بوند أجلك أنت وحدك: إيان فالامينج وجيمس بوند (James Bond عـام (٢٠٠٨) تأليف بن ماسينتـاير، بالإضـافـة إلى المعرض المنوى في مـتحف المـرب الإمبريالية؛ والمزيد عن التاريخ الغامض لعالم اللا سلكي انظر "الاستخدام غير الأمثل للبث... عمليات الدعاية الحكومية والسرية البريطانية ضد المانيا أثناء وعقب أزمة ميونخ- An Improper Use of Broadcasting ...The British Government and Clandestine Radio Propaganda Operations against (Germany during the Munich Crisis and after تأكيف نيكولاس بروناي وفيليب إم تايلور، وكـذلك جورنال كونتيموراري هيستوري مجلد ١٩ العدد ٣ يوليو ١٩٨٤ والكتاب الشائق المحتج به تزييف الحقيقة: للناورات السياسية عبر الإذاعة بين الحروب"- (The Truth Betrayed: radio politics between the wars) عام ١٩٨٧ تأليف الراحل دبلين جيه ويست.

وقد اعتمدت على كتاب "الجهاز السرى" - (Secret Service) لكريستوفر أندريو، وسيرة كلاود دانسى "Colonel z: the life and times of a master of spies) - "العقيد رقم زد: لحظات في هياة قائد الجواسيس" - (الممدول على معلومات عن جهاز المخابرات السرية. كتاب عام (١٩٨٤) الانتوني ريد وديفيد فيشرر، الممدول على معلومات عن جهاز المخابرات السرية. كتاب

دليل القائد"- (SOE in the Low Countries) عام (٢٠٠١) تأليف بروفيسور إم أر دى فوت في الدول المنشفضة"- (SOE in the Low Countries) عام (٢٠٠١) تأليف بروفيسور إم أر دى فوت مساحب كتاب إس أ، إى: إدارة العمليات الضاصة ١٩٤٠-١٩٤٦"- SOE: the Special Operations موجز التاريخ الكلاسيكي، أما بالنسبة للتفاصيل المتعلقة بالفرقة د وإليكترا هاوس والمفابرات الحربية "أر" فهي مأخوذة من "التاريخ السرى لإدارة العمليات الخاصة"- (٢٠٠١) تأليف ويليام ماكسنزيي، و"إدارة العمليات الخساصة: أداة حرب جديدة" - (Special Operations Executive: a new instrument of war)

بالنسبة المدرسة الحكومية للكود والشفرة، انظر 'ثلاثين سنة من السرية: عمل إيه جي بينستون في استخبارات سلاح الإشارة ١٩٧٤-١٩١٤ (Thirty Secret Years: A.G. Denniston's Work in - ١٩٤٤-١٩١٤) (signals intelligence 1914-1944)، عام (٢٠٠٧) لروبين دنستون. ويوجد العديد من الكتب عن بليتشلي بارك، وقد رجعت إلى 'معركة الحكماء: القصة الكاملة لفك الشفرات في الحرب العالمة الثانية'-- Battle of) (۲۰۰۰) است پینن (۲۰۰۰) Wits: the complete story of code-breaking in World War II) بودیانیسکی، ر "حدث هذا الیوم"– (Action This Day) عام (۲۰۰۱)، تحریر مایکل سمیث ورالف ارسکین، ومحطة إكس: فك الشفرات في بليتشي بارك"- (Station X: the code breakers of Bletchley Park) عام (٢٠٠٣) لما يكل سميث، "التحول الضروري"- (The Essential Turning)، تحرير بي جاك كريلاند، والذي نشره في مدينة أكسفورد في (٢٠٠٤). للتعرف على مدى صدى حادث فينلو انظر مقدمة نيجل ويست ُغن ١٩٤٠: خطة غن النازية لبريطانيا بقيادة رئيس أسطول الحماية جنرال والتر شلينبرغ- (Invasion) 1940: the Nazi invasion plan for Britain by SS General Walter Schellenberg) (٢٠٠٠)، تقديم جين إريكسون. وهذا المجلد الغريب الذي يشتمل على أسماء من ألقى القبض عليهم، يطرح أيضًا عنوانًا لخدع توم بولينس الرائعة في الفترة ١٩٤٨-١٩٤٠ "دليل الغزر" - (The Invasion Handbook) والذي صدر عام ٢٠٠٢. ينظر أيضًا "إعلان الفن العسكري لإنجلترا، ١٩٤٠"-- Militiirgeographische) (Angaben iiber England, 1940)، وقد قامت مكتبة بودليان بنشره في ٢٠٠٧ باسم "خطط الغزو الألماني لجزر بريطانيا ١٩٤٠ – (German Invasion Plans for British Isles 1940) – ١٩٤٠).

لقد تعلمت الكثير عن جهاز أمن الإذاعة وأمور أخرى من "الحرب اللا سلكية السرية: قصة اتصالات الاستخبارات الحربية القسم السادس ١٩٤٩-١٩٤٥ - ١٩٤٥-١٩٤٥ (٢٠٠٦) الموفرى بيدجيون. أما كتاب "نظام العمالة المزبوجة (٢٠٠٦) الموفرى بيدجيون. أما كتاب "نظام العمالة المزبوجة (٢٠٠٦) الموفرى بيدجيون. أما كتاب "نظام العمالة المزبوجة (٢٠٠١) الموزي ماسترمان؛ فقد نُشر للمرة الأولى عام ١٩٧٥-١٩٤٥ (١٩٤٥-١٩٤٩) الموزي ماسترمان؛ فقد نُشر للمرة الأولى عام ١٩٧١ من قبل يبيل أم لكن إصدار بيمليكو في ١٩٩٥ قدم له نيجيل ويست مقدمة مفيدة. تتحدد نجاحات الحرب العالمية الثانية في العمل الذي أصدرته المخابرات الحربية البريطانية القسم الخامس في التاريخ الرسمي "الجهاز السرى ١٩٠٨-١٩٤٥" (١٩٤٥-1908 (١٩٩٩) الذي كتبه جون كوري، ونُشر عام (١٩٩٩)، وكذلك "معسكر ٢٠٠٠ المخابرات الحربية البريطانية القسم الخامس وجواسيس النازية" عام (١٩٩٩)، وكذلك "معسكر ٢٠٠٠ المخابرات الحربية البريطانية القسم الخامس وجواسيس النازية" ويعتبر بوسكر بوبوف

هو موضوع كتاب الكود السرى ترايكل"- (Codename Tricycle عام (٢٠٠٤) من تأليف لروسيل ميلر. ويالنسبة لكتاب البروفسور ريجينالد فيكتور جونز "أكثر الحروب سرية: المخابرات العلمية البريطانية (Most Secret War: British Scientific Intelligence 1939-1945) نشر في أمريكا عام ١٩٢٨- ١٩٧٨ باسم "حرب العباقرة"- (The Wizard War) فقد وصف إيه جيه بي تأيلسور بأنه "من أروع الكتب التي قرأتها عن الحرب العالمية الثانية". ومن أشهر الكتب كذلك كتاب "التفكير في المخابرات"- (Peflections on Intelligence)

### (١٥) إخفاء الفضة

من أروع الدراسات وأوضعها حول أفراد التمويه في الحرب العالمية الثانية؛ هي "التمويه والفن: تصميم الغداع في الحرب العالمية الثانية"- (Camouflage and Art: design for deception in World War2) لهنرباتا جودين من الكلية الملكية الفنون عام (٢٠٠٧)، أما عمل الرسام جوليان تريفليان 'أيام النيلة'-(Indigo Days) فقد نُشر في ١٩٥٧ اقتيست التفاصيل الضامعة برولاند بنروز من كتاب 'زيارة بيكاسو: مفكرات ريسائل رولاند بنروز - (Visiting Picasso: the notebooks and letters of Roland Penrose) عام (٢٠٠٦) لإليزابيز كاولينج. نُشر كتاب "قصة التمويه "من أينترى إلى العلمين"-- The Camouflage) ("Story "From Aintree to Alamein للمخرج جوفري باركيز في ١٩٥٢. توجد دراسة كلاسيكية عن سباق التسليح المرئي في كتاب "خداع العين الزجاجية: التمويه في مقابل الاستطلاع الجوي في الحرب العالمية (To Fool a Glass Eyes: camouflage versus photoreconnaissance in World War II) الثانية -عام (١٩٩٨) من تأليف العقيد روى إم ستائلي الثاني من قوات الطيران الأمريكي، يُنظر أيضًا كتاب عيون قوات الطيران الملكي: تاريخ التصوير الجوي" – (Eyes of the RAF: a history of photo-reconnaissance) عام (١٩٩٦) لروى كونيرس نيبسيت. تم جمع الصور الكاريكاتيرية التي رسمها دبليو هيث روينسون في الحرب العالمية الثانية في كتاب 'هيث روينسون في الحرب' (Heath Robinson at War) عام (١٩٤٢)، و'البطريق دبليق ميث روينسون - (The Penguin W. Heath Robinson) عام (١٩٦٦)، و إبداعات - (١٩٦٦) عام (١٩٧٢)، و"الأفيضل لدى هيث ورينسون"- (The Best of Heath Robinson)، و"الحلول المساعدة لدى هيث روينسون - (Heath Robinson's Helpful Solutions) عام (٢٠٠٧)، وهي موجودة في كتالوج سيمون مينيدج في متحف الكرتون بلندن برعاية أنيتا أوبرين.

## (١٦) صفعة على الوجه

الاقتباس الذي نُقل عن ويغيل منخوذ من مقيمة برولي كلارك المهات السبع" – (Seven Assignments). هناك وصف واضح عن حملة النرويج لجنرال جيه إل مواتون كتبه بيرنل في (١٩٦٦) تاريخ الحرب العالمية الثانية" – (History of the Second World War)، وانظر كتاب راى ميرس الأبطال المقيقيون في تليمارك" – (The Real Heroes of Telemark) عام (٢٠٠٢) تسجل إعجابها بالمقاومة النرويجية.

نُشرت يوميات جاى ليديل (مجلد ١: ١٩٤١-١٩٢٩؛ مجلد ٢: ١٩٤٢-١٩٤٥) تحرير نيجل ريست في روتبلدج في (٢٠٠٥). نُشرت يوميات جون كوليفي، الذي كان سكرتير تشرشل الخاص – بعنوان حواف السلطة - (٢٠٠٥). بعد زيارته لماجينوت لابن في ديسمبر ١٩٢٩) علي ديسمبر ١٩٢٩ كتب الجنرال سير ألان "سفينة حربية بنيت على اليابسة – (٢٩٨٥) المالحظات المخلاطات (The Battleship built on land) المملاحظات التي دونت في كتاب "الهزيمة الفريبة: بيان عن حالة إثبات موجودة في ١٩٤٠ - ١٩٤٨ (اوراق روميل - ١٩٤٥) اكدتها يوميات ماي في ١٩٤٠ (اوراق روميل - ٢٩٤٥) المراق روميل . ٢٩٤٥) عام ١٩٤٠ من تحرير بي إيتش ليدل هارت.

وردت تجارب دودلى كلارك فى كتاب "المهمات السبع" – (Seven Assignments)؛ يُعد كتاب أفرى نيڤى السبع" – (They Have Their Exits)؛ يُعد كتاب أفرى نيڤى حكام "دكل مخارجة" – (They Have Their Exits) عام ١٩٥٣ وإحدًا من أفضل ما دون عن الحرب العالمية الثانية، وما فيه سخرية، وجاء ذلك خلال زيارته اسجناء النازية في محكمة نورنبيرج لجرائم الحرب. (قتل نيف على يد الجيش الجمهوري الأيرلندي في ٦٩٠٠ مارس ١٩٧٩، في ريستمنستر). تبرز مهمة دودلي كلارك في أيرلندا في كتاب أفي ثنايا الحرب: المعطف الإيرلندي وثمن الحياد ١٩٣٩ – ١٩٤١ - ١٩٤٠ (المعطف الإيرلندي وثمن الحياد ١٩٣٩ – ١٩٤٠ - ١٩٤٥) عام ١٩٧٧ (المعلف على الخرجة بعد كتاب ممارسة الخداع" – (Practise to Deceive) عام ١٩٧٧) عام ١٩٧٧) أخذت تعليقات دانشيف بشأن ديل من المادة الخاصة به في قاموس أكسفورد السيرة الوطنية.

من أحدث الأعمال حول دانكيرك رائعة هوف سيباغ مونتيفيورى "دانكيرك: القتال حتى آخر رجل"-(Dunkirk: fight to the last man) عام (٢٠٠٦) وكتاب سين لونجدين "دانكيرك: الرجال الذين خلفوا"-(Dunkirk: the men they left behind) عام (٢٠٠٨) وكتاب الجنرال جوليان تومسون "دانكيرك: الانسحاب من أجل النصر"- (Dunkirk: retreat to victory) عام ٢٠٠٨. في نهاية عام (١٩٤٠) نشرت محادثات بي بي سي العشرون لـ جيه بي بريستلي "المورقة باسم "الملاحظات"- (Postscripts).

### (١٧) خناجر الكوماندوز

جمعت أحاديث تشرشل خلال خمسة عشر عامًا في عشرة مجلدات من تحرير ابنه راندواف، وورد حديث دانكريك في صفحة رقم ٢١٥ من كتاب "إلى القتال" – (Into Battle) عام ١٩٤١. وقد تقاضى دودلى كلارك ٢٥ جنيبًا لحديث مدته خمس عشرة دقيقة وقد طبع الحديث في "المستمعون" – (The Listener)، وكان المخرج الذي أخرج الحوار هو المؤرخ روبالد لوين. تناول كتاب "القلنسوة الخضراء: قصة الغدائيون ١٩٤٠ – (١٩٤٥-1945) لهيلاري سانت جورج موندرز (١٩٤٠) دودلي كلارك في الفصل الثاني. وجاء وصف إرنست تشابيل عن أول غارة في "الغدائيون: (Commandos: the inside story of Britain's most عام ٢٠٠٠ من تأليف جون باركر.

## (١٨) المقاومة البريطانية

الرصف التقليدي لعمليات الاعتقال البريطاني في أثناء الحرب العالمية الثانية 'حلفاء الأعداء' تناوله الدكتور ماكس إف بيروتز الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء ووسام الاستحقاق ووسام رفاق الشرف وقد نشر ذلك في نيو يوركر ١٩٨٥، وأعينت طباعته في كتاب 'هل العلم ضروري؟ مقالات عن العلم والعلماء' -Necessary? Essays on Science and Scientists) عام (١٩٨٠). والمرزيد حول الطابور الضامس انظر 'القميص الأسود: السير أوزوالد موزلي والفاشية البريطانية' - (١٩٨٥) Sir Oswald Mosley) عام (٢٠٠١) من تأليف استيفان دوريل.

يمكن أن يعتريك إحساس مخيف إذا عرفت المقصود من الغزو من خلال مطالعة كتاب "الاحتلال: محنة فرنسا ١٩٤٠-١٩٤٤" – (Occupation: the ordeal of France 1940-1944) عام (١٩٧٧) للراحل إيان فرنسا ١٩٤٠-١٩٤٤ – (Occupation: the ordeal of France 1940-1944) للراحل إيان أوسبى، وورد وصف وليام لردنس شيرر حول "كومبين" وسبقه الصحفى الشامل لصالح إذاعة سى بى إس" في الفصل السادس عشر من كتاب "سنوات الكابوس ١٩٢٠-١٩٤٥" – (١٩٤٥-1940) والذي نشر في ١٩٨٤. وجاء والمجلد الثاني من كتاب "رحلة القرن العشرين" ٢٠- (the Second Great War) والذي نشر في ١٩٨٤ من المجلد الثانث من كتاب "الحرب الثانية الكبرى" – (The Second Great War). وجاء تعليق بريستلى من "الملاحظات" – (Postscript) الأخيرة في مجلة صنداي في ٢٠ أكتوبر ١٩٤٠.

كتب مصطلح 'الوطنيون والثوريون' الذى وضعه جورج أورويل في كتاب فيكتور جولانسيز 'خيانة اليسار'- (Betrayal of the Left))، وهو إدانة الحزب الشيوعي، وكان أيضا آخر جزء في كتاب اليسار'- (Betrayal of the Left Book Club) عام (١٩٤١) مقتطفات من نادى كتاب اليسار'- (The Left Book Club 'مقتطفات من نادى كتاب اليسار'- (Anthology) من تحرير باول ليتى، ويجب أن نقارن نسخة كتاب توم وينترينجهام حول معركة جمارا في كتاب 'الرائد الإنجليزي'- (English Captain) عام (١٩٢٩) بكتاب جاسون جورنى 'الحرب الصليبية في إسبانيا'- (Picture Post 1938-50) عام ١٩٧٤، وقد نشر 'عامود الصور ١٩٣٨-١٩٥٠ (-١٩٥٥ و الصليبية في إسبانيا' من تحرير وبقديم توم هريكينسون في (١٩٧٠)، وقد جاء السرد كله في كتاب استيفان كولين 'اشتراكية الصرس الوطني: رؤية جيش الشعب'- (١٩٥٧)، وقد جاء السرد كله في كتاب استيفان كولين 'اشتراكية الصرس الوطني: رؤية جيش الشعب'- (١٩٥٧) في صفحتي ٧٥ - ٨٥ في أكثر المجلدات كشفًا للحقائق المجلد الرابع- (Security and Counter-Intelligence) 'الأمن والمضابرات المضادة من كتاب المخابرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية " (Security and Counter-Intelligence in the Second World War) عام ١٩٩٠ من تأليف البروفيسور سير هاري هينسلي مع أنتوني سيمكينز، نائب المدير السابق في المخابرات

الحربية البريطانية القسم الخامس، من خلال إتاحة الإطلاع على السجلات. جاعت صورة لى ميلر الشخص عار مموه في صفحتى ١٨٢-١٨٣ في "أدوات نموذج التخريب" – (DPM: Disruptive Pattern Material) وأنا ممتن المحررها هاردى بليتشمان لإعارة نسخة من كتاب بينروز "دليل تمويه الحرس الوطني" – (Home Guard Manual of Camouflage).

وكان الفيلم الروائي لكيفين برونالو وأندرو مولو "حدث هنا" – (It Happened Here) عام (١٩٦١)، مام (١٩٦٨). (The Last Ditch) من خلال التحقيق الذي أجراه دافيد لامبي عن الوحدات المساعدة من خلال الخندق الأخير" – (١٩٦٨)، قدما تأملات أخرى حول الغزو الألماني. قدم نورمان لونجمات الفيلم التليفزيوني الأول لد بي بي الوسقطت بريطانيا" – (Britain Had Fallen) في ١٩٧٢، ثم "جيش أبي الحقيقي: قصة متطوعي الحرس الوطني" – (The Real Dad's Army: the story of the Home Guard) في ١٩٧٤، وقد نشر نوف هارت ديفيز في العام نفسه "بيتر فلايمنج: سيرة" – (Peter Fleming: a biography)، وظهرت رؤية لين ديفتون الرائعة حول المملكة المتحدة المحتاة "بريطانيا العظمي تحدث الاحتال النازي" – (SS-GB) في ديفتون الرائعة حول المملكة المتحدة المحتاة "بريطانيا العظمي تحدث الاحتال النازي" – (SS-GB) في (١٩٧٨)، ممهدًا الطريق لغسيرها من الروايات: مشال رواية غسوردون ستيفنز "وجميع رجال الملك" (١٩٩٨)، ورواية رويرت هاريس "أرض الأب" – (Fatherland) عام (١٩٩٧).

ظهرت رواية "الحرس الوطنى: التاريخ العسكرى والسياسى" – and political history) من التفاصيل عن المربطانية في الكتاب المثير "مع بريطانيا في الخطر الميت: الجيش الاكثر سرية لبريطانيا في الحرب المقارمة البريطانية في الكتاب المثير "مع بريطانيا في الخطر الميت: الجيش الاكثر سرية لبريطانيا في الحرب العالمية الثانية – (With Britain in Mortal Danger: Britain's most secret army in WWII) عام (۲۰۰۰) من تحرير جون ورويكر، وإنا أقدم خالص امتناني لابنته جوليا كورنر، التي التقيتها مصادفة في نادي القوات الخاصة، وذلك لإعطائي نسخة السيرة الذاتية لأندرو كروفتس "موهبة للمغامرة" – (A Talent for Adventure) الخاصة، وذلك لإعطائي نسخة السيرة الذاتية تنفيلم " هل أمضيت اليوم على خير؟" – (Went the Day Well?) فقد كتبته بيناوب موستون في (۱۹۹۲). نشرت مذكرات مايكل كوردا "الحياة الساحرة: العالم الخرافي لأخوة كوردا" – (Charmed Lives: the fabulous world of the Korda brothers)

## (١٩) نيران تملأ سماء إنجلترا

عندما نشر كتاب جون باكر وابت "الكنبة الكبرى" – (The Big Lie) عن طريق بان في ١٩٥٨، وكان قد نشر 
The Art of 'Political Warfare') عنوان الغلاف أفن "الحرب السياسية" – ('The Art of 'Political Warfare') مع عنوان جانبى "كيف خدع الطفاء القيادة النسازية العليا" – (How the Allies Fooled the Nazi أما أوراق الحرب الخاصة بدنس ويتلى فقد طبعت باسم "أغرب من الخيال" – (Stranger than Fiction) في (١٩٥٩).

بالنسبة كتاب بيتر هايننج أين هبط الصقر: لغز غزر ألمانيا لبريطانيا، ١٩٤٠- (Where the Eagle - ١٩٤٠- النسبة كتاب بيتر هايننج أين هبط الصقر: لغز غزر ألمانيا لبريطانيا، Landed: the mystery of the German invasion of Britain, 1940) أقل مصداقية من العمل الرائع لجيمس هاردى: أجسام على الشاطئ: أسد البحر وشارع شينجل ولغز البحر (Shingle Street and the Burning ،The Bodies on the Beach: Sealion - ١٩٤٠ المستسرق العمل على الشاطئ: كون البحر وشارع شينجل ولغز البحر المسام على الشاطئ: أحد المستسرق العمل الرائع لجيمس هاردى: أجسام على الشاطئ: أحد المستسرق العمل الرائع لجيمس هاردى: أحسام على الشاطئ: أحد المستسرق العمل الرائع لجيمس هاردى: أحسام على الشاطئ: أحد المستسرق العمل المستسرق العمل المستسرق العمل المستسرق المستسرة المستس

نشرت 'يوميات أيرونسايد ١٩٢٧- ١٤٠٠ ( The Ironside Diaries 137-40) عام (١٩٦٢). وقد كان الشرت 'يوميات أيرونسايد ١٩٦٠ لاندرو بويل سبب فخر لجورنج. ترجد أعمال أدبية رائعة عن الحرب الجوية في ١٩٤٠ منها: كتاب لين ديفتون 'المقاتل: القصة الحقيقية لمعركة بريطانيا (Fighter: the true - الجوية في ١٩٤٠ منها: كتاب لين ديفتون 'المقاتل: (Battle of Britain) عام (١٩٨٠)، وكتاب 'معركة بريطانيا (Battle of Britain) عام (١٩٨٠) التي تدل دلالة واضحة على قوة وحيوية هذه الحرب.

أما تفاصيل تفجير لندن قد اقتبست من كتاب "الفارة الجوية ١٩٤٠-١٩٤٠"-- 1٩٤٠ (The Night Blitz -- ١٩٤٠) المارة الجوية ١٩٤٠) من تأليف جون راى، ومن إصدار ١٩٤٠ لمطبوعات مكتب لصاحبة الجلالة خط المواجهة الأمامي ١٩٤٠-١٩٤١: القصة الرسمية عن الدفاع المدنى البريطاني : -41-1940 -1940 the official story of the Civil Defence of Britain).

# (٢٠) الدعاية عبر الأثير

نشر كتاب 'الدعاية في الحرب ١٩٣٩–١٩٤٥: المنظمات والسياسات والجمهور في بريطانيا وألمانيا'– (Propaganda in War: 1939-1945: organizations, policies and publics in Britain and من تأليف مايكل بالفور في ١٩٧٩، وهو عبارة عن سرد كلاسيكي.

يبرز سيفتون ديلمر بوضوح في "التاريخ السرى للجهاز المسئول عن المنازعات السياسية: منفذ الحرب السياسية المديناسية المديناسية المديناسية المديناسية المديناسية المديناسية المديناسية المدينات المدي

أطلق على مذكرات فال جيلجود "سنوات الجراد" – (Years of the Locust) والتي صدرت عام (Stephen Potter at the - استيفان بوتر في بي بي سي: سمات الحرب والسلام" بي السلط كتاب "استيفان بوتر في بي بي سي: سمات الحرب والسلام" - BBC: 'Features' in war and peace) (٢٠٠٤). ونجد أن كتاب "معنى الفيانة" – (The Meaning of Treason) عام (١٩٤٧) من تأليف ريبكا ويست، وكتاب "لورد هار هار: الصوت الإنجليزي النازية" – (Lord Haw Haw: the English voice of بويست الإنجليزي النازية" – Nazi Germany عام (٢٠٠٢) من تأليف بيتر مارتلاند، وكتاب "النداء الألماني: سيرة ويليام جويس وأودك هار مان (٢٠٠٢) من تأليف بيتر مارتلاند، وكتاب "النداء الألماني: سيرة ويليام جويس وأودك من تأليف ماري كيني، وكتاب "هار هار: مأساة ويليام ومارجاريت جويس" – (Germany Calling: a biography of William Joyce, Lord Haw-Haw) عام ٥٠٠٠ من تأليف نيجل فارندال: كل هذه الأعمال توضح جليًا كل شيء بخصوص "سام التعيس" – (Sinister Sam) أما كتاب " إنه ذاك الرجل مرة أخرى ١٩٤٨ - ١٩٤٨ اليد كانانا با نشرت في العام التالي.

كان برنامج مسرح ميركيرى على الهواء لأورسن ويلز يذيع كلاسكيات الأدب الإنجليزى لـ سى بى إس مثل: "دراكيولا" – (Dracula) و جزيرة الكنز" – (Treasure Island)، وقد نشرت "إذاعات الفارة الليلية: كيف ساعد إبوارد أر مورو على دفع أمريكا للحرب" – ,Broadcasts from the Blitz: how Edward R من تأليف فيليب سيب في (٢٠٠١). ونشرت سيرة كيفين جاكسون الرائعة "ممذرى جينينجز" – (Humphrey Jennings) عام (٢٠٠٤).

بعيض مواد حميلة "في" (V) مأخوذة من دليل بي بي سي ١٩٤٢ - (١٩٤2) (BBC Handbook 1942) المجيلا الثالث من تاريخ أسيا بريجز الرائع عن الإذاعية، وكتيباب تحييرب الكلمات ١٩٢٩-١٩٤٥ -

(The War of Words, 1939-1945)، وكذلك إسهامات سير جون لورنس في "عين الحكيم: العاطفة الجمالية لجوناثان جريفين" – (Sage Eye: the aesthetic passion of Jonathan Griffin) عام ١٩٩٢ من تحرير أنتوني رودولف، وترجد صورة الإشارة (V) في بي بي سي، وكذلك السيرة الذاتية جيمس بليد "قرع الطبول" – (Drum Roll) عام ١٩٧٧، وكتاب أنتورني روديز "الدعاية: فن الإقناع في الحرب العالمية الثانية" – (Propaganda: the art of persuasion in WW2) عام ١٩٨٧ الذي يعرض صور لرمز V.

جمعت محاضرات وأحاديث وبرامج إذاعية لسير هـوف جرين في كتـاب واجهة الطابق الثالث- (Black Boomerang) عام (١٩٦٩). للتعرف على الإذاعة السوداء انظر "الكيد المرت (The Third Floor Front) عام (١٩٦٩). للتعرف على الإذاعة السوداء انظر "الكيد المرت (Secret History of PWE) من تأليف ديلمر، وكتاب "التاريخ السرى الجهاز المسؤول عن المنازعات السياسية – لالمان أثناء الحرب العالمية من تأليف جارنيت، وكذلك "الخدعة السوداء: عمليات التخريب البريطانية ضد الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية – (The Black Game: British subversive operations against the Germans during – الثانية الثانية الثانية المحرب العالمية الثانية الثانية (١٩٨٢) لإيليك موى، وكتاب "الدعاية السوداء في الحرب العالمية الثانية (Black Propaganda in the Second World War) عام (٢٠٠٥) من تأليف سـتـاتلى نيـوكـورت – نوبورسكي.

في عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٧، حرر الراحل ديفيد سيرت مجلدين من الورق لصالح جمعية السجلات البحرية عن استخبارات الإشارة في معركة الأطلسي ضد قوارب اليو.

## (٢١) الفرقة العسكرية "إيه" بشمال أفريقيا

ورد خطاب الجنرال سير أرشيبالد ويفل الذي ألقاء في فبراير ١٩٤٠؛ للقوات الأسترالية قيادة الشرق الأوسط في كتاب على وجه العموم — (Generally Speaking) في (١٩٤٦). ولعرفة المزيد عن باجنولد انظر (Long Range Desert Group) عام (١٩٤٥) من تأليف دبلير بي كتاب "جماعة الصحراء طريلة المدي — (Bagnold's Bluff) بقام ترافور جيه كونستابل في جورنال فور هيستوريكال كيندي شاو، و خداع باجنولد — (Bagnold's Bluff)، بقام ترافور جيه كونستابل في جورنال فور هيستوريكال ريفيو المجلد الثامن العدد الثاني مارس/أبريل ١٩٩٩، وأيضًا كتاب "قطاع الطرق الملتحون: يوميات المجند فرانك جويلين — (Bearded Brigands: the diaries of trooper Frank Jopling) في عام (٢٠٠٧)، تحرير بريندان أوكارول، وكتاب أغارة الصحراء: القوات الخاصة لدول المحور والحلفاء ١٩٤٠–١٩٤٣ — (Pesert Raider: Axis and Allied Special Forces 1940-43) من تأليف أنديريا موليانري (٢٠٠٧)، وكتاب ألكسندر كليفورد "ثلاثة ضد روميل"— (Three Against Rommel)، والذي نشر المرة الأولى في ١٩٤٢، وجاء اقتباس ديمبليبي من "الحدود خضراء"— (The Frontiers are Green) عام (١٩٤٢)، وكان أول كتاب في المؤلفات الثلاثة عن إفريقيا من تأليف ألان مورهيد "جبهة البحر الأبيض المتوسط: عام ويفل ١٩٤٠–١٩٤١"— في المؤلفات الثلاثة عن إفريقيا من تأليف ألان مورهيد "جبهة البحر الأبيض المتوسط: عام ويفل ١٩٤٠–١٩٤١"— ألتعليم المتاخر: حلقات فيما بعد إلى فيلم — التعادر حول صداقته مم الصدر كليفورد.

ينتهى كتاب القائد الجنرال دودلى كلارك "المهمات السبع" – (Seven Assignment) حيث يبدأ كتاب أيوميات الحرب للقوة "إيه" – (A" Force Narrative War Diary) (سى بى إيه ١٥٤/١ فى المحفوظات الوطنية". تم تسجيل اجتماع كلارك مع "ويلد بيل" دونوفان فى صفحة ٣٤ من كتاب "التحالف الإنجليزى الأمريكى: مذكرات الحرب العالمية الثانية من القائد الجنرال فيفيان ديكس" – (Establishing the Anglo-American تحرير أليكس دانشيف.

أما الرحلة إلى باركز؛ فقد وردت فى كتاب "قصة التمويه مع روميل فى الصحراء" (The Camouflage) Story, With Rommel in the desert) عام (١٩٥١) لهاينز فيرنر شميدت، وكتاب "حرب روميل فى إنريقيا"– (Rommel's War in Africa) عام (١٩٨١) لولف هيكمان الذى قام بتوثيق التفاصيل.

أم بالنسبة لقوات الخدمة الجرية الخاصة، فهناك كتاب رائد الأشباح: قصة ديفيد استرلينج والقوات الجوية الخاصة" – (The Phantom Major: the story of David Stirling and the S.A.S) عام ١٩٥٨ من تأليف فيرجنيا كاولس في بحث رائع وقد نال تيم جونس الدرجة نفسها بكتابين عن تراث استرلينج: "جهاز الجود الخاص: الحروب السرية الأولى" – (SAS: the first secret wars) عام ٢٠٠٥ وكتاب "ساعة الصفر

لجهاز الجو الخاص: الأسباب السرية لجباز الجو الخاص" – SAS Zero Hour: the Secret origins of الجهاز الجو الخاص: الأسباب السرية لجباز الجو الخاص" - (۱۹۹۸ ومن تأليف كين كوبر عام ۱۹۹۸ كان كتاب "قوة الأشباح: التاريخ السرى لجهاز الجو الخاص" - (Ghost Force: the secret of the SAS)، وكان قد أمضى كين كوبر ثلاثة وعشرين عامًا في فوج القوات الجوية ويعرف عن ماذا يتحدث. وكتاب "الأصول في كلماتهم الخاصة: التاريخ السرى لنشأة جهاز الجو الخاص" - The Originals in their Own Words: the secret history of من تأليف جوردن استيفائز وقد نشر الكتاب في ۲۰۰۱.

"أنا أتجسس على جواسيس" – (I Spied Spies) من تأليف الرائد إيه دبيلو سانسوم، إم بى إى قد نشرت في ١٩٤٥. ورائعة جاسبر ماسكليني المدهشة "السحر: السر الأعلى" – (Magic: top secret) عام ١٩٤٩؛ والكتاب الروائي "ساحر الحرب" – (The War Magician) من تأليف ديفيد فيشر ١٩٨٣؛ الأحداث المجسدة في الكتاب حقيقية. كل شيء تعهد جاسبر ماسكليني أن يقوم به ينجزه في واقع الأمر؛ يقول بذلك المعلق على الكتاب، لكن انظر موقع ريتشارد ستوكس: www.maskelynemagic.com، المزيد من الرؤية الواقعية، وأيضًا زعم السحرة الأوائل أنهم هم من وضعوا اختراعات التمويه: انظر الفصل السابع من كتاب هوراس جوادين – (It's Fun to be Fooled) "إنه لمن المتعة أن تضدع" مثالاً على الحرب العالمية الأولى.

في كتاب الكاتب الاسترائي تشيستر ويلموت "طبرق ١٩٤١: الأسر والحصار والإغاثة" -- Tobruk (المسترالي تشيستر ويلموت "طبرق ١٩٤١: الأسر والحصار والإغاثة" -- 1941: capture, siege, relief) مذكرات ضابط تمويه" -- (1941: Ceceivers Ever: the memoirs of a camouflage officer) مشره في ١٩٩٠، مذكرات ضابط تمويه" -- (الحرب العالمية الثانية ويلاد الرافدين انظر المغامرات الخمسة -- (Five Ventures) عام ١٩٥٤ من تأليف كريستوفر بوكلي و "العراق وسوريا ١٩٤١" - (١٤٩١ عام) من تأليف عام ١٩٧٤ من تأليف عام ١٩٧٤ من تأليف جوفيري وارفر وكتاب "العراق ١٩٤١" - (١٤٩١ عام) عام ٢٠٠٥ من تأليف روبرت ليمان، ولقد أعارفي جورج استير نسخة من كتاب "الطريق الشاق: حلقات في الحياة الطريلة" -- (The Road Uphill: episodes) من مؤرخة على الآلة الكاتبة غير مؤرخة من كتاب "المريق أرسلته كيه جيه لدادلي كلارك بعد الحرب.

### (۲۱) انتحال شخصية

إذا كانت إسبانيا دولة محايدة تجاه بول المحور، والبرتغال دولة محايدة تجاه بول التحالف؛ فانظر كتاب (Sympathy for the "التعاطف مع الشيطان: أوروبا المحايدة وألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية" – Sympathy for the عام ٢٠٠١ من تأليف كريستان لييتز. وبالنظر الإخفاق واشنطن على حل لغز اليابان انظر الفصل الافتتاحي من كتاب "الحرب السرية ضد هيتلر" – (The Secret War against Hitler) عام ١٩٨٩ من تأليف ويليام كاسي من سي آي إيه.

وكتب جوان بوجول سيرته 'جاربو' – (GARBO) بالاشتراك مع نيجل ويست في ١٩٨٥. وجاء تجسيد ملامح حيل الشرق الاقصى في سيرة بيتر فلامينج من تأليف دوف هارت – ديفيز وفي كتاب 'ويفيل: القائد الأعلى – (Wavell: supreme commander) عام ١٩٦٩ من تأليف جون كونيل وأكمله وحرره مايكل روبرت بالإضافة إلى كتاب 'المخادعون' – (The Deceivers) من تأليف تاديوس هولت.

غرف مجلس وزراء الحرب هي جزء من متحف الحرب الإمبريالي، مفتوح للجماهير، ويشغل متحف تشرشل الأن الفرف التي كان يجلس بها مخططو الخداع.

الخطابات والصور التى بها نتائج القبض على كلارك فى مدريد جاء ذكرها فى مركز محفوظات تشرشل فى جامعة كامبريدج "قسم الآداب ٢٥-٤٢/٢٥/٣٠". فالملابس كما شاهدنا فيرجينيا رولف فى "أورلاندو" (Orlando) تفعل أكثر من الحفاظ على دفئنا: "إنهم يغيرون نظرتنا للعالم ريغيرون فى نظرة العالم لنا" انظر كتاب "loress-ing Up: "ارتداء الملابس: ارتداء ملابس الجنس الآخر والتجرد منها – تاريخ الاستحواذ الهاجس" – (Dress-ing Up: عام ١٩٧٧ من تأليف بيتر أكرويد ركتاب '١٩٧٩ من تأليف بيتر أكرويد ركتاب 'عبور المرحلة: خلافات حول اللبس الغير" – (Crossing the Stage: controversies on cross - dressing) عام ١٩٧٧ من تحرير ليسلى فيريز.

"The Battle for أنا ممتنة للدكتور باول أدامثوايت من أونتاريو لتزويدى برواية دافيد سيريت- The Battle for محركة حملة إيتش جى -- ٧٥، ٢٢-٢٩ أكتوبر ١٩٤١" الذي ظهر " ١٩٤١" الذي ظهر للمحدود الشمال" (The Northern Mariner) المجلد التاسم، رقم واحد.

## (٢٣) مفترق الطرق

المصول على الرواية الكاملة لأوراق اعتماد معاداة الفاشية لبورجيس انظر كتاب 'بورجيس: قارئ" - (Borges: a reader) عام ١٩٨١ من تحرير إمير رودريجز مونيجال وألاستير ريد، وكتاب 'بورجيس: حياة (Borges: a life) عام ٢٠٠٤ من تأليف إديون ريلاميسون. وكتاب 'المخابرات الحربية البريطانية، القسم (Borges: a life) عام ١٩٧٩ من التاسع: الهروب والمراوغة ١٩٧٩–١٩٤٥" - (١٩٤٥–1939) عام ١٩٧٩ من تآليف إم أر دى فووت و جيه إم لانجلى الرواية الكلاسيكية في الهروب وقت الحرب. قصة كلايتون موتين حول مساعدات الهروب، 'السر الرسمي - (Official Secret) والتي نشرت في أمريكا في ١٩٢١، واشتملت الصفحات الست والثلاثون الأخيرة حول قتاله مع أعضاء وزارة الطيران البريطاني في حقبة الخمسينيات في محاولة لمنع نشرها لأسباب 'أمنية'. انظر أيضاً كتاب 'الحرب السرية لتشارلز فراسير - سميث'- في محاولة لمنع ناسمة غير عادية في وزارة التموين.

انظر مجموعة تنفيذ العمليات الخاصة في كتاب "العمالاء السريون: دليسل الأجهازة الخاصة الخاصة (Secret Agent's Handbook of special Devices) عام ٢٠٠٠ وكتاب منهجية تنفيذ العمليات (SOE Syllabus: lessons in ungentlemanly warfare) الخاصة: دروس المسرب غير الرحيمة"- (SOE: the Scientific secrets) عام ٢٠٠١ بالإضافة إلى كتاب تنفيذ العمليات الخاصة: الأسرار العلمية"- (SOE: the Scientific secrets) عام ٢٠٠٢ من تأليف فريديك بويس وبوجلاس إفيريت.

وقد نشر ملخص توماس هاريس فيما تعلق بقضية جاربو في كتاب "جاربو: الجاسوس الذي أنقذ يوم الهبوط الحقيقي" - "مكتب السجلات العامة، ٢٠٠٠" من تحرير مارك سيمان،

#### (۲٤) القيدر

بدأ هوف بى كوت ارتباطًا طويلاً بقارة إفريقيا فى مدرسة التمويه فى حلوان بمصر. ثم عمل فى وقت لاحق فى محيط تمساح النيل الذى أخذه آلاف الأميال عبر القارة. ويتكون الثانى من مئة وتسع من رسومات القلم الرائعة فى كتاب 'أوغندا فى الأسود والأبيض'— (Uganda in Black and White) إنها حرياء جاكسون الذى أعطى تعبيرات وجهها ومشيته المترددة؛ مما جعلها تشبه الإنسان الآلى. تجريد الجنود من ملابسهم فى الشرق الأوسط كانت فكرة سيسيل بيتون الذى وصل فى مارس ١٩٤٢ مع لجنة التصوير الفوتوغرافى من وزارة المعلومات ويمكن رؤية بعض صوره فى الشرق الادنى "باتسفورد، ١٩٤٢".

ريفطي كتاب إريك أتكينسون "الجيش عند الفجر: الحرب في شمال إفريقيا ١٩٤٢-١٩٤٣- (An Army - ١٩٤٢-١٩٤٢) ويفطى كتاب إيست at Dawn: the war in North Africa, 1942-1943) وعلم مدرتان رائعتان عن أهم الجنرالات الأمريكيين في كتاب "عبقرى الحرب" - (A Genius for War) عام ١٩٠٥) عام ٢٠٠٢.

وحول كيفية تعطيم سير أرثر هاريز ألدار البيضاء فيما يتعلق بتفجيرات ألمانيا انظر صفحتى المدروع من المدروع المدروع (The Bomber War) عام ٢٠٠١ من تأليف روبين نيلاندس. وجاء الاستشهاد على قياس ماكميلان اليوناني/الروماني في المجلد الأول من سيرة ألاستاير هورني الرسمية في ألمكيلان المدروع اليوناني/الروماني في المجلد الأول من سيرة ألاستاير هورني الرسمية في أماكميلان ١٩٥٤-١٩٥٩ (Macmillan, 1894-1956)؛ ولا تزال برامج الكارتون تستخدمها عندما كان رئيس وزراء الملكة المتحدة الحكيم يتودد إلى جون إف كيندي رئيس الولايات المتحدة الشاب في أوائل حقبة الستينيات. وجاء ذكر قصص الثلاثين هجومًا التي شنها فدائيو الرحدة أن إن في مواضع مختلفة في كتاب الصمول عليها بالصدفة: الاستيلاء على كبار المخابرات السرية في الحرب المالمية الثانية (Attain by - من تحرير ديفيد نوتينج والكتاب الرائع "ثارج القطب الشمالي وتعش ألمانيا" - Surprise: capturing top secret Intelligence in WWII) عام ١٩٩١ من تأليف بالرائع "ثارج القطب الشمالي وتعش ألمانيا" - (Arctic Snow to Dust of Germany) عام ١٩٩١ من تأليف باتريك دازيل – جوب حيث يأخذ صورا لتشارلز ريلر الصغير الوسيم.

#### (١٥) الخسداع

جاءت التفاصيل عن باتريك ليج فيرمور من خاتمة طبعة جمعية فوليو ٢٠٠١ لـ "مرضى يلتقون تحت ضوء القمر"- (Met By Moonlight) الكلاسيكية من تآليف ويليام استانلى موس، حيث يخبر كيف اختطف ضابطين من تنفيذ العمليات الفاصة الجنرال كريب في جزيرة كريت في ١٩٤٣.

أبعد تاريخ الخداع أكثر تعقيدًا مما نتعقد أو نظن : من كتاب كلاوس جيرجن في "المنظور الألماني حول عمليات الخداع بول التحالف في الحرب العالمية الثانية " في "الخداع الاستراتيجي والتشغيلي في الحرب العالمية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية التانية المالمية التانية التانية التانية التانية التانية التانية التعليل أي هاندل، حيث يحذر من مخاطر المبالغة في نجاح التضليل.

وقد نشر وليام كيمبر كتاب "الراسل المجهول" – (The Unknown Courier) من تأليف إيان كولفين مع ملاحظة عن موقف دول المحرر في البحر الأبيض المتوسط في ربيع ١٩٤٢ كتبها المارشال كيسيلنجر" مع ملاحظة عن موقف دول المحرر في البحر الأبيض المتوسط في ربيع ١٩٤٢ كتبها المارشال كيسيلنجر وكتاب إيوان مونتاجيو "الرجل الذي أبدا لم يكن" – مساحب وسام الاستحقاق الجنرال لسورد إسسماي، الأمين العسام لحلف النساتر ورئيس الأركان السابق في حكومة تشرشل، "بوج" حصلت على طبعتى كتاب "تحسير العملية" و"الرجل الذي أبدا لم يكن" – في حكومة تشرشل، "بوج" حصلت على طبعتى كتاب "تحسير العملية" و"الرجل الذي أبدا لم يكن" – وريوس نورويتش الذي نشره سبيلماونت في ٢٠٠٣.

#### (٢٦) القسرين

ظهر 'بورجيس واى بو'- (Borges y yo) في ١٩٦٠ والريمتيجر'- (Dreamtigers) في ١٩٦٠ والريمتيجر'- (Jekyll - بورجيس واى بورجيس فيلم فليمينج فيكتور في ١٩٤١ "جيكيل وهابد'- (Jekyll الصحيح) في ١٩٤١ في ١٩٤١ "جيكيل وهابد'- (Dreamtigers) في مجلة سور، قائلاً: كان من الأفضل أن يختلف المثلان تماما لينفرد سبنسر تريسى ليبالغ في تمثيل دوره المسرحي. وقد كتب بورجيس قصة الفشل الأخر من انتحال الشخصية- Imposter Tom Castro مدينة- (المسرحي المسلم المسل

## (۲۷) أوفرلورد وفورتيتيود

تجسد جوفيرى بويك فى كتاب "بايك: العبقرى المجهول" – (Pyke: the unknown genius) عام ١٩٥٩ عام ١٩٥٩ من تأليف ديفيد لامب، وفصل "Science in War" العملم فى الحرب "من كتاب "هل العملم ضرورى؟ - The Ozzard of Whizz ) من تأليف ماكس بيروتز عام ١٩٨٩ وفصل " (Is Science Necessary) من تأليف ماكس بيروتز عام ١٩٨٩ وفصل " كتاب الطنين مقال بول كولينز فى فورتين تايمز ١٩٧، يونيو ٢٠٠٥. وتسجل حايثة إطلاق النار الجليدية فى كتاب الطنيوك "مذكرات الحرب ١٩٣٩ – ١٩٤٥ - (1949 - 1939) فى التاسع عشر من أغسطس المؤلف من المسلمة عمل من أغسطس (The Rommel Papers) عمل ١٩٥٢، وجاء تقرير روميل فى الصفحة ٢٥٥ فى كتاب أوراق روميل – (١٩٥٣)

وجاءت 'حارس الأكاذيب' – (Bodyguard of Lies) عنوان كتاب ١٩٧٥ حول خداع الحرب العالمية الثانية لانتوني كيف براون الذي على الرغم من أن الريادة ليست دائماً دقيقة. وتوصف خطة تعديل كوزاك في الفصل الثالث عشر من كتاب 'نصر العملية' – (Operation Victory) عام ١٩٤٧ من تأليف للجنرال سير فرانسيس دي جوينجاند. ويوجد الشرح واضحاً وموجزاً من حيث التخطيط والتنفيذ في كتاب 'يوم الغزر' – (D-Day) عام ٢٠٠٤ من تأليف مارتين جيلبرت.

كان جزء من مساعدة روسيا للحرس هو الخداع في شمال النرويج والهجوم البر مائي الوهمي من البحر الأسود من شاطئ جمهورية رومانيا. وكتب التاريخ الرسمي المسئف في كتاب "الثبات: حملة تمويه يوم الغزر" (Fortitude: the D-day deception campaign) والتي كتبها روجر هيسكث من ١٩٤٥-١٩٤٨ لكن على الرغم من هذا لم ينشر إلا مع حلول عام ٢٠٠٠.

وقد تم تحرير كتاب "استطلاع صور التحالف في الحرب العالمية الثانية" – Allied Photo)
(Allied Photo عام ١٩٩٨ من تأليف كريس ستايرك والتي تعرض صور Reconnaissance of World War II)
الاستطلاع الجوية لشواطئ نورماندي قبل وبعد يوم الغزو. وتوجد صورة رينيه دوشز وسرد لبعض أنشطته في المستطلاع الجوية لشواطئ نورماندي قبل وبعد يوم الغزو. ٦ يونيو ١٩٤٤ مبوط النورماندي" – P-1944-the من كتاب 'يوم الغزو: ٦ يونيو ١٩٤٤ من ميط النورماندي" – Normandy Landings)

وكتاب "بلوتو: خط أنابيب تحت المحيط" – (PLUTO: Pipe - Line Under the Ocean) الطبعة الثانية، ٢٠٠٤ من تأليف أدريان سيرال يطلعنا على القصة بكل تحديد. وتم عرض مزيد من الابتكار الهندسي في كتاب أسلحة تشرشل السرية: قصة تسالى مويارت" – (Churchill's Secret Weapons: the story of Honart's عام ١٩٩٨ من تأليف باتريك ديلافورس وفي كتاب جيراك باويل "الحرب السرية ١٩٣٩ – ١٩٤٠ - ١٩٤٠ عام ١٩٩٨ من تأليف باتريك ديلافورس وفي كتاب جيراك باويل الطوير الأسلحة المتنوعة. الخداع الصوتى واللا سلكى حول يوم الغزو يتضع فى الفصلين السادس والسابع من كتاب "أحصنة "Trojan Horses: deception operation in the "أحصنة الحروادة: عمليات الخداع فى الحرب العالمية الثانية" – Second World War" عام ١٩٨٩ من تأليف مارتن يانج وروبى استامب. وكتاب "مستشار الملك" - "King's Counsellor" عام ٢٠٠٦، المذكرات الحربية الخاصة بسير آلان لاسيليس من تحرير دوف هارت ديفيز يسجل زيارة قام بها اثنان تابعان للمخابرات الحربية فى يوم الجمعة الموافق ٢ مارس ١٩٤٤ ليشرح كيف استطاعت زيارات الملك أن تسهم فى خداع المخابرات الألمانية.

ولنقد رؤية كروسمان المؤيدة حول قوات الإشارة وعمل ديلمر انظر كتاب "سايكور: الحرب النفسية ضد Sykewar: psychological warfare against Germany, D-Day - المانيا ويوم الفزو إلى يوم النصر" - 1919 عام 1949 من تأليف دانيال ليرنر.

"Technology ، Deception – الفداع والتكنولوجيا ويوم الفزو" — and the D-Day invasion" من تأليف أر دبيلو برنز في إنجينيرينج ساينز اند إدبوكيشن جورنال، الإصدار الرابع، العدد الثانى، أبريل ١٩٩٥، وكتاب "الشاطئ البعيد" – "The Far Shore" عام ١٩٦٠ من ١٩٦٠ من تأليف عقيد بحرى إدوارد إيلسبيرج وأصدرت البحرية الأمريكية بيانًا واضحًا عما جرى من أخطاء ولم يكن رويرت كابا هو الوحيد الذي فقد تصوره: فمعظم لقطات صور حركة هبوط الولايات المتحدة: قد فقدت عندما غرقت السفينة التي كان على متنها تلك الصور. وظهرت برقيات إيرين بايل ست مرات في الأسبوع الواحد عبر الولايات المتحدة الأمريكية وقد جمعت في ثلاثة كتب: "هنا حريكم: قصة جي أي جو" – "Here is Your War عام ١٩٤٤؛ وهنا اقتباس "عام ١٩٤٤؛ وهنا اقتباس الفصل ٢٦، والكتاب الذي نشر بعد وهاة مؤلفه 'الفصل الأخير' – "Brave Men" عام ١٩٤٤، وجات من الفصل ٢٦، والكتاب الذي نشر بعد وهاة مؤلفه 'الفصل الأخير' – "Last Chapter" عام ١٩٤٥، وجات "The War and colonel Warden" عام ١٩٤٥، وبات عام ١٩٤٠، والقصة البذيئة من خلال الفصل ٢٦ من كتاب 'الحرب ومامور السجن' – "مبسون.

هــذا وقــد أعيد تقــديم 'ترجمة' رسالة جــاربو، كما تلقتهــا الطــابعة في مركز عمليــات هيلــتر في ١ يونيــو ١٩٤٤، في بــدايــة كــتـــاب روجــــر هيـسكيث 'الشبــــات: حـمــلة خــداع يوم الفــزو'-"Fortitude: the D-Day deception campaign".

### (۲۸) الانتقام

يوضح جزء ٢٣٧ في المجلد الثامن من كتاب "الحرب الكبرى الثانية"- "The Second Great War" تقسيراً واضحاً للأسلحة الألمانية الانتقامية في الحدث. وقد كتبت العديد من الكلمات عن تفجيرات ألمانيا والتي لقى فيها ٤٥٠٠٠ طيار من قوات التحالف حتفهم. ولتلقى الرأى الأدبى في هذا الشأن انظر كتاب "عبر التاريخ الطبيعي للدمار"- "On the Natural History of Destruction" عام ٢٠٠٣ من تأليف دبليو جي سيبالد ولتلقى الرأى الأخلاقي انظر كتاب "بين مدن الموتى" "Among the Dead Cities" عام ٢٠٠٦ من تأليف دبليوجي تأليف إيه سي جريلينج ولدراسات الحالة على مدينتين اثنتين انظر كتاب "الجحيم: تدمير هامبورج ١٩٤٣"- "الله الشاء ١٣٧"- "دريسدن: الشلائاء ١٣ أصحاب "دريسدن: الشلائاء ١٣ أصحاب "دريسدن: الشلائاء ١٣ أصحاب "دريسيان المؤرديك تايلور.

كتاب 'غنائم النصر: يوم الغزو إلى يوم النصر – الحقيقة وراء البطولة – To the Bictor the النصر: يوم الغزو إلى يوم النصر – الحقيقة وراء البطولة – Spoils: D-Day to VE-Day-the reality behind the heroism عام ٢٠٠٤ من سين لونجدين تعد تفسيرًا بحثيا ممتازًا؛ حيث كان يبدو الجندى المجند في مجموعة الجيش ٢١ في ألمانيا شرسًا وقذرًا ومتجهمًا. وكان تفسير ريتشارد ديمبليبي من بيلسين قد طبع جزء منه في كتاب 'تقرير الحرب: يوم الغزو إلى يوم النصر ' "War Report: D - Day to Ve-Day" عام ١٩٤١ وطبع كله كاملاً في ترجمة له قام به ولاه جوناثان ديمبليبي في ١٩٤٥.

#### المؤلف في سطور

#### نيكولاس رانكين

- نیکولاس رانکین مذیع وکاتب بریطانی. ولد فی عام ۱۹۵۰ بمدینة یورکشایر بإنجلترا، لکنه نشأ فی کینیا، وتلقی تعلیمه فی مدرسة شروزبری بأکسفورد، وعاش وعمل فی بولیفیا وکاتالونیا بإسبانیا.
- عمل مذيعًا بهيئة الإذاعة البريطانية لمدة ٢٠ عامًا، وحصل على جائزتين من الأمم المتحدة عن مؤلفه: البيئة وقضية النشوء والتطور وحركة الكواكب (ثمانية أجزاء).
- وهو يعمل حاليًا كاتبًا حرًا، ويعيش في لندن مع زوجت الروائية ماجي جي وابنته الوحيدة روزا.

اختير لزمالة الجمعية الملكية للأدب عام ٢٠٠٩،

## ومن أهم أعماله:

- Dead Man's Chest: Travels after Robert Louis Stevenson. London, Faber and Faber, 1987. ISBN 9780571138081.
- Telegram from Guernica: The Extraordinary Life of George Steer, War Correspondent. London, Faber and Faber, 2003. ISBN 9780571205639; Reviewed by Robert Macfarlane in The Observer April (2003), Reviewed by DJ Taylor in the Guardian April (2003).

- Churchill's Wizards: The British Genius for Deception 1914-1945.
   Faber and Faber. 2008. ISBN 9780571221950.; Reviewed by An-Reviewed by drew Roberts in the Sunday Telegraph October (2008)
   Michael Bywater in the Daily Telegraph17 November (2008), Reviewed by M. R. D. Foot in The Spectator 308/9397 (4 October 2008): 44.
- Ian Fleming's Commandos: The Story of 30 Assault Unit in WWII. Londo Faber and Faber, 2011. ISBN 9780571250622; Reviewed by William Boyd in the Guardian 22 October (2011).

#### المترجم في سطور:

## على أمين على

- مترجم مصری حر،
- تخرج في قسم اللغة الإنجليزية، كلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر.
- صاحب ترجمة كتاب "الأجندة الضفية للعولة" تأليف دينيس سميث، وكتاب "أسرار مصر" للكاتب لويس سبينس، وأسهم في ترجمة العديد من الكتب، ومنها كتاب "الاتيكيت في الإسلام" للدكتورة ماجدة عامر، وكتاب "فتاوى من أجل فلسطين" للدكتور يوسف القرضاوى، وكتاب "الزكاة" الصادر عن مؤسسة الفلاح للترجمة والنشر.

التصحيح اللغوى: كريمان البدرى الإشراف الفنى: حسن كامل